

أصلُ هذا الكِتاب رِسالَةٌ عِلْميَّةُ نالَ بها الباحث ا*لكَّوْعُلِيمْتالِ شُنْبِي* شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بتقدير:

#### مرتبة الشرف الأولى

من قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب - جامعة طنطا - مصر، تحت إشراف: الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، والأستاذ الدكتورياسر الصعيدي.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في رسالة الدكتوراه كان من بداية كتاب: «تقشير أفسير» إلى نهاية سورة مريم.

ثم طلب منِّي الأستاذ على العياشي - صاحب دار المالكية - أن أُكْمِلَ تحقيق الكتاب من بداية سورة طه إلى نهاية الكتاب؛ حتى يكون تحقيق الكتاب على منهج مُوَحَّدٍ ونفسٍ واحد، فأجبته لذلك.

> وقد نُوقِشَتُ الرسالة بتاريخ: 27 / 7 / 2021م و تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

أ.د./ محمد عطا يوسف - رئيسًا ومناقشًا داخليًّا.

أ.د./ أسامة البحيري - عضوًا مشرفًا.

أ.د./ ياسر الصعيدي - عضوًا مشرفًا.

أ.د./ خالد فهمي - مناقشًا خارجيًّا.

بارك الله فيهم جميعًا وفي جهودهم، وجزاهم الله عنّا خير الجزاء.

المُحقِّق











THE ASSESSED رَسَائِلُجَامِعَيَّة (20) لِأَبِي عَلِي عَالِي بْن إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل الْغَزْنُوِيّ البَلَقِيّ الحَنَفِيّ (ت582هـ) اغتَنَىٰ به ِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ سُورَة العنكبوت - إلى سُورَة النَّاس المُجَلَّدُ التَّالِثُ خارلكالكنين

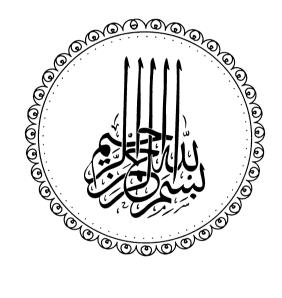



### [29] سورة العنكبوت

مكية (1) إلا عشر آيات من أولها فإنهنَّ مدنيات (2) عن ابن عباس ومقاتل، وهي تسع وستون آية (3). عن أبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين».

#### 

﴿ الّهَ ﴿ آَ مَسِ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَ امَتَ وَهُمْ لَا يُفَتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللّهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ الَّهَ اللَّهِ أَحْسِبَ النَّاسُ ﴾ أقسم ثم ابتدأ الكلام نحو: بالله أفعلت هذا. ﴿ أَن يُتَرَكُوا ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، أبو عمرو الداني، ص/ 203.

<sup>(2)</sup> في نسخة (غ) و(ر) زيادة: «كذا روي».

<sup>(3)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 298، و«مصاعد النظر»، للبقاعي، ج2/ 343 - - 344. - 344.

سدّ مسد المفعولين أي: أحسبوا أنفسهم متروكة. ﴿أَن يَقُولُوٓا ﴾ لأنْ يقولوا، أو هو على التكرير أي: ﴿أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ﴾ بحواق المشاق وضروب الكروب، و﴿النَّاسُ ﴾ هم الصحابة الذين جزعوا عن أذى المشركين، أو هو: أبو مِهْجع وأمُّه وامرأته حين أفرطوا الجزع على مِهْجع لمَّا قتله عامر الحضرميّ يوم بدر، وكان أول شهيد في الإسلام (1). ﴿وَلَقَدْفَتَنَّا ﴾ موصولًا بـ ﴿حَسِبَ ﴾، أو بـ ﴿لاَيْفَتَنُونَ ﴾، نحو: ألا يُمتحن فلان، وقد امتُحن من هو خير منه. ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللّه ﴾ ليجازينهم وهو: إقامة السبب مقام المسبب، فإن العلم يوجب الجزاء، أو يعلمه كائنًا (2). وقرئ: ﴿لِيُعْلِمَنَّ ﴾ من الإعلام (3).

﴿أَن يَسَمِفُوناً ﴾ يفوتونا فوت السابق للاحق، وإنه تشبيه لعتوهم وإصرارهم بالحسبان أي: أحسبوا أنفسهم سابقين؟. ﴿لِقَاءَ اللهِ ﴾ أمور القيامة. ﴿أَجَلَ اللهِ ﴾ ما وعد الله، وإذا كان الموعود فيه يصلح جوابا له اكتفى به نحو: من يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريب.



<sup>(1)</sup> اختُلف في من نزلت فيه فقيل: نزلت في مهجّع، وقيل: في عمار بن ياسر، وقيل: في عياش بن أبي ربيعة. ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 270، و«التصاريف»، يحيى بن سلام، ج1/ 180، و«أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 340.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 19/8، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 160.

<sup>(3)</sup> قرأ عليّ بن أبي طالب والزهري وجعفر بن محمد ﴿ليُعْلِمَنَّ﴾ بضم الياء وكسر اللام. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 159، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 440، و«معجم القراءات»، 7/ 88.



﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَمَلَ فِشَدِّ أَنْ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَمَلَ فِشْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرٌ مِن زَبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنْلَمِينَ ﴿ أَنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنْلَمِينَ ﴿ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

THE HARDERALIES AND THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL T

﴿ أَحْسَنَ اللَّهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: أحسن جزاء أعمالهم. ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ أمرناه بتعهدهما بأنْ يُحسن حُسنًا، أو يُولي حُسنًا، والحُسن أعم من البرّ. ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ ﴾ اجتهدا عليك أيها الإنسان؛ وذلك أن سعد بن أبي وقاص، مالك بن أُهيْب، حين أسلم حلفت أُمُّه حَمَنة بنت أبي سفيان بن أمية أن لا يُظلّها سقف ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر، فأبي سعد، وصبرت هي ثلاثة أيام فأمر سعد بترضيتها ولزوم الإسلام (1). ﴿ لَنَدُ خِلنَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴾ في عدادهم أو في مدخلهم وهو الجنة.

﴿ جَعَلَ فِتَ نَهَ النَّاسِ ﴾ أذاهم وعذابهم. ﴿ كَعَدَابِ اللَّهِ ﴾ أي: جزع منها كما جزع منه. نزلت في عَياش بن أبي ربيعة حين أسلم وهاجر إلى المدينة قبل النبي عَلَيْ فلم تأو أُمُّه كِنّا ولا ذاقت شيئًا؛ لفراقه وإيمانه، فتبعه أخواه لأمه أبو جهل والحارث ابنا هشام، فأخرجاه من المدينة بالمواثيق والعهود المؤكدة أن لا يتعرضوه لدينه، فلما أخرجاه ضربه كل واحد مائة جلدة حتى ارتدَّ (2).

<sup>(1) «</sup>صحيح مسلم»، 4/ 187، رقم: 43، و«أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 341.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 272: 273، وعند الواحدي، «أسباب النزول»، 342 «ذكر أنها نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركين إلى بدر فارتدوا».

**\*\*\***\*\*\*\*

شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلِبُون (اللهُ وَلَيَحْمِلُ أَنْفَا لَكُمْ وَأَثَقَا لَا مَعَ أَنْفَا لَكُمْ وَأَثَقَا لَا مَعَ أَنْفَا لِهِمْ أَنْفَا لِهِمْ أَنْفَا لِهُ مَعَ أَخَافُوا يَفْتُرُون (اللهُ وَاللهُ مَنْ فَرَعِهِ عَلَمَا كَافُوا يَفْتُرُون اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

T FICHASICHASICHASICHASICHASICHASICH

﴿ اَتَبِعُواْ سَبِيدَ اَم اللهِ العلم المعنى الجزاء أي: إن تتبعوا نحمل خطاياكم، وقال: والتحمل على صيغة أمر فيه معنى الجزاء أي: إن تتبعوا نحمل خطاياكم، وقال: والتحمل على صيغة الأمر كأنهم أمروا أنفسهم به. ﴿ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِم هُ عن جريرٍ قال: خطبنا رسول الله عَلَي في وجهه الغضب، فجاء رجل من الأنصار بِصُرّة فتتابع الناس بالعطاء حتى رُئِي في وجهه السرور فقال عَلَي المَنْ سَنَّ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِم شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِم شَيْءٌ، وَمَنْ شَيْءٌ النبيّ، هَنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِم فَلْ النبيّ، هَنْ عَبْرٍ أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارِهِم فَلْ النبيّ، هَنْ عَبْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِم فَلْ النبيّ، والابتداء برأس عدد لا رأس أكبر منه أوقع في القلوب مع أن فيه معنى تأكيد الغرض.

﴿ فَأَنِّعَنْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ اَ اللَّهُ وَأَتَقُوهُ لَّ ذَلِكُمْ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ اللَّهُ وَأَتَقُوهُ أَ ذَلِكُمْ فَلَ وَأَتَقُوهُ أَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنَنَا وَتَعْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ اللَّيْ اللَّهُ الرَّفَ مِن دُونِ اللَّهِ الرَّفَ اللَّهُ الرَّفَ لَكُمْ رِزْقً الْمَانِعُولَ عِندَ اللَّهِ الرَّفَ الرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّفَ اللَّهُ الرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّفَ اللَّهُ الرَّفَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

ŶĠĸĸĸ₽Ġĸĸĸ₽Ġĸĸĸ₽Ġĸĸĸ₽Ġĸĸĸ₽Ġĸĸĸ

<sup>(1)</sup> أخرجه: الإمام أحمد في مسنده، من حديث جرير بن عبد الله، ج31/ 509 - 510، رقم: 1917، 187، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 1185، رقم: 2477.



وَاعْبُدُوهُ وَاشَكُرُوا لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِبُوا فَقَدْ كَذَبُ وَاسَكُمُ اللّهُ الرّسُولِ إِلّا الْبَلْغُ اللّهُ الْمَلْقِ اللّهُ الْمَلْقُ ثُمَّ اللّهُ الْمَلْقُ اللّهُ الْمَلْقُ ثُمَّ اللّهُ الْمَلْقُ اللّهُ الْمَلْقُ ثُمَّ يَعْمِدُهُ ﴿ إِنَّا اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

TO THE STANDARD OF THE STANDAR

﴿ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً ﴾ الضمير للسفينة، أو الحادثة أو القصة (1). ﴿ إِذَ ﴾ بدل اشتمال من إبراهيم، أو ظرف لأرسلنا (2). وقرأ أبو حنيفة وإبراهيم النخعي: ﴿ وإبراهيم ﴾ بالرفع أي: من جملة المرسلين إبراهيم (3). ﴿ وَتَخَلَقُونَ إِفْكًا ﴾ أي: خلقنا ذا إفك، أو تختلقون أيكًا، وهو مصدر كالكذب واللعب. وقرئ ﴿ تُخَلِقُون ﴾ على التكثير، وتَخَلَقُون من التخلق (4). ﴿ لَا يَعْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ شيئًا من الرزق. ﴿ أَوَلَمْ يَرَوًّا ﴾ قرئ: بالياء والتاء (5). و ﴿ يُبِدأ، وليست الرؤية واقعة عليه، وأنه مجرد إخبار عن الإعادة نحو: ما زلتُ أُوثِرُ فلانًا، وأسْتَخْلِفُه على من أُخَلِّفُهُ، ومثله قوله: ﴿ صَيْفَ بَدَأَ اللَّعَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْفِئُ النَّفَ أَهُ اللَّخِرَةً ﴾ والكل عطف الجملة على الجملة.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 445 - 446.

<sup>(2)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، ج3/ 176.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 93.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَيَخْلُقُوكَ ﴾، وقرأ عليّ بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن السلمي وابن أبي ليلى وعون العُقَيْلي: ﴿تَخَلَّقُونَ﴾ بفتح التاء وتشديد اللام وفتحها، وقرأ زيد بن عليّ: ﴿تُخَلِّقُونَ﴾ بضم التاء وتشديد اللام وكسرها. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، و«معجم القراءات»، 7/ 94.

<sup>(5)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 182، مفاتيح الأغاني، للكرماني، 319.

# وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءٌ وَ إِلَيْهِ ثَقَلَبُورِ ﴿ اللَّهِ ثَقَلَبُورِ ﴾ وَمَآ اللَّهُ وَيَحَمُ مَن يَشَآءٌ وَ إِلَيْهِ ثَقَلَبُورِ ﴾ وَمَآ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ بالانقطاع إلى الدنيا أو بسوء الخلق. ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ ترجعون وتردون. ﴿ وَلَا فِ السَّمَآءُ ﴾ لو كنتم فيها، أو: ولا من في السماء، وجميع هذه الآيات اعتراض، ثم رجع إلى قصة الخليل.

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 172، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 450.

برفع المودة يكون (ما) موصولة أي: اتخذتموه هي مودة الدنيا، أو هو خبر على تقدير حذف المضاف أي: ﴿مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ﴾ أي: مودودة، وإذا نصبت كانت مفعولًا لها و(ما) كافة(1). و﴿أَوْثَنَا﴾ منتصبة بـ ﴿أَتَّخَذْتُرُ﴾، أو هو متعدٌّ إلى مفعول واحد نحو: ﴿ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا ﴾ [البقرة: 80]، و ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ بالنصب عمل فيه (المودة)، أو هو صفة للمصدر(2). و ﴿ فِي ٱلْحَهُونِ ﴾ حال، وإن كان ظرفًا لم يمتنع أن يكون في الحياة الدنيا متعلق بالمصدر؛ لاختلاف الظرفين وإذا أضيفت على الاتساع، فالظرف يكون اسمًا للإضافة إليه(3). ﴿ وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي: للعابدين والمعبودين النار. ﴿ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ،﴾ أي: لإبراهيم ﴿ لُولُّكُ ﴾، وكان أول من صدقه. ﴿ إِلَىٰ رَبِّيٌّ ﴾ إلى حيث أمرني ربي. ﴿وَٱلْكِنَبُ ﴾ يريد الجنس أي: التوراة والإنجيل والفرقان، فإنه في ذريته.

> <del>ŖĬĸŊſŖĬĸ</del>ŊſŖĬĸŊſŖĬĸŊſŖĬĸŊ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٥ أَمِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَيَأْتُونِ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جُوَاكَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْنِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِ أَنصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ASSERBALICARIO BALICARIO B

﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ جملة مستأنفة مقررة لفظاعة

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة وحفص عن عاصم والأعمش: ﴿مَوَدَّةَ ﴾ بالنصب من غير تنوين، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: ﴿مَوَدَّةٌ﴾ بالنصب والتنوين. ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللهاً» لابن خالويه، 2/ 184، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 257: 258، و «معجم القراءات»، 7/ 101.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 101-102.

<sup>(3)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 172 - 173.

الفاحشة. ﴿وَتَقَطّعُونَ ٱلتَكِيلَ ﴾ على السابلة، أو على الولد بإتيان الذكور. ﴿فِنَكَادِيكُمُ ﴾ النادي المجلس ما دام فيه أهله. ﴿ ٱلْمُنكَرُ ﴾ حَذْفُ الحصى والبَنَادِق (1) والتضارُط، والتَّساخر والفحش في المِزاح، وزيد في هذه الأُمَّة من هؤلاء المترسِّمة (2) بالإسلام: الصفع والقِمار وهتك الأعراض، وتعييب الطعام، وشتم المُضيف، والطمع في حُرَمِه وغلمانه عصمنا الله منهم (3). ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أنه نازل بنا بالبشرى بإسحاق ويعقوب.

﴿ وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوَا إِنَّا مُهْلِكُوَا وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوَا إِنَّا مُهْلِكُوَا فَلَا مِنْ فَلَا الْمَلْمَا كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ وَلَمَا عَالُوا طَلِمِينَ ﴿ وَلَمَا عَالُوا خَلِمِينَ فَيهَا لُولُما قَالُوا خَعْنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيها لُولُما قَالُوا خَعْنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيها لُولُما قَالُوا خَعْنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيها لَّنْ الْمَنْ الْفَالِمِينَ ﴿ وَالْمَا لَنَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَالْمَلُولِينَ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَالْمَلُولِينَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا تَعْنُ وَلَا تَعْرَفُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَعْنُ وَلَا تَعْرَفُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَمْنُ وَلَا عَرَفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ بِوَتَ بِهِمْ ﴾ لظنه أنهم من الإنس. ﴿ لَنُنَجِّينَةُ ﴾ بالتخفيف والتشديد، وكذا ﴿ مُنَجُّوكَ ﴾. ﴿ أَن جَمَآءَتَ ﴾ ﴿ أَن ﴾ صلة أكدت وجود الفعلين مُرَتبًا من غير فصل في

<sup>(1)</sup> هو الشيء المُدوَّر يُرمى به. جاء في الصحاح: «والمُدَحْرَجُ: المدوَّر. والدُّحْروجَةُ: ما يدحرجه الجعل من البنادق». الصحاح 1/ 313 (درج).

<sup>(2)</sup> أي: المنتسبة للإسلام.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 278، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 451 - 452.

زمانيهما(1). ﴿الرجز﴾ العذاب، من ارْتَجَزَ وارْتَجَسَ إذا أُضْطرب، فإنه سبب الاضطراب والقلق. ﴿مِنْهَا ﴾ من ﴿الْقَرْكِةِ ﴾. ﴿ وَالِكَأْبِيَنَا لَهُ ﴾ أطلالها، أو بقية الحجارة، أو الماء الأسود، أو ذكر هلاكهم (2).

> <del>?\*</del>`\*F?G<del>?</del>\*`\*F?G<del>?</del>`\*F?G<del>?</del>`\*F? ﴿ وَ إِلَىٰ مَدْسَى أَخَاهُمْ شُعَبُنَا فَقَالَ نَقَوْمِ أَعْدُو أَلَّهُ وَأَرْجُواْ الْمُوْمَ الْأَخِرَ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 📆 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَكُةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ اللَّهُ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَسَاكِنِهِمُ وَزَقِرَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْمُومَ ٱلْآخِرَ ﴾ اخشوه أو تمنوه بشرائط ما يُسَوِّغُه من الإيمان والأعمال. ﴿وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ أي: في الضلالة، أو ذوى بصائر يمكنهم الاستدلال(3).

<del>CHIKACHIKACHIKACHIKACHI</del>

BY HORY HORY HORY HORY HORY HORY HORY ﴿ وَقَدُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَدَمَنِ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بَالْبِيَنَتِ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ (الله عَكُلًا أَخَذَنَا بِذَبِّهِ مِنْ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ بِهِ

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 186، و«معاني القراءات»، للأزهري، .259/2

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 278، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 453، تفسير القرآن، للسمعاني، 4/ 179.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 279.

اَلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغَرَفْنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانَهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون كَانُوا مَثَلُ الَّذِينَ الْغَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهُ لَا الْعَنكَبُوتِ اللَّهُ لَا الْعَنكَبُوتِ لَلَّهُ الْعَنكَبُوتِ لَلْهَا الْعَنْكَبُوتِ لَلْهَا الْعَنْكَبُوتِ لَلْهُا لَهُ الْعَنْكَانُونَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتِ لَلْهُ الْعَنْكَانُونِ لَلْهُا لَهُ الْعَنْكَبُوتِ لَلْهُ الْعَنْكَانُونَ لَلْهُا لَا لَعْنَالَا الْعَنْكَبُوتِ لَلْهُا لَا اللَّهُ الْعَنْكَانُونَ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْكَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

﴿ فَكُلًّا آَخَذُنَا بِذَنْهِ مِنْ ﴾ الحاصب لقوم لوط، والصيحة لمدين وثمود، والخسف

CHICACHICACHICACHI

لقارون، والغرق لفرعون وقوم نوح. ﴿لَوَّكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أن هذا مثلهم أو دينهم، أَوْ هُنَّ الأديان لو علموا.

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَمْلُمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَقَءُ وَهُو الْمَذِيْرُ الْمَحَكِيمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَقَءُ وَهُو الْمَانِيْرُ الْمَحَكِيمُ ﴿ ثَنَّ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِيُهُمَا لِلنَّاسِ \* وَمَا يَمْقِلُهِمَا إِلَّا الْمَكِلِمُونَ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْمَعِيّ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْمَعِيّ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْمَعِيّ \* إِنَّكَ مِنَ الْمُكِنْدِ وَأَقِيمِ السَّمَاوَةُ إِنِّ المَسْكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُّ وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَحْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنَ الْمُنْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ



فَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ وَاجْتَنَبَ سَخَطَهُ اللهِ اللهِ الصَّكَاذِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِّ ﴾ حال أدائها، أو إفاضة بركتها. روى أن أنصاريًا كان يصلى الخمس مع النبي عَيْكُ ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ارتكبه، فوُصِف للنبي عَين فقال: «إن صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب» (2). ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَ بَرُّ ﴾ أي: الصلاة أكبر من كل طاعة، أو ذكر الله إياكم أكبر من طاعتكم، أو ذكر الله في الصلاة أكبر منها(3).

PX\*4PGPX\*4PGPX\*4PGPX\*4PGPX\*4PQ!\*\* ﴿ ﴿ وَلَا نُجَدِدُ لُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْمَنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَغَنْ لَهُ. مُسْلِمُونَ (١٠) وَكَذَلِكَ أَنَزُلِنا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤْمِنُوكَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَـٰ ثُولُآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِثَايَـٰ تِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنكب وَلا تَغُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرَيَاكَ الْمُتَّطِلُوكِ ((١)) .

<sup>(1)</sup> ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (3/ 215) في أحاديث من «كتاب العقل» لداود بن المحبر وقال: أودعها الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وهي موضوعة كلها، لا يثبت منها شيء. انظر: «الكافي الشافي»، ص/ (127)، المطالب العالية 3/ 213 و214 و216، و«الفتح السماوي»، للمناوي 2/ 896-897، و«تنزيه الشريعة»، لابن عراق 1/ .214

<sup>(2)</sup> قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي»، ﴿ص/ 128): «لم أجده». وأخرج الإمام أحمد في «المسند»، 2/ 447 والبزار (كشف الأستار) 1/ 346 عن أبي هريرة: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلانًا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: «إن صلاته ستنهاه». ينظر: «البحر المديد» مع الحاشية 4/ 306.

<sup>(3)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 42 - 43، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 281.

﴿ إِلَّا اَلَذِينَ ظَلَمُوا ﴾ نبذوا الجزية، أو حاربوا، أو قالوا: لله ولد<sup>(1)</sup>. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: كما أنزلنا الكتب عليهم أنزلنا عليك. ﴿ فَالَذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ ﴾ عبد الله بن سلام وأصحابه. ﴿ وَمِنْ هَتَوُلاَ ۗ ﴾ أي: أهل مكة، أو اليهود في زمن النبي ﷺ (2). ﴿ وَمَا يَجَمَدُ ﴾ الجحود الإنكار بعد المعرفة. ﴿ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ كعب بن الأشرف وأتباعه. ﴿ مِن قَبْلِهِ . ﴾ قبل القرآن. ﴿ إِذَا لَو قرأت أو كتبت قالوا: تعلَّم أو اكتتب.

قىرى: ﴿ آيـة من ربـه ﴾ و﴿ اَينَتُ ﴾ أيضًا (3). ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 284، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 457.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 458.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر: ﴿آية﴾ مفردة، وقرأ الباقون: ﴿آية﴾ بالجمع. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 188، و«المصباح الزاهر»، للدوسري، 687.

النبيُّ إليها ألقاها وقال: كفي بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أنْ يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم. وقيل: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ أي اليهود ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ بتحقيق ما في أيديهم.

﴿ كَفَرَ بِأُلَّهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ نزل حين قال كعب: يا محمد من شهد لك بأنك نبي؟<sup>(1)</sup>.

> <del>?`#?G\$?#?G\$?\$?G\$?\$?G\$?\*</del>??!<u>#</u> ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَيْفِرِينَ (اللَّهُ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُّهُمْ تَعْمَلُونَ و يُعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَيْعَمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ١٠٠٠.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ ﴾ مثل: النضر بن الحارث. ﴿أَجَلُّ مُسَمَّى ﴾ وَعْدِيْ أَن لا أعذب قومك. ﴿وَلِيَأْنِينَهُم بَغْنَةُ ﴾ أجل الموت، أو عذاب القيامة. ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ ﴾ بهم في الدنيا أي: بالأعمال المحصِّلة لها، أو لأن مآلهم إليها. ﴿ وَيَقُولُ ﴾ : قرئ: بالياء والنونُ (2). ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾ أي: هاجِروا إن لم تنهيأ لكم العبادة في أوطانكم، أو واسعة

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 459، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 286.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: ﴿نقول﴾، وقرأ الباقون: ﴿يقول﴾ ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 260، و«النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، .343/2

بما أخرج فيها من الرزق، وقيل: نزل في المستضعفين بمكة (1). وعن النبي ﷺ: «مَنْ فَرَّ بِدِينهِ مِنْ أَرْضِ إلى أرضٍ وإنْ كَانَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ اسْتَوْجَبَ الجَنَّةَ وَكَانَ رَفِيقَ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (2). ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ الفاء جواب شرط المحذوف أي: إن لم يمكن هنا فاعبدوني في غيرها. ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ أقمتم بمكة أو بالمدينة. ﴿ لَنُبُوِّ تَنَهُم ﴾ قرئ: ﴿ لَتُبُوئِنَهُم ﴾ قرئ: ﴿ فَرَنَا الخير، وَشَهُ الظرف الحاص بالعام.

# ﴿ وَكَأَنِ مِن دَاتَةِ لَا عَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَاكُمْ وَكَانِ مَن دَاتَةِ لَا عَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لِيَقُولُنَ اللهُ فَأَنَّ يُؤَكُونَ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيْقُولُنَ اللهُ فَأَنَّ يُؤَكُونَ اللهُ يَعْقِدُو لَلهُ إِنَّ اللهُ يَعْقِدُونَ اللهُ عَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مِنْ عَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مِنْ عَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مِنْ عَلِيمُ (آ) وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَنْ فَلَا اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلْ يَعْقِلُونَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ لَا تَمْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ مثل الطير والبهائم. ﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا ﴾ يومًا بيوم. قيل: ليس شيء مما خلق الله يُخبِّع إلا الإنسان والفأرة والنملة (4). ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ أي: لذلك الذي بسط

<sup>(1)</sup> ينظر: الكشاف للزمخشري، 3/ 461.

<sup>(2)</sup> رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ 288 عن الحسن مرسلاً، وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، للزيلعي 1/ 351، «الكافي الشافي» لابن حجر 3/ 461.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿لتبوئنهم﴾ بالتاء، وقرأ الباقون: ﴿لنبوئنهم﴾ بالنون. ينظر: «إعراب القراءات»، للأزهري، القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 190 - 191، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 261.

<sup>(4)</sup> أي: يَدَّخِر. ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ 289، عن سفيان بن عُيينة.

عليه، أو يقدر لمن يشاء. ﴿فُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ما بصَّر وعرّف من جهل هؤلاء، أو الحمد لله أنّ إذا عرفنا برأناه من الشرك<sup>(1)</sup>.

﴿لِكَفُرُوا ﴾، ﴿وَلِنَمَنَعُوا ﴾ احتمل أنه لام كي إذا كسر أي: لكي يكونوا بعودهم إلى الشرك كافرين قاصدين التمتع به، أو هو لام الأمر إذا رُدَّ على وجه التهديد نحو: ﴿آعَمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ﴾ [فصلت: 40] بالحق لمحمد أو بالقرآن (2). ﴿جَنهَدُوا ﴾ قاتلوا المشركين ﴿وَفِينَا ﴾ في سبيلنا. ﴿شُبُلَنا ﴾ سبل الخير والجنة، أو جاهدوا فيما عملوا (3). ﴿لَنَهُدِينَهُمْ ﴾ إلى ما لم يعلموا، أو جاهدوا في طلب العلم ﴿لَنَهُدِينَهُمْ ﴾ إلى العمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 461 - 462.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير ونافع برواية قالون وحمزة والكسائي: ﴿ولْيتمتعوا﴾ بجزم اللام، وقرأ الباقون: ﴿ولِيتمتعوا﴾ بكسر اللام. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 192، و"معاني القرآن وإعرابه"، للزجاج، 4/ 174.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 465.



### [30] سورة الروم

مكية، إلا قوله: ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ على قول الحسن فإنه يقول: فُرضت الصلوات الخمس بالمدينة، وكان بمكة الفرض ركعتين غير مؤقت<sup>(1)</sup>. وهي ستون آية في البصري والكوفي والمدني الأول والشامي، وقيل: تسع وخمسون في المدني الأخير<sup>(2)</sup>. عن أُبيّ عن النبيِّ عَنِي من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل مَلكٍ سبح لله بين السماء والأرض، وأدرك ما ضيع في يومه وليلته.



﴿ الْمَرَ ۞ غُلِبَتِ ٱلزُّومُ ۞ فِ آذَنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَهِذِ يَفْسَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يِنَصِّرِ ٱللَّهَ يِنصُرُ مَن يَشَكَأَ أُوهُو ٱلْعَكِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾.

﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ غلبتهم الفرس في زمن «أنو شروان» وأخبر الله نبيه أن الروم ستدال على فارس، فغلبوا عام الحديبية على سبع من غلبة الفرس في عهد كسرى، وقيل: يوم

<sup>(1)</sup> ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، أبو عمرو الداني، ص/ 205.

<sup>(2)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 299، ومصاعد النظر، البقاعي، 2/ 348 ــ. 349.

بدر(1). ﴿ فِي ٓ أَذَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض العرب، أقيم اللام مقام المضاف إليه، أو أدنى أرضهم إلى عدوهم: وهي الجزيرة، أو الأردن(2). وقرئ: في ﴿أداني الأرض﴾(3). ﴿مِّنُ بَعْدِ غَلَبَهِمْ ﴾ قرئ: بسكون اللام مثل: الجَلْب والجَلَب والحَلْب والحَلْب والحَلَب (4) قيل: لما غَلَبتْ فارس الروم بين أذرعات وبُصَرى، قال المشركون: أنتم والنصاري أهل الكتاب، ونحن وفارس أُمِّيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرنُّ نحن عليكم، فقال أبو بكر: لتظهرنَّ الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا، فكذبه أُبَيّ بن خلف وناحبه<sup>(5)</sup> على عشر قلائص إلى أجل ثلاث سنين، فأُخبر النبيّ فقال: ما هكذا ذكرتُ إنما البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، فزايده في الخطر، ومادّه في الأجل فجعلها مائة قَلُوصِ إلى تسع سنين، فلما خشيَ أُبيّ أن يهاجر أبو بكر أخذ منه ابنه عبد الله كفيلًا، فلما أُراد أبتى أن يخرج إلى أحد أخذ منه عبد الله كفيلًا (6).. وقرئ ﴿غَلبت﴾ بفتح الغين و﴿سَيُغْلَبُونَ﴾ بضم الياء أي: الروم غلبوا على ريف الشام وسيغلبهم المسلمون (٦). ﴿فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/66 - 68، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/466، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 292.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 466.

<sup>(3)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ أَذَنَى ٱلأَرْضِ ﴾، وقرأ الكلبي وأُبيّ بن كعب والضحاك وأبو رجاء وابن السميفع: ﴿أَدانِي الأرضِ ﴾ ينظر: «معجم القراءات» 7/ 138.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 177، و«معجم القراءات»، 7/ 139.

<sup>(5)</sup> قارعه من القرعة.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 466، و«أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 344. وفي (ي) حاشية: «ثم رجع أبيّ فمات بمكة من جراحته التي جرحه النبي - ﷺ - حين بارزه، وظهرت الروم عند رأس سبع سنين من مراهنتهم، فقمر أبو بكر. وأخذ مال الخطَر من ورثة أبيّ، وجاء به إلى النبي – ﷺ - فقال النبي: «تصدَّق به»، وكان مائة قلوص». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 890 بشيء من التصرف.

<sup>(7)</sup> قرأعلى بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم: ﴿غَلَبَت ﴾ و﴿سيُغلبون ﴾. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 319، و«معاني القرآن»، للأخفش، 2/ 474، و«معجم القراءات»، 7/ 137.



وعن النبيّ ﷺ: «فَارِسُ نَطْحَةٌ أَوْ نَطْحَتَانِ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ، كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَفَ قَرْنٌ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ»(١).

﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلۡاَيۡوَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الله

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 206 (702)، والحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» 2/ 713، وابن قتيبة في «غريب الحديث» 1/ 260 وقال: هذا حديث منقطع، يعني: مرسل، وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز له بالضعف. ينظر: «فيض القدير» للمناوي 4/ 553، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، بحاشيته 21/ 115.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 178.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 468، و «تفسير القرآن»، للسمعاني، 4/ 198.



#### ٱلْأَرْضَ ﴾ قلبوها للحراثة. ﴿وَيَحَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم ﴾ فلم يؤمنوا فأهلكناهم.

﴿ نُمُوَكَانَ عَنِقِبُهُ الَّذِينَ اَسَتُوا السُّوَانَ اَن كَذَهُوا بِايَنتِ

اللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُ وَ وَكَ اللَّهُ يَبَدُوُا السُّوَانَ اَن كَذَهُ وَ بِايَنتِ

اللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُ وَ وَكَ اللَّهُ يَبَدُوُا الْخَلَقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ،

ثُمُّ إِلَيْهِ مُرْحَعُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ

مُنْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِن شُركاً بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا وَكَانُوا بِهُمْ مِن شُركاً بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا السَّلِحَاتِ يَنْفَرَقُونَ اللَّهُ الْمَكْلِحَاتِ مِنْفَوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ فَعُمْ وَن وَضَاءَ يُحْبَرُونَ اللَّهُ وَعَمِيلُوا السَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاءَ يُحْبَرُونَ اللَّهُ وَعَمَانُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاءَ يُحْبَرُونَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَالُولُ السَّلِحَاتِ وَمُعَالِمُونَا السَّلِحَاتِ السَّلَامَةُ وَمُ السَّاعَةُ يَوْمَ اللَّهُ وَمَا السَّلَامِةُ وَمُ السَّاعَةُ وَمُ السَّلَامَةُ وَمَعَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَلَيْ فَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ وَصَالَةً وَالْمُونَا وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَالُولُ السَّلَامِةُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِالُولَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِيلِيلُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ

﴿ أَسَنَوُ السُّواَى ﴾ الخُلَّة السوء وهي: تأنيث الأسوا، أو هو مصدر كالرُّجعى والشورى. و ﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ مفعول له، ومن والشورى. و ﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ مفعول له، ومن نصب ﴿ عاقبة ﴾ على الخبر كان الاسم ﴿ الشُّواَى ﴾ ، أو ﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ (1) . ﴿ يَبَدُوُ اللَّحَاتَ ﴾ المخلوق. ﴿ يُبَيِّسُ المُجْرِمُونَ ﴾ يتقطعون عن الحجة انقطاع الآيس من رحمته، ومنه ناظرته فأبلس. وقرئ: بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته (2) . ﴿ يُومَ يِذِي نَكَنَ وَ وَكَ ﴾ المؤمنون من المجرمين. ﴿ فِي رَوضَةٍ ﴾ في بستان، والروضة عندهم أرض ذات نبات وماء، وفي المثل: «أحسنْ من بيضةٍ في روضةٍ » يريدون بيض النعامة (3) . ﴿ يُحَبِّرُون ﴾ يُسَرُّون بالسماع، أو يُكرمون أو ينعمون أو يُحلون.

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 79، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 179.

<sup>(2)</sup> قرأ عليٌّ وأبو عبد الرحمن السلمي ﴿يُبْلُس﴾. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 323، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 179، و«معجم القراءات»، 7/ 148.

<sup>(3)</sup> ينظر: جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، 1/343، ومقامات الحريري، 1/502، ومجمع الأمثال، النيسابوري1/ 229.

#### ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَاّيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتَمِكَ فِي اَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ فَ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ عَلَى السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ عَلَى مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ الْمَيْتَ مِنَ الْحَي وَيُحْتِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنَدِهِ اللَّهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنشُر بَشَرُهُ

تَنَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يَنْكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يَكْنِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

﴿ فَسُبَحَنَ اللهِ ﴾ الثناء والصلاة لله. ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ يعني صلاتي المغرب والعشاء. ﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ الظهر. وقرئ ﴿ وَعِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعِينَ اللهُ اللهُ وَعِينَ اللهُ اللهُ وَقَرِئَ ﴾ الظهر. وقرئ ﴿ حَينًا ﴾ أي: تمسون وتصبحون فيه (١). ﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ الكاف منصوبٌ محلها ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ . ﴿ بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ في تصرفاتكم. ﴿ مَوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ المودة الجماع، والرحمة الولد.

وَمِنْ ءَايَئِيهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْلِلُهُ وَمِنْ عَالَمُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْلِلُفُ الْسِنَئِكُمْ وَالْوَئِكُمْ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِلْعَكِلِمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَئِيهِ عَنَامُكُمْ وَالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبِيْعَا قُكُمْ مِن فَضَلِهِ عُ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهَ وَمِنْ وَايَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَمِنْ وَايَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَمِنْ

<sup>(1)</sup> قرأ عكرمة والأعمش ﴿حينًا﴾. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 163، و«معجم القراءات»، 7/ 150.

#### مَآءُ فَيُخْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ۞ ﴾.

﴿أَلْسِنَنِكُمْ ﴾ لغاتكم، أو أجناس النطق وأنواعه. ﴿لِلْعَلِمِينَ ﴾ بفتح اللام وكسرها (١٠). ﴿مَنَامُكُمْ بِالنِّيلِ وَالنِّهَارُ وَٱبْنِغَا وُكُمْ مِن فَضَلِهِ ﴾ أي: تنامون فيهما وتبتغون، أو هو من باب اللَّف في الكلام، وهو أحد شعب الفصاحة، وأن فُصِل بين القرينتين (٤). ﴿لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ للقبول. ﴿ وَمِن ءَايَكِهِ عَرُبِيكُمُ ﴾ فيه إضمار (أن)، أو إنزال الفعل منزلة المصدر (٥). ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ للخوف من الصاعقة، والطمع في الغيث، أو إرادة خوفًا للمسافر وطمعًا للمقيم، وتقديره: يجعلكم رائين البرق خوفًا وطمعًا، أو إرادة خوف وطمع ليكون المفعول له لفاعل المعلل، أو هما حالان (٩).

﴿ وَمِنْ اَيَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاةُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ

دَعْوةً مِن اَلِأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ غَنْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ

وَالْأَرْضِ الْحَلُقَ الْمُحَلِّقُ لَلَهُ وَنَيْنُونَ ﴿ وَهُو النِّي يَبْدُواْ الْمُحَلَقَ

مُلَا يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ

وَالْأَرْضِ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ

وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَ آهِ فَي السَّمَوَةِ فَي الشَّمْ فَي اللَّهُمُ مَن اللَّهُ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ مِن شُرَكَ آهِ فَي السَّمَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مُونِهُمْ كَخِيفَتِكُمْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُونَ الْمُؤْنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُونُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤُنِ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْ

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 194 – 195، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 264.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 473.

<sup>(3)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 89، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 182.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 474: 475.

أَنفُكُمُ عَ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَّنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱنَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِعَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ۞ ﴾.

#### E HERRESERRESERRESERRESERRESERRESER

﴿ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ لا بالدعائم والجبال. ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً ﴾ مجاز عن سرعة الخروج. ﴿ إِذَا النَّهُ عَنْرُجُونَ ﴾ إذا: الأولى للشرط والثانية للمفاجأة، وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط، ﴿ كُلُّ لَهُ فَينِلُونَ ﴾ كل خِلقة منقادة لمشيئته لا يتغير عما أراد. ﴿ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهُ ﴾ أي: هين أو أهون عندكم، أو على المعاد؛ لأنه في الابتداء ينتقل أطوارًا وفي الإعادة طورًا. ﴿ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ الصفة العليا وهي الوصف بالوحدانية. ﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَا ﴾ ﴿ مِن ﴾ الأولى ابتدائية، والثانية تبعيضية، والثالثة مزيدة؛ لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي. ﴿ تَعَافُونَهُمْ ﴾ أي: العبيد أن يرثوكم، أو يبسُطون في أموالكم كما تخافون الوارث أو الشريك. ﴿ أَهُوآءَهُم ﴾ أي: أوثانًا. ﴿ وَغَيْرُ فَي الْمَاكِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى العبيد أن المؤلِّدُ الله الله عنها المؤلُّون الوارث أو الشريك. ﴿ أَهُوآءَهُم ﴾ أي: أوثانًا. ﴿ وَغَيْرُ عُلَيْهُ في اتخاذهم الأوثان.

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكُ لِلدِينِ حَنِيفًا فَظَرَتَ اللّهِ الّذِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيّاً لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ وَذِلِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَكِرَكَ اللّهِ اللّهِ فَلَكِرَكَ مَلَيّاً لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ وَذِلِكَ اللّهِثُ الْقَيْمُ وَلَكِرَكَ اللّهِ فَكُونُوا مِنَ اللّهِ فَمُنِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مُؤْوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُ عِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ فَوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُ عِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ مُؤْوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُ عَلَى مُؤْوا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مُؤْوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُؤْوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُؤْوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُؤْوا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾ أقبل عليه بكلك. ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال من المأمور أو من الدين، ونصب فطرة على معنى أقم. ﴿لا نَبْدِيلَ ﴾ ينبغي أن لا يُبدِّل. ﴿لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ لدينه، أو لخلق



الناس لدينه. ﴿مُنِيبِينَ ﴾ حال من ضمير أقم أي: أقم أنت وأمتك منيبين. ﴿يِمَا لَدَيْمِمُ وَوَعَا لَدَيْمِمُ وَوَعَا لَدَيْمِمُ

﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُ مُ اللَّهُ مُّنِدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُ مُ مَنْ مُركُونَ ﴿ يَا لَمُ أَزَلُنَا عَلَيْهِمْ عَلَمُونَ ﴿ يَا لَمُ أَزَلُنَا عَلَيْهِمْ عَلَمُونَ ﴿ يَا كَفُرُوا بِمَا مَا لَائِلَنَا عَلَيْهِمْ عَلَمُونَ ﴿ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلَطَكُنَا فَهُو يَسْكُمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشَرِكُونَ ﴿ أَمُ وَإِذَا أَذَفْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَيِنَةٌ بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيمِمْ النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُواْ بِهَا كَانُواْ بِهِ عَشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْل

حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَٱُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾.

ACHERACHER ACHERACHER ACH

﴿ أَذَا قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ عافية أو نعمة. ﴿ لِيَكَفُرُواْ ﴾ نظير قوله: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا ﴾ القصص: 8]. ﴿ فَنَمَتَعُواْ خَشِعَةً ﴾ نحو قوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ [فصلت: 40]. ﴿ سُلُطَنَا ﴾ ذا سلطان أي: ملكًا به. ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ بسببه. ﴿ ذَا اللَّهُ يَى حَقَّدُ ﴾ صلة الرحم. ﴿ وَالْيَسْكِينَ وَإِنْ السّبِيلُ ﴾ نصيبهما من الصدقة.

﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِ مِن زِبَالِيَرَبُواْ فِى أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُ مِن زَكُورَ تُرِيدُون وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَالْكَمْ ثُمَّ اللَّهِ فَالْكَمْ ثُمَّ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَعْمِينَ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَ اللَّهُ مَن يَفْعَلُ مِن يُعْمَلُ مِن شَرَكَانٍ كُمْ مَن يَفْعَلُ مِن وَلِكُمْ مِن شَرَكَانٍ كُمْ مَن يَفْعَلُ مِن وَلِكُمْ مِن شَيْءً شُرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ طَهَرَ اللَّهُ مَن يَقْعَلُ مِن مَن يَقْعَلُ مِن اللَّهُ مَن شَيْءً شَرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ اللَّالُ اللَّهُ مَن يَقْعَلُ مِن وَلَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشْرِكُونَ اللَّالُ اللَّهُ مَن يَقْعَلُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّه

<del>?K`XFIGK`XFIGK`XFIGK`XFIGK`X</del>FI

#### اَلْفَسَادُ فِى اَلْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى اَلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ اَلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . وَهِمَا يَعْضَ اللَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿لَيَرَبُوا ﴾ بفتح الياء ليزيد، ﴿لتُربوا ﴾ بالتاء المضمومة: لتصيروا ذوي زيادة (1) وذلك أن يهبوا شيئًا ليثابوا أكثر، أو يقرضوا فقيرًا ليخدمهم ويسافر معهم، أو يراؤوا بمعروفهم، وقيل: نزل في ثقيف كما ذكر (2). ﴿هُمُ ٱلْمُصَعِفُونَ ﴾ أصحاب التضعيف: نحو: رَجُل مُسْمِنِ ومُعطِشٍ ؛ ذو إبل سمان وعطاش، وقرئ: بفتح العين وتقديره: فمعطوه أولئك هم المضعفون (3). ﴿فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ في أهل الوبر والمدر. وقال عكرمة: العرب تسمّى الأمصار بحرًا، وعن مجاهد: كل قرية على ماء جاري فهو بحر، وقيل: هو حكاية ما قبل المبعث (4). ﴿بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا ﴾ جزاء بعضه.

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْبُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَأَقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ, مِنَ اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَالأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ اللهِ لَيَكُونَ اللهِ لَيَحْبَ لِيَجْزِى ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِدٍ ؟ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمِنْ ءَايَنْهِ عِنَا أَلْسَلِمَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَامُ

<sup>(1)</sup> قرأ نافع ويعقوب: ﴿لِتُرْبُوا﴾ بضم التاء، وقرأ الباقون: ﴿ليَرْبُوا﴾ بفتح الياء. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 196، و «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 256.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 481.

<sup>(3)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿المُضْعَفُونَ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 163.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 305.

#### مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُرُّ تَشْكُرُونَ ۞﴾.

﴿يَصَدَّعُونَ ﴾ يتفرقون. ﴿فَعَلَيْهِكُفْرُهُۥ ﴿ جزاء كفره. ﴿فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ يوطِئون طريق الخير أو الجنة. ﴿لِيَجْزِى ﴾ متعلق بـ ﴿يَمْهَدُونَ ﴾. ﴿وَلِيُذِيقَكُم ﴾ عطف على معنى ﴿بُشِّرَتِ ﴾ أي: ليبشركم وليذيقكم.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِهُمْ فَهَآءُ وهُر بِالْبَيْنَةِ
فَانْنَقَمْنَا مِن اَلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
(الله الله الله الله الله الريئة فَشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُلُهُ، فِي السَمَاءِ
كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِن خِلَلِهِ عَلَيْهِ مَا فَيَعَالُهُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ (الله فَإِنَّ الله الله عَلَيْهِ مَن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ (الله فَا فَرَى الله عَلَيْهِ مِن عَبَالِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَالِهِ مَن عَبَالِهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِن عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَالِهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِن عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهُ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مَنْ عَبَالِهِ عَلَيْهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَبَادِهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَبَادِهِ عَلَيْكُ مَا الْأَرْضَ بَعَدَدُ وَالْمُونَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَن عَبَادِهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى الْمُؤْنَ وَهُو عَلَيْكُونُ الْمُؤْنَ وَهُو عَلَى كُلِّي الْمُؤْنَ وَعَلَيْهُ وَالْمُونَ الْمُؤْمِونَ وَالْكُونَ وَالْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِ عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْمُونَ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُكُونُ الْمُؤْمِ عَلَى كُلُولُ اللهِ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَى كُولُولُ عَلَى كُلُولُولُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِ عَلَى كُولُولُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِ عَلَى كُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَيْلُولُولُولُ اللْهُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُو

﴿ فِي اَلسَّمَآءِ ﴾ فيما يلي السماء. ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ۽ ﴾ من بلاد عباده وأراضيهم، وكُرِّر قبلُ؛ لأن الأول للإنزال والثاني للمطر، أو هو على التأكيد<sup>(1)</sup>. ﴿ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾ من النبات والزهر، وقرئ: ﴿ إلى أثر ﴾ ولئن اللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط (2).

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 485.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب: ﴿إلى أثر رحمت الله﴾ والجمع: آثار، وقرأ الباقون: ﴿آثار رحمت الله﴾ جمع أثر وكلاهما واحد. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 266.



# ﴿ وَلَهِنْ أَنْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ - يَكَفُرُونَ اللَّهِ وَلَا شُعْمَ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُمْ فَإِنِينَ اللَّهُ وَكَا أَلَمَ عَن ضَلَلَلَهِمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدِينَ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْعِ عَن ضَلَلَلَهِمَ إِلاَ شُعِمُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَاينَئِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُم مَن يُومِنُ بِعَاينِئِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ مَن فَوَةً وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اللَّهُ وَفَوْمَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْمِعُونَ مَا لِبَحُوا عَيْرَ سَاعَةً وَيُومَ تَقُومُ اللَّهُ الْمُجْمِعُونَ مَا لِبَحُوا عَيْرَ سَاعَةً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْمِعُونَ مَا لِبَحُوا عَيْرَ سَاعَةً كَانَاكَ كُونَ الْعَالِمَ اللَّهُ الْمُحْمِعُونَ مَا لَلِمُوا عَيْرَ اللَّاعَةُ يَعْرَسَاعَةً اللَّهُ الْمُجْمِعُونَ مَا لِبَحُوا عَيْرَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمَعْمَا وَشَيْرَا مُونَ الْمُعْمَا وَشَلْكُوا مُؤْفَا وَقُودَ مَنْ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَلُولُونَ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُولُولُونَ الْمُعْمَالُولِهُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالُولُولُونَ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُولُونَ الْمُعْمَالُولُولُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُونَ الْمُعْمِلُولُولُولُونَا الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْم

DERADERADERADERA

﴿ لَظَنُواْ ﴾ فيه جواب القسم سدَّ مسدَّ جوابي القسم والشرط. ﴿ فَرَأَوْهُ ﴾ أي: النبات. ﴿ خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ﴾ أسَّسَ أمركم خلقكم على الضعف وقيل: من النطفة. ﴿ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ في الدنيا أو في القبر.

PRYARY KRANTARANYA

CHARACHARACHARACHA

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لِيَنْتُمْ فِي كِنْبِ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

∍**∢**⋻∍**∢**∮∮ 31

﴿ فِي كِنَابِ اللهِ ﴾ فيما سبق لكم من علمه. ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنكم مبعوثون. ﴿ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ عذرهم. والمعذرة: ما تُسقط اللائمة، والاستعتاب: طلب صلاح المعاتب بالعتاب. ﴿ حِنْتَهُم بِاللهِ فِي القرآن أو في غيره. ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ﴾ لا يستزلنّك لغضبك أن لا يؤمنوا أي: كن حليمًا رصينًا. والله أعلم.





## [31] سورة لقمان

مكية إلا قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَمَافِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴾ فإنهما مدنيتان (1). وهي أربع وثلاثون آية في الكوفي والبصري والشامي، وثلاث في المدني والمكي (2).

#### ڰ۬ڞڿڿڰڰڿڿڰڰڿڿڰڰڿڿڰڰڿڿڰڰڿڿڰڰڿڿڰڰ ڣٮٙ؎ؚٳڶؾؘۄؘڶڗ*ۼۯؚٵ*ڶڗۣٙڝ

﴿ الْمَدْ اللهِ عَلَى اللَّهِ الْكِنْ الْكَنْ الْمَكْنَةِ الْمَكْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم اللَّهُ مَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ الْكِنْبِ الْمُؤْكِدِ ﴾ لظهور الحكمة به كما بالحكيم. ﴿ هُدَى وَرَحْمَةَ ﴾ بالنصب

(1) ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، أبو عمرو الداني، ص/ 206.

\_\_\_\_

<sup>(2)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزى، ص/ 299.

على الحال والعامل معنى ﴿ يَلْكَ ﴾، وبالرفع خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف(١). ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ هو النضر بن الحارث(2) ﴿ يَشْتَرِي ﴾ يستبدل. ﴿ لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾ الغناء أو فضول الكلام والمضاحك أو الأسمار، وإضافته جنسية نحو: بابُ ساج<sup>(3)</sup>. وقيل: الغناء منفدة للمال مسخطة للرب مفسدة للقلب(4). ﴿لِيُضِلُّ ﴾ بفتح الياء وبضمها مقروء(5). ﴿ بِعَلْيِ ﴾ أي: أمر صحيح أو بغير علم التجارة، فإن اشتراء الغناء بالقرآن خسران مبين. ﴿وَيَتَّخِذُهَا ﴾ بالرفع عطف على يشتري، وبالنصب على ﴿لِيُضِلُّ ﴾ وضمير المؤنث للـ ﴿سَبِيلِ﴾، أو لـ ﴿ ءَايَنتُ الْكِنْبِ ﴾ (٥). ﴿مُسْتَكِبرًا ﴾ أي: عن قبولها. ﴿كَأَنْ لَرَيْسَمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرَا ﴾ كأن الأولى حال من ﴿مُسْتَكِيرًا ﴾، والثانية من ﴿لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾، أو هما استثنافان، والأصل في كأن المخففة إلحاق ضمير الشأن به (7). ﴿ أَذُنَّكِهِ ﴾ قرئ بسكون الذال(8)، والوقر: الثقل في الأذن.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 2/ 326، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 193، و «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 192.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 310، و«أسباب النزول»، للواحدي، 345.

<sup>(3)</sup> أي: باب خشب. ينظر: مجمل اللغة، لابن فارس 1/ 481 (س ا).

<sup>(4)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 127، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 490.

<sup>(5)</sup> قرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتح الياء: ﴿ليَضل﴾، وقرأ الباقون بضمها: ﴿ليُضل﴾. ينظر: مفاتيح الأغاني، للكرماني، ص/ 326، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 317.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 491.

<sup>(7)</sup> ينظر: «الكشاف»، 3/ 492، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 62.

<sup>(8)</sup> قرأ نافع بسكون الذال: ﴿ أُذْنِيهِ ﴾، وقرأ الباقون بالضم: ﴿ أُذُنِيهِ ﴾. ينظر: المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر، ص/ 317، و «النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 216.



وهْنًا، وَهِنَ يَوْهَنُ، وَوَهَنَ يَهِنُ. ﴿وَفِصَـٰلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ انقضاء عامين، أو تتمة عامين فإنه:

<sup>(9)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 492: 493، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 312.

<sup>(10)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، الثعلبي، 7/ 313، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 493.

إذا جاوز نصف مدة التربية يضعف به الولد. ﴿أَن ٱشْكُرْ لي ﴾ بالصلوات الخمس. ﴿ وَلِوَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله التوصية بهما توصية بشكرهما.

> ﴿ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَأَتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُم بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ يَدُني إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدِلِ فَتَكُن في صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَاءَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللهُ يَنْبُنَى أَقِيرِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابِكُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ٧٣) وَلَا تُصَعِّرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ﴿ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١١٠ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُصْ مِن صَوْتِكَ أِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ (اللَّا) ﴾.

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفًا ﴾ صحابًا أو مصاحبًا: معروفًا في المروءة والشريعة. نزلت الآيات في سعد ابن أبي وقاص (١). ﴿مَنْ أَنَّابَ ﴾ محمد وأصحابه. ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ ﴾ أي: الخطيئة، أو المعصية، فإن ابنه قال له: يا آبَهْ إن عملتُ الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ وقيل: الهاء عماد (٤) وإنما أُنِّث ﴿ نَكُ ﴾ لإرادة الحبة (٥). ﴿ فِي صَخْرَةَ ﴾

I HER HELLE HE

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 139.

<sup>(2)</sup> يعنى: الهاء ليست بضمير يرجع إلى مذكور مقدم وإنما هي مقدمة على شريطة التفسير لتفخم الكلام. ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، الزجاج، 4/ 197، وجامع البيان، للطبري، .140/20

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

في أخفى مكان وأحصنه. وقرئ: ﴿ فَتَكِنَّ ﴾ بكسر الكاف من: وكن الطاثر إذ استقرَّ في وَكْنته وهي مَقَرُّه ليلًا (١). ﴿ لَطِيفُ ﴾ باستخراجها ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بمكانها. ﴿ عَلَى مَا أَصَابِكَ ۗ ﴾ في طاعة الله، أو على العموم. ﴿ وَنَ عَرْمِ اللهُ مُورِ ﴾ معزوماته أي: ما عزمه الله أي: قطع الأمر فيه، أو تقديره: عازم الأمر ومنه: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ [محمد: 21] وهو نحو: جَدّ الأمر وصدق القتال. ﴿ وَلَا تُصَعِرَ ﴾ لا تلزم خدك الصّعر وهو داء يصيب الإبل يُلوِّي به عنقه، قُرئ: من التصعير والإصعار والمُصاعرة نحو: علاه وأعلاه وعالاه (2). ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي اللَّرْضِ مَرَّ مَا لَا تمش للمرح (3). ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَنْ أَقْصِدُ أَو لا تمش للمرح (3). ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَنْ أَقْصِدُ الرامي إذا سدد سهمه (4). ﴿ وَاعْضُ وانقص. ﴿ إِنَّ أَنكُرُ الْأَضُونِ لَصَوْتُ الْمَعِيْ بيان أن الرفع المنكر من الجهّال المتعمقين في الجهل ﴿ كصوت الحمير ﴾ من البهائم.

﴿ اَلْهَ رَوْا أَنَّ اَللَهُ سَخَرَلَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ وَالْبَغَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْهُ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْهُ مَا فَي السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(1)</sup> قرأعبد الكريم الجزري: ﴿فَتَكِنَّ ﴾ بكسر الكاف وفتح النون وتشديدها، وقرأ ابن السميفع: ﴿فَتَكِنُّ ﴾ بكسر الكاف وبضم النون وتشديدها. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 168، و«معجم القراءات»، 7/ 194.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب: ﴿تُصَعِّرُ ﴾ بغير ألف وتشديد العين، وقرأ الباقون: ﴿تُصَاعِرُ ﴾ بألف بعد الصاد والعين مخففة. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 269، و«المكرر فيما تواتر من القراءات»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 318.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 497.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 197.



وَجْهَهُ، إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ اَلْوُثْقَى اللهِ عَنِقِهُ الْمُرْوَةِ الْوُثْقَى اللهِ عَنِقِهُ الْأَمُودِ اللهِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَاللهِ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلُنَيْتُهُم بِمَا عَمِلُوا اللهَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ اللهَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ اللهَ عَلَيمًا مِنْ عَمْهُمْ فَلِيكُ مُمْ اللهَ عَلَيمًا بِنَا لللهَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ اللهُ عَدَابِ عَلِيظٍ اللهُ اللهُ عَلَيمًا مِنْ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ ا

﴿ سَخَرَكُمُ مَّافِى السَّنَوَتِ ﴾ نفعكم به. ﴿ وَأَسْبَغَ ﴾ قرئ: بالصاد والسين (1). ﴿ يَعَمَهُ ﴾ قرئ: ﴿ نعمة ﴾ و﴿ وَيَعَمَهُ ﴾ و﴿ نعمته ﴾ (2). ﴿ ظُنهِرَةً ﴾ كل ما يعلم بالبديهة. ﴿ وَيَاطِنَهُ ﴾ ما لا يعلم إلا بالدليل، أو لا يعلم أصلًا، أو الظاهرة: حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأطراف، والباطنة: القلب والعقل (3). ﴿ مَن يُجَدِلُ فِ اللهِ ﴾ هو النضر بن الحارث يقول: الملائكة بنات الله (4). ﴿ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ إلى موجباته. ﴿ يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَ إِلَى اللهِ فَإِن يَتوجه بصدقه إليه أو يفوض أمره إليه. ﴿ وَإِلْهُ رَوْةِ ٱلْوَثْقَلُ ﴾ كلمة الشهادة وأنه تشبيه فإن: يتمسك بالعروة. ﴿ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾ كل ما وصل إليه أمثاله فهو غليظ كان له حجم أو لم يكن، يقال: حبل غليظ وميثاق غليظ وكلام غليظ.



<sup>(1)</sup> قرأ يحيى بن عمارة وابن عباس: ﴿أصبغ﴾، وقرأ الجمهور: ﴿أسبغ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 198.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 271، و«المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 318، و«معجم القراءات»، 7/ 199.

<sup>(3)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 149، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 499.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 7/ 320.

مِن شَجَرَةِ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ, مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كُلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿بَلُ أَكُنُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ﴾ أنَّ الحمد له. ﴿هُو اَلْغَنِيُ ﴾ عن الحمد ﴿الْحَيدُ ﴾ المستحق للحمد بذاته. ﴿مِن شَجَرَةٍ ﴾ ولم يقل شجر بلفظ الجنس؛ فإنه أراد التفصيل أي: شجرة شجرة حتى لا يبقى. ﴿والبحر ﴾ بالنصب عطف على اسم إنَّ، وبالرفع على محلها ومعمولها، أو على الابتداء والواو للحال وقرئ: ﴿وبحر ﴾ (1) والتقدير: والبحر مداد ممدود ﴿سَبِّعَةُ أَبْحُرٍ ﴾. ﴿ كَلِمَنْتُ اللَّهِ ﴾ جيئ بجمع لفظ التقليل فإن معناه: إن كلماته لا تفي بكتابتها البحار فكيف بكلمه. قيل: نزلت حين قالت اليهود للنبي ﷺ: وأوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فقال النبي ﷺ: «هي في علم الله قليل وقد آتاكم ما إن علمتم به انتفعتم » (2). ﴿كَنَ شُنِ وَحِدَةً ﴾ كخلقها وبعثها.

<sup>(1)</sup> قرأ أبوعمرو ويعقوب بنصب الراء ﴿والبحرَ ﴾، وقرأ الباقون ﴿والبحرُ ﴾، [وقرأ عبدالله بن مسعود وطلحة بن مصرف وأبيُّ بن كعب: ﴿وَبَحْرٌ ﴾ بالتنكبير والرفع]. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 272، و «المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، 318، و «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 196: 197، و «الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 70.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره 21 / 81، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 6 / 526 لابن إسحاق وابن أبي حاتم، والوحدي في «أسباب النزول»، ص/ 401-402.



اللهُ أَلَمْ تَرَأَنَ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيْعَمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ (اللهُ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُمُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنْئِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ ٣ ﴾.

﴿إِلَىٰٓ أَجَل مُسَمَّى ﴾ القيامة أو أجل معلوم، قُدِّر له في الزيادة والنقصان. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: الذي ذكرت لتعلموا أن الله حق. ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْمِ لَ يشُرك به. ﴿صَبَّارِ﴾ على بلائه ﴿شَكُورِ ﴾ لآلائه. ﴿مَّوَّجُّ كَالظُّلَلِ ﴾ جمع ظلة وهو ما أظلك من سحاب أو جبل أو غيرهما. وقرئ: ﴿كالظلال﴾ نحو قلة وقلال(١). ﴿فَمِنْهُم مُّقَنَّصِدٌّ ﴾ في الإخلاص الذي كان عليه في البحر، أو موفٍ بما عاهد عليه الله، أو هو مؤمن. ﴿ كُلُّ حَتَّارِ ﴾ الختر: أقبح الغدر، وختَّره الشراب: أفسد مزاجه.

> RIGHT GRIGHT ﴿ يَتَأَتُما ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ وَأَخْشُواْ نَوْمًا لَّا يَحْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُزَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُزَّنَّكُم بأللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنَزَلُ ٱلْغَيْثَ الْغَيْثَ وَنَعْلَهُ مَا فِي ٱلْأَزْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿هُوَ جَازٍ﴾ مؤكد للمعطوف؛ فإن الجملة الاسمية أكد. ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ﴾

<sup>(1)</sup> قراءة محمد بن الحنفية. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 209.

الغِرّة بالله: أن يتمادى الرجل في المعصية ويتمنى على الله المغفرة. ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِندَهُ عِنْمُ السّاعة السّاعة الآية روي أن الحارث بن عمرو بن حارثة المحاربي سأل النبي سَلَيْ عَلَيْ عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟، وتركت امرأتي حُبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أني في أيّ أرض ولدت فبأي أرض أموت؟، فأنزل الله هذه الآية (1). وعن المنصور: أنه أهمه معرفة عمره فرأى في منامه: كأنَّ خيالًا أخرج يده من البحر فأشار إليه بالأصابع الخمس، فاستفتى العلماء فأوّلوه بخمس سنين وخمسة أشهر وغير ذلك، والله عتى قال أبو حنيفة وَعَوَلِللهَا أن مفاتح الغيب خمسٌ و لا يعلمها إلا الله (2). والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 347، و«الدر المنثور»، للسيوطي، 6/ 530.

<sup>(2) «</sup>صحيح البخاري»، رقم/ 4778، 6/ 115، وينظر: الوسيط، للواحدي، 3/ 448.

## ﴿ [32] سورة السجدة

مكية عند مقاتل. وقيل: من قوله: ﴿أفمن كان مؤمنًا...﴾ إلى آخر ثلاث آيات مدنية (1). وهي ثلاثون آية في الكوفي والمدني والشامي والمكي، وتسع وعشرون آية في البصري (2). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿ألم تنزيل...﴾ أعطى من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر». وعن جابر أن رسول الله ﷺ: «كان لا ينام حتى يقرأ سورة ﴿ألم تنزيل...﴾ السجدة، و ﴿بَنَرُكَ الَّذِي بِيكِوا أَلْمُلْكُ ﴾ [الملك: 1] ويقول: هما يَفْضُلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأها كتب له سبعون حسنة، ومحي عنه سبعون سيئة، ورفع له سبعون درجة» (6).



﴿ الْهَ ﴿ ثَانَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلَمِينَ اللّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 300.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، لأبي عمرو الداني، ص/ 207.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في السنن، رقم: (2892)، والدارمي في سننه، رقم: (3455)، عن طاوس من قوله. والحديث حسن بطرقه فقد ذكر الترمذي أن أبا الزُّبير ذكر الواسطة بينه وبين جابر وهو صفوان بن أمية، وهو ثِقَة. ينظر: «تحفة الأحوذي» 8/ 201، والكشف والمان بحاشبته 21/ 261.

ثُرُّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِدِ. مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَتَكَرُّونَ (اللهُ عَلَى اللهُ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُبُحُ لِنَتَكَرُّونَ (اللهُ يَعْرُبُحُ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُبُحُ إِلَى اللهُ اللهُو

#### T THE ASSESSABLE ASSES

﴿ نَهٰ الْهُ الْهِ الْهُ فِيهِ خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره ﴿ لاَرَبِهِ فِيهِ ﴾ أو من ﴿ رَبِّ الْمُسَاكِمِينَ ﴾ و ﴿ لَارَبْ فِيهِ ﴾ اعتراض (١). ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أيقولون، أو تقديره: فهل تؤمنون أم يقولون. ﴿ مَالَكُم مِن دُونِهِ ﴾ دون رضاه. ﴿ وَلِي وَلا شَفِيعٌ ﴾ ناصر ولا وسيلة إلى ناصر، أو الشفيع مجاز عن المعين. ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ أمر مصالح الدنيا ينزله. ﴿ مِن السَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ ﴾ يرتفع إليه ما وُجد وفعل في ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ثم ﴿ يُكَبِّرُ ﴾ ألفًا آخر، ولعله مُدَدُ مُلْكُ أُولِي العزم، ويراد باليوم زمانهم، أو يدبر أمر الدنيا كلها. ﴿ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ ﴾ في يوم القيامة. وقرئ: ﴿ يُعْرَجُ ﴾ (٤). و ﴿ تعدون ﴾ بالتاء والياء (٥).

﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ الللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللِمُ

GXXGGXXGGXXGGXXGGXXGGXXGG

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 2003.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن أبي عبلة ومعاذ القارئ وابن السميفع: ﴿يُعْرَجُ﴾ مبنيًا للمفعول. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 220.

<sup>(3)</sup> قرأ الأعمش والحسن وغيرهم: ﴿يعدون﴾، وقرأ الجمهور: ﴿ تعدون ﴾. ينظر: المرجع السابق.



# كن مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾. وَيَكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ • وَيَ

وَأَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ قَرَى: بفتح اللام أي: أحسن خلق كل شيء خلقه أي: أظهره في معرض يصلح له (١١). ﴿ مُرْجَعَلَ نَسَلَهُ ﴾ ذريته؛ لأنها تنسل منه أي: تسرع الخروج والانفصال، والنسلان: دون العَدْوِ. ﴿ مِن رُوحِدٍ \* الذي اختص بعلمه. ﴿ أَوَذَا صَلَلْنَا ﴾ هلكنا وبَلِينَا، وأضللت الميت: دفنته، والضّلة : الأرض. وانتصب (إذا) بمدلول (أثنا) أي: البعث، إذا ضللنا، قاله: أبيّ بن خلف. وقرئ بكسر اللام، وبالصاد أي: أنتنّا وتغيّرنا من: صَلَ اللحم وأصلَ، وصنَّ وأصنَّ (2). ﴿ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ عزرائيل حيث قال: ﴿ وَتَعَيِّرنا من: صَلَ اللحم وأصلَ، وهو وأتباعه.

# ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ اَلْكُولُونَ الْمُحْرِمُونَ الْكُولُولُونَ الْمُحْرِمُونَ الْكُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمِدُمُ عِنْدُ رَبِهِمْ مَا رَبِّهِمْ مَا رَبِّهِمْ مَا رَبِّهِمْ وَلَوْ سَنْدَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِئُونَ رَبِّهِمْ وَلَوْ سِمْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلُهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنَى الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحضرمي: ﴿خُلْقه ﴾ بسكون اللام، وقرأ الباقون: ﴿خُلُقه ﴾ بفتح اللام، ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 273 – 274، و«معجم القراءات»، 7/ 221–222.

<sup>(2)</sup> قرأ عليٌّ وابن عباس والأعمش وغيرهم: ﴿صَلِلْنَا﴾ بالصاد وكسر اللام. «معجم القراءات»، 7/ 225.

﴿ وَلَوْتَرَىٰ ﴾ خطاب النبي ﷺ ﴿ وَلَوْ ﴾ للتمني أي: لو تمنيت للتشفي، أو (لو) امتناعية أي: لو ترى لرأيت أسوأ حال (١٠). ﴿ وَاَكِسُواْ رُهُوسِهِمْ ﴾ مطأطئوها. ﴿ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ أي: كنا عميًا وصمًا فأبصرنا وسمعنا. ﴿ إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ أنه لا ينفع عندكم إلا الدِّين. ﴿ فَيَبِتُمْ ﴾ تركتم ذُخْر ﴿ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا ً ﴾ من الإيمان والإخبات. ﴿ وَهُمْ لا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾ عن الإيمان والخشوع.

وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمْم مِن فَرَقَ أَعْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمُن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنُ ۞ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا كَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنُ ۞ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُولَ ۞ لَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُولَ ۞ لَكَانَ الْمَافُونُ ۞ الْمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُولَ ۞ وَلَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْمَلُونَ ۞ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مُؤْمُولُ عَذَابُ النّارِ اللّهِ عَمْلُونَ ۞ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلُولُ عَذَابَ النّارِ اللّهِ عَمْلُولَ مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ اللّهِ يَكُمُ مُولِي مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ فَوْقُوا عَذَابَ النّارِ اللّذِي كُمُتُمْ وَمُعَلَى اللّهُ مَا مُؤْمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَقُولُ عَذَابَ النّارِ اللّهِ يَعْمَلُونَ ۞ فَي اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقُولُ عَذَابَ النّارِ اللّهِ عَلَى كُمُنتُولُونَ ﴾ وَلَوْلُولُ عَذَابُ النّارِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 510، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 206.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 178.

<sup>(3)</sup> أورده بهذا اللفظ ابن تيمية في «كتاب النبوات» ص/120، وحكم بصحته، وأخرجه البخاري ««صحيح البخاري»، رقم: (3244)، 4/118، بلفظ: «أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي

عقبة بن أبى مُعيط.

ELICALACIANA CALACIANA CAL

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَيْهِ مَّنَ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَهَا لَهُمْ مِثَن دُكْرَ بِتَايَاتِ رَبِّهِ عَلَيْهُمْ مَرْعَن أَظْلَمُ مِثَن دُكْرَ بِتَايَاتِ رَبِّهِ مِن الْقَلْمُ مِثَن دُكْرَ بِتَايَاتِ رَبِّهِ مَن الْفَكْمِ مِثَن دُكُن فِي مِرْبَيْةٍ مِن لِقَالِهِ مُّ الْفِينَا مُوسَى ٱلْكِتَنَب فَلا تَكُن فِي مِرْبَيْةٍ مِن لِقَالِهِ مُ الْفِينَا مُوسَى ٱلْكِتَن الْمَحْدِيل آ وَكَانُوا بِعَلَيْ اللَّهُ مُدَى لِبَيْ إِسْرَة مِل آ وَكَانُوا بِعَالِينَا يُوقِنُونَ آ وَكَانُوا بِعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعْلِ

﴿ مَنَ اَلْعَذَابِ اَلْأَدَّنَى ﴾ مصائب الدنيا، أو يوم بدر وجدب مُضر (١). ﴿ مِن لَقَابِهِ ﴿ كَا لَقَاءِ اللّه الكتاب كما لقي موسى، أو تلقيه كتاب الله بالقبول. ﴿ وَجَعَلْنَكُ ﴾ أي: الكتاب أو موسى. ﴿ لَمَّا صَبَرُوا ﴾ حين صبروا، وبكسر اللام: لصبرهم على أذى المشركين أو عن الدنيا (١). ﴿ يَفْصِلُ ﴾ يقضى، وأهل اليمن يسمون القاضى الفيصل.

ALERACE REPORTED RACES R

ن الفرون الفرون المراكبة المر

الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَؤوا إِنْ شِنْتُمْ: فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن».

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 513 - 514.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام ﴿لِمَا صبروا﴾، وقرأ الباقون بالفتح والتشديد ﴿لَمَّا﴾. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 275، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 321.

يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْتِمُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْتِمُ لِهِ وَزَرْعًا تَأْكُمُ مِنْهُ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْتِمُ لِهِ وَزَرْعًا تَأْكُمُ مِنْهُ أَفَلَا يُجِمُونَ اللهِ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنَمُ اللهِ مَنْ مَسَدِقِينَ اللهُ قُلُ يَوْمَ الْفَتْح لَا يَنفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنُهُمْ وَلَا هُرَ يُنظَرُونَ اللهِ فَا عَرْضَ عَنْهُمْ وَانظِرْ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

الله فاعرض عنهم واننظر إِنَّهُم مَنتظِرُونَ اللهُ. وي المناه الم

﴿ أُولَمْ يَهْدِ ﴾ قُرئ بالنون والفاعل الله، وبالياء الفاعل ما دل عليه (1). ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ أي: أولم يهد لهم كثرة إهلاكنا لهم، والضمير لأهل مكة. ﴿ يَمْشُونَ ﴾ قرئ: بالتشديد (2). ﴿ أَلْأَرْضِ البَّحُرُزِ ﴾ ما جرز نباتها، أي: قُطع. وقيل: هي أرض اليمن (3). ﴿ اَلْفَتْحِ ﴾ الحكم أو فتح مكة (4). ﴿ لا يَنفَعُ النَّينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ ﴾ لا ينفع المقتولين إيمانهم وقت الموت. وقُرئ: مُنتظرُون، وتقديره: منتظرون بهم (5)، وهي منسوخة بآية السيف (6)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة وزيد عن يعقوب وعليّ بن أبي طالب وابن عباس: ﴿ أُولِم نهد ﴾ ، وقرأ الباقون: ﴿ أُولِم يهد لهم ﴾ . ينظر: المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، للدوسري، ص/ 16 ، و «معجم القراءات» ، 7/ 236.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن السميفع اليماني وغيره ﴿ يُمَشُّون ﴾ بضم الياء وتشديد الشين وضمها. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 175، و«معجم القراءات»، 7/ 237.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 3/ 517، و«المحرر الوجيز»، 4/ 366.

<sup>(4)</sup> ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، 4/ 254.

<sup>(5)</sup> قراءة ابن السميفع اليماني ومجاهد وابن محيصن وغيرهم. «معجم القراءات»، 7/ 239.

<sup>(6)</sup> ينظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس، ص/ 622.





مدنية، وهي ثلاث وسبعون آية (1). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الأحزاب وعلَّمها أهلهُ وما ملكت يمينه، أُعطى الأمان من عذاب القبر».



﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ اُقَقِ اللَّهَ وَلَا تُعْلِعُ الْكَفْرِينَ وَالْمُنْنَفِقِينَ أَبِكَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴿ وَاتَّيعٌ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَاتَّيعٌ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ إِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ وَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ الرَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي وَكَيْلًا ﴿ ﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ وَكِيلًا ﴿ ﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ وَكِيلًا ﴿ ﴾ وَمَا جَعَلَ أَنْهُ وَلَكُمْ بِأَفْوَهِ كُمْ أَلْنَالَهُ وَلَكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِ كُمْ أَلْنَاكُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَلَاللَّهُ الْمَحْوَلُ الْمَالِكِيلَ وَلَاللَّهُ وَلَلْكُمْ مِأْلُونُ وَهُو يَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِلْمُحْمَ وَلَلْكُمْ مِأْلُونُ وَهُو يَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ وَهُو يَنْهُونُ السَّكِيلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالَالِيلُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ الْمُؤْمُ وَلَوْلِكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ وَلَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ وَلَالَهُ الْمُؤْمُ وَيُعْلِيلًا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللْ

﴿ اَتَّقِ اَللَهُ ﴾ واظب على تَقُوى أنت عليه. نزلت فيما كان النبي ﷺ يُصغي إلى كلام يهود بني قريظة، والنضير، وبني قينقاع، وقد بايعه ناس منهم على النفاق. وقيل: إن أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السُّلَميَّ (2) قد قدموا على النبي ﷺ أيام المُوادعة، وقام

<sup>(1)</sup> ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، أبو عمرو الداني، ص/ 208.

<sup>(2) «</sup>أبو الأعور السلمي: عمرو بن سفلين، شهد صفين مع معاوية، وشهد حنينًا كافرًا» ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 6/13.

معهم عبد الله بن أُبِي ومعتب بن قشير (1) والجَد بن قيس (2) فقالوا: أرفض ذكر آلهتنا وقل أنها تشفع وتنفع وندعك وربك، فشق ذلك على النبيّ والمؤمنين، وهموا بقتلهم، وقال عمر: ائذن لي في قتلهم، فقال عَلَيْ أَعْلَيْهِ: إني أعطيتهم الأمان فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه، وأمر النبي عَلَيْ عمر أن يخرجهم من المدينة (3). والمعنى: لا تنقض العهد ولا تطع كفار مكة ومنافقي المدينة. ﴿كَانَ عَلِيمًا ﴾ فيما يكون ﴿مَرِكِمًا ﴾ فيما يفعل. ﴿بما يعملون ﴾ قرئ: بالتاء والياء (4).

﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ نزلت في أبي معمر جميل بن معمر الفهريّ كان لبيبًا ذكيًّا حافظًا لما يسمع فقالت قريش: إن له قلبين، وكان يقول: إن لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد (5)، وروى أنه انهزم يوم بدر، فمرَّ بأبي سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله، فقال له أبو سفيان: ما فعل الناس؟ فقال: هم بين مقتول وهارب فقال: ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك قال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي (6). قرئ: ﴿تُظَاهِرُونَ﴾ بفتح الظاء والتشديد،......

<sup>(1)</sup> معتب بن قشير: وقيل: معتب بن بشير بن مُلَيْل بن زيد الأنصاري، شهد بدرًا وأحدًا. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 3/ 463، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف القرطبي، 3/ 1429.

<sup>(2)</sup> الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن سلمة الأنصاري، لم يبايع النبي ﷺ يوم الحديبية، وقيل: تاب، ومات في خلافة عثمان بن عفان. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/ 521.

<sup>(3)</sup> ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 351.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو عمرو بالياء ﴿يعملون﴾ على الغيبة، وقرأ الباقون ﴿تعملون﴾ على الخطاب. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 277، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 323.

<sup>(5)</sup> ينظر: سنن الترمذي، رقم: 3199، 5/ 348، و«الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 7/ 145.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/6.

والضم والتخفيف<sup>(1)</sup>. وذلك أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمِّي<sup>(2)</sup>. ﴿وَمَا جَعَلَ ٱلْمَيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَى أَفْعَلَاءُ عَلَى التشبيه بتقيّ وشقيّ، وإن كان ذلك جمع الفاعلين وهذا مفعوله.

﴿ اَدَعُوهُمْ لِآكِ آَيِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ فَهُمْ لِآكِ آَيْهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ فَهُمْ وَالْحِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَكَنَاتُ هُمْ فَإِخْوَنَكُمْ فِي اللَّهِينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْوَ اللَّهُ وَلِيكُواْ اللَّهُ وَلَيْلَ اللَّهُ عَنْوَلِ لَوْجِعِينَ مِنْ اللَّهُ وَمِيلِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَوْا لِللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَمِيلِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيكَ إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمِيلِكَ وَاللّهُ اللَّهِ عَلَوْا لِللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمِيلِكَ وَاللّهُ اللَّهُ وَلِيلًا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَمِيلِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ فِيما آخَطاً أَخُطاً أَتُم بِهِ عَلَى النهي . ﴿ مَا تَعَمَدَتْ ﴾ ﴿ مَا ﴾ مجرور المحل عطف على ﴿ ما أخطأتم ﴾ ، أو مرفوع على النفي والخبر محذوف (3) أي: ولكن ما تعمدت به قلوبكم فيه الجُناح . ﴿ النِّي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَ ﴾ أي: أمره عليهم أولى مما تأمرهم به نفوسهم ، أو في إمضاء الأحكام ، وإقامة الحدود. قيل: مرّ عمر على غلام وهو يقرأ في المصحف: ﴿ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ﴾ فقال يا غلام: خَلّها فقال: هذا مصحف

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وأبو عمرو: ﴿تَظَّهَّرُونُ﴾ بغير مد بعد الهاء وبالتاء والظاء مشددة، وقرأ عاصم وأبو جعفر والحسن وقتادة: ﴿تُظَاهِرونَ﴾. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 278، ومفاتيح الأغانى، للكرمانى، 331.

<sup>(2)</sup> أي: في عدم المساس.

<sup>(3)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 207.

أُبِيّ، فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يُلْهِيني القرآن ويُلهيك الصفق في الأسواق، وكذلك قرأها بن مسعود (1). والمعنى: أزواجه أمهاتهم في التعظيم والتحريم. ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَجِرِينَ ﴾ الذين آخى بينهم النبي (2)، أو التقدير: أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ﴿أَوْلَكَ ﴾ فإنهم كانوا يتوارثون في بدء الإسلام بالهجرة والموالاة في الدِّين، ثم نسخ بهذا وبآية المواريث. ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا ﴾ استثناء من أعم العام في معنى النفع. ﴿ مَعْ مُوفَا ﴾ وصية. ﴿ فِي النَّوحِ أو التوراة.

﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَانِ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُرِج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيمَنْقًا غَلِيظَ الْ وَمُوسَى وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيمَنْقًا غَلِيظَ الْ الْمَالِيمَا لِيَسَنَلَ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا الِيمَا لِيسَنَلَ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا الْبِيمَا لِيسَنَلَ الصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا الْبِيمَا لَيْ مَنْ فَالْمَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَآءَتُكُمْ مَنْ فَوقِكُمْ وَمِنَ السَّفَلَ جَعُودُ وَالْمَالَاءَ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَيْمَ نَرَوْهِمَا وَصِانَ اللَّهُ مِنْ فَوقِكُمْ وَمِنْ السَفْلَ مِنَا لَعْمَلُونَ بَعِيمَا وَلَا الْمَقْوَنُ اللَّهُ الْقَلُوبُ الْمَعْوَلُونَ وَوَلَا لِلْكُ اللَّهُ الْمُقْتُونُ اللَّهُ الْمُقْمِنُونَ وَزُلْزِلُولُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُقْتَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُولُ وَمِنْ اللَّهُ الْفَانُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَانُونُ اللَّهُ الْفَلُوبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُولُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْفَلُوبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلِلْولُولُ اللَّهُ الْفَانُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْفَلُوبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ ولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلِقُ

﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ قدَّمه؛ لفضله. ﴿ مِّمَثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ مؤكدًا بالحلف بالله على الوفاء. ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ هم الأحزاب. ﴿ رِيحًا ﴾ هي الصَّبا حتى قلعت الأوتاد وقطعت الأطناب، وأطفأت النيران وأكفأت القدور وكان الرجل آخذًا بيد صاحبه لا يبصره من

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 523، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/8.

<sup>(2)</sup> جزء ساقط من نسخة (غ) و(ر).



الغبار والظلمة، فانهزموا خائبين. ﴿ وَجُنُودًا لَمْ تَرْهَمَ أَ﴾ الملائكة. ﴿ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ فوق الوادي من قبل المشرق وفيه: مالك بن عوف النضري (1) وعُبينة بن حِصن الفَزاري (2) في ألف من بني غطفان ومعهم طُليْحة بن خويلد الأسَدي في بني أسد، وحُبَيّ بن أخطب (3) في يهود بني قريظة.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلُ مِنكُمْ ﴾ في بطن الوادي من جانب المغرب، وهو أبو سفيان في قريش ومن تبعهم، وأبو الأعور عمرو بن سفيان السُّلميّ من قبل الخندق، وهو الذي أوقد نار هذه الثائرة، ورسول الله والمؤمنون وراء الخندق مما يلي المدينة، ومضى قريب شهر ولم يكن إلا الترامي بالنَّبل والحجر (4). ﴿ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴾ مالت عن سننها المستوي حيرة وشخوصًا، أو إلى الأعداء فَرقًا منهم. ﴿ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكِجِرَ ﴾ وهو رؤوس الغَلاصم (5) وهو: منتهى الحلقوم لنفخ الرئة من الجوف ويكون من الغضب والغم أيضًا. ﴿ وَيَظُنُونَ بِأُللَّهِ ٱلظُّنُونَ ﴾ بعضهم يثق بوعد الله وبعضهم يُقلِقُه الرعب فيظن ابتلاء. قرئ: ﴿ الظنون ﴾ بغير ألف في الوصل والوقف وهو الأصل، وقرئ بالألف تشبيهًا للفاصلة بالقافية، أو هو لبيان الحركة إذ لو وقف لا يظهر الإعراب (6). ﴿ وَزُلُولُولُ ﴾ حُرِّكوا

(1) مالك بن عوف النضري، كان رئيس أشراف هوازن وثقيف عندما احتشدوا إلى رسول الله ﷺ بعد فتح مكة. ينظر: العقد الثمين، لتقي الفاسي، 1/ 408، ط. العلمية.

<sup>(2)</sup> عينة بن حصن الفزاري: اسمه حذيفة، ويُكنى: أبا مالك، وله صحبة، وهو أحد المؤلفة قلوبهم. ينظر: ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين، للحسن بن محمد الغساني، ص/ 76.

<sup>(3)</sup> حيي بن أخطب: النضري، جاهلي، وأدرك الإسلام وآذى المسلمين، أسر وقتل يوم قريظة. ينظر: الأعلام، للزركلي، 2/ 292.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 11.

<sup>(5)</sup> جمع غَلْصَم: والغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقُوم، يقال: غَلْصَمْتُ الرَّجلَ: قطعت غَلْصَمَتَهُ. ينظر: كتاب العين 4/ 462 (غ س).

<sup>(6)</sup> قرأ نافع وابن عامر وشعبة: ﴿الظنونا﴾ بألف وقفًا ووصلاً، وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذف الألف وقفًا ووصلًا، وقرأ الباقون بالألف عند الوقف، وبغيرها عند الوصل. ينظر: «المكرر

بالخوف غاية الحركة، والزلزال بفتح الزاي وكسرها مصدر(1).

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُومِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُومِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَا عُرُودَا ﴿ آَلَ وَإِذَ قَالَت طَآبِفِهُ مِنْهُمُ النِّيقَ يَنْهُمُ النِّيقَ يَغْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُوا وَيُسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّيقَ يَغْرِبُ اللهِ مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُوا وَيُسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ النِّيقَ يَعْرُبُ النِّيقَ مَعْوَلَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ آَلَى مَعْرَامُ أَوْلُ وَلِللَّ ﴿ وَلَا اللّهُ مَنْهُولُونَ إِنَّ يُمُولُونَ إِنَّا يَعْمُونَ أَوْلُونَ إِنَّا يُولِمُونَ إِلَّا فِي مُولِوقًا إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ آَلَ وَلَا عَلَمُ مُولُونَ إِلَّا يُولِمُونَ أَنْهُمُ مُسُولُوا اللّهِ مَنْ وَمُلّا مِنَا مُعْمُولُونَ إِلَّا يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ أَقْطَالِهُ مَنْ أَقْطَالِهُمُ اللّهِ مَسْفُولُوا اللّهُ مِن وَمَا عَلَيْهُمُ مَنْ أَقْطَالُوهُمُ اللّهُ مَسْفُولُوا اللّهُ مِن وَمَا اللّهُ مَنْ أَقْطَالُومُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ وَلُولُونَ إِنّا لَا لَقِيلُونَ مُؤْلُونًا مِنْ مُنْ أَقْطَالُومُ اللّهُ مَسْفُولُوا اللّهُ مِنْ أَقْطُلُومُ اللّهُ مَنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مَنْ أَنْهُمُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ مُنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْولًا مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ مَنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ مُنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مَنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مُسْفِولُولُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مُسْفِولُولُ اللّهُ مُسْفِولُولُ اللّهُ مُنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ مُؤْلِكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُؤْلِلًا اللّهُ مُنْ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُسْفُولًا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ هو معتب بن قشير وأصحابه. ﴿ قُلَا إِفَةٌ مِّنَهُمْ ﴾ أوس بن قيظي (2) وأتباعه. ﴿ يَثْرِبَ ﴾ أرض من المدينة في ناحية منها. ﴿ فَارَجِعُوا ﴾ أي: من معسكر النبيّ بِسَلْع (3) إلى المدينة، أو ارجعوا من دينه (4). ﴿ لَا مُقَامَ لَكُرُ ﴾ بفتح الميم وضمها: لا مقر لكم، أو لا قرار (5). ﴿ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ ﴾ هم بنو حارثة. ﴿ عَوْرَةٌ ﴾ خلل، وعَوِرَة: ذات

فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 324، و «النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 347: 348.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 257-258.

<sup>(2)</sup> أوس بن قيظي: بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري، ممن شهدوا أحدًا. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/ 326.

<sup>(3)</sup> سَلْع بفتح أوّله، وإسكان ثانيه، بعده عين مهملة: جبل متّصل بالمدينة. ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري، 3/ 747.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 527.

<sup>(5)</sup> قرأ حفص عن عاصم والسلمي والأعرج وغيرهم: ﴿لا مُقامِ ﴾ بضم الميم وقرأ الجمهور: ﴿لا مُقامِ ﴾ بفتح الميم. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، 2/ 348، و «معجم



عورة، وعَورَ المكان وأعْوَرَ الفارس: بدا فيهما الخلل للسراق والطعن(1). ﴿ أَقُطَّارِهَا ﴾ جوانبها. ﴿ شَيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ ﴾ الردة أو القتال مع النبيّ. قرئ: ﴿ لَا نَوْهَا ﴾ ؛ لمقابلته السؤال، و﴿أتوها﴾: جاؤها(²). ﴿ وَمَاتَلَبَثُواْ بِهَآ ﴾ بإعطاء الفتنة، أو بالمدينة بعد الردة. ﴿ عَنهَ لُـواْ أَلَّةَ ﴾ ليلة العَقبة أن يمنعوا النبي ﷺ مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم وأموالهم، أو المتخلفون عن بدر. ﴿عَلَهَ دُواً ﴾ لئن أشهدنا الله قتالًا لنقاتلنَّ، أوعاهدوا حين نزل فيهم ما نذل له: يمة أُحد(3). ﴿مَسْءُ لَا ﴾ مطلوبًا.

> PKKPGPKKPGPKKPGPKKPGPKKP ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَزْتُد مِّر ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَدِّلِ وَإِذاً لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوَأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ يِدِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلِيَنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٱللَّهِ ٱللَّهِحَـٰةً عَلَيْكُمْ أَفَإِذَا جَآءَ ٱلْمَوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِي يُغْثَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَٰةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَرَ بُوْمِنُوا فَأَصَبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) ﴿ .

القراءات»، 7/ 258.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿عَوْرَة.... بِعَوْرَة﴾ بفتح العين وسكون الواو، وقرأ إسماعيل بن سليمان عن ابن كثير وابن أبي عبلة وابن عباس وقتادة وغيرهم: ﴿عَوِرَة.... بِعَوِرَة﴾ بكسر الواو. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 259.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: ﴿لأتوها﴾ أي: لجاؤوها، وقرأ الباقون: ﴿لآتوها﴾ لأعطوها من أنفسهم. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 280، و«النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 348.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 528.

﴿ وَإِذَا لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: لو نفعكم الفرار لا يدوم النفع؛ فإنه لا بد من حَتْفِ أو قتل بسُوى هزيمة. ﴿ برحمة ﴾ نُصرة أي: لو أراد بكم رحمة فمن يسؤكم. ﴿ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ ﴾ المُثَبِّطين عن النبي ﷺ. ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ على لغة أهل الحجاز يستوي فيه الواحد والجمع. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ إتيانًا قليلًا، يخرجون مع المؤمنين ولا يقاتلون إلا قليلًا إذا اضطروا. ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمُ ﴾ أضِنّاء بكم وقت الحرب بالنفقة والخير، أو عند قسمة الغنيمة، وهو نصب على الحال أو على الذم (١). ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ و ﴿ صلقوكم ﴾ عضّوكم وآذوكم بالكلام، وجادلوكم في الغنيمة مُجدِّين، وأصْلهُما الضرب (٢). ﴿ إِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ ذَرِبَةٍ (٥). ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ سَيحة وا ذلك.

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَلِن يَأْتِ ٱلْآَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوَ اَنْهُم بَادُونَ فِي ٱلْآغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ ٱلْبَآيِكُمُ ۚ لَوَ ٱنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْآغْرَابِ لِيَسْتَلُونَ عَنْ ٱلْبَآيِكُمُ ۚ وَلَوْ صَانُوا فِيكُمْ مَا فَسَلَقُ لِلَّا وَلِيلًا آنَ لَلَّهُمْ فَلَوْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهُ وَٱلْمُومَ الْآخِرَ وَلَكُوا اللَّهُ وَٱلْمُومَ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَالْمُومَ الْآخِرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَلَكُوا اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ وَالْمُومَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْآخْوَرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَلَكُومَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْآخْوَرَابَ قَالُوا هَذَا مَا

<u>##GXXFRGXXFRGXXFRGXXFRGXXFRGX</u>

<sup>(1)</sup> ينظر: السابق، 3/ 530، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 105.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿سلقوكم﴾ بالسين، وقرأ أُبيّ بن كعب وابن أبي عبلة وغيرهما: ﴿صلقوكم﴾ بالصاد. «معجم القراءات»، 7/ 265.

<sup>(3)</sup> ذَرِيَةٍ: يراد بها سلاطة اللسان وفساد المنطق من قولهم: ذرب لسانه، إذا كان حاد اللسان، ومنه لا يبالي ما قال. ومنه حديث حذيفة قال: يا رسول الله إني رجل ذرب اللسان، ومنه الحديث (ذرب النساء على أزواجهن) أي فسدت ألسنتهن وانبسطن عليهم في القول. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 2/ 156 (ذرب)، وتفسير الثعلبي مع حاشيته 21/ 368، ومحقق تفسير الثعلبي أثبت كلمة (ذرية) بالياء، وهو وهم، والصواب (ذرية) كما مرَّ آنفًا.

### وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا (اللهُ \* ) \* .

﴿ يَحْسَبُونَ﴾ هم المعوِّقِين. ﴿ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ جمع حزب: هم الذين تحزبوا على عداوة رسول الله. ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ لم ينصرفوا أي: يظنون لجبنهم وخوفهم أنهم حاضرون. ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ أي: يرجعوا كرة ثانية. ﴿ يَوَدُّواْ لَوْ ٱنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ خارجون إلى البادية من المدينة في الأعراب معهم. ﴿ فِي رَسُولِ ٱللهِ ٱلسَّوةُ ﴾ أي: هو المؤتسى به نحو: في البيضة كذا مَنَّا حديد أي: هي في نفسها هذا المبلغ، أو فيه خَصْلة من حقها أن يؤتسى بها، وهي المواساة بنفسه. ﴿ لِمَن كَانَ ﴾ بدل من لكم. ﴿ يَرَجُوا ٱللهَ وَاليّومِ الآخر وصدَّق الله ورسوله، فإن النبي ﷺ قال لأصحابه: ﴿إِنَّ الْأَحْزَابَ سَائِرُونَ إِلَيْكُمْ تِسْعًا أَوْ عَشْرًا ﴾ فلما رأوهم للميعاد قالوا ذلك (2).



<sup>(1)</sup> أورده ابن حجر العسقلاني في «الكافي الشافي» ص/ 225، والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»، عن ابن عباس- رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ- عن النبي ﷺ.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، الزمخشري، 3/ 531.



فَىهَا نَقْتُلُوك وَتَأْسِرُوك فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ۚ وَكَاك اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِقَدِيرًا ۞﴾.

#### C CHARLERARICA ARICA A

﴿ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عِلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عِلَيْ اللّهِ وسعيد بن زيد وحمزة ومصعب بن عمير وغيرهم. ﴿ قَضَىٰ عَمَان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وحمزة ومصعب. ﴿ وَمِنْهُم مَن يَننظِرُ ﴾ عثمان وطلحة (2). غَبَهُ ﴾ أمر موته أو نذره وهو: حمزة ومصعب. ﴿ وَمِنْهُم مَن يَننظِرُ إلى طلحة (2). ﴿ وَمَا وفي الحديث: «من أحبّ أنْ ينظرَ إلى شهيدٍ على وجْهِ الأرضِ فلينظرُ إلى طلحة (3). ﴿ وَمَا بَدُلُوا ﴾ تعريض بالمنافقين. ﴿ وَيُعَذِّبَ المُننفِقِينَ إِن شَآءَ ﴾ إذا أصروا. ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ و ﴿ لَرّينالُوا ﴾ هما حالان. إذا أخلصوا. ﴿ لَرّينالُوا ﴾ فَلُورًا ﴾ وقوله: ﴿ يغيظِهِم ﴾ و ﴿ لَرّينالُوا ﴾ هما حالان. ﴿ وَكُفّى اللّه ﴾ أي: بالملائكة والريح. ﴿ ظَلَه رُوهُم ﴾ يعني: من بني قريظة، عاونوا الكفار. ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ من حصونهم، ويقال للحصن وشوكة الديك والحايك: صِيْصِية (4). روي أن جبريل أتى النبي – عَلَيْهِمَ السَّدَمُ – يوم منصر فه من الخندق على زي المحارب وقال: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله داقُّهُم دقّ البيض على وقال: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله داقُّهُم دقّ البيض على

<sup>(1)</sup> ينظر: الأمثال، لابن سلاَّم الهروي، باب: تصديق الرجل صاحبه عند إخباره إياه، 1/ 49. في «مجمع الْأَمْثَال» للميداني: يضْرب مثلًا في الصدْق. وَأَصله أَن رجلًا ساوم آخر في بكر وَهُوَ الْفَتى من الْإبِل، وَقَالَ: مَا سنه؟ قَالَ: بازل، وَهُوَ الكهل من الْإبِل فنفر الْبَعِير فَدَعَاهُ صَاحبه هدع هدع وَهُو صَوت تسكن بهِ الصغار من الْإبِل، فَقَالَ المساوم: «صدقني سنّ بكره». ينظر: «التحرير والتنوير» 17/ 21.

<sup>(2)</sup> ينظر: الوسيط، للواحدي، 3/ 465.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم: 215، 2/ 117، وأشار إلى صحته السيوطي في «الجامع الصغير» رقم: 8301.

<sup>(4)</sup> ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص/ 326، والنهاية في غريب الحديث 3/ 67، وتفسير البيضاوي 4/ 229.

الصفا، وأنهم لكم طُعْمة، فأذَّنَ النبي عَلَيْ في الناس: «إنَّ من كان سامعًا مطيعًا فلا يُصلي العصر إلا في بني قريظة»، فما صلى كثيرٌ العصرَ إلا بعد العشاء الآخرة، فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى جَهِدَهم الحصار، فقال النبي عَلَيْ: «تنزلون على حُكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن معاذ فرضوا به فقال سعد: حكمتُ فيهم: أنْ يُقتل مُقاتلهم وتُسبى ذراريهم ونساءهم، فكبر النبي عَلَيْ والمسلمون وقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ»، ثم استنزلهم وحفر في سوق المدينة خندقًا فضربَ أعناقهم وأقاهم فيه وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة، وقيل: ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير»(1). ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ فَي منازلكم، وَوَالَ: إنكم في منازلكم، وَوَانَ اللّهُ مِنْ الملة.

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ قُلْ لِأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَ تُدِدْكَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَ وَرَبِيلَةً النَّبِيلَةِ قُلْ لِأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَ تُدِدْكَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَ وَرَبِيلَةً اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَ وَإِن كُنتُنَ تُرِدْتَكَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَ وَإِن كُنتُنَ تُرُدِثَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدُ وَلِي كُنتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرِةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَنَعَالَيْنَ ﴾ أُقبِلْنَ بإرادتكُنَّ، ولم يرد انهَضْنَ. ﴿ أُمَيِّعَكُنَّ ﴾ متعة الطلاق. ﴿ وَأُسَرِّعَكُنَ ﴾ أخليكُنَّ ؛ وذلك أن أمهات المؤمنين طلبن زيادة في المعاش واستراحة من الغيرة فهجرهنَّ النبي ﷺ وحلف لا يدخل عليهنَّ شهرًا، فأول ما دخل على عائشة وقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمرًا ولا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويكِ، ثم قرأ عليها فقالت: أفي هذا أَسْتأمِرُ أبويَّ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»، وكذا كلهنَّ اخترنَ

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير الطبري 19/ 78، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 533.

النبيّ، وكنَّ تسعًا: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حييّ الخيبرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلِقيّة (1). ﴿مِنكُنَّ ﴾ من للتبيين. ﴿يِفَنحِسُةِ ﴾ نشوز على النبي ﷺ. ﴿يُفَنَعَفَ ﴾ و ﴿يضعف ﴾: بالألف وحذفه، وبالياء والنون وبفتح العين وكسرها، وبفتح الياء ورفعها، من العذاب مقروء (2). ﴿وَكَاكَ ذَلِكَ ﴾ وأين تضعيف العذاب. ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ لا يعسر بزوجية النبيّ وغيرها.

﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِيحًا ثُوْتِهَا الْجَرَهَا مَرَيَّيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا اللهَّ يَنِسَاءَ النَّبِي السَّتُنَ كَامَدِ مِن النِسَاءَ وَلَا تَقَيْتُنَ فَلا تَغَضَعْنَ بِالْقَوْلِ لَسَتُنَ كَالَمَ مَن النِسَاءَ وَلَا مَعْرُوفًا اللهَ وَقَرْنَ فَوْلا مَعْرُوفًا اللهَ وَقَرْنَ فَوْلا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ فَوْلا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ فَوْلا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ فَوْلا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ وَلا تَبَرَّحُ اللهُ وَلَا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ اللهُ وَلَا مَعْرُوفًا اللهُ وَقَرْنَ اللهُ وَيَسُولُهُ وَاقِتْنَ اللهُ وَيَسُولُهُ وَاقْتِمْ اللهُ وَيَسُولُهُ وَاقْتِمْ اللهُ وَيَسُولُهُ وَاقْتَى اللهُ وَيَسُولُهُ وَاقْتِمْ اللهُ وَيَسُولُهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ﴾ كجماعة واحدة من النساء، ومنه: ﴿ وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْ النساء: 152]، أو ليست إحداكنَّ كأحد من نساء الأمة. ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَرْلِ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: صحيح مسلم، رقم: 1475، 2/ 1103.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وابن عامر ﴿نُضَعِّف لها﴾ بالنون وكسر العين وتشديدها، وقرأ أبو عمرو ويعقوب: ﴿يُضَعَفْ لها﴾ بالياء وتشديد العين بغير ألف، وقرأ الباقون: ﴿يُضَاعَفْ ﴾ بالألف. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 281، و «المكرر فيما تواتر من القراءات»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 325.



لا توردَنَهُ ليِّنًا خَنِثًا. ﴿مَرَضٌ ﴾ ريبة وفجور. ﴿ قَوْلَا مَّعْــُرُوفًا ﴾ حسنًا خشنًا. ﴿ وَقَرْنَ ﴾ من وقَرَ يَقِرُ وقارًا، أو هو من القرار، حُذفت الراء الأولى من: أَفْرِرْنَ ونقلت كسرتها إلى القاف نحو: ظِلْنَ، وبفتح القاف منقول عن الكسرة نحو: ظَلْنَ (1). ﴿ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ ما بين آدم ونوح، أو إدريس ونوح. ﴿والأخرى﴾ ما بين عيسى ومحمد - عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ - (2). ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ الإثم فإن عِرضَ المقترَف يتلطخ به. ﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ نساء النبي وعليًّا والحسن والحسين وفاطمة. ﴿ وَٱلْحِكَمَةً ﴾ السنة أو مواعظ القرآن.

X\*\$PGX\*\$PGX\*\$PGX\*\$PGX\*\$ ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّادِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ

وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنَجِمِينَ وَالصَّنِجِمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرُتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْفِيرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ

لْمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣﴾.

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ نزلت حين قال أزواج النبي ﷺ: ذُكر الرجال في القرآن بخير، أفما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف أن لا يقبل منا طاعة. وقيل:

<sup>(1)</sup> قرأ نافع وعاصم بفتح القاف والراء مفخمة، وقرأ الباقون بالكسر «وقِرن» والراء مرققة. ينظر «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، 326، و «النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 348.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 537.

السائلة أم سلمة. وقيل: لما نزل في نساء النبيّ ما نزل قالت نساء المؤمنين ذلك (1). ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴾ هو عبد الله بن جحش وزينب أخته، وكانت بنت عمة النبيّ من أميمة بنت عبد المطلب، فلما خطبها النبيّ رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه، فلما عرفت أنه لزيد أنكرت وقالت: أنا أيّم نساء قريش وابنة عمتك فلا أفعل ولا أرضاه لنفسي. وقال أخوها مثل ذلك، فلما سمعت القرآن قالت: رضيت برسول الله، وجعلت أمرها بيده فزوجها من زيد. وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ (2)، وكانت أول مهاجرة وهبت نفسها للنبيّ فزوجها من زيد بن حارثة (6).

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَّعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ الْمَسْكَ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ الْمَسْكَ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ الْمَسْكَ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ الْمَسْكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ عَلَيْهِ وَأَنْفَى اللَّهُ مُبْدِيهِ وَغَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلَهُ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَ فَنكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي وَطَرًا زَوْجَ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْلُ مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَوْجَ أَلْفَ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَفْعُولًا فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بالإسلام ﴿ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالإعتاق. ﴿ وَأَنَّقِ ٱللَّهَ ﴾ أي: لا تطلِّق فإن الطلاق مبغوضُ الله، أو لا تنسبها إلى الكِبْر والنشوز. ﴿ وَتُغْفِي فِ نَفْسِكَ

KACICKACICKACICKACICK

<sup>(1)</sup> ينظر: «سنن الترمذي» رقم: 3211، 5/ 354.

<sup>(2)</sup> أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط بن ذكوان بن أمية، من السابقات في الهجرة، وأسلمت بمكة. ينظر: «سير أعلام النبلاء»، للذهبي، 2/ 276.

<sup>(3)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 271 - 272، و«التفسير الوجيز»، للواحدي، 1/ 865.

مَا اللّهُ مُبّدِيهِ ﴾ أي: حُبّها. ﴿ وَتَخْمَى النّاسَ ﴾ تستحيي منهم. ﴿ وَطَرًا ﴾ حاجة من نكاحها أي: طَلّقَهَا، وذلك أن النبي عَلَيْ أبصرها بعد ما أنكحها زيدًا، فوقع في نفسه شيء فقال: سبحان الله مقلب القلوب، فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد فقال للنبي عَلَيْ: أريد أن أفارق صاحبتي فقال: مالك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيرًا، لكنّها تتعظم عليَّ لشرفها وتؤذيني فطلَّقَها بعد، فلما اعتدَّت قال النبي عَلَيْ (أ): «ما أجد أحدًا أوثق في نفسي منك أخطِب عليّ زينب، فجاء وقال: يا زينب أبشري إن رسول الله يخطبُك قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أُوَّامِرُ ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل قوله: ﴿ وَتَخْفِئُكُ اَ لَكُ اللهُ مائة زوجة وثلاثمائة سُريَّة، ولسليمان ثلاثمائة، وسبعمائة.

المَّذِي الْمَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهِ وَالْمَشْوَنَهُ. وَلَا يَخْشُونَهُ أَحَدًا

إِلَّا اللَّهُ وَكَافَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آحَدِ مِن

رِّجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِ اللَّهُ بِكُلِّمُ وَلَلْكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّمُ مَنْ اللَّهُ بِكُلِّمُ اللَّهِ مَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَذِيرًا مُشَوالًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَذِيرًا وَسَيِّحُوهُ بَكُونُ وَاصِيلًا ﴿ اللَّهِ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ

<sup>(1)</sup> أي: لزيد.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 14/ 190: 191، و«التفسير الوسيط»، للواحدي، 3/ 473. وأخرجه، بنحوه، مسلم، 2/ 1048 - 1049 ح: 1428 من حديث أنس رَضِكَاللَهُ عَنْهُ، وينظر: «البحر المديد» بحاشيته، 4/ 437.

<sup>(3)</sup> قرأ ﴿زَوَّجْتُكَهَا﴾ بتاء الضمير للمتكلم: جعفر بن محمد وعليّ بن أبي طالب والحسن بن عليّ. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 290.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 543، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 126.

## وَمَلَتَهِكَتُهُ لِيُخْرِمَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَنَتِ إِلَى النُّورُ وَكَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهِ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ خُلُوا ﴾ [البقرة: 214]. ﴿ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا ﴾ قالةَ أَحَدِ ولائمتَهُ. ﴿ أَبّا أَحَدٍ وَالْمَعَةُ. ﴿ أَبّا أَحَدٍ وَالْمَعَةُ. ﴿ أَبّا أَحَدٍ وَالْمَعَةُ. ﴿ أَبّا أَحَدٍ وَالْمَعَةُ. ﴿ أَبّا أَحَدٍ وَالطّهِم، والطيب، والطاهر، والمُطهّر، وإبراهيم وهم ماتوا صبيانًا. ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللّهِ ﴾ أي: كلّ رسول أبّ جميع أُمّته في التعظيم والشفقة. ونصب الرسول عطف على ﴿ أَبّا أَحَدٍ ﴾، أو رفع أي: لكن هو رسول الله، وبالتشديد يكون على حذف الخبر أي: لكن رسول الله من عرفتموه (2). وانتصب بمضمر تقديره: قولوا: يا رسول الله. ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنّبِيتِنَ ۖ ﴾ بفتح التاء آخرهم، ومنه خاتِمَتُهُ مسك، وبالكسر فاعل أي: ختم النبيين (3). ﴿ ٱذَّكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ روي عن النبي - ﷺ: «اذْكُرُوا اللّه حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ» (4). وقيل: هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (5). ﴿ يُصَلّى عَلَيْكُمُ \* يترحم. ﴿ وَمَلَتَهِ كُتُهُ .



<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 217.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 230.

<sup>(3)</sup> قرأ عاصم والعمري عن أبي حعفر والحسن البصري والشعبي: ﴿خَاتَمَ﴾، وقرأ الباقون: ﴿وَالْمَاتِمَ النبيينِ﴾. ينظر: معاني لقراءات، للأزهري، 2/ 283 - 284، و«معجم القراءات»، 7/ 292.

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد في مسنده 3/ 68، بلفظ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ» وفيه دراج، عن أبي الهيثم ضعيف. ينظر: تفسير ابن كثير 6/ 432، تحقيق: سامي سلامة.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 545.



ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَلهَدًا وَمُبَيْمَرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ فَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُكِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ۖ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (الله).

<del>LENERALUSKALUSKALUSKALUSK</del>

﴿ نَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ أي: الله - تعالى - أو سلام الملائكة يوم القيامة (١). ﴿ أَرْسَلْنَكَ شَنهذًا ﴾ حال مُقدَّرة؛ فإنه لا يكون شاهدًا عند الإرسال، بل عند تحمل الشهادة، وهذا نحو: مررتُ برجل معه صقرٌ صائدًا به غدًا أي: مقدرًا الصيد. ﴿ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ، ﴾ فإنه لو لم يكن مأذونًا لم يكن رسولًا، أو بإذنه تيسيره ومنه يقال للشحيح: إنه غير مأذون له في الإنفاق. ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ حيث يستضاء به في ظلمات الكفر. ﴿ وَدَعَ أَذَ لَهُمْ ﴾ اصبر على ما يؤذونك ولا تلتفت إليه، أو دع أن تؤذيهم، وهي منسوخة بآية السيف(2). ﴿ نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ عقدتم عليهن. ﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ أمر استحباب. ﴿ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ رد عليك ما لم يوجف عليه من خيل و لا ركاب(3) ، أي: ما تَسْبي وتَسْتَرقُّ من الغنيمة مثل: صفية ، و مارية، و جويرية.



<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/280، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/52، و «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 546.

<sup>(2)</sup> ينظر: الناسخ والمنسوخ، للمقري ص/ 144.

<sup>(3)</sup> قَوْله: ما لم يوجف عَلَيْهِ: أي مِمَّا لم يُؤْخَذ بِغَلَبَة جَيش وَلَا بِحَرب وأصل الإيجاف الإسراع في السير. «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض 2/ 280.

أَجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَعِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَابِكَ أَلَتِي عَنَكَ وَبَنَاتِ خَلَابِكَ أَلَتِي عَنَكَ وَبَنَاتِ خَلَابِكَ أَلَتِي عَنَكَ وَبَنَاتِ خَلَابِكَ أَلَتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْلَأَهُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَلَادَ فَالنَّيْ أَن يَسْتَنَكِمُ خَالِمَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينُ قَد عَلِمْتَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ عَلِيْنَكُ مَرَا مُلَكَتَ اللَّهُ عَفُورًا وَمَا مَلَكَتَ لَكَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا وَعِيمَا وَمَا اللَّهُ عَفُورًا وَعِيمَا اللَّهُ عَفُورًا وَعِيمَا اللَّهُ عَفُورًا وَعِيمَا وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلِلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ ال

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

﴿ وَبِنَاتِ عَبِكَ وَبِنَاتِ عَمِّكِ ﴾ من نساء بني عبد المطلب. ﴿ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ عَلَاكِ ﴾ من نساء بني زهرة. ﴿ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾. ﴿ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا ﴾ الواهبات أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم. وقرئ: ﴿ أَن وهبت ﴾ بنصب الألف على التعليل أي: أَنْكِحْهَا، أو هو مصدر محذوف معه الزمان، أي: وقت هِبَتها نفسها (1). ﴿ خَالِصَةً لَكَ ﴾ أي: الهبة بغير الولتي والمهر والشهود، وهي مصدر مؤكد أي: خَلص لك ما أحللنا لك خلوصًا. وقرئ: ﴿ خَالصةُ ﴾ برفع التاء أي: تلك خلوص لك وخصوص (2). ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا مَا المصلحة في فرضنا أربعًا لهم. ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ ﴾ أي: أحللنا لك كي لا يكون.



<sup>(1)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب والحسن والثقفي وابن سلام: ﴿أَن وهبت﴾ بفتح الألف، وقرأ الجمهور: ﴿إِنْ وهبت﴾. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 182، «الكشاف»، للزمخشري، 8/ 550.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 233.



مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَذَنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْبُهُنَّ وَلَا يَعْبُهُنَ وَلَا يَعْبُهُ وَلَا يَعْرَثَ وَلَا يَعْبُهُمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (اللهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مَا فَقُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (اللهُ لَا يَحِلُّ لَكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ ثُرِّجِي مَن تَشَاءُ ﴾ تؤخر. ﴿ وَتُعْوِى ﴾ تضم بالطلاق والإمساك، أو بالمضاجعة والمهاجرة، أو بالقسمة والحرمان (1). قيل: لم يُرجئ أحدًا لكنّ سودة وهبت ليلتها لعائشة. وقيل: أُرْجِئَتْ: سودة، وجويرية، وصفية، وأم حبيبة، ويقسم لهنّ كما يشاء. وآوى عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب. ﴿ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَبْتَ ﴾ طلبت مباشرتها بعد عزلها. ﴿ أَن تَقَرَّا عَيْمُ أَنٌ وَلا يَعْرَث ﴾ لِعِلْمِهِنّ أَنَّ ذلك من عند الله. وقُرئ: ﴿ تَقَرَّ هُمْ مَن الإقرار وبفتح القاف أيضصا. ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ بعد التسع؛ وذلك جزاؤهنّ لمّا اخترن النبي ﷺ. ﴿ وَلَا آن تَبَدّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْوَج ﴾ الأعرابيات والكتابيات، أو الغرائب أو إمّاء الغير. ﴿ مِنْ أَزْوَج ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ لتأكيد النفي مع استغراق الجنس. ﴿ وَلَوْ جَعفر بن أبي طالب (2).

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَاذَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَ فَيَسْتَغِيء مِنَّمُ مَّ وَاللّهُ لَا

*₭¥₽₨¥¥₽₨₭¥₽₨₩¥₽₨₭¥₽₨₭* 

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 294

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 57.

يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَات لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزَوَجَهُ، مِنْ بَعْدِهِ الْبَدَّا إِنَّ ذَلِكُمْ كَان عِندَ ٱللّهِ عَظِيمًا (آ) إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللّهَ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (آ) ﴾ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللّهَ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (آ) ﴾

﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ ﴾ ﴿ غَيْرَ ﴾ حال من ضمير ﴿ لَا نَدْخُلُوا ﴾ ، والاستثناء وقع على الوقت والحال أي: إلّا وقت الإذن ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ ﴾ . ﴿ وَلَا مُسْتَغْنِيينَ ﴾ طالبين الأنس ﴿ لِحَدِثُ ﴾ أو يتسمعون حديث أهل البيت. ﴿ يستحي منكم ﴾ من إخراجكم. ﴿ لَا يَسْتَخِيء مِنَ الْحَقّ ﴾ لا يترك حَمْلَكُمْ على الحق؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ أَوْلَمَ (١) على صفية وكان أنس يُدخل الناس عليه زُفة زُفة زُفة (٤) يأكل فوج ويخرج، ويدخل آخر. قال أنس: دعوتُ حتى لم أجد أحدًا أدعوه، فقال: ارفعوا طعامكم وتفرّق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا، فقام النبيّ ليخرجوا وطاف بجميع حجرات أزواجه ورجع فإذا الثلاثة جلوس، فلما رأوه خرجوا فنزلت الآية. وقيل: حسبك في الثقلاء أن الله لم يتحملهم وقال: ﴿ فَإِذَا

طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾. ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ﴾ أي: نساء النبيّ، وقال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البرُّ والفاجرُّ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت هذه الآية. وقيل:

كان النبي رَبِي اللهِ يَطْعَم فأصابت يدُ رجل يَدَ عائشة، فكره النبي رَبَي اللهِ ذلك، فنزلت الآية (3).

<sup>﴿</sup>وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاأَزُوَحَهُۥ﴾ وذلك أن بعضهم قال: أُنْنْهَى أن نكلم بنات عمنا إلَّا من وراء حجاب! إن مات محمدٌ لأتزوَّجنَّ عائشة.

أي: أعدَّ وليمة عرس.

<sup>(2) «</sup>زُفّة زُفّة» أي: فَوْجًا فَوجًا، وزُمْرةً زُمْرةً... وسُمِّيَتْ زُفَّة لِزَفِيفها وهو إقْبالُها في سُرْعةٍ. ومنه زَفيفُ النّعَامَة. يقال: ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ وَمنه ذَفيفُ النّعَامَة. يقال: زَفَّت النّعامةُ تَزِفُّ زَفِيفًا. ومن هذا قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ﴾، أي: يُسْرِعُون. «غريب الحديث»، الخطابي، 1/ 402.

<sup>(3)</sup> الكشف والبيان، للثعلبي، 8/ 59، و «الدر المنثور»، للسيوطي، 6/ 640.





وروي: أنه لما نزلت آية الحجاب قال: الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله، أَوَ نَحْنُ أَيضًا نكلمهنَّ من وراء حجاب؟ فنزل: ﴿ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَ ﴾ (1). ﴿ وَٱتَّقِينَ اللهُ ﴾ في الاحتجاب وفي التكشُّف. ﴿ وَمَلَيْكَ حَمَّهُ ، قرئ: بالرفع عطفًا على محل ﴿ إِنَّ اللهُ ﴾. ﴿ صَلُّواْعَلَيْهِ ﴾ قيل: هي واجبة كلما ذكر. وقيل: في مجلس واحد مرة. وقيل: في العمر مرة كما في الشهادتين (2). ﴿ يُؤُذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ ، ﴾ يفعلون ما يَكُم هانه.

RY'HARY'HARY'HARY'HARY'HARY'HARY

﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُوا فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهُنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿ يَا أَيُّهُا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ يَدُنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنِ اللّهُ مِن جَلَيْدِيهِ فَ ذَلِكَ أَدْنَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ فَى كَالَيْنَ فِي عَنْوَلَ وَلِلَّذِينَ فِي عَنْوُلُ وَلَا اللّهُ الْمُنْفِقُونَ وَاللّذِينَ فِي عَنْوَلَ اللّهُ الْمُنْفِقُونَ وَاللّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَرضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَاكَ اللّهُ الْمُدَينَةِ لَنْغُرِينَاكَ اللّهُ الْمُدَينَةِ لَنْغُرِينَاكَ اللّهُ الْمُدْيِنَةِ لَنْغُرِينَاكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 557.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق، 3/ 558.

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ ۗ اَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِتْلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَةَ اللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَلِسُنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ ﴾ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَلِشُنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ ﴾

﴿ بِغَيْرِ مَا ٱكۡ تَسَبُوا ﴾ بغير جناية توجب الأذى. وقيل: هي في المنافقين الذين آذوا عائشة أو عليّا(١). ﴿ يُدّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ﴾ يرخينها عليهنّ ويغطينَ وجوههنّ وأعطافهنّ. والجلباب: ما تلقي المرأة على رأسها أوسع من الخمار، أو هو الرداء، أو المَلْحفة؛ لتُعرف الحرة من الأمّةِ فلا يُتعرض لها بِعلّة الإماء. و ﴿ مِن ﴾ للتبعيض؛ لأن بعضها على الصدر والوجه. ﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ كانوا إذا خرجت سرية للنبي عَلَيْ يقولون: هُزمت وقُتلت. ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ لنأمرنك بإلجائهم وإجلائهم. ﴿ لَلنّهِ يَكِيْ يَقُولُونَ هُزمت وقُتلت. ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ لنأمرنك بإلجائهم وإجلائهم. ﴿ لَلنّهُ مَا لَكُونُونَكَ ﴾ لا يساكنونك إلا زمانًا قليلًا. ﴿ مَلْعُونِينَ ﴾ حال، أو نصب على الخال أي: أقِلّاء أذِلّاء. ﴿ سُنّةَ اللّهِ ﴾ مصدر مؤكد، أو كسنة الله في المنافقين.

﴿ يَسْتُلُكُ النّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَاسَةً وَمَا يُدْرِيكِ

لَمُلُّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنّ اللّه لَعَن الْكَفِينِ وَاعَدَ لَكُونُ عَرِيبًا ﴿ إِنّ اللّه لَعَن الْكَفِينِ وَاعَدَ لَكُونُ عَرِيبًا ﴿ يَا اللّه لَعَن الْكَفِينِ وَاعَدَ لَكُونُ وَلِيتًا وَلَا نَصِيلُ لَا يَعِدُونَ وَلِيتًا وَلَا نَصِيلُ ﴿ فَي عَلَيْنِ فِيهَا أَبْدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيتًا وَلا نَصِيلُ وَهُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَكَيتَنَا الطّعَنَا اللّه وَأَطْعَنَا اللّه وَأَعْوَمُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَكَيتَنَا الطّعَنَا اللّه وَأَطْعَنَا اللّه وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَمِن وَلِيتًا إِنّا الطّعَنَا اللّهِ وَعِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مِنَا كَيلُونَ عَندَاللّهِ وَجِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ مِنَا عَلَيْ اللّهُ مِنَا قَالُوا وَكَانَ عِندَاللّهِ وَجِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ مِنَا قَالُوا وَكَانَ عِندَاللّهِ وَجِيمًا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعِيمًا اللّهُ وَمِن فَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِيمًا الللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِيمًا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعِيمًا اللّهُ وَعِيمًا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق، 3/ 559.

﴿ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ عن قيامها. ﴿ قَرِيبًا ﴾ شيئًا قريبًا. و﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبة بـ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ ، أو لمحذوف، فحينئذ يكون ﴿ يَقُولُونَ ﴾ حالًا. ﴿ تُقَلَّبُ ﴾ قرئ: بالنون وكسر اللام، وفتح التاء واللام أي: تتقلب<sup>(1)</sup>. وقرئ ﴿ سَادَتَنَا ﴾ و﴿ ساداتِنا ﴾ (2). ﴿ لَا عَلَى ﴾ أيها المؤمنون مؤذين النبيَّ بحديث زينب وزيد. ﴿ كَالَّذِينَ اذَوَّا مُوسَىٰ ﴾ بتهمة قتل هارون، أو حديث المومسة كما ذكر. ﴿ لَعَنَاكِيرًا ﴾ يكبر وقعه في القلوب. ﴿ مِمَّا قَالُوا ﴾ من قولهم أو مقولهم. ﴿ عِندَاللهِ وَجِهَا ﴾ ذا جاه وقرئ: ﴿عبدًا لله...﴾ (3).

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يَشَافَ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يَضَافَ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُضَافَهُ لَكُمْ أَذُنُو بَكُمْ أَوْنَ بُكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَتِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْمِحِبَالِ وَاللَّهُ عَلَى السَّمَوَةِ فَلَا اللَّهُ وَمَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الل

﴿ فَوَلًا سَدِيدًا ﴾ قصدًا وحقًا. ﴿ عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ أي: ما أودعها الله من دلائل التوحيد فأظهرتها بلسانها إلا الآدَميّ أي: الكافر والمنافق، أو هو على التمثيل أي: لو

<sup>(1)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 350، والكامل في القراءات العشر، لابن حبارة الهذلي، 1/ 621، والمحتسب لابن جني، 2/ 184.

<sup>(2)</sup> قرأ يعقوب وابن عامر والحسن وابن محيصن وغيرهم: ﴿سَاداتِنَا﴾ بالألفِ بعد الدال وكسر التاء، وقرأ الباقون بحذف الألف وفتح التاء: ﴿سَادَتَنا﴾. ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح عبد الغني القاضي، 1/ 258، و«النشر في القراءات العشر»، لابن الجزرى، 2/ 348، و«معجم القراءات»، 7/ 318.

<sup>(3)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود والأعمش وأبو حيوة وغيرهم. «معجم القراءات»، 7/ 321.

عُرضَت الأمانة أي: الطاعة بشريطة الثواب والعقاب على هذه الأشياء لأَبيْنَ حملها، ولو علمتَ ما فيها لأشفقتَ منها، إلَّا أنه أُخْرِج مخرج التحقيق؛ لأنه أوقع في القلوب. وقيل: العرض هو المعارضة أي: لو عُرضت الأمانة وقُوبلت بهذه الأشياء لرَجَحتِ الأمانة؛ لثقلها. ﴿ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا ﴾ أي: يقابلنها بالثقل حتى يحملنها. ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا ﴾ على نفسه؛ لِرضَايَ، وكان ﴿ جَهُولًا ﴾ بعاقبة أمره لا يتعرف عنها؛ ثقةً بكرمي. ﴿ لِيعُذِبَ اللهُ ﴾ أي: ذلك العَرض ليُظهر الخائن من الأمين والمخلص من المرائي.





مكية (1)، وهي أربع وخمسون آية في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ والمكيّ، وخمس في الشاميّ (2). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبيّ ولا رسول إلاّ كان له يوم القيامة رفيقًا أو مُصافحًا».



﴿ اَلْمَنْدُ لِلَّهِ الذِّى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلاَّرْضِ وَلَهُ الْمَمْدُ فِي اَلْآرْضِ فِي اَلْآرْضِ فِي اَلْآرْضِ وَمَا يَعْرُجُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخِيمُ الْكِيمُ مَا يَلِيمُ فِي اَلْآرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَقُورُ الْكَ الْعَنْدُ فِيهَا السَّاعَةُ الرَّحِيمُ الْعَقُورُ الْكَ الْمَاعِلَةُ السَّاعَةُ اللَّيْنِ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ اللَّهِ الْفَيْتِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَرَقِي لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ اللَّهِ الْفَيْتِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَرَقِي السَّمَاعُةُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ ال

﴿وَلَهُٱلْخَمْدُ﴾ استحقاق الحمد أو يحمدونه (في الدنيا) بالتذلل والتكليف. ﴿ وَمَا يَخْرُجُ ﴾ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من المياه والأموات. ﴿ وَمَا يَخْرُجُ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، 1/ 353.

<sup>(2)</sup> فنون الأفنان، لابن الجوزي، 1/ 300.

من النبات والحيوان. ﴿ وَمَا يَنزِلُ ﴾ قرئ: بالنون والتشديد (١). ﴿ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ من الأمطار والأقدار والملائكة والوحي. ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ من الأرواح والملائكة والأعمال والدعوات. ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ ﴾ بالتوفيق ﴿ الْغَفُورُ ﴾ على التقصير. ﴿ قُلْ بَكَ ﴾ هو للإيجاب بعد النفي. ﴿ وَرَبِي ﴾ واو القسم. ﴿ لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ أي: الساعة. ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ ﴾ قرئ: ﴿ عَلَامِ الزاي وضمها: لا يغيب (١٠) وَلاَ أَصْغَرُ. وَلاَ أَصَغَرُ. وَلاَ أَصَغَرُ . وَلاَ أَصَغَرُ. وَلاَ أَصَغَرُ. وَلاَ أَصَغَرُ . . وَلاَ أَصْغَرُ . . وَلاَ أَصْفَعُ مَا يَا لِهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النقي وضمها والله المناق العناق المناق القلق المناق ا

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 327.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والحسن: ﴿عالمُ ﴾ برفع الميم على الاستئناف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي بجرها: ﴿عالمِ الغيب ﴾ صفة لله تعالى، وقرأ حمزة والكسائي بعد العين بلام مشددة: ﴿علَّام الغيب ﴾. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 287، «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 330.

<sup>(3)</sup> قرأ الكسائي والأعمش وطلحة بن مصرف: ﴿لا يَعزِبُ عنه ﴾ بكسر الزاي، وقرأ الباقون: بالضم: ﴿لا يَعْزُبُ ﴾. ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 209، و«معجم القراءات»، 7/ 330.

<sup>(4)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 227-228.

﴿ لَيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: تأتيكم للجزاء. ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ و﴿معجّزين ﴾: ساعين لعجزنا(١١). ﴿ أَلِيتُ ﴾ بالرفع صفة العذاب، وبالجر وصف للرجز (٢). ﴿ وَيَرَى ﴾ يعلم، وهو في محل الرفع أو عطف على: ﴿ لِيَجْزِئ ﴾. ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ هم: مسلمو أهل الكتاب أو أصحاب النبي ومتابعوهم. ﴿الَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: يرى المُنزَلَ حقًّا؛ لموافقته التوراة في أمر الساعة، أو ﴿ٱلَّذِيّ ﴾ مبتدأ والحق خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني<sup>(3)</sup>. ﴿ مُزَّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ فرقتم رفاتًا. ﴿ جَكِدِيدٍ ﴾ بمعنى فاعل نقول: جد فهو جديد، أو بمعنى مفعول يقال: في الثوب جَدة الناسج الساعة، أي: قطعة، ثم شاع في كل شيء<sup>(4)</sup>.

> ??<del>?\*\*\*???\*\*\*???\*\*\*???\*\*\*</del>??? ﴿ أَفَتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم به ، حِنَةٌ أَ بِلِ ٱلَّذِينَ لَا ثُوِّ مِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَرَ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ لَلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَتُهُمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُنيب ( الله عَلَمْ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضْلًا ۗ يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَأَلظَيْرٌ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٣ أَنِ ٱعْمَلْ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَإَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿مُعَجِزِينَ ﴾، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم الجحدري ومجاهد وغيرهم: ﴿مُعَجِّزينَ ﴾. «معجم القراءات»، 7/ 332.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: ﴿ مِّن رِّجْزِ أَلِيدٌ ﴾ نعتًا للعذاب، أي:لهم عذاب أليم من رجز، وقرأ الباقون: ﴿من رجزِ أليم﴾ نعتًا للرجز. ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لارن خالويه، 2/ 209.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 2/ 352.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 570.

﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ الف استفهام دخل على الف الوصل. ﴿ وَالفّهَ لَالِ الْبَعِدِ ﴾ أي: عن الحق. قرئ: ﴿إن يشأ يخسف ﴾ و ﴿ يسقط ﴾ بالياء والنون فيهن (١٠). ﴿ يَعِبَالُ ﴾ أي: قلنا: يا جبال. ﴿ أَوِّنِي ﴾ سبّحي معه كتأويب السائر النهارَ كلّه، أو رجّعي التسبيح والتأويب سير النهار كلّه. يقال: بيني وبينه ثلاث مَآوِبَ أي: ثلاث رحلات بالنهار. ﴿ وَالطّير أَى قرئ: بالنصب والرفع (2) عطفًا على لفظ ﴿ الجبال ﴾ ومحلّها، أو هو مفعول ﴿ وَالطّير بالصدى والترجيع. ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْمَعَهُ ﴾ ، أو (وسخرنا له الطير) أي: وافقه الجبال والطير بالصدى والترجيع. ﴿ وَأَلْنَا لَهُ لَكُدِيدَ ﴾ كالشمع؛ لقوته، أو هو معجزة أخرى. ﴿ سَنِغَنْتِ ﴾ قرئ: بالسين والصاد(٥) أو يسأل الناس عن نفسه فيثنون عليه، حتى عارضه مَلَكٌ في سورة إنسان فسأله؟ فقال: يغمَ الرجل لولا أنه يُطعِم عياله من بيت المال. فسأل الله أن يسبب له سببًا فعلَّمه سرد ﴿ وَالتَعْمَلُوا ﴾ الضمير لداود وأهله.

المَّهُ الْمُحْدَّدُهُ الْمُحْدِّدُهُ الْمُحْدُّدُهُ الْمُحْدُّدُهُ الْمُحْدُّدُهُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُهُ \* وَلِسُلَتُمَنَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَاسُلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِّ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ دِبِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَمَن

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة والكسائي بالياء: ﴿يشأ﴾ ﴿يخسف﴾ ﴿يسقط﴾، وقرأ الباقون بالنون، وأدغم الكسائي الفاء من ﴿نخسف﴾ في الباء، وأظهرها الباقون. ينظر: ﴿إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 210، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع، عمر الأنصاري، ص/ 331.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 2/ 358.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 341.

<sup>(4)</sup> الضَّفْوُ السَّبوغ وقد ضَفَا الشيء من باب عدا وسما وثوب ضَافٍ أي سابغ. «مختار الصحاح»، 1/ 403 (ض ف ١).

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 571.



يَخِعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مِنَا مَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَآءُ مِن مَحْرِبَ وَتَمَرْثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُودِ رَلْسِينَتٍ أَعْمَلُواْ ءَالُ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عَبِادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ مَا مَلْمَا عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُهُ الْأَرْضِ تَأْصُلُ مِنسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ نَيْنَتِ الْجُنُ أَن لَوْ كَانُوا لَعْمَلُ مِنْ الْمَائِقُ فَلَمَّا خَرَّ نَيْنَتِ الْجُنُ أَن لَوْ كَانُوا يَعْمَلُ مِنسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ نَيْنَتِ الْجُهُنِ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

## E FLAKELIKKELIKKELIKKELIKKELIKKELIK

﴿ وَلِشُكِيّمَنَ ٱلرِّيحَ ﴾ بالرفع أي: مسخر له. ﴿ غُدُوُهَا شَهْرٌ ﴾ مسيرة شهر وقرئ: ﴿ عَدُوتُهَا اللهُ عَيْنَ ﴿ وَرَصِتَهَا ﴾ ﴿ وروحتها ﴾ (١٠). قيل: يغدو بإصطخر (١²) ويروح بكابل (١³). ﴿ وَالسَلْنَا لَهُ عَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ

(1) قراءة ابن أبي عبلة. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 342.

<sup>(2)</sup> إصطخر: مدينة من أشهر مدن إقليم فارس بإيران وأقدمها، وهي كثيرة الأرزاق والتجارة. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد الله الحِميري، ص/ 43.

<sup>(3)</sup> كابُل: إقليم يقع بين الهند وسجستان، غزاها المسلمون في أيام بني مروان. وهي عاصمة أفغانستان اليوم. ينظر: «معجم البلدان»، لشهاب الدين ياقوت الحموى، 4/ 426.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 14/ 270، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 74.

<sup>(5)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 365، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 572.

<sup>(6)</sup> الأثافي: من أثَفَ: الهمز والثاء والفاء: أصل يدل على التجمع والثبات، والأثفيَّة: الحجارة. ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، 1/ 57، (أث ف).

<sup>(7)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 246: 247.

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَتَانِ عَن يَعِينِ وَشِمَالًا لَهُ مَلْكُرُوا لَهُ مَلْكُرُوا لَهُ مَلْكُرُوا لَهُ مَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ كُونُ مَلْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ عَلَيْهُ مَلَاهٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ كُونُ اللهَ عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعَرِعِ وَيَدَلِّنَهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْنِ ذَوَاتَى أَصُولُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعَرِعِ وَيَدَلِّنَهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْهِمْ فَي فَاتَتِهِمْ مَنْ سِدْدٍ قَلِيلِ جَنَتُ فِي أَنْ فَي اللهَ عَرَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا أَوْهُلَ جُحْزِيَ إِلَّا الْكَفُورُ اللهِ وَتَعْتَى إِلَّا الْكَفُورُ اللهِ وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَرَكَنَا فِيها فُرَى ظَيْهِرَةً وَهُلَ جُحْزِي لِكُونَ إِلَيْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

﴿لِسَبَهِ﴾ من صرفه؛ جعله اسم أرض، ومن لم يصرفه؛ جعله اسم أب. ﴿ مَسْكَنِهِمْ ﴾ بكسر الكاف وفتحها وصيغة الجمع مقروء (4). ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ بدل من آية، أو

<sup>(1)</sup> ذكرت هذه القراءة عند «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 573.

<sup>(2)</sup> الأرْضَة دويبة تأكل الخشب. «كتاب الأفعال» ابن قطاع الصقليّ، 1/ 34.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 3/ 574، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 4/ 411.

<sup>(4)</sup> قرأ حمزة وحفص بسكون السين وفتح الكاف: ﴿مسْكَنِهم﴾، والكسائي بسكون السين وكسر الكاف: ﴿مسْكِنِهم﴾، وقرأ الباقون: ﴿مسَاكِنهم﴾ بفتح السين وألف بعدها

خبر مبتدأ محذوف وتقديره: الآية جنتان، أو هو على المدح(١)، وكذا إذا قُرئ: ﴿جنتين﴾ أي: آية قصة الجنتين أي: الجنان المتصلة عن يمين سبأ وشمالها كجنتين، أو جنتي كل أحد عن يمين مسكنه وشماله (2). ﴿ كُلُواْ ﴾ قلنا لهم: كلوا. ﴿ بَلْدُةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ أي: بلدتكم بلدة مُسَلذَمة من الحشرات المؤذية أو ليست بسَبخة. ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ قيل: أرسل إليهم ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم وقالوا: قولوا لربكم الذي تزعمون فليحبس عنًّا هذه النعمة. ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ المطر الشديد، أو هو جمع عَرِمَة وهو السِّكْرُ (3)؛ وذلك أن بلقيس هيأت خزانة ماء سدت بين جبلين وفتحت لها ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض، فلما أراد الله هلاكهم ثقبه الجرد في أُسّه ففاض الماء وأغرقهم (<sup>4)</sup>.

﴿ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ ﴾ أي: أكل، أكل خمط، أو وصف الأكل بالخمط أي: أكل بَشِع، وبالإضافة أي: ذواتي بَريْر (5)، فإنه أكل الخمط والخمط شجر الأراك، أو كل شجر ذو شوك، أو كل نبات مُرِّ لا يمكن أكله، والأثل شجر تشبه الطرفاء (6). ﴿وَأَثْلُ ﴾ و ﴿ سِدْرٍ ﴾ معطوفان على أكل، وقرئ: ﴿ أَثْلًا وشيئًا ﴾ عطفًا على ﴿ جنتين ﴾ (٦). وسماه: ﴿جِنتين﴾ ؛ لأن الجنَّة ما تَجنُّ من الشجر مثمرًا كان أو غيره. و﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم﴾ محل ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ نصبٌ بـ ﴿ جَزَيْنَهُم ﴾ . ﴿ وَهَلْ نُجَزِيٓ ﴾ أي: مثل هذا الجزاء ﴿ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ أو لا يجازي بجميع سيئاته إلا الكفور، فإن المؤمن تُكفَّر سيئاته بحسناته و ﴿يجازي﴾

وكسرالكاف بصيغة الجمع. ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 214 -215، المكرر، عمر الأنصاري، ص/ 232.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 2/ 248.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 353.

<sup>(3)</sup> السَّد الذي يُحجز به الماء. ينظر: «الكامل» للمبرد 3/ 1033.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 83.

<sup>(5)</sup> قال الأصمعي: البرير: ثمر الأراك. ينظر: «غريب الحديث» ابن قتيبة، 1/ 435.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 576.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 249، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، .174/9

قرئ: ﴿ بُحْزِى ﴾ بالنون وكسر الزاي<sup>(1)</sup>. ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَءَا فِيهَا ﴾ قرى الشام. ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا اللهِ وَقَدَّرْنَا فِيهَا اللهِ مَن الطرق. ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّلَيْرَ ﴾ بعضها لبعض؛ لتقاربها، أو ظاهرة للسابلة لقربها من الطرق. ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ﴾ جعلنا سيرهم مقدّرًا لا يحتاجون إلى التجاوز عن المنازل للضرورة. ﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ قلنا لهم: سيروا.

﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ الْمَعَلَّمِ الْمَعَلَّمُ وَلَمَكُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ الْمَعَلَّمِ الْمَعَلَّمِ الْمَعَلَّمِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ اللَّهُ الْمَيْدِ اللَّهُ الْمَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ

﴿بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ قرئ: بلفظ الأمر من التبعيد، والماضي والأمر من المباعدة، ورفع ﴿ربنا﴾ (2) أي: اجعل بيننا وبين الشام مفاوز؛ لتركب الرواحل وتتزود الأزواد، فعجَّل الله إجابتهم. ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ يُتَحدَّث بهم تعجبًا واتعاظًا، فتفرقوا تفرقًا سار بهم المثل حتى قيل: ذهبوا أيدي سبأ، وأيادي سبأ. فنزل: غسان بالشام، وأنمار بيثرب، وجذام بتهامة، والأزد بعُمَان، ﴿إِكْلِصَبَارٍ ﴾ عن المعاصي ﴿شَكُورٍ ﴾ للنعم. ﴿صَدَّقَ

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: ﴿ يُجَازَى ﴾ بالياء وفتح الزاي و ﴿ الكفور ﴾ بالرفع، وقرأ الباقون: ﴿ نُجازي ﴾ بالنون وكسر الزاي و ﴿ إلا الكفور ﴾ نصبًا. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 292: 293، والمكرر، عمر الأنصاري، ص/ 332.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 358-359.

عَلَيْهِمْ ﴾ بالتشديد والتخفيف أي: صدَّق الظن وصَدَقَ في ظنه، وقرئ: برفع (ظنُّه)، أي: صدق إبليس ظنه، والضمير في ﴿عَلَيْهُم ﴾ وفي ﴿فَأَتَّبَعُوهُ ﴾ إمَّا لأهل سبأ، أو لجميع بني آدم (1). ﴿ مِّن سُلْطُن ﴾ تسلط إلا بتسليطه. ﴿ لِنَعْلَمَ ﴾ لنميِّز بين المؤمن والمنافق، وقرئ: ليُعلم (2). ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ﴾ مُحافظ على حفظه. ﴿ زعمتم من دونه ﴾ أي: زعمتموهم آلهة من دونه. ﴿فِيهِمَا ﴾ أي: في السماوات والأرض. ﴿مِن شِرْكِ ﴾ شركة.

> R'FOGR'FOGRYOGRYOGRYOGRYO ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلَي الْكَبِيرُ اللهِ ﴿ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّرِ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُاللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ ثُنَّ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ۖ فَلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ (٣) قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ، شُرَكَأَ ۚ كُلًّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ. <del>ACHIKACHIKACHIKA</del>

﴿ فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أُخْرِجَ الفزع. قرئ: ﴿فُزعِ ﴾ أي: فُزِعَتْ من الخوف، وتقديره: الشفعاء والمشفوع لهم فزعون منتظرون الأمر حتى إذا فُزعَ عنهم بالإذن(3). ﴿قَالُوا ﴾ قال ﴿ الْحَقُّ ﴾ أي: القول الحق، وبالرفع أي: مقولة الحق (٩). ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلُّ ٱلْكِيرُ ﴾ من أن يفتح

<sup>(1)</sup> قرأ الكوفيون بتشديد الدال: ﴿صَدَّقَ﴾ وقرأ الباقون: بالتخفيف ﴿صَدَقَ﴾. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري 2/ 294، والمكرر، ص/ 332.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 365.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 3/ 295، و«معجم القراءات»، 7/ 366-369.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 7/ 370.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَّ أَنْ الْمَالِكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِنَّ الْمَالَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِيرًا وَلَكِنَ الْكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا الْوَعَدُ إِن كُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَمَ مَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللْلِل

﴿ كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ جامعا لهم بالإنذار حتى يصل إلى منتهى تَكُفُّ إذ لا شيء ورآه، و ﴿ كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ جامعا لهم بالإنذار حتى يصل إلى منتهى تَكُفُّ إذ لا شيء ورآه، و ﴿ كَآفَةُ مَثُلَ ثُوّمِ ﴾ أي: أعني يومًا. ﴿ وَلَا بِالَّذِى كَفَّةَ الميزان. ﴿ مِيَعَادُ يَوْمِ ﴾ أي: أعني يومًا. ﴿ وَلَا بِاللَّذِى بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ من الكتب أو القيامة. ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ ﴾ محذوف الجواب. ﴿ يَرْجِعُ لَهُ أَو مَآ أَنفَقَتُم ﴾ أي: يتجاذبون أهداب التلاوم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 371، و«الكشاف»، 3/ 581.





﴿ بَلِّ مَكْرُ ٱلَّذِلِ ﴾ بتنوين المكر ونصب الليل مقْرُوء (١). ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ ﴾ أظهروها. ﴿فَ أَعْنَاقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا ﴾ التابعين والمتبوعين. ﴿أَكُثُرُأُمُولًا وَأَوْلِكَا ﴾ أي: منكم أيها الرسل.

<del>ĸĸĸĸĸŊĠĸĸĸŊĠĸĸĸŊĠĸĸĸŊĠĸĸĸŊĸ</del>

﴿ وَمَا آمَوْ لُكُمْ وَلا أَوْلَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَلْلِحًا فَأُوْلَئِيكَ لَهُمْ جَزَّاهُ الضِّمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُوْلَتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلِيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ ثُلُّ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَا أَنفَقْتُم

<sup>(1)</sup> قرأ قتادة ويحيى بن يعمر: ﴿مَكُرٌ اللِّيلَ﴾ بتنوين الراء من مكر، ونصب اللام من الليل. «معجم القراءات»، 7/ 378.

# ئِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ حَكِرُالزَّزِقِينَ ۞﴾. ﴿ \*\* النائد بالحالية ا

قرئ: ﴿بالذي يقربكم﴾ أي: الشيء الذي، وقُرئ: ﴿باللاتي﴾ (1). والزلفة كالقربى والقربة، ومحله نصب أي: تقربكم قربة. ﴿إِلّا مَنْءَامَنَ﴾ أي: إلا المؤمن بترشيحكم وإرشادكم من أولادكم، أولئك المرشدون. ﴿ فَمُ جَزَاءً الضِّعفُ بالرشاد والإرشاد، أو لكن من آمن لهم جزاء الضعف بالواحد عشر. وقرئ: (جَزاءً الضِّعفُ) أي: الضَّعفُ جزاء، و(جزاءٌ الضعف) بالتنوين على البدل (2). ﴿ الْفُرُونَتِ ﴾ بضم الراء وفتحها وسكونها ولفظ الواحد مقروء (3). ﴿ وَمَا آنفَقْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ في الخير ﴿ فَهُو يُخُلِفُ أَدُ ، ﴾ يعطى خلفه إما بالمال أو القناعة التي هي كنز لا ينفد. عن النبي ﷺ: "مِنْ فقه الرَّجُلِ رِفْقُهُ في المَعِشْقِ» (4).

# 

(1) ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 380، و«الكشاف»، 3/ 586.

<sup>(2)</sup> قرأ يعقوب الحضرمي وقتادة وأبو الجوزاء: (جزاءٌ الضعفُ) بالتنوين في (جزاء) والرفع في (البندية وأبو البندية المبندية المبن

<sup>(3)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 220، والمكرر ص/ 333، و«معجم القراءات»، 7/ 381–382.

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده»، 36/ 26، رقم (21695) من حديث أبي الدرداء بلفظ: «مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ». قال محققه الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. ضمرة: هو ابن حبيب بن صهيب الزبيدي».



بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿ وَاللَّا النَّلَى عَلَيْهِمْ النَّنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ابَا أَوْكُمُ قَالُواْ مَا هَنْذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْرَقٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَنْذَا إِلَّا سِحْرُمُبُينٌ ﴿ آَنَ ﴾.

# ELKKELEKKELEKKELEKKELEK

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ ﴾ قُرئ: ﴿ نحشرهم ﴾ ، و ﴿ نقول ﴾ بالنون (١٠) . ﴿ ثم نقول للملائكة ﴾ لتشهد عليهم من زعموه ربًّا . ﴿ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ يطيعون إبليس وذريته . ﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ أي: القرآن .

# ﴿ وَمَا ءَانَيْنَهُم مِن كُنُ مِن يَدُرُسُونَهَا أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَبْلَكَ مِن نَدِيرِ ﴿ وَمَا اللَّهُوا مِعْسَارَ مِن نَدِيرِ ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْسَارَ مَا عَالَيْنَهُمْ فَكَا نَكِيرِ ﴿ فَا كَلَيْ مَا عَالَيْنَهُمْ فَكَذَبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَلَ فَلَ إِنَّهُمُ مَثَنَى وَفُرَدَى اللَّهُمُ مَنْ وَفُرَدَى اللَّهُ مَنْ لَنَعْ كَانَ يَقُومُوا بِلَّهِ مَفْنَى وَفُرَدَى اللَّهُ مَنْ لَنَعْ كُورُ مِن جِنَةً إِنْ هُو إِلَّا بَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ إِنَّ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ فَهُو كَانَ كُلُ مَى مِنْ الْجَرِ فَهُو كَانَ كُلُ مَى مَنْ الْجَرِ فَهُ وَلَا مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو كَانَ كُلُ مَى مَنْ الْجَرِ فَهُ وَلَا مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ الْجَرِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ الْجَرِ فَهُ وَلَا مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ الْجَرِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ عَلَى كُلِّ مَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَمَا بَلَغُواْ ﴾ أي: فكذبوك. والمعشار: العشر، كالمرباع: الربع. ﴿ بِوَحِـدَةٍ ﴾ بخصلة واحدة. ﴿ أَن تَقُومُواْ ﴾ عطف بيان. ﴿ يِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾ أي: تنهضوا لوجهه

<sup>(1)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 296: 297، المكرر، ص/ 333.

لا بالهوى والعصبية، أي: منصفين من أنفسكم أو مشاورين مع من صاحبكم. ﴿ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ ﴾ في أمري فتعلموا ﴿ مَا بِصَاحِبِكُو مِن حِنَّةٍ ﴾ ؛ لتناسب أحواله لحاله ومآله. ﴿ فَهُو لَكُمْ ﴾ الفاء جواب الشرط المنسبك من النفي أي: إن سألتكم فهو لكم. ﴿ يَقَذِفُ بِالَّمَ يُلْقِي ويرمي. ﴿ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴾ بالرفع للحمل على محل ﴿ إِنَّ ﴾ واسمها، أو على المستكن في يقذِف، أو خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب صفة لربي، أو على المدح (١).

﴿ جَاءَ ٱلْحَقُ ﴾ القرآن أو السيف، أو الإسلام (2). ﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي: يهلك فإن الحيّ إما أن يبدأ شيئًا أو يعيده، وقيل الباطل: إبليس. ﴿ أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ﴾ بظلمي وجنايتي على نفسي. ﴿ إِذْ فَزِعُوا ﴾ من البعث أو عذاب الدنيا. ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ أي: لا تفوتونه، وقرئ بالتنوين (3).

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 257: 258.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 419، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 592، و«الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 14/ 313.

<sup>(3)</sup> قرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه، وطلحة بن مصرّف: ﴿فَلا فَوْتٌ﴾ بتنوين التاء على أنه مصدر. «معجم القراءات»، 7/ 396.

﴿ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ من الموقف إلى النار، أو من ظهر الأرض إلى بطنها، أو من تحت أقدامهم إذا خُسِف بهم، ﴿ وَأُجِذُوا ﴾ عطف على فزعوا، أو على ﴿لا فوت﴾ أي: لم يفوتوا، وأخذوا. وقرئ: ﴿وأخذتم ﴾ وهو عطف على محل ﴿فَلَا فَوْتَ ﴾ (١٠). وقالوا حين عاينوا العذاب: ﴿ اَمَنَّا بِهِ ١٠ أَي: بمحمد. ﴿ لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ أي: تناول ما بَعُدَ عنهم من التوبة والإيمان من: نُشته نوشًا: إذا تناولته. وبالهمز من النَّئيش وهو: الحركة في إبطاء، يقال: جاء نئيشًا أي: متأخرًا. يقول: كيف لهم بالحركة فيما لا جدوي لهم(2).

﴿مِن قَبْلٌ ﴾ من قبل نزول العذاب. ﴿ وَيَقْذِفُونَ ﴾ عطف على ﴿كَفَرُواْ ﴾ أي: كانوا يتكلمون بالغيب ويأتون به من مكان بعيد، وهو قولهم: شاعر، وساحر، وكذَّاب؛ فإنه غيب إذ لم يروا منه شعرًا وسحرًا وكذبًا. ﴿ وَحِيلَ ﴾ مُنِعَ. ﴿ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ من الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. ﴿مُربِي ﴾ موقع في الريبة، أو ذو ريبة. والله تعالى أعلم.



(1) المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ﴿التناوْشِ ﴾ بالهمز، وقرأ الباقون: ﴿التناوش﴾. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 297 - 298.





مكية<sup>(4)</sup>. وهي خمس وأربعون آية في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ الأول والمكيّ، وستُّ في المدنيّ الآخِر والشاميّ<sup>(5)</sup>. عن أُبيِّ، عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت».

## ڰ۬ڎۼڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿ ڷؚۺٙۅٲڶڗۼۯٵڗڝ ۘ

﴿ اَلْحَمَّدُ يَلَهُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَهِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَاتَ مَا يَشَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُعْسِكَ لَهَا شَيْءٍ وَمُو الْعَرِيرُ الْحَكِمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِن السَّمِيلُ الْعَرِيرُ الْحَكِمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِن خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِن خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُ فُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ السَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ السَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ أُولِيَ ٱلْجَنِعَةِ ﴾ أصحاب أجنحة، وأولوا جمع ذو من غير لفظه، وفي النصب أولي، ولا يجيء إلا مضافًا. ﴿ مَنْنَى وَثُلَكَ وَرُبُكَعُ ﴾ من كل جانب، أو الجناح الثالث بين الجناحين

LACIOLACICA ACIOLACICA ACIOLACICA CONTRA CON

<sup>(3)</sup> سورة فاطر.

<sup>(4)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، 1/ 360.

<sup>(5)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، 1/ 300.

بقوتهما. ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْحَالَقِ ﴾ خلق الأجنحة. وقيل: الوجه الحسن والصوت، أو الخط أو الشُّعَر الحسن. وإطلاق اللفظ يدل على كل زيادة في الظاهر والباطن. ﴿ مَّا يُفْتَحِ اللَّهُ ﴾ ﴿ مَّا ﴾ شرطية، والفتح: الإرسال. ﴿ فَلا مُرْسِلَلَهُ ﴾ أنَّث الضمير ثم ذكَّرَهُ؛ حملا على لفظ ﴿ مَّا ﴾ أو معناه. ﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾ بعد إرساله. ﴿ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ﴾ فيما أمسك ﴿ لَلْحَكِمُ ﴾ فيما أرسل. ﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ قيل العافية. ﴿ هَلْ مِنْ خَلِق ﴾ أي: لا خالق بهذه الصفه إلا الله. ﴿ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ غير قُرئ: بالحركات الثلاث، فالجر والرفع على الوصف لفظًا ومحلًّا، والنصب على الاستثناء(1). ﴿ رَزُقُكُم ﴾ صفة من خالق أو كلام مبتدأ(2).

PEROPEROPEROPEROPEROPE

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَالِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ الْ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مِاللَّهِ ٱلْغَرُودُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفَرَةٌ وَأَجَرُّ كُبِيرُ ﴿ الْفَهَنَ زُبِنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَرْءَاهُ حَسَنَا ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حَسَرَتِ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠٠٠.

﴿ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ قرئ بفتح التاء وضمها(3). ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ بفتح الغين كل غَارٌ من شيطان

SICKASICKASICKASICK

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة والكسائي بخفض الراء: ﴿غير﴾ على النعت، وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي: ﴿غَيْرَ﴾ بنصب الراء على الاستثناء، وقرأ الباقون: ﴿غيرُ﴾ ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 224، و«معجم القراءات»، 7/ 407-408.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 262، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 245.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح التاء: ﴿تُرجِع﴾ وكسر الجيم، وقرأ الباقون: ﴿ تُرجَعُ ﴾ بالضم في التاء وفتح الجيم. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع

وغيره، وبالرفع مصدرًا أو جمع غارِّ (1). ﴿ فَأَغَيْدُوهُ عَدُواً ﴾ خالفوه سرَّا وجهرًا. ﴿ رُبِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ۽ ﴾ زيّنه الشيطان بالوسوسة أو النفس بالشهوة، أي: أهو كمن لم يُزين له؟ ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ . ﴿ فَإِنَّ اللّه ﴾ هو الهادي والمضل. وعن الزَّجاج تقديره: أفمن زين له سوء عمله ذهبت عليه حسرات، وحذف الجواب للدلالة، وحسرات مفعول له نحو: مات عليه حزنًا وهلك حبًّا (2). وقرئ: ﴿ فَلَا تُذْهِبْ ﴾ (3)(4). قيل: نزلت في أبي جهل، أو العاص بن وائل (5).

﴿ وَاللّهُ اللّهِ الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَيْتِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ مَيْتِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ مَيْتِ وَالْمَعُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 336.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 410، وجامع البيان، للطبري، 20/ 439، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 599.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 264.

<sup>(3)</sup> زيادة في نسخة (غ) و(ر): «بضم التاء ونفسك بالنصب».

<sup>(4)</sup> قرأ أبو جعفر: ﴿تُذهِبِ﴾، وقرأ الباقون: ﴿تَذْهَبِ﴾. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، 2/ 351، و«إتحاف فضلاء البشر»، 462 - 463.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 99.

﴿ فَأَيْرِ مُعَابًا ﴾ لفظ المضارع بين الماضيين؛ لإظهار وقعه عند المستمع. ﴿ كَذَلِكَ النُّمُورُ ﴾ محل الكاف رفع أي: مثل إحياء الموات نشور الأموات. ﴿ فَلِلّهِ ٱلْعِزَةُ جَيعًا ﴾ في الدارين؛ وذلك: أن المشركين كانوا يتعذرون بالأصنام، والمنافقين بالمشركين فنبههم على ضعف رأيهم. ﴿ ٱلْكَارُ ٱلطّيِبُ ﴾ كلمة الشهادة، أو جميع الأذكار، أو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (١). ﴿ يَرْفَعُهُم الرافع ﴿ ٱلْكِلُمُ ﴾ أو الله. ﴿ يَمْكُرُونَ السّيّات؛ وذلك أن الكفار مكروا في دار الندوة بقتل النبي عَيَاتُ الله أو إثباته أو إخراجه. ﴿ هُوَبَوُرُ ﴾ رأي يَفْسُد ويَكُسُد ومنه الحديث: «نَعُوذُ بِكَ مِنْ بَوَارِ الأَيْمُ » (١). ﴿ بَعَضكم بعضًا. ﴿ بِعِلَيهِ عَمْ موضع الحال أي: إلّا معلومة له. ﴿ وَمَايُعُمَّرُ مِن مُعَمِّرِ وَلاَ يُنقشُ مِنْ عُمْرِهِ ﴾ عُمر آخر غيره نحو: عندي درهم ونصفه، أو ما يُمتع من العمر الطويل مُمتّع بذكره وحسن خلقه. ﴿ وَلاَ يُنقَصُ عَنْ عُمْرِهِ ﴾ بنكده وسوء طبعه. ﴿ إلّا فِي كِنَبُ ﴾ قيل: المُعَمَّر من بلغ الستين.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ أَجَاجٌ أَوَى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ أَوَ مَن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْنَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ آلَ الْفُلْكِ فِيهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

<del>iCX\*4DCX\*4DCX\*4DCX\*4DCX\*4DCX\*4D</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 602.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبرانيّ في «الكبير»، 11/ 323، رقم (11882) من حديث ابن عباس بلفظ: «للهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الْعَدُّقِ، وَمِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». وقال عنه الدارقطني في «الأفراد»، 2/ 514: غريبٌ من حديث هشام بن حسان، عَن عكرمة، عَن ابن عباس، تَفَرَّدَ به عباد بن زكريا، ولم يروه عنه غير أبي يوسف القلوسي.

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلُوْسِمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْسِمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّتُكَ مِثْلُ خَيِرٍ اللهِ .

THE ACTION ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE P

﴿ سَآيَةٌ ﴾ سهل النفوذ إلى العروق. وقرئ: ﴿ سَيِّع ﴾ بوزن: سيِّد (1). ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ ﴾ أي: من الملح. ﴿ مَوَاخِرَ ﴾ شَوَاق بحاجبها، يقال للسحاب: بنات مَخْر لشقها الهواء. ﴿ وَلَا كُنُلِكُ مُ مَبتداً و ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

﴿ فَيَنَائُهُما النّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْفَيْقُ الْفَيْقُ وَاللّهُ هُوَ اللّهُ هُو اللّهُ عَمْ اللّهِ يِعزيرِ ( اللّهُ وَالرّبَا وَالرّبَةُ وَلَوْكَانَ وَالْمَا اللّهُ وَعَرِيرِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْلُ مِنْهُ شَقَ اللّهُ وَلَوْكَانَ وَالْمَا اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَلَاتَزِرُواَزِرَةٌ ﴾ بيان عدل الله أنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد. ﴿ وَلِن تَدْعُ ﴾ نفس ﴿ مُثْقَلَةً ﴾ بذنوبها، غَيْرَهَا إلى حَمل ثِقَلِهَا، وأنه بيان أن لا غياث يومئذ. ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـ رَبَّ أي: المدعو. ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ بالسر. ﴿ وَمَن تَـزَكَّى ﴾ تطهّر من الذنوب وقرئ: ﴿ ازَّكَى ﴾ (2).

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 419، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 10، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 605.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن مسعود وطلحة: ﴿ازَّكَّى﴾ ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 426.





﴿ اَلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ العالم والجاهل. ﴿ وَلَا اَلظُّلُمَنْ وَلَا النُّورُ ﴾ الكفر والإيمان. ﴿ وَلَا الظُّلُمَنْ وَلاَ النُّورُ ﴾ الكفر والإيمان. ﴿ وَلَا الظِّلُ وَلاَ النَّوْمَنُونَ والكافرون. ﴿ وَلاَ الظِّلُ وَلاَ النَّوْمَنُونَ والكافرون. ﴿ وَالْحَيْقَ ﴾ حال عن أحد الضميرين النون أو الكاف أي: أرسلنا مُحقين، أو أرسلناك محقًّا. ﴿ وَالْمِينَتِ ﴾ المعجزات. ﴿ وَوَالزَّبُرِ ﴾ الصحف. ﴿ وَبِاللَّهُ مِنْ التوراة والإنجيل، أو ﴿ الزبر ﴾ كتب المواعظ (١٠). والكتاب المبين بيان الشرائع.

﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. ثَمَرُتِ تُخْلِفًا اَلْوَنَهُمَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ تُخْتَكِفُ اَلْوَنَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَنِمِ مُخْتَلِفُ اَلْوَنَهُ, كَذَلِكُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُوا اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُوا اللهِ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَثُوا اللهِ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَتُوا اللهِ اللهِ مِنْ عَبَادِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

**?\*\***\*\*??\$?\*\*\*\*???\*\*\*\*???\*\*\*\*???

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 14/ 341.

وَأَقَى اَمُوا اَلصَّلُوهَ وَاَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهُ يَرْجُونَ بِجَنَرَهُ لَن تَنجُورَ ۞ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ, عَنْهُورُّشَكُورُ ۞ ﴾.

﴿ تُغْنَلِفاً ٱلْوَانُهَا ﴾ قدم النعت على الاسم فنصبت. ﴿ جُدَدُ إِيضٌ ﴾ ذوو جُدد. ﴿ وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ إنما قدم التأكيد على المؤكد؛ ليُضمِرَ المؤكد قبله ويكون ما بعده تفسيرًا له لزيادة التأكيد. ﴿ تُغْنَلِفاً ٱلْوَانُهَا كَذلك ﴾ أي: من هذه للأشياء مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات (١) (٤). ﴿ كَنَالِك ﴾ أي: من هذه الأشياء مختلف الأشياء مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات. ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَلُ في الحديث: ﴿ أَعْلَمُهُمْ اللّهِ أَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةٌ ﴾ (ق). وقرأ عمر بن عبد العزيز: برفع ﴿ الله ﴾ واختاره أبو حنيفة أي: يعلم الله من عباده العلماء مع اختلاف مذاهبهم، أو يستعار الخشية للإجلال والتعظيم (٩). عبد ﴿ يَتَلُونَ كِنَابُ ٱللّهِ ﴾ أو هو حال خبر ه إن عبد العزيز كُورَ ﴾ هو طلب الثواب بالطاعة. ﴿ خبر ﴿ إِنْ كُورَ ﴾ هو طلب الثواب بالطاعة. ﴿

<sup>(1)</sup> في (ي): «﴿ أَلُوانها﴾ بالتأنيث، وبعده ﴿ أَلُوانه ﴾ بالتذكير؛ لأن الأول: يعود إلى المذكور بعده، وفي الثانية لم يذكر بعد من ما يعود إليه الهاء فأضمر بذكر تقديره: جنس مختلف ألوانه، وتقدم ذكر الناس جائز على قول الكوفيين، وغير جائز على مذهب البصريين؛ حيث لا يجوز عندهم حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 950.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 14/ 342: 343، و ﴿إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 251.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، 10/3180، والثعلبي في تفسيره، 8/106، والسيوطي في الدر المنثور 7/ 20 - 21.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 431، و «الكشاف»، للزمخشري، 3/ 611، ومفاتيح الغيب، للرازي، 26/ 236، و «البحر المحيط»، لأبي حيان، 9/ 31.

لِيُوَفِيَهُمْ ﴾ متعلق بـ ﴿ لَن تَجُورَ ﴾ أي: لن تبور وتَنْفَنُ عند الله حتى يوفيهم ويزيدهم فإنه ﴿ غَـ فُورُشَكُورٌ ﴾. ﴿ مِن فَضَّالِهِ ۗ ﴾ ﴿ مَن ﴾ للتبيين.

﴿ وَالَّذِى َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخِيدُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَنَبَ اللّهِ فِي اللّهِ بِعِبَادِهِ وَلَخِيدُ بَصِيرٌ ﴿ ثُلَّ ثُمِنَهُ مَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم اللّهِ يَنَا اللّهِ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللل

﴿ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْكِ ﴾ أي: أنزلنا إليك الكتاب، ثم أورثناه من اصطفيناه بعدك، أو أورثناك ما ذكر: (من الزبر والكتاب المنير). ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ﴾ قدم الظالم؛ لئلا يَقنط، وأخّر السابق؛ لكيلا يُعجَب بعمله. وقيل: الظالم: مَنْ ظاهره كان خيرًا من باطنه، والمقتصد: من استوى ظاهره باطنه، والسابق من كان باطنه خيرًا من ظاهره (١). ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ بالنصب أي: يدخلون جنات عدن. ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾. وقرئ: ﴿ جنة عدن ﴾ (٤) ﴿ وَيُدْخُلُونِها ﴾ على بناء المفعول (٥). ﴿ وَمِنْ أَسَاوِرَ ﴾ مِن للتبعيض. ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: يقولون.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، الثعلبي، 8/ 108.

<sup>(2)</sup> قرأ زِرُّ بن حُبيش والزُّهْري: ﴿جنَّةُ عدن﴾ على الإفراد. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 436، و«الكشاف»، الزمخشري، 3/ 613، و«البحر المحيط»، لابن حيان، 9/ 33.

<sup>(3)</sup> قرأ أبو عمرو: ﴿ يُدخَلُونَها ﴾ مبنيًّا للمفعول، وقرأ الجمهور: ﴿ يَدْخُلُونِها ﴾ مبنيًّا للمعلوم.

﴿ أَذَهَبَ عَنَا ٱلْحَزَنَ ﴾ أي: جميع هموم الحال والمآل. ﴿ دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ الإقامة والمقام والمُقامة واحد. ﴿ مِن فَضَالِهِ ﴾ عطائه. النَّصَبُ: المشقة التي تلحق المُنتَصَب للأمر. واللغوب: ما يلحقه من الفتور بسبب النَّصَب.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّقُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْرِى كُلَّ كَفُودٍ وَلا يُحَفَّقُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْرِى كُلَّ كَفُودٍ اللهَ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْرِى كُلَّ كَفُودِ اللهَ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ أَوْلَا نُعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن اللهَ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ أَلْنَذِيرٌ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِينِينَ مِن نَصِيدٍ لَكَالَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَنُدُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِينِينَ مِن نَصِيدٍ لَكَ اللهَ عَلِيمُ عَيْبُ السَّمَونِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ. عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ عَيْبُ السَّمَونِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ. عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ نصْبٌ؛ فإنه جواب النفي بالفاء، وقرئ: ﴿ فيموتون ﴾ عطفًا على ﴿ يُقْضَىٰ ﴾ أي: لا يُقضى فلا يموتون (1). ﴿ كَذَالِك ﴾ مثل ذلك الجزاء. ﴿ بَحْزِي كُلَّ كَمُ فَوْرٍ ﴾. قرئ: بنصب النون واللام، وبضم الياء واللام وفتح الزاي من المفاعلة (2). ﴿ يَصَطَرِخُونَ ﴾ يفتعلون: من الصراخ، والصارخ: المغيث والمستغيث. ﴿ نَعْمَلُ صَلِحًا عَيْرًالَذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ أي: كنا نعمل سيئًا فنصلح أو كنا نعمل صالحًا فنجعله تديُّنًا. ﴿ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ قيل: أربعون سنة أو ستون. ﴿ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ الرسول،

ينظر: «الحجة في القراءات السبع»، لابن خالويه، ص/ 296، و«التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 484.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 441، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 615.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو عمرو: ﴿كذلك يُجْزَى كلُّ كفور﴾ برفع اللام، وقرأ الباقون: ﴿كذلك نجزي كل كفور﴾. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 299.



أو القرآن، أو الشيب، أو إنذار (١). ﴿ فَذُوقُوا ﴾ أي: العذاب. ﴿ إِنَّهُ مَطِيعُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ ذات الصدور: فِكْرَتَهَا، وهي تأنيث ذو.

> <del>N'HOGN'HOGN'HOGN'HOGN'HOGN'HO</del>G ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلَتِفَ فِي ٱلْأَرْضُ فَهَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلِا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَأْ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِّكًا ٓءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (الله الله الله عَلَيْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن يَزُولاً وَلَين زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمَّا بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ,كَانَ حَلَمًا غَفُورًا ﴿(١) ﴿.

﴿ خَلَتِهِ ﴾ جمع خليفة، وخلفاء جمع خليف. المقت: أشد البغض. ﴿ أَمَّ ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ الضمير للشركاء أو للمشركين. ﴿بَعْضُهُم بَعْضًا ﴾ الرؤساء للسَّفِلة. ﴿ أَن تَزُولًا ﴾ كراهة أن تزولا، أو يمنعها أن تزولا؛ فإن الإمساك منع. ﴿ وَلَكِن زَالُتَآ ﴾ موطِّئة للقسم، و﴿ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا ﴾ جواب القسم. ﴿مِنَّأَحَدٍ ﴾ ﴿مِنَّ ﴾ لتأكيد النفي. ﴿مِنَّ ﴾ بعد إمساكه، ومن للابتداء، ولا ينعُد أن بمسكها الله تعالى مديرًا لها على القطب.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَيْنِ جَآءَهُمْ نَدْرٌ لِّنَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ ٱسۡتِكَارًا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَكْرِ ٱلسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ

¥¥GR¥\*4GR¥\*4RR¥\*4RR¥\*4RR

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 478.

تَدِيلًا وَلَنَ عَدَلِسُنَتِ اللّهِ عَوِيلًا (اللهِ الْوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّيْنَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا الشَّدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا كَاكَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (اللهُ وَلَا فِي السَّمَوَةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهِمَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (اللهُ).

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّٰهِ جَهَدَا يَمْنِهِم ﴾ ؛ وذلك أن قريشًا لما سمعوا أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى، فوالله لئن آتانا رسول ﴿ لنكونن أهدى من إحدى الأمم ﴾ فلما بُعث النبيُ كذّبوه. ﴿ إِحَدَى الْأُمَم ﴾ بعض الأمم أي: واحدة من الأمم، أو من الأُمَّة التي هي إحدى الأمم تفخيمًا لها. ﴿ ثَفُورًا ﴾ بعدًا. ﴿ اَسْتِكَبَارًا ﴾ بدل من ﴿ فَهُورًا ﴾ أو مفعول له، أو حال (1). و ﴿ وَمَكُرُ السَّيِّ ﴾ أي: مكروا المكر السيئ. وقرئ: ﴿ وَمَكَرُ السَّيِّ ﴾ أي: مكروا المكر السيئ. وقرئ: ﴿ وَمَكْرُ السَّيِّ اللّٰهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ وَا وَلا تُعِينُوا مَاكِرًا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ وَا وَلا تُعِينُوا بَاغِيًا، فإن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا بَغُيكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُم ﴾ السَّيِّ اللّٰهِ يقول: ﴿ إِنَّمَا بَغُيكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُم ﴾ ويونس: 23]. ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ جعل استقبالهم لها انتظارًا لها. ﴿ عَلَى ظَهْرِهِا ﴾ على ظهر الأرض. ﴿ مِن دَآبِكُو ﴾ نَسْمة من بني آدم، أو جميع الدواب بشؤم ذنوبهم. ﴿ إِلَى أَجَلِ طُهر الأرض. ﴿ مِن دَآبِكُو ﴾ نَسْمة من بني آدم، أو جميع الدواب بشؤم ذنوبهم. ﴿ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ هو يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 256، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 274، و«الكشاف»، للزمخشري، 3/ 618.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن مسعود: ﴿وَمَكْرًا سَيُّنَا﴾ عطف نكرة على نكرة، وقرأ الباقون: ﴿ومَكْرَ السَّيِّئِ﴾. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 227، "معاني القراءات"، للأزهري، 2/ 300.

<sup>(3)</sup> قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»، 3/ 157: «رَوَاهُ ابْن الْمُبَارِكُ فِي كتابِ الزّهْد». وينظر: «الكشاف»، 3/ 628.



مكية، إلا قوله: ﴿ فَالْوَاْ طَكِيرُكُمْ مَعَكُمُ ۚ ﴾ (١)، وهي ثلاث وثمانون آية في الكوفتي، واثنان في البصريّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ (2). عن أنس أن النبيّ ﷺ قال: «لكل شيء قلب وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» (3).



﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمَهَدِيدِ ﴿ اللَّهُ الْمَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ مِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ الْمَرْيِرِ الرّحِيمِ ﴿ اللَّهُ لِمُرَاكَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدْرِ الرّحِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، 363، وفنون الأفنان، لابن الجوزي، 301.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البيان في عد آي القرآن»، لأبي عمرو الداني، 208.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في "نوادر الأصول"، 1/1204، رقم (1357) من حديث أنس -رَضِّكَالِلَهُعَنَهُ-. قال عنه في "السنن" رقم (2887): "غريب"، وضعّف إسناده الدمياطي في "المتجر الرابح»، ص/ 199.

# وَأَجْرِكَرِيمِ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَنَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَتُمْبِينِ اللهِ ﴾.

ويس بالفتح كأين وكيف، وبالكسر كأمس وحَذام، وبالضم كمنذ وحيث وتقديره: هذه يس، أو أتل يس (1). وعدت آية ولم تعد وطس ؛ فإن طس كقابيل في الزّنة والحروف الصحاح. و ويس أولها حرفا علة، وليس مثله في الأسماء المفردة فأشبة الجُمَل وشاكل ما بعده من رؤوس الآي. وقيل: معناه: يا إنسان ولعله: يا أُتيسين، فاقتصروا على شطره لكثرة التداول (2). ﴿ إِنّكَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جواب الكفار فيما قالوا: ﴿ لَسَتَ مُرْسَكُ ﴿ وَاللَّهِ وَلِلْ مَسْتَقِيمٍ ﴾ خبر بعد خبر، أو صلة للمرسلين (3). ﴿ مَنْ فِلْ صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ خبر بعد خبر، أو صلة للمرسلين (3). الله المَعْزِيزِ الرَّحِيم ﴾ قرئ بالرفع، أي: هو تنزيل، وبالنصب أعني، أو نزل، وبالجر على البدل من القرآن (4). ﴿ مَا آَنْذِرَ ءَاباَ وَهُمْ ﴾ ﴿ مَا آَنْ نافية فإن آباءهم في الفترة، أو مصدرية أي: إنذار آبائهم، أو موصولة أي: لتخوفهم الذي خُوِّف آباؤهم (5). ﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾ وهو قوله: ﴿ لاَمْلَانَ جَهَمَّمُ مِنكُمْ ﴾ [الأعراف: 18] الآية. ﴿ فِي آغَنَقِهِمْ أَغَلَلًا ﴾ هي حكاية صورة عذابهم، أو تمثيل امتناعهم عن الالتفات إلى الحق كالمغلول المقمح (6). ﴿ مِنْ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 455-458.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 20/ 488، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 1/ 56 - 57، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 3.

<sup>(3)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 259.

<sup>(4)</sup> قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وحفص عن عاصم: ﴿تنزيلَ﴾ بالنصب على المصدر، وقرأ الباقون: ﴿تنزيلُ ﴾ بالرفع خبر ابتداء مضمر على تقدير: هذا تنزيل...وهو تنزيل. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها"، لابن خالويه، 2/ 229، و"المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر"، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 341.

<sup>(5)</sup> إعراب القرآن، للنحاس، 3/ 259، والمعاني القرآن وإعرابه، للزجاج، 4/ 278.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/5.

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا ﴾ عموا عن الحق.

﴿لَا يُبْعِرُونَ ﴾ ما قُدَّامهم. ﴿فَأَغَشَيْنَهُمْ ﴾ أي: أبصارهم. وقرئ: بالعين من العَشَا(1). وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدًا يصلي ليرضخنَّ رأسه، فأتاه ليرميه وهو يصلي فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يبصره (2). ﴿الذِّكِرَ ﴾ القرآن. ﴿فَاقَدَّمُواْ ﴾ أعمالهم. ﴿ وَءَاثَنَرَهُمْ ﴾ سنتهم بعدهم في الخير والشر، أو خُطاهم إلى الجمعة، أو إلى المسجد، فإن بني عُذرة كان يشق عليهم حضور المسجد لبعد المسافة فنزلت فيهم (3).

وَاَضْرِبَ لَمُمْ مَفَلًا أَصْحَبَ الْفَتْرَيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبَ لَمُمْ مَفَلًا أَصْحَبَ الْفَتْرَيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبَ لَمُمْ مَفَلًا أَصْحَبَ الْفَتْرَيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاَضْرِبَ لَمُمْ مَفَلُواْ إِنَّا الْمَثَرُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللْفُوال

﴿ أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أهل أنطاكية. ﴿ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ صادق وصدوق، أو يحيى وبولس؛ فإنهما لمّا قُرُبًا القرية أنزلهما حبيب النجاربيته، وشفا الله ابنه المريض بدعائهما،

<sup>(1)</sup> قرأ الحسن وأبو رجاء: ﴿فأعشيناهم﴾ بالعين يقال: عشيت العين إذا عمشت، وعشيت عميت. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 329 - 330.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 121، و«الدر المنثور»، للسيوطي، 7/ 45 - 46.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 123، و «أسباب النزول»، للواحدي، 1/ 378.

∘**∢** 100 ∰⇒∘∘≯∘

وفشى الخبر حتى طلبهما المَلِك فدعواه إلى الله فكذبهما وحبسهُما (1). ﴿ فَعَزَّنّا ﴾ بالتشديد قويناهما، وبالتخفيف غلبناهم وقهرناهم (2). ﴿ بِشَالِثِ ﴾ وهو شمعون مُقدَّمُ الحواريين فإن عيسى أرسله لتخليصهما، فذهب وخالط حاشية المَلِك حتى وصل إليه وعاشره مستخفيًا منه بدينه فاستأنس به الملك، فقال له يومًا شمعون: سمعت أنك حبست رجلين هل سمعت كلامهما ؟ قال: لا، فإن الغضب حال بيني وبينهما، فأشار عليه أن يسمع منهما، فجاءا ووصفا الله له وأظهرا آياتهما في إبراء الأكمه وإحياء الميت، فآمن الملك وبعض من أتباعه ومن لم يؤمن أُهلِك بالصيحة (3). ﴿ مَا آنتُم إلا بَشَرُ ﴾ بالرفع فإن ما الحجازية إذا دخلت عليها إلا أو قُدم عليها الخبر ساوى التمِيميّة (4). ﴿ إِنّا إِلْتَكُم لَهُ اللهُ الله



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، 8/ 124، وفي «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 8.

<sup>(2)</sup> قرأ عاصم في رواية أبي بكر: ﴿فعزَزْنا﴾ بتخفيف الزاي أي: فغَلَبْنا، وقرأ الباقون: ﴿فعزَزْنا﴾ بتشديد الزاي بمعنى: قوينا وشددنا الرسالة برسول ثالث. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 304 - 305.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 125، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 8.

<sup>(4)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 262.

<sup>(5)</sup> روى المفضل عن عاصم: ﴿أَيْنَ ذُكِرْتم﴾ بهمزة بعدها ياء مقصورة ساكنة، وقرأ الباقون: ﴿ أَيْنَ ذُكِرْتم ﴾ بهمزة بعدها ياء مقصورة ساكنة، وقرأ الباقون: ﴿ أَيْنَ ذُكِرِّتُم ﴾ على الاستفهام أي: تطيرتم. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 307.

مُهْ تَدُونَ آنَ وَمَا لِى لَا أَعْدُ الذِى فَطَرَفِى وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ آنَ وَأَعَدُ الذِى فَطَرَفِى وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ آنَ وَأَعَدُ اللّهَ الْمَادُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

A STANDER OF THE STANDER ASSESSMENT OF THE S

﴿ رَجُلُّ يَسْعَىٰ ﴾ هو حبيب أو جندب بن إسرائيل النجار، وكان مُتَحنَّنا، فلما سمع خبر الرُّسل آمن بهم وجادل عنهم الكفار فقتلوه، وقيل: إنه آمن بنبينًا قبله بستمائة سنة كما آمن تُبَع الأكبر وورقة بن نوفل. وقيل: تواطؤوا عليه حتى قتلوه، أو رجموه وهو يقول: اللهم اهْدِ قومي (1). وعن النبي ﷺ: «سُبَّاقُ الأَمْم ثَلَاثَةٌ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ: عَلِيُّ اللهم اهْدِ قومي (أي وعن النبي ﷺ: «سُبَّاقُ الأَمْم ثَلاَثَةٌ لَمْ يَكُفُرُوا بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وهُو أَفْضَلُهُمْ وصَاحِبُ يس، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ (2). ﴿ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ بنُ أَبِي طَالِبٍ وهُو أَفْضَلُهُمْ وصَاحِبُ يس، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ (2). ﴿ وَمَا حَبُ يَنْ مُعُونِ ﴾ أي: قولي. ﴿ وَيلَ ادْخُلِ لَلْمَنْ المَعْمُونِ ﴾ أي: قولي. ﴿ وَيلَ ادْخُلِ لَلْمَنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 126، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 10.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» 22/ 269 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه. وابن أبي ليلى عن أبيه. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ جدًّا. ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي 9/ 102. و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 11/ 358. و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 15/ 20.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 10/436 برقم: (29106)، وذكره ابن عطية في «تفسيره» 4/451، وابن كثير في «تفسيره» 3/568. وينظر: تفسير الثعلبي بحاشيته، 5/10، تحقيق: محمد على معوض وعادل أحمد عبد الموجود.

<sup>(4)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 264.

# ﴿ ﴿ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ، مِنْ بَعْدِهِ ، مِن جُندِ مِن السَّمَةِ وَمَا كُنَا مُكُلُ قَوْمِهِ ، مِن بَعْدِهِ ، مِن جُندِ مِن السَّمَةِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ، مِن بَعْدِهِ ، مِن جُندِ مِن السَّمَةِ وَمَا كُنَا مُن مُنولِهِ كُنَا هُمْ حَنهِدُونَ ﴾ كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَا صَيْحَةُ وَحِدَةُ فَإِذَا هُمْ حَنهِدُونَ ﴾ يَن حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِ مِن رَسُولٍ إِلَا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهُ مِنْ أَلْمَ مُرَوا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ وَمُن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللللّهُ مِن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن الللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُن الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ ﴾.

﴿ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ أي: لا يصح في حكمتنا إنزال جند الملائكة لإهلاك الكفار، بل لإعزاز الرسل وتبشير الأمة. ﴿ إِن كَانَتَ ﴾ أي: الأخذة أو العقوبة ﴿ إِلّا صَيْحَةً ﴾ قرئ: ﴿ زَقِيةً ﴾ من زقى الطائر يزقو وَيَزْقَى إذا صاح وكان ذلك في عهد ملوك الطوائف(1). ﴿ يَحَسَّرَةً ﴾ على العباد أو أقبل عليهم هذا، أو

ACIOL ACIOL ACIOL ACIOL AC

(1) قرأ ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود: ﴿إِلا زَقْيَةَ ﴾. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 206 - 207، والكشف والبيان للثعلبي، 8/ 127، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 13.

إنك أو إنهم أحِقّاء أن يتحسر عليهم متحسرًا (2). ﴿ أَلَمْ يَرُواْ ﴾ ألم يعلمو (3). ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 13.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «أَلَمْ يَرَوْا أَلَم يعلموا، وهو معلق عن العمل في كَمْ؛ لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها، كانت للاستفهام أو للخبر، لأن أصلها الاستفهام، إلا أن معناه نافذ في الجملة، كما نفذ في قولك: ألم يروا أنَّ زيدًا لمنطلق، وإن لم يعمل في لفظه. ﴿وَأَنَّهُمْ الْجَمِهُ لا يَرْجِعُونَ ﴾ بدل من ﴿كَمْ أَهْلَكْنا ﴾ على المعنى، لا على اللفظ، تقديره: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم. وعن الحسن: كسر إنّ على الاستئناف. وفي قراءة ابن مسعود: ﴿ألم يروا من أهلكنا ﴾، والبدل على هذه القراءة بدل =

العامل في ﴿ كُرَّأُهُلَكُنَا﴾ إِلَّا أَنْ. ﴿ أَلْرَيرَوًا ﴾ يعمل في الجملة على المعنى لا على اللفظ تقديره: ألم يروا أهل مكة إهلاكنا القرون، ألم يروا كونهم غير راجعين إليهم، وعن ابن مسعود: ﴿ أَلم يروا من أهلكنا﴾ (أ). ﴿ أَنَّهُم اللَيْحِمُ لاَيرَّجِعُونَ ﴾ بدل من ﴿ كَرَّأَهَلَكُنَا ﴾ على المعنى دون اللفظ (2). ﴿ لَمَّا جَمِيمٌ ﴾ بالتخفيف على أن (ما) صلة و (أنْ) مخففة من المثقلة أي: إنّ كلَّا لجميع لدينا محضرون، وبالتشديد على أنَّ (لمَّا) بمعنى (إلَّا)، و (إنْ) بمعنى: (ما) أي: ما كلُّ إلا جميع، وجميع في الوجهين للتأكيد والتنوين في كل عوضٌ عن المضاف إليه، والمعنى كلهم محشورون مجموعون (3). ﴿ مُحَمَّرُونَ ﴾ للحساب، وقيل: محضرون معذبون. ﴿ أَحَيَيْنَهَا ﴾ ابتداء بيان. ﴿ وَمِنْ أَكُونَ ﴾ لا من غيره للبقاء والنماء. ﴿ وَمَجَرِّنَا ﴾ قرئ: بالتشديد والتخفيف وهما واحد (4).

<sup>=</sup> اشتمال». ينظر: «الكشاف»، (4/ 13-14).

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 2/ 376، و «الكشاف»، 4/ 14.

<sup>(2)</sup> حاشية في (ي) نصها: «قال الفراء: يجوز أن تنصب (كم) بيروا، كما جاز ذلك في (من) و (ما)، وهو ضعيف؛ لأن (كم) لا يعمل فيه من قبله البتة». ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 376.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 286، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 266.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 482.



# ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لِهَا ٓ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾.

﴿مِن ثُمَرِهِ عُ قرئ: بضمتين وفتحتين وضمة وسكون (1) ، والضمير عائد إلى النخل وحده، أو يراد من ثمر المذكور ما هو بغير صنعهم كالرطب والفواكه. ﴿ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ ما هو من عملها كالخبز والحلوى، أو هو على النفي أي: ليأكلوه ولم تعمله أيديهم، أو مِنَ الذي عملته مثل: الزرع والغرس والفسيل (2). ﴿ فَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنّهَارَ ﴾ نكشطه منه كما تُسلَخ الشاة من الجلد. ﴿ مُظّلِمُونَ ﴾ داخلون في الظلام. ﴿ لِمُسْتَقَرّ لَهَ كَأَ ﴾ هو آخر درجاتها من فلكها، وهذا معنى الحديث: أن: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ» (3). وقرأ ابن عباس وابن مسعود: ﴿ تجري لا مستقر لها ﴾ (4).

﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرَنَكُ ﴾ رفع على الابتداء، أو بعطفه على الليل ونصبه بفعل يفسره ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدُّرَنَكُ ﴾ (فا على اللبتداء أو بعطفه على الليل ونصبه بفعل يفسره ﴿ قَدَّرَنَكُ ﴾ (6). والتقدير: قدرنا مسيرة منازل وهي ثمانية وعشرون: «السرَطان، والبُطين، والثُريا، والطَّرفة، والجَبْهة، والزُّبَرة، والطَّرفة، والعَقْر، والزَّبَاني، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذَّابح، وسعد بُلَع، وسَعْد السعود، وسعد الأُخبية، وفَزغُ الدلو المقدم،

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم: ﴿ ثُمُره ﴾، وقرأ الأعمش: ﴿ ثُمْرِه ﴾ بضم الثاء وسكون الميم، وقرأ الباقون بفتحهما: ﴿ نَمَره ﴾ ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر »، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 343، و «إتحاف الفضلاء»، ص/ 467.

<sup>(2)</sup> الْفَسِيلُ: صِغَارُ النَّخْل. ينظر: «مقاييس اللغة»، 4/ 503 (ف س د).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري 6/ 123، رقم (4803)، وصحيح مسلم 1/ 139، رقم (251) من حديث أبي ذر-رَيَخَالِلَهُ عَنهُ-.

<sup>(4)</sup> ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/212، و«تفسير القرآن»، للسمعاني، 4/377، و«الكشاف»، 4/16.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 378، و«معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 287.

وفرغ الدلو المؤخر، والرشاء، وإذا كان في آخر المنازل دق واستقوس(١١).

و ﴿ عَادَ كَالْغُرَجُونِ ﴾ وهو عود العِرق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة، والقديم المُحَول إذا قدِم دق وحنى واصفر (2). ﴿ لاَ الشَّمْسُ يَلْبَيْ هُمَّا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرُ ﴾ فإن القمر يسير في أقل من شهر ما تقطعه الشمس في سنة. ﴿ وَلاَ الْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ أي: لا يأتي إلا بعد انتهاء النهار. وسُئل الرِّضا (3) عند المأمون عن الليل والنهار أيهما أسبق؟ قال: «النهار ودليله من القرآن: ﴿ وَلَا اليَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾. ومن الحساب أن الدنيا خلقت بطالع السرطان والكواكب في أشرافها، فيكون الشمس في الحمل عاشر الطَّالِع وسط السماء» (4). ﴿ وَكُلا ﴾ التنوين عوض عن المضاف إليه، أي: كل واحد من الشمس والقمر والنجوم. ﴿ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ أي: يسيرون بسرعة، ومنه: فرس سابح وسبوح (5).



- (1) ينظر:الكشف والبيان، للثعلبي، 8/ 128، وأنوار التنزيل، للبيضاوي، 4/ 268.
- (2) في نسخة (ي) حاشية نصها «وزن عرجون: فُعلون من عرج، قاله الزجاج، وليس له في الكلام نظير، قال رؤبة: في خدر مياس الدما معرجن..، المعرجن: هو المصور بصورة العرجون». ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 288.
- (3) هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، كان مقربًا من الخليفة العباسي المأمون، الذي عهد إليه بالخلافة من بعده، لكنه مات في حياة المأمون «بطوس» سنة 203هـ. ينظر: تاريخ الطبري: 8/ 568، وسير أعلام النبلاء: 9/ 387، وشذرات الذهب: 2/ 6، و «إيجاز البيان عن معانى القرآن»، بحاشية محققه: حنيف بن حسن القاسمي، 2/ 690.
  - (4) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 33.
- (5) في نسخة (ي) حاشية نصها: "قيل: الفلك والسماء واحد، وقيل: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بالسماء". ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 8/ 267.



وَلَا هُمْ يُنَقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَلَا هُمْ يُنَقَدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرَعَمُ وَمَا خَلْفَكُو لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُو لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ مَنَ وَمَا خَلْفَكُو لَعَلَكُو لَكُوا عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ وَمَا خَلْفَا أَيْفَةُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

# T HUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUKKU

﴿ مَلَنَا ذُرِيَّتَهُمْ ﴾، و ﴿ ذرياتهم ﴾ (١) أي: أو لادهم وما يهمهم حملها، وقيل: الذرية النساء، ومنه حديث عمر: « حُجُوا بالذُّرِيَّة وَلا تأكُلوا أرْزاقها وتذَرُوا أرْبَاقها فِي أَعْناقِها » (2) . ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمَشَحُونِ ﴾ قيل: هي سفينة نوح؛ فإذن الذرية بمعنى الآباء فإن ذرا الأبناء منهم، فيكون تسمية السبب بإسم المسبب، أو هو حمل الآباء والذرية في أصلابهم (3) . ﴿ مَن مِثْلِهِ ، ﴾ مثل الفلك نحو: القارب والبُوصِيّ (4) والقرقوز (5) والزورق، أو هو الإبل فإنها سفائن البر (6) . ﴿ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴾ أنقذته واستنقذته أنجيته . ﴿ إِلّا رَحْمَةً ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 489.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 18، «مفاتيح الغيب»، للرازي، 26/ 283. أَيْ: حُجُّوا بِالنِّساء، وضَرَب الأَرْباقَ وَهِيَ القَلائدُ مَثلًا لِمَا قُلِّدَت أَعْناقُها مِنْ وجُوب الْحَجِّ. وَقِيلَ: كَنَى بِهَا عَنِ الأَوْرَار. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير، 2/ 157.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 288، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 129.

<sup>(4)</sup> البوصي: السَّفِينَة وَكَانَت بِالْفَارِسِيَّةِ بالزاي فقلبتها الْعَرَب صادًّا. «جمهرة اللغة، 1/87 (ج. ر.).

<sup>(5)</sup> أقر ب ما يكون: مركب من شخب رقيق. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر، 3/ 1803، (ق ر ق وز).

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 18، وأنوار التنزيل، للبيضاوي، 4/ 269.

الرحمة. ﴿ مَا يَيْنَ أَيِّدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُرُ ﴾ من أمر الدنيا والآخرة، أو عذاب الأمم وعقوبة الآخرة. وجواب ﴿ وَإِذَا ﴾ محذوف مدلول عليه بقوله: ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴾. ﴿ أَيْفَةُوا مِمَّا رَزَقَكُم اللَّه ﴾ قال فقراء الصحابة لأهل مكة: أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنها لله فأجابوهم استهزاء: ﴿ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ سَنَّاءُ ٱللَّهُ أَظْعَمُهُ ﴾ قال الله تعالى لهم: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾، أو قال المؤمنون، أو الكفار قالوا للمؤمنين.

<del>GXXQGXXQGXXQGXXQGXXQ</del> ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَبْحَةً وَلِجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (11) فَلَا سَتَطِعُونَ وَعِسَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونَ ((٥) قَالُواْ نَوَيْلُنَا مَنْ نَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنًا هَنَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً ا وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللَّ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُحْزَوْكِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ 

﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً ﴾ هي نفخة إسرافيل للموت. ﴿ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾ يختصمون قرئ: بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسرها واتباع الياء الخاء في الكسر، و﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ على الأصل(1) و﴿يَخْصِمُونَ﴾ من خصمه والمعنى: أنها تفاجئهم وهم في خصوماتهم، أو تأخذهم وهم يخصمون أنفسهم أنهم لا يبعثون. ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ النفخة الثانية للأحياء، وقيل: بين النفختين أربعون سنة. ﴿ ٱلْأَجَّدَاثِ ﴾ و ﴿ الأجداف ﴾ (2) القبور، الواحد جَدث وجَدف. ﴿ يَنسِلُونَ ﴾ يخرجون، ومنه قيل للولد: نسل. ﴿ نَوَ لَلنَّا ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 308 - 309، و«معجم القراءات»، 7/ 492-.497

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 499.

قرئ: ﴿يا ويلتنا﴾(١). ﴿ مَنْ بَعَثَنَا ﴾ عن ابن مسعود: ﴿ مَن أَهَبَنا ﴾ يقال: هَبّ مِن نومه وأهبّه غيره إذا أيقظه (2). ﴿ مِن مَرْقَادِنَا ﴾ فإنهم ينامون بين النفختين ولا يعذبون. ﴿ هَذَا مَاوَعَدَ الرَّمْنَنُ ﴾ ﴿ هَذَا ﴾ مبتدأ و ﴿مَاوَعَدَ ﴾ خبره، و ﴿مَا ﴾ موصولة أو مصدرية أي: هذا وعد الرحمن. ﴿ وصدق المرسلين ﴾ أي: الموعود والمصدوق فيه وتقديره: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل قيل: هو كلام الملائكة أو المؤمنين، أو اعتراف الكفار حين لا ينفعهم. ﴿ إِلّا مَا كُنتُ مَ تَعَمَلُونَ ﴾ محل ما نصب بنزع الخافض، أو هو مفعول ثان لـ ﴿ يُحْرَزُونَ ﴾ .

﴿ إِنَّ أَضَحَبَ ٱلْمُنَةِ ٱلْيُومَ فِي شُعُلِ فَنَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ ﴿ فَإِنَّ أَضَحَبَ ٱلْمُنَةِ الْيُومَ فِي شُعُلِ فَنَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ ﴿ وَالْمَا فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمُ مَا يَدَعُونَ ﴿ هُمْ اللَّمُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَاكِمُونَ ﴿ هُمُ اللَّهُمْ فَوَلًا مِن زَبِ زَحِيمٍ ﴿ هُ وَامْتَنُووا الْمُعْرِمُونَ ﴿ هُ اللَّهُ أَعْمَدُ إِلَيْكُمُ يَنَبَيْ عَادَمُ الْمُعْرِمُونَ ﴿ هُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَدُولُ مُمِينٌ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولُ مُعِينٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ مُعْمِنٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَدُولُ مُعْمِدُ اللَّهُ عَدُولُ مُعْمِدُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ مُعْمِدُ اللَّهُ عَدُولُ مُعْمِدُ اللَّهُ عَدُولُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَدُولُ مَا مَتَعْمِدُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ فِي شُغُلِ ﴾ قرئ بضمتين، وضمة وسكون، وفتحتين وفتحه وسكون(3). والمعنى:

<sup>(1)</sup> قرأ ابن أبي ليلى: ﴿ياويلتنا﴾. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 125، و«معجم القراءات»، 7/ 499.

<sup>(2)</sup> ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 214، «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 20، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 4/ 458.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ﴿ فِي شُغْلَ ﴾ ساكنة الغين، وقرأ الباقون: ﴿ فِي شُغُلَ ﴾، وقرأ مجاهد وغيره: ﴿ شَغْلِ ﴾ بفتح الشين والغين، وقرأ عكرمة والضحاك: ﴿ شَغْلٍ ﴾ بفتح =

في أيّ شغل، في شغل لا يوصف من التلذذ والتنعم أو التزاور أو في سماع (1). وسُئل يحيى بن معاذ أي الأصوات أحسن؟ قال: «مزامير أُنْسِ في مقاصِير قُدْس بألحان تحميد في رياض تمجيد». ﴿ فَيَكَهُونَ ﴾ الفاكه: في رياض تمجيد». ﴿ فَيَكَهُونَ ﴾ الفاكه: صاحب الفاكهة، والفَكِهُ: آكلُها، أو هما واحد، مثل: حاذر وحذر، ومعناه: مرجون أو معجبون أو ناعمون. وفكِه بكسر الكاف وضمها مثل: حَدِثٍ وحَدُثٍ (3)، ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ معجبون أو ناعمون. وفكِه بكسر الكاف وضمها مثل: حَدِثٍ وحَدُثٍ (1)، ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ قرئ: ﴿ فِي ظُلَلٍ ﴾ جمع ظلٍ وظلة (4). ﴿ مَا يَدَعُونَ ﴾ يفتعلون من الدعاء، أي: ما يدَّعون به لأنفسهم أو يتمنون.

﴿ سَلَامٌ ﴾ بدل من ما يدعون، أي: لهم ﴿ سَلَامٌ ﴾، أو ما يدعون مبتدأ، وخبره ﴿ سَلَامٌ ﴾ أي: سالم خالص (5). ﴿ فَوَلَا ﴾ مصدر مؤكد لقوله: ﴿ وَلَمْمُ مَا يَدَّعُونَ ﴾ أو ينتصب على الحال أي: لهم مرادهم خالصًا (6). ﴿ وَلَمْتَنُوا ﴾ انفردوا واعتزلوا عن كل خير، يقال: مازه فانماز وامتاز. ﴿ ﴾ أَلَرْ أَعْهَدَ ﴾ عهد الله؛ دلائل السمع والعقل. وقرئ: ﴿ إعهد بكسر الهمزة، وباب فعل يجوز في حروف مضارعه الكسر إلا في الياء (7) مع أنه قيل:

ولاتنْكَئِي .....

الشين وسكون الغين. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 309، والتيسير، لأبي عمرو الداني، ص/ 184، و«معجم القراءات»، 7/ 502-503.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 21.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 131.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 309، و«معجم القراءات»، 7/ 503-504.

<sup>(4)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿في ظُلُلَ﴾ جمع ظُلَّةٍ، وقرأ الباقون: ﴿في ظِلالِ﴾ جمع ظِلِّ. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 235، و «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 310، و «معجم القراءات»، 7/ 505.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 292.

<sup>(6)</sup> في (ي) حاشية: «والأوجه أن ينتصب على الاختصاص». ينظر: «الكشاف»، 4/ 22.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 507، و «الكشاف»، للزمخشري، 2/ 23.

<sup>(8)</sup> هذا شطر بيت من قصيدة، لمتمم بن نويرة اليربوعي يرثي بها أخاه مالك: تمامه:

﴿ حِبِلًا ﴾ بضمتين مع التشديد والتخفيف، وضمة وسكون وكسرتين مخففًا ومشددًا، وكسره وسكون هو: الخلق الكثير و ﴿ حِبِلًا ﴾ جمع حِبِلَّة، كَفِطَرٍ وخِلْقٍ جمع فِطرة وخِلْقة (١).

### 

﴿ اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْيُوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰ اَفْوُهِ هِمْ وَتُنْهَدُ اَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ عَلَىٰ اَفْوُهِهِمْ وَتَفْهَدُ اَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَا نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِمْ فَاسْتَبَقُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسْخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُضِيعًا وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُضِيعًا وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُضِيعًا وَلَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَمَن نُعْمَرُهُ نُنَكِيسُهُ فِي الْخَلْقِ الْفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ وَاللَّهُ إِنْ هُو اللَّا يَعْقِلُونَ وَقُوّانُ مَن كُن حَيّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ فَا لَكُنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ أَصْلَوْهَا ﴾ ادخلوها. ﴿ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْرِهِهِمْ ﴾ أي: لا يتكلمون، أو يكون بينهم مشاجرات عاقبتهم الختم. قرئ: ﴿ تتكلم أيديهم ﴾ و ﴿ لتكلمنا ﴾ ، ﴿ ولتشهد ﴾ قُرئا: بلام كي ولام الأمر (2). ﴿ لَطَمَسْنَا ﴾ عَفَيْنَا شقّ العين (3). ﴿ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ ﴾ بكسر الباء

HARACII ARICA ARICA ARICA ARICA

<sup>= «</sup>قَعِيدَكِ أَن لا تُسْمعيني مَلامة ولا تَنْكَئِي قَرْحَ الفؤاد فَيَهْجَعِ» ينظر: «المفضليات»، 1/ 265، و «جمهرة أشعار العرب»، 1/ 599، و «تاج اللغة»، 1/ 78.

<sup>(1)</sup> ينظر: "إعراب القراءات السبع"، لابن خالويه، 2/ 237 - 238، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 345، و"معجم القراءات"، 7/ 509-512.

<sup>(2)</sup> ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 216، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 24.

<sup>(3)</sup> أي: سَدُّ شق العين وتجويفها حتى يصبح ممسوحًا من غير شق ولا تجويف. ينظر: =

تبادروا إليه، أو ينصب على الظرف<sup>(1)</sup>. ﴿ فَأَنَّ يُبْعِرُونَ ﴾ بعد الطمس. ﴿ لَمَسَخَنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ صيرناهم قردة وخنازير أو حجارة أو أزْمَنّاهم (2). ﴿ مُضِمّيًا ﴾ قرئ: بالحركات الثلاث في أوله (3). ﴿ نُنَكِيّسُهُ فِ ٱلْخَلْقِ ﴾ قرئ: بضم الكاف وكسرها، ومن الانكاس والتنكيس (4) أي: نرده من آخره إلى أوله. ﴿ وَمَاعَلّمَننَهُ الشِّعْرَ ﴾ ؟ وذلك أن عقبة بن أبي معيط أو غيره كانوا يقولون للنبي ﷺ: هو شاعر فأجابهم الله بقوله: ﴿ وَمَن نُعَيّمَرُهُ نُنَكِيّمَهُ ﴾ وما عمرناهم ولا نكسنا خلقهم فلم يسمون كلامًا غير موزون ولا مقفى شعرا (5). ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ﴾ ما يتيسر له. ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرُ ﴾ أي: ما هو إلا ذكر ومجمع الحِكَم والأحكام. ﴿ إِنّهُ مَن كَانَ حَيّمًا ﴾ عاقلاً مستدلًا.

﴿ أَوَلَدَيْرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَفْكَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَلْكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ وَمَشَارِبُ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَشَارِبُ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَقَدُولُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهَ لَكُولُونَ اللَّهُ وَالْمَعَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ يُنصَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

<del>ĬĬŮĸ</del>ŦŮŮĸŦŮŮĸŦŮŮĸŦŮŮĸŦŮŮĬĬ

<sup>=</sup> الكشاف 4/ 24.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 515.

<sup>(2)</sup> زَمِنَ الرجلُ يزمَن زَمانةً، وَهُوَ عُدْمُ بعض أَعْضَائِهِ أَو تَعْطِيل قواه. «جمهرة اللغة»، 2/ 828، (زم و).

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 509، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 25.

<sup>(4)</sup> قرأ عاصم وحمزة والأعمش بضم النون الأولى وتشديد الكاف وكسرها: ﴿نُنكُسْهُ﴾، وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف: ﴿نَنكُسْهُ﴾ ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 311، والمكرر، عمر الأنصاري، ص/ 345، و«معجم القراءات»، 7/ 516-517.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 26.

<sup>(6)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 240.



# نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ مُخْصَرُونَ ﴿ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ كَالْمَعُمُ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُخْصَرُونَ ﴿ فَالْاَيْمَرُنكَ وَلَهُمْ الْمَا يُعِرَّونَ وَمَا يُعْلِمُن ﴿ فَالْمَعْرُنَاكَ وَلَهُمْ الْمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُن ﴿ فَالْمَعْرَا لَهُ وَخَصِيمُ مُعِينٌ ﴿ فَالْمَعْرَا اللَّهِ اللَّهِ فَا إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُعْمِينٌ ﴿ فَالْمَعْرَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ عَمِلَتَ أَيْدِينَا ﴾ أي: تولينا إحداثه من غير واسطة. ﴿ رَكُوبُهُمْ ﴾ مركوبهم وقرئ: بضم الراء أي: ذو ركوبهم (1). وعن عائشة: ﴿ رُكُوبَتُهُمْ ﴾ وهما واحد كالحَمُولةِ والحمول (2). والمشارب: جمع مشرب وهو الشرب أو موضع الشرب. ﴿ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يُمنعونهم من العذاب. ﴿ فَلَا يَحُزُنكَ ﴾ قرئ: من الحزن والإحزان (3). ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ أي: نجازيهم على ما نعلم منهم. ﴿ خَصِيمُ مُبِينٌ ﴾ جَدِلٌ مُظْهِرٌ ما في نفسه وهو: عبد الله بن أُبَيّ، أو العاص بن وائل، أو أمية بن خلف أتى أحدهم بعظم بال حائل إلى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَثْرَى اللَّهُ يحيى هذا بعدما قَدْ رَمَّ ؟ فَقَالَ: " فَعَالَ اللهُ وَيُغْفِكُ وَيُغْفِكُ النَّارَ ﴾ (6).



(1) ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 520.

<sup>(2)</sup> قرأ أُبِيّ وعائشة وهشام بن عروة وعبد الله بن مسعود: ﴿رَكُوبَتُهُمْ ﴾ بالتاء بعد الباء. ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 520، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 28.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي: ﴿يُحْزِنك﴾، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي: ﴿يَحْزِنك﴾، ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 345.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري 23/ 30 والواحدي في «أسباب النزول»، (ص/ 379) عن قتادة. وعزاه السيوطي في «الدر»، 5/ 508 لسعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي في البعث، عن أبي مالك. وأخرج الحاكم 2/ 429 وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في العاص بن وائل. وينظر: «البحر المديد» بحاشيته 4/ 586.

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيدُ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمْ قِنَ الشَّجَرِ اللَّخَضَرِ نَارًا فَإِذَا اَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ اَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ اللَّهَ مَوْدَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَ النَّهِ رَجْعُونَ (٣٠٠) ﴿. وَ النَّهِ رَجْعُونَ (٣٠٠) ﴿.

﴿ وَهِي رَمِيمٌ ﴾ ولم يقل: رميمة؛ فإنه معدول عن فاعله كَبَغِيّ. وإحياء العظام: ردها إلى ما كانت عمادًا للأعصاب الحاسة واللحوم الحية. ﴿ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلم كيف يخلق أولًا وثانيًا. ﴿ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ ﴾ ولم يقل الخَضِر مع أنه جمع شجرة؛ ردًّا إلى اللفظ، وخص النار بالشجر الأخضر؛ فإنهم كانوا يجعلون الزناد من الخشب خصوصًا من «المَرَخ والعَفارِ» (1) والمعنى: إن غاية كل موجود البِلى والتلاشي برجوع كل مادة إلى عنصره فإخراج المثل من المثل وتمييزه عن أخواته أسهل من إبراز الضد من الضد. و ﴿ الخلاق العليم ﴾ أخرج النار من ماء الغصن الرطيب كيف يعُوزه جمع الأجزاء المُتبددة! . ﴿ بِقَدِرٍ ﴾ قرئ: يقدر (2) . ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ أي: بكونه من غير تكلف فيكون من غير توقفي . ﴿ فَسُبْحَنَ ﴾ تنزيه له من وصف المشركين، وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا، فإن الملكوت بيده فيجمعهم، وإليه يُرجعُهم، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> المرخ: شجر ينفرش ويطول في السماء ليس له ورق ولا شوك، سريع الورى يتقدح به. والعفار: شجيرة من الفصيلة الأريكية لها ثمر لبّي أحمر، ويتخذ منها الزناد فيسرع الورى. وفي أمثال العرب: «في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار». ينظر: «لطائف الإشارات» للقشيري، مع حاشيته 3/ 524.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/ 524، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 31.



# [37] سورة الصافات ﴾

مكية (1). وهي مائة واثنان وثماثون آية في الكوفيّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ، وآية (2) في البصريّ (3)، عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مَردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنًا بالمرسلين».

#### 

﴿ وَالصَّنَفَّتِ صَفَّا ﴿ فَالتَّجِرَتِ رَخُوا ﴾ فَالتَّلِيَتِ ذِكُوا ﴾ فَالتَّلِيَتِ ذِكُوا ﴾ فَالتَّلِيَتِ ذِكُوا ﴾ فَالتَلِيَتِ ذِكُول ﴾ فَالتَّلِيَتِ ذِكُول ﴾ فَالتَّلِيَتِ ذِكُول ﴾ فَالمَشَرُقِ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ المَشَرُقِ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ المَشَرُقِ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ المَشَرِقِ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِ الْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِ مَنْ خَلِفَ مِنْ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللِهُ اللَّلِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



<sup>(2)</sup> أي: مائة وإحدى وثلاثون آية في البصريّ.

<sup>(3)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 302.

﴿ وَالصّنَفَتِ صَفًّا ﴾ الصفّ: ترتيب الجمع على خط. أقسَم بطوائف الملائكة، أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة أو أجنحتها في الهواء منتظرة أمر الله(1). ﴿ فَالرَّبِحِرَتِ ﴾ السحاب أو القلوب بالإلهام، أو ﴿ التاليات ﴾ كلام الله على الأنبياء، أو أقسم بنفوس العلماء العمّال القائمات في الصلاة، الزاجرات بالعِظات، الدارسات المُعضلات، والعطف إما لترتيب معانيها في الوجود أو لترَتُّبِها في الأفضلية، أو على ترتيب الموصوف في الشرف (2). ﴿ زَبُّ السّمَوَتِ ﴾ خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف (3). ﴿ اَلْمَسَرِقِ ﴾ خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف (3). ﴿ اَلْمَسَرِقِ ﴾ على جمع مشرق فإن لكل يوم مشرقًا ومغربًا. ﴿ اَلسّمَاءَ الدُّنيَا ﴾ القُربي. ﴿ بِزِينَةِ اَلْكَيْكِ ﴾ على الإضافة أي: بضَوئها. والزينة: مصدر كالنسبة، أو اسم لما يزان به كَاللّهة اسمٌ لِمَا يُلاقِ مِن محل بزينة ، وبالتنوين والجر على البدل (5).

﴿ وَحِفْظًا﴾ أي: حفظنا حفظًا، أو خلقنا الكواكب زينة وحفظًا. ﴿ مَارِدِ ﴾ خارج إلى أعظم الفساد. ﴿ لَايَسَّمَعُونَ ﴾ صفة لكل شيطان، أو استئناف وأصله ﴿ يتسمعون ﴾ ويُقرأ بالتخفيف (6) كأنَّ الشياطين يتسمعون ولا يسمعون. ﴿ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾ الكتبة من الملائكة، أو أشرافهم، يقال: سَمِعَه أدرك حديثه، وسمع إليه أصغى إليه مع الإدراك.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/65 - 62.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 138 - 139، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 33.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 34، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 291.

<sup>(4) (</sup>الليقة): صوفة الدواة. المعجم الوسيط 2/ 850، (ل).

<sup>(5)</sup> قرأ حمزة وحفص: ﴿بزينةٍ ﴾ خفضا بالتنوين، وجعل ﴿الكواكب ﴾ بدلاً من الزينة، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ﴿بزينةً ﴾ نصبًا، وقرأ الباقون: ﴿بزينةِ الكواكب ﴾ مضافًا. ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 244، «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 315 - 316.

<sup>(6)</sup> قرأ حفص وحمزة والكسائي: ﴿لا يَسَمّعون﴾ مشددة، وقرأ الباقون: ﴿لا يَسْمَعُون﴾ خفيفة. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 244، "معاني القراءات"، للأزهري، 2/ 316.

﴿ دُحُورًا ﴾ بفتح الدال أي: قذفًا دَحُورًا (٤)، أو هو مصدر كالقبول والوَلوع. ﴿ فَالْبَعَهُ ﴾ ﴿ دَحُورًا ﴾ بفتح الدال أي: قذفًا دَحُورًا (٤)، أو هو مصدر كالقبول والوَلوع. ﴿ فَالْبَعَهُ ، ﴾ اتبعه. ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ ﴾ فاستخبر أهل مكة. وقيل: نزلت في أُبي الأشد بن كَلَدة، قيل: هو أُبي بن أسيد وسمّي أبا الأشدّ؛ لشدّة بطشه (٤). ﴿ أُمَّنْ خلقنا ﴾ من الأمم الماضية. ﴿ طِبنِ لَازِيمٍ ﴾ ﴿ لازم ﴾ (٩) حُرّ، أو مُنْتِن أي: كيف ينكرون البعث وإن صاروا ترابًا فإنهم خلقوا منه. ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ يا محمد من تكذيبهم بالبعث. ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ من تعجبك وعلى حكاية النفس أي: حلوا محل من يتعجب منهم (٥). والعجب: روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء، ومن الله الإنكار والتعظيم.

﴿ وَإِذَا ذَكِرُ وَالْاَيْذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا اِيَدَيْتَ سَخْرُونَ ﴿ وَعَالَمًا أَمِنَا اَلَهُ اللّهِ وَعَالَمًا أَمِنَا اَلْاَيْوَا اِيَدَيْتَ سَخْرُونَ ﴿ وَعَالَمًا أَمِنَا اللّهُ وَلَوْنَ ﴿ وَعَالَمًا أَمِنَا اللّهُ وَلُونَ ﴿ وَعَالَمًا أَمِنَا اللّهُ وَلُونَ ﴿ وَعَالَمًا أَمِنَا اللّهُ وَلُونَ ﴿ وَعَالَمُا أَمِنَا اللّهُ وَلُونَ ﴿ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلُونَ ﴿ وَعَلَمُ اللّهِ وَعَلَمُ اللّهِ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 16، «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 298.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/8، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 36.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 68.

<sup>(4)</sup> قرأ الجماعة: ﴿لَازِبِ ﴾، وقُرئ: ﴿لازم﴾. «معجم القراءات» 8/ 12.

<sup>(5)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: ﴿عَجِبْتَ﴾ بفتح التاء، على الخطاب الخطاب، وقرأ حمزة والكسائي وابن مسعود: ﴿عَجِبْتُ﴾ بضم التاء. «معجم القراءات»، 8/ 12-13.

﴿ رَأَوْاءَايَة ﴾ مثل انشقاق القمر ونحوه. ﴿ يَسَتَسْخُرُونَ ﴾ يبالغون في السخرية، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخروا به، أو يصفونه بالسخرية نحو: استحسنه. ﴿ أَوَءَابَآ وُنَا الْأَوْلُونَ ﴾ معطوف على محل (إِنَّ) واسمها، أو على الضمير في (مبعوثون)، وجاز ذلك؛ لمكان الهمزة والمعنى: انبعث آباؤنا أيضًا، وقرئ: بسكون الواو<sup>(1)</sup>. ﴿ قُل نَعَم ﴾ قُرئ بكسر العين، ومن قرأ ﴿قال نعم ﴾ أي: قال الله أو الرسول<sup>(2)</sup>. ﴿ فَإِنَّمَاهِم ﴾ أنها الله أو الرسول<sup>(2)</sup>. ﴿ فَإِنَّمَاهِم ﴾ أي: صيحة. ﴿ فَإِذَاهُم نَنْ لُونَ ﴾ أي: أحياء بصراء ينظرون. ﴿ وَأَزْوَجَهُم ﴾ أضرابهم، أو قرناؤهم من الشياطين. ﴿ فَاهَدُوهُم ﴾ قدِّموهم، والهادي السابق، ومنه: هادية الشاة (3). ﴿ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ يُسألون عن جميع أفعالهم وأقوالهم.

﴿ مَالَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ ثَالَ مُوالَقِعَ مُسْتَنْ الْمُونَ ﴿ وَأَفْلَ بَعْضُهُمْ ﴿ وَمَا لَكُونَ الْ اللهُ وَالْوَالِوَا مُسْتَنْ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْفَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالْتُنْ اللَّهُ وَالْمَا إِنَّكُمْ كُنُمُ تَلْتُمْ تَلْمُونَا عَنِ الْلِيدِينِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَيْ وَاللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنِينَ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلَيْقُ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا طَلِيقِ اللَّهُ وَمَا طَلَيْقِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا طَلَيْقِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

<sup>(1)</sup> قرأ قالون وابن عامر: ﴿أَوْ آبَاؤنا﴾ بسكون الواو، وقرأ الباقون: ﴿أَوَآبَاؤنا﴾ بفتح الواو. ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 246، و «المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر»، ص/ 347.

 <sup>(2)</sup> قرأ الكسائي ﴿نَعِم﴾ بكسر العين، وقرأ الباقون بفتح العين. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر"،
 ص/ 472، والكشاف للزمخشري، 4/ 38.

<sup>(3)</sup> العرب تسمِّي السابق هاديًا ومنه قبل للرقبة هادية الشاة. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 51/ 356 (هدى)، و«الكشف والبيان»، للثعلبي مع حاشيته 22/ 335.

#### لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَهُ يَسْتَكُمْرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَنَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِبِّجُنُونِ لِشَاعِرِبِّجُنُونِ ۞﴾.

قرئ: ﴿لا يتناصرون﴾، ﴿لاَنَاصَرُونَ﴾ أَي: الأتباع للرؤساء. ﴿ تَأْتُونَاعَنِ ٱلْمَيْنِ ﴾ عن جهة الخير وما يُتَيمَّن به فتصدونا عنه. ﴿ مِنسُلْطَنَ ﴿ مِنسُلْطَنَ ﴿ مَنسُلْطَنَ إِلَّا يَسَلُّطُ يسلب تمكنكم. ﴿ لَذَا يَقُونَ ﴾، أي: العذاب. ﴿ لِشَاعِرِ بَجْنُونِ ﴾ يعنون سيد المرسلين، ومن حمقهم جمعوا بين الشاعر والمجنون فإن: الشاعر من يهتدي في أودية الكلام ويخوض بُحُوره، ويَنْظِمُ دُرَرَه موزونًا، والمجنون: من لا يَفْهَم ولا يُفهم.

#### 

﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِنَّكُوْ لَذَا بِهُوا الْعَدَابِ
الْأَلِيهِ ﴿ ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَا مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا عِبَادَ
اللّهِ الْمُخلَصِينَ ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلّا مَا كُنُمْ تَعْمَلُومٌ ﴿ ﴾ فَوَكِهُ وَهُم اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللل

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿لا تَنَاصَرُونَ﴾، وقرأ عبد الله بن مسعود: ﴿لا تَتَنَاصرون﴾. «معجم القراءات»، 8/20.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 7/23-24، و«الكشاف»، 4/41، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 4/471.

﴿ إِلَّا مَا كُذُمُ نَعْ مَلُونَ ﴾ إلا مثل أعمالكم. ﴿ إِلَّاعِبَادَاللّهِ ﴾ فإنهم يجازون بالواحد سبعين ألفًا أو بغير حساب. ﴿ رِزْقُ مَعْلُومٌ ﴾ لأن النفس إلى المعلوم أسكن، أو منعوت بخصائص، أو معلوم الوقت، ثم فسَّره بالفواكه؛ فإن جميع أرزاقهم للتلذذ لا للتقوت وحفظ الصحة. ﴿ عَلَى سُرُرُمُ مَعْبِلِينَ ﴾ فإن التعالي والتقابل أتمَّ للسرور وآنس للنفوس. ﴿ الكأس الشراب، أو إناه فيه شراب. ﴿ مِن مَعِينِ ﴾ شراب معين. ﴿ بَيْهَآ الذَّوِ ﴾ أي: فِعلة من اللذاذة تقول: لَذَّ فهو لَذٌّ نحو: طبَّ. ﴿ عَوْلُ ﴾ الغول: مِن عَالَهُ يَغُوله غولًا أي: أهلكه أو أفسده، ومنه قولهم: «الْغَضَبُ عُولُ الْحِلْمِ» (1). ﴿ يُنَوْوَنَ ﴾ بفتح الزاي يَسْكرون، رجل نزَيف ومنزوف سكران، وبكسر الزاي من أنزفَ فهو مُنْزِفٌ إذا نَفِد شرابه أو عقله، وقيل: نَزِف ومنزوف سكران، وبكسر الزاي من أنزفَ فهو مُنْزِفٌ إذا نَفِد شرابه أو عقله، وقيل: نَزِف عَرْبُ لُعُرُنُ ﴾ نمُحُلُ العيون حِسَائها. ﴿ بَيْضُ ﴿ جمع بيضة. ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ مصون، شُبهنَ ببيض ﴿ عَيْنُ ﴾ نُجُلُ العيون حِسَائها. ﴿ بَيْضُ ﴾ جمع بيضة. ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ مصون، شُبهنَ ببيض النّعام يُكِنَّها بالريش، وبهذا تُسمَّين بيضات الخدور. ﴿ وأقبل ﴾ عطف على يطاف، أي: يشربون ويتساءلون عما كان لهم وعليهم. ﴿ إنه كان لي قرين ﴾ هما الشريكان، أو الأخوان اللذان ذُكِرا في سورة الكهف: قُطروس ويهوذا (6).

# تا الله المراجع المرا

﴿ يَمُونَ إِنَّ قَالَ هَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ أَوْ الْمِننَا وَدَنا مِرَابَا وَعَطَمَا آوَا لَمُ لَلَمُ الْمَوْقَ الْمَنْ وَأَنَّا لَكُونَ الْأَوْلَ الْمَالَعُ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْمَنْ اللَّهُ إِلَا يَعْمَدُ رَقِي اللَّهُ إِلَا يَعْمَدُ رَقِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلِمُ اللْمُؤْلُولُ الللْم

<sup>(1)</sup> ينظر: «مجمع الأمثال» 2/ 13، و«المستقصى» 1/ 337.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿يُنْزِفُونَ﴾ بكسر الزاي، وقرأ الباقون: ﴿يُنزَفُونَ﴾ بفتح الزاي. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 318.

<sup>(3)</sup> ينظر: «مفاتيح الغيب»، للرازي، 26/ 335.



# لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ اللهِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ اللهِ إِنَّا الْمَعْمَلِ الْعَنْمَةُ لِلطَّلِمِينَ اللهِ إِنَّا الْمَعْمَلَةُ لَا الْمُعَلِمِينَ اللهِ إِنَّا الْمُعَلِّمُ اللهُ ا

#### THE ASIES ASIE

﴿من المصدقين ﴾ ليوم الدين، أو المتصدقين لادِّخار الثواب. ﴿ لَمَدِينُونَ ﴾ لمجزيون أو محاسبون أو مملوكون. ﴿ قَالُوا ﴾ الله لأهل الجنة، أو ذلك القائل. ﴿ هَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ﴾ وقُرئ: من الاطلاع وطلَع واطلّع واطلّع واحد (1). ﴿ إِن كِدتَ ﴾ هي المخففة من المثقلة وهي تدخل على كاد كما تدخل على كان. ﴿ لَتُرْدِينِ ﴾ لتُهلِكُني. ﴿ وَنعمة من ربي ﴾ رحمته وعصمته ﴿ مِنَ المُخصَرِينَ ﴾ معك في النار. ﴿ أَفَمَا لايسَمَعُونَ ﴾ الفاء للعطف على محذوف تقديره: أنحن ﴿ خُلَدُونَ ﴾ منعمون. ﴿ فما نحن بميتين ﴾ ولا معذبين، وقرئ: ﴿ بمائتين ﴾ (2). ﴿ لَمُوعَلَى رَبِّكَ ﴾ من كلام الملائكة لهم، أو كلامهم على التحدث بالنعم. ﴿ قُلُ أَذَلِكَ ﴾ أي: الرزق المعلوم الذي ذكر. ﴿ نُزُلًا ﴾ ريْعًا وفضلًا، وهو منصوب على التمييز.

# ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصِّلِ الْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ الْمُحَلَّا الْمُحَلَّانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَالِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَالِمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَالِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُعِلَّا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 319، و «إتحاف الفضلاء»، 473.

<sup>(2)</sup> قراءة زيد بن عليّ. «معجم القراءات»، 8/ 32.

نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَعَيَٰنَـٰهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلكَرْبِٱلْعَظِيمِ۞﴾.

#### J A CARACIA ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK

﴿ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ قعرها. ﴿ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ ثمر شجر مُرَّةٍ منتنة خبيثة في البادية. ﴿ لَسَوْبًا ﴾ مِزاجًا، وبضم الشين: اسم ما يُشاب به (١). ﴿ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ﴾ قبل أهل مكة. ﴿ فَلَيْعُمُ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ تقديره: فوالله لنعم المجيبون نحن.

﴿ ذُرِيَّتَهُۥ مُرَالْبَاقِينَ ﴾ فسَام أَبُ العرب وفارس والروم، وحام أَبُ السودان من المشرق إلى المغرب، ويافث أَبُ التُرك والخُزْر والصقالبة (2). ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ من الأمم هذه الكلمة وهي قوله: ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ ثُيج ﴾ إنه كلام مَحْكيٌّ نحو: قرأتُ سورةُ أنزلناها. ﴿ فِالْعَلَمِينَ ﴾ باق ثابت في العالمين. ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: كان محسنًا بإيمانه لا

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 34.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تاريخ الطبري»، 1/ 201 - 203، و «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 89.



لترفعه. ﴿ يِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ سالم من الشرك والشك. ﴿ أَيِفَكًا ﴾ مفعول له أي: أتريدون. ﴿ أَيِفَكًا ﴾ مفعول له أي: أتريدون. ﴿ وَاللَّهَ دُونَ اللَّهِ ﴾ للإفك، أوهو مفعول به أي: أتريدون إفكًا، ثم فسر الإفك بقوله: ﴿ عَالِهَةَ دُونَ اللَّهِ ﴾ أو هو حال. ﴿ فَمَا ظَنُكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ حتى جعلتم له أندادًا، أو ﴿ ما ظنكم ﴾ ماذا يفعل بكم وقد عبدتم غيره. ﴿ فِي النُّجُومِ ﴾ في عِلْمِها أو أحكامها أو كتابتها. وسُئل بعض الملوك عن مشتهاه فقال: حبيب انظر إليه، ومحتاج أنظر له، وكتاب أنظر فه.

﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ فإن السُّقم رجحان إحدى الطبائع على الأخرى، ولا يكاد الحيوان يخلص عنه وإن لم يثقله، أو هو كقولهم: كفي بالسلامة داءً(1)، أو كان مطعونًا فتولوا عنه توقيًا عن عدوى الطاعون، وتركوه وحده في بيت أصنامهم (2). ﴿ فَرَاغَ إِلَى اَلِهَنهِمَ ﴾ ذهب إليها في خفية. ﴿ أَلاَ تَأْ كُلُونَ ﴾ استهانة بهم، وإظهارًا لانحطاطهم عن رتبة عابديهم.



<sup>(1)</sup> أخر جه القضاعي في «مسنده» 2/ 302، رقم: 1409. عن أنس بن مالك-رَجَوَالِلَهُ عَنهُ- وهو من الأمثال النبوية. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (4173)، وينظر: «السلسلة الضعيفة» (4090). والمعنى: أنَّ دوام سلامة العبد في نفسه وأهله من المصائب تورثه البطر والعجب والكبر وتحبب إليه الدنيا لما يألفه من الشهوات وحب الدنيا رأس كل خطيئة والتمتع بالشهوات المباحات يحجب القلوب عن الأخرة وكل ذلك يسقم الدين ويكدر الإيمان ويخرج إلى الطغيان. ينظر: فيض القدير 4/ 551.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 63: 64.

## ٱلْمَنَامِ أَيْنَ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ قَالَ يَتَأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ ﴿ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱلتَّهُ مِنَ ٱلصَّارِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّارِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّارِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّارِينَ اللَّهُ ﴾.

#### سَتَجِدَنِهُ إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلْمِينِ ﴿ اللهِ ﴾. في المُحادث المحادث المحادث المُحادث المحادث ال

﴿ صَرَّبًا إِلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اله

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة والمفضل عن عاصم: ﴿ يُرْفُونَ ﴾ بضم الياء، وقرأ الباقون: ﴿ يَرَفُونَ ﴾ بفتح الياء. وقرأ الضحاك ومجاهد وغيرهما: ﴿ يَزِيْفُونَ ﴾ بالتخفيف. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 1/ 320، ومعجم القراءات 8/ 40.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 73.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 156.

كلاهما<sup>(1)</sup>. قيل: لمّا بشرته الملائكة ﴿ بِغُلَامٍ كليمٍ ﴾ قال: إذًا ذِبيح الله، فلما بلغ حد السعي معه قيل له: أُوفِ بنذرك<sup>(2)</sup>. ﴿ مَاذَا تَرَكُ ﴾ على بناء الفاعل أو المفعول<sup>(3)</sup>. ﴿ مَاذَا تَرَكُ ﴾ على بناء الفاعل أو المفعول<sup>(3)</sup>. ﴿ اَفْعَلَ مَاتُؤْمَرُ ﴾ بما تؤمر.

المنتخب المنت

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ استسلما. وقرئ: ﴿ سَلَّمَا ﴾ أي: فوَّضَا (4). وعن قتادة: أسلَم هذا ابنه وهذا نفْسُه (5). وجواب ﴿ لمَّا ﴾ محذوف أي: لما أسلما وتله. ﴿ وَنَكَيْنَكُ ﴾ كان ما لا يُوصف. ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَيِينِ ﴾ أي: صرعه على جبينه. ومنه حديث أبي الدرداء: «وتركوك لِمَتَلِّكَ»، أو ضربه على تل (6). وروي أنَّ المَذْبَح الصخرة التي بِمِنَى، أو في المنحر. قيل:

ينظر: المرجع السابق، 8/ 149-151.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 74، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 154.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 44-45.

<sup>(4)</sup> قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك والأعمش والثوري: ﴿فَلَمَّا سَلَّما﴾ بغير ألف ولام مشددة. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 222، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 55.

<sup>(5)</sup> ينظر: الكشف والبيان 8/ 156، والكشاف 4/ 55.

<sup>(6)</sup> أي: لمصرعِكَ. ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 105، وعمدة الحفاظ في

كان كلّما أعاد عليه الشفرة انقلبت. وقيل: أنه كان يَفْرِي والله يصل من غير فصل. ﴿ اَلٰبَلَتُواْ الْمُبِينُ ﴾ الاختبار المظهر لانقيادهما. ﴿ بِنِيْجٍ ﴾ بكبش أعينَ أَقْرَنَ أَمْلُح، والذّبح: اسم لما يُذبح، مثل: الطّحْن والرِّعي؛ ولهذا قال: أبو حنيفة بصحة النذر بذبح الولد، وخروجه عن العهدة بذبح شاة (1). ﴿ صَدَّقْتَ الرُّهُ يَا اللهُ عَيْنَ اللهُ وَمِيكِ اللهُ المُؤمِنِينَ ﴾ ذكر للترغيب في الإيمان. ﴿ وَبَشَرَنَهُ إِسْحَقَ ﴾ بمولده أو بنبوته. ﴿ وَبَشَالِمُ الصل على الحال، أي: بوجوده. ﴿ بَيْنَاقِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ حال ثانية. ﴿ مُحْسِنُ ﴾ مؤمن. ﴿ وَطَالِمٌ ﴾ كافر.

# وَلَقَدْمَتُنَاعَلَ مُوسَىٰ وَمُنْرُونَ ﴿ وَيَقَدِّنَهُمَ الْفَلِيمِ ﴿ وَلَقَدْمَتُنَا عَلَى مُوسَىٰ وَمُنُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَقَرَّنَا هُمْ الْفَلِينِ ﴾ وَيَقْرَنَا هُمُ الْفَلِينَ ﴾ وَيَقْرَنَا هُمُ الْفَلِينِ ﴾ وَالْفَلْمُ الْفِيلِينَ ﴾ وَيَقْرَنَا هُمُ الْفَلْمِينَ اللَّهُمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللَّهُمُ الْفَلْمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّ

عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ آَنَ إِنَّا كَكَذَلِكَ جَنْزِى الْمُحْسِنِينَ آَنَ الْكَذَلِكَ جَنْزِى الْمُحْسِنِينَ آَنَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ آَنَ وَإِنَّ وَإِنَّ الْمُحْسِنِينَ آَنَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ آَنَ وَإِنَّ وَإِنَّا الْمُؤْمِنِينَ آَنَهُونَ آَنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِينَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ اللْمُ

أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبَّكُو

<del>ALICA ACICA ACICA ACICA ACIC</del>

وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾.

﴿ مَنَكَنَاعَكَ مُوسَى ﴾ بالنبوة. ﴿ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْطَيْمِ ﴾ الغرق أو سلطنة فرعون. ﴿ مَنَ الْكَرْبِ ٱلْطَيْمِ ﴾ البليغ في بيانه. ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾ هو إدريس، كما أن إسرائيل يعقوب. وقيل: هو نبى من أنبياء بنى إسرائيل (2). ﴿ أَنَدْعُونَ بَعَلًا ﴾ هو اسم صنم لهم؛ ولهذا سُمِّيت

تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي 1/ 266.

<sup>(1)</sup> ينظر: «المبسوط»، للسرخسي، كتاب: الأيمان، 8/ 141.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/115.

مدينتهم: «بعلبك»، وهي من الشام، أو البعل: الرب بلغة اليمن، يقولون: مَن بَعْلُ هذه الدار. والمعنى: يعبدون بعلًا من البعول<sup>(1)</sup>. ﴿ اللّهَ رَبَّكُمْ ﴾ بالرفع على الابتداء، أو بالنصب على البدل من ﴿ أَحْسَنَ ﴾ (2).

#### 

وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (أَنَّ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (أَنَّ إِنَّا كَذَلِكَ عَرَى الْمُحْسِنِينَ (أَنَّ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَخْرِي الْمُحْسِنِينَ (أَنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَلِمَا لَجُوزَا الْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَلِمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، الْمُعْدِينَ (أَنَّ إِلَّا عَجُوزَا فِي الْعَنْمِينَ (أَنَّ فُرَمَ لَهُ وَأَهْلَهُ، الْمُعْدِينَ (أَنَّ فُرُمُنَ لَعَلَيْمِ فَي الْعَنْمِينَ (أَنَّ فُرُمُنَ لَعَنْ اللَّهُ وَالْمَلْ لِينَ الْمُرْسِلِينَ (أَنَّ وَلَنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

﴿إِنْ يَاسِينَ ﴾ محمد ﷺ وأمته. ﴿فَإِنَّهُمْ ﴾ أهل سورة «يس». وقرئ: ﴿إلياسين ﴾ (٥). و﴿إلياسُ ﴾ و﴿إلياسُ ﴾ و﴿الياسين ﴾ واحد، أو هو إلياس وقومه، كقولهم: المُهَلَّبُون والخُبيبُون (٤). وفي حرف عبد الله: ﴿وإن إِذْرَسِيْنَ لمن المرسلين ﴾ (٥). ﴿سلام على إذْرَاسين ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 60

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 54-55.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع وابن عامر: ﴿آل ياسين﴾ بفتح الهمزة ومدها وكسر الـلام، وقرأ الباقون: ﴿إلياسين﴾ مكسورة الهمزة وسكون اللام. ينظر: ﴿إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 249 - 250، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 322.

<sup>(4)</sup> وهم أشياع أبي خبيب، وهو عبد الله بن الزبير. ينظر: الكشاف 1/ 618.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 57.

و ﴿ أَذْرَيسِين ﴾ و ﴿ إِذْرِسِين ﴾ و ﴿ إِدريس ﴾ واحد (١). ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ ﴾ قرئ: بضم النون وكسرها (١²). ﴿ إِذْ أَبْتَ ﴾ سُمِّي ذهابه من بين أظهرهم أباقًا؛ كأنه فر من سوء أخلاقهم. ﴿ فَسَاهَمَ ﴾ المساهمة المقارعة. ﴿ المُدْحَضِينَ ﴾ المغلوبين المقروعين. وحقيقته: المُزلِقين عن مقام الظفر والغلبة. وروي: أنه حين ركب السفينة وقفت، فقالوا: فيها عبد آبق فاقترعوا، فخرجت القرعة عليه فقال: أنا الآبق، فألقى نفسه في الماء (٤).

وَمُوَ الْفَقَمَهُ الْمُوتُ وَهُو مُلِيمٌ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ ﴾ أربعين يومًا، أو عشرين، أو سبعة، أو ساعة (4). ﴿ مُلِمُ ﴾ الذي أتى بما يلام عليه. ﴿ وَٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ الذاكرين الله، أو المصلين. ﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾ طرحناه. ﴿ العُراء ﴾ فضاء لا خَمْد فيه. ﴿ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً ﴾ مظلة عليه. ﴿ مِن يَقْطِينٍ ﴾ هو: الدُّباء، فإن الذِّبّان لا تقع عليه، أو هو التين، أو الموز، أو كل نبات منبسط على وجه الأرض.

<sup>(1)</sup> ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 224 - 225، «معجم القراءات» 8/ 57-58.

<sup>(2)</sup> معجم القراءات 8/ 58-59.

<sup>(3)</sup> ينظر: الكشف والبيان 8/ 170، والكشاف 4/ 61.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 170.

قيل: هو تفعيل من قَطَنَ بالمكان إذا أقام به إقامةُ تَزَايُل (1). ﴿إِلَى مِاتَةِ اَلَيْ اَوْ يَرِيدُونَ فَي حزر الناظر. قيل: الزيادة عشرون ألفًا، أو بضع وثلاثون ألفًا، أو سبعون ألفًا. وقرئ: ﴿ وَيَرِيدُونَ ﴾ وَلِي أَجل مسمّى. ﴿ وَاَسْتَفْتِهِمْ ﴾ عطف على ما سلف من جنسه في أول السورة. ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ ﴾ همزة الاستفهام للإنكار، وبغير همزة هومن كلام الكفار، أو هو على إرادة الهمزة، فمن جعلها إثباتًا بين الآيتين المكتنفتين لها فقد أثبت دخيلًا بين نسبتين (3).

# المجاهد به محاله به

مُبِيثُ اللهِ فَأَوُّا بِكِنْدِكُوْ إِن كُنْمُ صَلَدِفِينَ اللهِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، وَبَهَ اللهُ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، وَبَبْنَ الْمُخْتَمُ وَلَا يَنْهُمُ لَمُحْضَرُونَ اللهِ مَنْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ اللهِ اللهُ اللهُ المُخْلَصِينَ اللهِ عَلَى يَفِينِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ هُوَ صَالِ الْمُخْدُقِ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمُخْدِيمِ اللهِ وَمَا يَخْدُهُمُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللهِ اللهُ اللهُ مَعْلُومٌ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَالِ الْمُحْدَمِ اللهِ اللهُ اللهُ مَعْلُومٌ اللهِ وَإِنْ النَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

ٱلصَّاَفُونَ ﴿ اللَّهِ عَالِمًا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴾ قرئ: مخففًا وبرفع الكاف(٩)، وبين الجِنة الملائكة: لاجتنانهم عن

CARLOCARICARDICARDICARDICA

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 62، ومفاتيح الغيب، للرازي، 26/ 358.

<sup>(2)</sup> قراءة أبيّ بن كعب وجعفر بن محمد. ﴿ويزيدون﴾ بالواو. «معجم القراءات»، 8/ 60.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿أصطفى﴾ بهمزة الاستفهام، وقرأ أبو هريرة والزهري وابن المسيب وورش من طريق الأصبهاني: ﴿اصطفى﴾ بوصل الهمزة وحذف همزة الاستفهام. «معجم القراءات»، 8/ 62.

<sup>(4)</sup> قرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بالتشديد ﴿تذَّكُّرون﴾. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 350 وإتحاف السادة الفضلاء، ص/ 475.

الأبصار. ﴿ نَسَبًا ﴾ حيث قالوا: الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر: من أمهاتهم؟. ﴿ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ أي: القاتلون بالبنات. ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ بِفَتِينِ ﴾ استثناء منقطع أي: لكن المخلصين ناجون. ﴿ فَإِنَّكُو مَاتَعْبُدُنَ ﴾ من الأصنام. ﴿ مَا أَنْدُ عَلَيْهِ بِفَتِينِ ﴾ أي: لا تفتنون أحدًا على الله. ﴿ أَنتم وما تعبدون ﴾ أي: لا تفسدون عليه بالإغواء، ومنه: فتن فلان على فلان امرأته. ﴿ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ المُنْكِيمِ ﴾ من هو في علم الله داخل النار. ﴿ وَمَامِنًا ﴾ من كلام الملائكة أي: أحد ﴿ إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾ مكان مخصوص لعبادته، أو مقام من خوف، أو رجاء أو محبة أو رضاً (١٠). ﴿ المُنْتَبِحُنَ ﴾ المنزهون، أو المصلون.

﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ أي: أهل مكة. ﴿ ذِكُرَامِنَ الأَوَلِينَ ﴾ كتابًا مثل كُتبهم. ﴿ فَكَفَرُوا بِدِيْ ﴾ أي: لمّا اتاهم كفروا به. ﴿ كَلِمَنْنَا ﴾ وعدنا بالنصر. ﴿ حَقَى حِينٍ ﴾ الموت، أو انقضاء مدة الإمهال. ﴿ وَأَبْضِرُمُ ﴾ انظرهم. وهي منسوخة بآية السيف(2). ﴿ يِسَاحَنِمٌ ﴾ بفنائهم. ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴾ بئس صباح المنذرين صباحهم، نحو: بئس صاحب القوم صاحبهم،

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 137.

<sup>(2)</sup> ينظر: الكشف والبيان 8/ 173.

•**\*\*** 130 **\*\***••**\***•

وفي الحديث: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلامِهِ فِي مَجْلِسِهِ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .. ﴾» إلى آخر السورة(١)، والله أعلم.



(1) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 4/ 26 من رواية ابن أبي حاتم مرسلاً، وقال: روي من وجه آخر متصل موقوف على علي -رَضَالِيَّهُ عَنهُ -، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 141 لحميد بن زنجويه في ترغيبه. والحديث فيه أصبغ بن نباتة، قال أبو حاتم في المجرح والتعديل: 2/ 320: «لين الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بشيء». ينظر: تفسير البغوي 7/ 66، مع حاشيته تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون.



مكية (1). وهي ثمان وثمانون آية في الكوفي، وستٌّ في المكيّ والمدنيّ والشاميّ، وخمس في البصريّ (2). عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿ص﴾ أُعِطيَ من الأجر بوزن كل جبل سخّره الله لداود حسنات، وعصمه الله أنْ يُصرَّ على ذنبٍ صغيرٍ أو كبيرٍ».



﴿ صَّ وَالْفُرْءَ اِن ذِى الذَّكُرِ اللَّهِ اللَّينَ كَفُرُوا فِي عَزَّةِ وَشِقَاقِ اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل



<sup>(1)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، ص/ 376.

<sup>(2)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 302 - 303.

﴿مَنَ ﴾ أكثر القراء على الوقف(١) كما هو الأصل في الحروف، وبالكسر والفتح لالتقاء الساكنين، أو ينتصب بحذف حرف القسم، وإيصال فعله إليه كقولهم: الله لأفعلنَّ، أو بإضمار حرف القسم والفتح في موضع الجّرِ، ويمتنع من الصرف للتعريف وإرادة السورة، ويُصرف على إرادة الكتاب والتنزيل، أو الكسر أمر من المُصادّاة وهي المعادلة أي: عارض أوامر القرآن وزواجره بعملك، أو التقدير: بحق الصاد(٤). ﴿ وَالقُرْءَانِ ذِي الذِكْرِ ﴾ إنه لمُعجز، أو هو تحدي بالصاد، أو هذه صاد أي: السورة(٤). ﴿ وَالْمُرْءَانِ ذِي الذِكْرِ ﴾ ﴿ وَالْمُرْءَانِ ذِي الذِكْرِ ﴾ إنه لمُعجز، أو هو تحدي بالصاد، أو هذه صاد أي: السورة(١٤). ﴿ وَالْمُرْءَةِ ﴾ استكبار عن الإذعان له، وقرئ: ﴿ غرة ﴾ بالغين أي: غفلة(٩). ﴿ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمَ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمَ وَاللَّمْ وَالْعَالَا أَلْ وَاللَّمْ وَالْمُوالْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَال

في نسخة (غ) و(ر) (على الإسكان).

<sup>(2)</sup> أكثر القراء على سكون الدال من ﴿صاد﴾. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 396 - 396، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 325، و«المحتسب»، لابن جني، 2/ 230، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 343.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للنحاس، 6/ 73 - 75.

<sup>(4)</sup> قرأ حماد الزِّبْرِقَان وسَوْرَة عن الكِسائي، وميمون عن أبي جعفر، والجَحْدَرِي: ﴿غِرَّةٍ ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 75، و«الكشاف»، 4/ 71، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 9/ 136.

<sup>(5)</sup> قرأ عيسى بن عمر: ﴿وَلَاتِ﴾ بكسر التاء. ينظر: «معاني القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 319 - 321، و«معجم القراءات»، 8/ 76.

<sup>(6)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 77.

مناصهم (1). والمناص المهرب والهرب.

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَا ﴾ اندفع أو اندفعوا في الكلام. ﴿ أَن ﴾ بمعنى أي: ﴿ آمَشُوا ﴾ دعاء لهم بالكثرة. أمشَتِ المرأةُ: كثرت ولادتها، ومشى الرجل وأمشى: كثرت ماشِيته. وفي الحديث: «قال إسماعيل لإسحاق: إِنَّكَ أَثْرَيْت وَأَمْشَيتَ» (2). وعن ابن مسعود: ﴿ وانطلق الملأ منهم يمشون أن اصبروا ﴾ (3). والملأ هم خمسة وعشرون من أشراف قريش، مُقدمهم الوليد بن المغيرة، وذلك أنَّ عُمر لمَّا أسلم شَق عليهم إسلامه وقوة المسلمين وفرحهم بذلك، فشكى الملأ من قريش إلى أبي طالب، فاستحضر أبو طالب النبيَ فقال له: يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا تَمِلْ كلَّ المَيْلِ على قومك. فقال النبي عَيْق: «ماذا يسألونني»، فقالوا له: ارْفُضنا وارْفُض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال عَيْق: «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمُعطِيَّ أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم؟»، قالوا: نعم وعشرًا، قال: «قولوا لا إله إلا الله»، فنفروا وقالوا:

<sup>(1)</sup> في نسخة (غ) حاشية نصها: «أصله ليس قلب الياء ألفًا وقلب السين تاء كما قال: يا قاتل الله نبي السعلات عمرو بن يربوع... شرار النات غير إصفاء ولا أكيات. يريد الناس وأكياس، وكذلك ستّ أصله: سدس بدليل: سُديس، وكذلك (حين) عند بعضهم أصله: حين وحيث يهمل، واسم ليس مضمر، أي: ليس الحين حين مناص، قال أبو عبيد: نظرتُ في مصحف عثمان فكان الياء متصلًا بحين، والعرب تزيد الياء في حين ولات منقول تحين وتلان قال: العاطفون تحين لا من عاطف والمطعون زمان ما من طاعم وقال: وصينا كما زعمت تلانا، فعلى هذا إذا وقعت وقعت على هذا، وعلى قول من جعل أصله ليس نعت على التاء ومن جعل أصله لات: كثمت وربّت تقف عليه بالتاء عند البصريين قياسًا على التاء في الفعل نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وعند الكوفيين بالياء قياسًا على التاء في الأسماء نحو: قامت وقعدت، وغرائب التفسير 2/ 909

<sup>(2)</sup> ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثـر»، 1/210، و«غريب الحديث للخطابي» 3/206.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 81.

﴿ أَجَعَلَ لَآلِهِ أَ إِلَهُا وَحِدًّا ﴾ ((1).

﴿ عُجَابٌ ﴾ وعجيب، ككُبَار وكبير، وكُرَامٌ وكريم. ﴿ لَثَنَى ۗ يُدَرَادُ ﴾ يريده الله، أو يُرادُ بنا، أي: يُمْكَرُوا دينكم، يُراد ويؤخذ منكم. ﴿ فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ملة عيسى فإنها آخر المملل، أو ملة قريش التي كان عليها آباءنا (2). ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۗ ﴾ من وحيي. ﴿ بَلَ لَمُ اللَّهُ مُ وَقُوا عَنَابٍ ﴾ أي: لو ذاقوا لَصَدَّقوا مضطرين.

*₹\$*₽6**}**₹\$₽6<del>}</del>₹\$₽6<del>}</del>₹\$₽

جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَخْزَابِ اللهُ كَذَبَتْ فَلَهُمْ قَوْمُ فَرْمُ مِنَ الْأَخْزَابِ اللهُ كَذَبَتْ فَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ اللهُ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَيَكَةٍ أَوْلَكِهِ كَالْخَزَابُ اللهُ إِلّا صَيْحَةٌ وَخِدَةً مَّا لَهُ اللهُ الل

وَخَرَآبِنُ رَحْمَةِ رَئِكَ ﴾ مفاتيح النبوة، أو جميع أنواع الرحمة. ﴿ اَلْعَزِيزِ اَلْوَهَابِ ﴾ الذي: يعرُّ الأعداء بنقَمَته ويتفضل على الأولياء بنعمته. ﴿ أَمْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾، فإن وَفَلَيرَتَقُوا فِي الأسباب كان ﴿ فَلَيرَتَقُوا فِي الأسباب السماء، فليأتوا بالوحي، أو فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. ﴿ جُندُ ﴾ أي: هم جند ﴿ مَا هُنَالِكَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ مزيدة فيها معنى الاستعظام. ﴿ مَهَرُومٌ ﴾ مغلوب من صعود السماء. ﴿ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ من حملتهم، أو العز الثابت، ما هم إلا جند متحزبون على رسل الله. ﴿ ذِي الأوتاد ﴾ البناء المحكم أو العز الثابت،

<sup>(1)</sup> ينظر: «سنن الترمذي» رقم: (3232)، 5/ 365، ولباب النقول، للسيوطي، 167 - 168.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 152.

ومثله:... في ظل مُلكِ ثابت الأوتاد(1) ﴿ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَعِدَةً ﴾ نفخة القيامة. ﴿ فَوَاقِ ﴾ بفتح الفاء راحة وإفاقة، وبضمها مقدار ما بين الحلبتين (2)، وقيل: هما واحد نحو: جَمَامَ المَكُّوكِ وجُمَامُهُ<sup>(3)</sup>، وقَصَاص الشعر وقُصَاصهُ<sup>(4)</sup>. ﴿ قِطَّنَا ﴾ نصيبنا من عذاب الله، أو حسابنا، وأصله صحيفة الجائزة، واشتقاقه من القِطِ وهو القطع.

#### <del>ĬĸĬĸĠĸĸĸĠĸĸĸĠĸĸĸĠĸĸĸĠĸĸĸĠĸĸĸĠĸĸĸ</del> ﴿ أَصِيرَ عَلَىٰ مَا نَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَنْدُ إِنَّهُ وَأَوَاكُ (١٠٠٠)

إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبَحْنَ بِٱلْعَشَىٰ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ ا عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّتُ (١١) وَسَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَنْكُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ لَلْخِطَابِ ( ﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرَدَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأَهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (٣) إِنَّ هَذَآ أَخِي لُهُ. تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَعِمَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ( ) .

<sup>(1)</sup> عجز ست تمامه:

ولقد غَنوا فيها بأنْعَم عيشة في ظلِّ مُلْكِ ثابتِ الأوتَادِ والبيت للأسود بن يعفر النهشلي. ينظر: «الاختيارين»، الأخفش الأصغر، 1/562, و «لباب الآداب»، للثعالبي، ص/ 114، و «التذكرة الحمدونية»، لابن حمدون البغدادي، .218/4

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿فُواقَ﴾ بضم الفاء، وقرأ الباقون: ﴿فُواقَ﴾. ينظر: «معانى القراءات، للأزهري، 2/ 325.

<sup>(3)</sup> يُقَال: أَعْطِهِ جُمامَ المَكُّوكَ أَي مَكوكًا بِغَيْر رَأْسٍ، واشْتُقَّ ذَلِك من الشَّاة الجمَّاءِ. ينظر: «تهذيب اللغة» 10/ 275.

<sup>(4)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 162، و«إعراب القرآن» للنحاس 3/ 457.

﴿ أَصَيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ واذكر حال داود كيف كان هَوَادِيهَا، وإلى أين وصل إعجازها. ﴿ إِنَّهُ وَالَّهُ وَجَاعِ ﴾ وبن إشراق الشمس وهو صلاة الضحى، و أَلَإِشْرَاقِ ﴾ حين إشراق الشمس وهو صلاة الضحى، أو حين دخوله في الشروق وهو صلاة الفجر. ﴿ مَحْشُورَةً ﴾ مجموعة له. ﴿ أَوَّابُ ﴾ رَجَّاعِ إلى طاعته. ﴿ وَشَدَدُنَامُلَكُمُ ﴾ قرئ: مشددًا (١١). قيل: كان يحرس محرابه كل ليلة أربعون ألف مُسْتَلْيْم (١٤)، أو ثلاث وثلاثون (١٤). ﴿ أَلْحِكُمَ هَ ﴾ الزبور والشرائع. ﴿ وَفَصَلَ لَلِطَابِ ﴾ البيان أو البصيرة في القضاء، أو البينة على الطالب واليمين على المطلوب، ولا يُخطئ في الكلام مظان الفصل والوصل، أو هو أن يعرف موضع فصل المخاطبة لا يصل إليها ما لا يَعْنيه، أو يفصل بين الحق والباطل (١٩). ﴿ نَبُوا الْخَصِّمِ ﴾ إنه لفظ المصدر فيتناول الجنس فيدخل فيه العدد والفرد. ﴿ شَوَرُوا ﴾ أتوا من أعلى سوره، ولفظ الجمع للاثنين؛ فإن الجمع ضم شيء إلى شيء. ﴿ فَفَرَعُ مِنْهُمٌ ﴾ ؛ لهجومهم وتسورهم. ﴿ خَصِّمَانِ ﴾ أي: نحن خصمان. ﴿ وَلَا نُشَطِطْ ﴾ لا تُبعِد عن الحق. وفي الحديث: «أعوذُ بك من الضَّبْنَةِ في السفر وكآبة الشَّطَة (١٥) أي: بُعْدُ المسافة. وقُرئ من التشطيط والمشاطَة (١٥). والشطط السفر وكآبة الشَّطَة (١٥) أي: بُعْدُ المسافة. وقُرئ من التشطيط والمشاطَة (١٥). والشطط

<sup>(1)</sup> قرأ الحسن وابن أبي عبلة: ﴿ شَدَّدنا .. ﴾ بتشديد الدال الأولى. «معجم القراءات»، 8/ 88.

<sup>(2)</sup> أي: كلهم قد لبس لأمّة الحَرْبِيّ وعُدَّته. ينظر: «غريب الحديث»، لابن قتيبة، 1/ 333.

<sup>(3)</sup> ينظر: الكشاف 4/ 79، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 184.

<sup>(4)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 171: 173، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 184: 185.

<sup>(5)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (2311) وأبو يعلى (2353)، وابن حبان (2716) واللفظ لأحمد: «... اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الضُّبْنَةِ في السفرِ والكآبةِ في الْمُنقلبِ اللَّهمَّ اطْوِ لنا الأرضَ وهَوِّنْ علينا السفرَ وإذا أراد الرجوعَ قال: آيبُونَ تائبونَ عابدونَ لربَّنا حامدونَ وإذا دخل أهلُهُ قال: توبًا توبًا لربِّنا أوبًا لا يُغادرُ علينا حوبًا».

<sup>(6)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ نَشْطِطْ ﴾، وقرأ ابن أبي عبلة والحسن وقتادة: ﴿ تَشْطُطْ ﴾ بفتح التاء وضم الطاء الأولى، وقرأ قتادة أيضًا: ﴿ تُشَطِّطُ ﴾ بتشديد الطاء الأولى وكسرها. «معجم القراءات»، 8/ 91.

مجاوزة الحد. ﴿ سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ وسطه (1). ﴿ هَذَآ أَخِي ﴾ في الدِّين، أو الصداقة، أو الشركة. ﴿ يَسُّمُ وَلِسَعُونَ ﴾ قرئ: بفتح التاء(2)، و﴿ نَجْمَةً ﴾ بكسر النون وهما لغتان(3)، والنعجة مجاز عن المرأة. وعن ابن مسعود: ﴿لي نعجة أنثي﴾ (4) أي: حسناء زائدة في لين الأنوثة وأنه مدح لهنَّ، نحو: مَكْسَالٌ (5) ونَؤُومُ الضحى، وأمثال ذلك (6) قيل: (الخصمان) كانا مَلَكيْنِ وإنما لم يكن حكايتهما كذبًا؛ فإنها في تصوير المسألة لا تعيين الأشخاص، وقيل: كانا إنْسِيَّن بيَّنا واقعتهما. ﴿ أَكُولِنِيهَا ﴾ ضُمها إليَّ واجعلني كافلها. ﴿ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ في الخطبة، أو في المُحاجّة.

> ¥*`\$FRGK\**\$PG<del>K</del>\*\$PG<del>K</del>\*\$PG<del>K</del>\*\$PG<del>K</del>\*\$ ﴿ قَالَ لَقَدَّ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمِيْكَ إِلَىٰ يَعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطُلَةِ لَيْنِي بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُ ۚ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُۥ وَخُرُ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ﴿ إِنَّ فَعَفَرْنَا لَهُ، ذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ، عِندَنَا لْزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَتَابِ اللَّ اللَّهُ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَتِّي وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ا

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 188.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن وزيد بن على: ﴿تَسْعٌ﴾ بفتح التاء. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 231، و «إتحاف فضلاء البشر»، للبناء، ص/ 477.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿نَعْجَةُ ﴾ بفتح النون، وقرأ الحسن وابن هرمز: ﴿نِعْجَةُ ﴾ بكسر النون. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 2/ 232، و «معجم القراءات»، 8/ 92-93، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 83.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 92-93.

<sup>(5)</sup> من الكسل، وهي قليلة الحركة.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 85.

# 

﴿ لَقَدَ ظَلَمَكَ ﴾ جواب قسم محذوف. ﴿ يِسُوَّالِ نَجَيْكَ ﴾ ضامًا أو مضيفًا. ﴿ إِلَى يَعَاجِهِ ۗ ﴾ وزَلَّة داود قوله: ﴿ لَقَدْظَلَمَكَ ﴾ قيل: طلب تصحيح الدعوى والتماس دفع الخصم، أو خطبته على خطبة «أوريا»، أو سؤاله أن ينزل عنها «أوريا»؛ ليتزوجها كما كان بين المهاجرين والأنصار، أو أنه لما أبصرها أعاد النظر. وعن عليّ : من حدثكم بحديث داوود على ما يرويه القُصّاص جَلَدْتُه مائة وستين، يريد مضاعفة الحد لتعظيم الأنبياء (٥٠). ﴿ الْخُلُطَاءَ ﴾ الشركاء الذين خلطوا أموالهم، إلا أنه اشتهر في خُلْطة الماشية. ﴿ وَخَرَّ رَلِكًا ﴾ أي: خرَّ للسجود مُصليًا، أو وقع من ركوعه إلى سجوده. قيل: اشتغل داود بالمنفره عن مُلكه حتى وثب ابنه «إيشيا» ودعا أهل الرِّية من بني إسرائيل إلى مشايعته، فلما بُشِّر داود بالمغفرة حاربه فهزمه واسترد الملك منه. ﴿ خَلِيفَةَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ كي تقوم بأمرنا بين عبادنا، أو عمّن قام قبلك بالحق. ﴿ نَسُوا يَوْمَ ٱلْجِسَابِ ﴾ تركوا الإيمان به باطلًا خاليًا عن مقصود صحيح، بل أو دعنا كل موجود منفعة وخاصية.

<sup>(7)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 190، و«تفسير القرآن»، للسمعاني، 4/ 435. وهو الصواب والأليق بمكانة الأنبياء وشرفهم، وبُعدهم عن مثل هذه الدنايا.

# 

﴿ فَلُنُ الدِّينَ كُمْرُوا ﴾ انكروا المشروعات والمعقولات لهواهم. ﴿ أَرْ يَعْمَلُ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة فيها معنى الاستنكار، أي: لو كان خلقنا باطلا سَوَيْنا بين العُلْوِيّ والسُفليّ، والمفسد والمصلح، والفاجر والمتقي. ﴿ مُبَرَكُ لِيَلَبِّرُوا ﴾ قرئ: ﴿ مباركًا وليتدبروا ﴾ وبالتاء أي: تتدبروا (١). ﴿ اَلصَّنفِنتُ ﴾ الخيل القائمة على ثلاث قوائم النَّانِيةُ رابعتها؛ وذلك مما أصابها أبوه من العمالقة، أو هو من غَزاة دمشق و "نُصَيْبين " (2). وقيل: الصافنُ: القائم، أو المعقولة إحدى يديه (3). ﴿ أَحْبَبْتُ حُبَّ المُغَيِّرِ ﴾ أي: آثرت حب المال، أو جعلتُ حُبَّ الخيل مُغنيًا أو مُجْزيًا عن ذكر ربي، أو أحببتُ: لزِمت، مِن: أَحَبَّ البعير إذا رسخ في الوحل (4). ﴿ حَقَّ تَوَارَتُ ﴾ أي: ﴿ الصَّنفِنَتُ ﴾، أو الشمس فإن لفظ العَشيّ دلَّ عليها أي: احتجبت بما بحجابها عن الأعين. وذلك أنَّ سليمان -عَيَيْوَالسَّلامُ للعَلْقِ وَالْأَعْنَ فَ اللهِ المُسَقِّرُ الكتابَ: إذا قطع أطرافه بسيفه، المتعرف وكان ذلك قربانًا كما يتقرب بالبقر والغنم والإبل. وقيل: كَواها في الأعناق والأسواق (5) وجعلها حُبُسًا في سبيل الله، أو قال: رُدُوا الشمس عليّ، وكانت معجزة له.

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 256، و«معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 326، و«معجم القراءات»، 8/ 98.

<sup>(2) &</sup>quot;أَصيبِين": هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة العربية، بين الموصل والشام، وتكثر بها البساتين والمياه. ينظر: "معجم البلدان"، 5/ 288 - 289. وتقع بلدة نصيبين حاليًّا في جنوب شرقي تركيا.

<sup>(3)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 192 - 193، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 91.

<sup>(4)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 193، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 92.

<sup>(5)</sup> جمع ساق.

# المراجعة ال

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّهُ مِنَ وَالقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَبَدُا ثُمُ أَنَابُ ( ) قَالَ رَبِّ اَغْفِر لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدِي أَلِكَ اللَّهُ الرّبَعَ بَحْرِي بِأَمْرِهِ وَهُنَاةً حَيْثُ أَصَابَ أَنَا لَوْ الرّبَعَ بَحْرِي بِأَمْرِهِ وَهُنَاةً حَيْثُ أَصَابَ أَنَا لَوْ الرّبَعِ فَعَرَى بِأَمْرِهِ وَهُنَاةً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ الرّبَعَ فَيْرِ حِسَابٍ ( ) وَعَلَو اللّهُ يَعْفِر حِسَابٍ ( ) اللّهُ مَعْذَا عَطَاقُنَا فَأَمْنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ) اللّهُ مَعْدَا اللّهُ يَعْلَمُ مُعْدَا عَطَاقُنَا فَأَمْنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ) وَإِذَا لَكُومُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرِّسِيِهِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَانِ عَلَيهِ السَّكَمُ قال: لأطوفنَّ الليلة على سبعين مرضه (١). وروي عن النبي عَلَيْهِ: «أن سليمان عَلَيهِ السَّكَمُ قال: لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهنَّ فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون (2). قيل: جاءت القابلةُ بذلك الشق وألقته على كرسيّه. وقيل: سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام، أو تَزَوُّ جُه في غير بني إسرائيل. ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَمَدِ ﴾ لا يتيسر. ﴿مَنْ بَعْدِي مَنْ دوني، أو لا يصلح، وكيف يصلح لأحد من الملوك

مُلكٌ عليه أعباء مصالح الجن والإنس والطير وهو يأكل من ثمن الزَّبيل المرمو ل<sup>(3)</sup> بيده!،

LULACULA ACULA ACULA

<sup>(1)</sup> أي: صحَّ من مرضه. ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي، 3/ 162.

<sup>(2) «</sup>صحيح البخاري»، رقم (6720)، 8/146، وينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/207، و«الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/202، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/93.

<sup>(3)</sup> الزّبيل والزّنْبِيل: سلة يُحمل فيها الطعام. والمرمول: المنسوج. ينظر: "تهذيب اللغة"، 13/ 197 (ز م)، و"جمهرة اللغة"، 2/ 801، (ر ل و).



أو أراد مُلكًا يكون معجزة لا يقتصر على المملكة(1).

﴿ حَبُّ أَصَابَ ﴾ أراد. ومنه: أصاب الله بك خيرًا. ويقال: أصاب الصواب فأخطأ الجواب. ﴿ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ مجموعين في القيود، وسمِّي العَطَاءُ صفدًا؛ فإنه قيد. ﴿ فَاتَمْنَ ﴾ أَعْطِ. والمِنَّة العطاء بغير حساب، يعني كثيرًا لا يُعَدُّ، أو امْنُنْ على من شئت بالإطلاق. و﴿أَسْبِكُ﴾ في الوثاق من أردتُّ، ولا حساب عليك في ذلك. ﴿مَسَّنَى الشَّيْطَانُ ﴾ حيث وسوس إلى القوم أن مرضه مُعْدِ ففارقه أهلُه وأخدانه، أو مسَّني بسبب النصب. وسببه أنّ رجلًا استغاث به فلم يُغثه أو لم يَغْزُ مَلِكًا كافرًا كان مواشيه عنده. ﴿ بِنُصِّ ﴾ بضر في بدني. ﴿ وَعَذَابٍ ﴾ بلاء في أهلي ومالي. قرئ: ﴿ نُصِبِ ﴾ بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وبفتحهما وضمها (2). ﴿ أَرَّكُنُّ بِيِّدِكُّ ﴾ ادفع الأرض بها. ﴿ هَلَا مُغْتَسَلُ الرِّدُ وَشَرَابٌ ﴾ أي: يصلُح للاغتسال والشُّرب. قيل: نبعت عينان فاغتسل من أحدهما وشرب من الأخرى.

> <del>PYYOGYYOGYYOGYYOGYYOGYYO</del> ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب (اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنًا فَأَضْرِب يِهِ ، وَلَا تَحْنُثُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَابِرًا \* نِعَمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَالَّهُ ﴿ وَاذْكُرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ اللَّهِ إِنَّا أَخَلَصَنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ (اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَادِ (اللَّهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۚ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَا ذِكُرٌّ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَثَابٍ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَتُوبُ الله مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ مِ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ الله الله عَلَى ا

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، 4/ 444.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 328، و«معجم القراءات»، 8/ 105.

وَحُدَهُ مفعول له وكذا ﴿ وَوَكُرَى ﴾ أي: الهبة كانت للرحمة والذكرى. ﴿ وَخُذَ ﴾ معطوف على اركض. و(الضغث) مِلاً كفّ من الحشيش والقُضبان ونحوهما. قيل: إنّ امرأته ذهبت في شغل فأبطأت، فخرج صدره لمرضه، فحلف ليضربن أمرأته مائة إذا برأ، فهون الله عليه تجلّة القسم. ﴿ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا ﴾ أسماء الأعلام عطف بيان لعبادنا، وقرئ فهون الله عليه تجلّة القسم. ﴿ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا ﴾ أسماء الأعلام عطف بيان لعبادنا، وقرئ وعبدنا ﴾ أي: إبراهيم وما بعده عطف عليه (1). ﴿ أُولِي ٱلأَيْدِى ﴾ أي: الأعمال في العبادة. ﴿ وَالاَبْتَصَنْرِ ﴾ البصائر في الدين. ﴿ أَغَلَضَنَامُ ﴾ جعلناهم صالحين لنا. ﴿ عِمَالِصَةٍ ﴾ خصلة خالصة. و ﴿ وَنِحَرَى ٱلدَّارِ ﴾ بدل. وقرئ: بإضافة خالصة (2). قيل: هي ذكرى الآخرة من غير شوْب بهم الدنيا، أو تذكير بالآخرة، أو هو لسان الصدق (3). ﴿ وَذَا ٱلْكِفَلِ ﴾ لم يكن نبيًا ولكن كان رجلًا صالحًا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، أو تكفل النبيُّ أن يقضي نبيًا ولكن كان رجلًا صالحًا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، أو تكفل النبيُّ أن يقضي نبيًا ولكن كان رجلًا صالحًا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، أو تكفل النبيُّ أن يقضي أي: القرآن. ﴿ وَكُلُّ ﴾ التنوين عوض الإضافة ﴿ مَذَا ﴾ بين قومه بالحق ففعل فسمي ذا الكفل (4). ﴿ وَكُلُّ ﴾ التنوين عوض الإضافة ﴿ مَذَا ﴾ في القرآن. ﴿ وَكُرُ أَنَ هُ نوع من الذكر، ثم بدأ بذكر آخر فقال: ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَقِبِنَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴾ . ﴿ مُقَنَّعَهُ ﴾ حال والعامل معنى الفعل في المتقين وفي ﴿ مُقَنَّعَهُ ﴾ ضمير الجنات. و ﴿ ٱلْأَبُوبُ ﴾ بدل اشتمال منه، ومَنْ رفع ﴿ جَنَّتِ ﴾ كان وفي ﴿ مُقَنَّعَهُ لَمُ هُ خبر.

#### 

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير: ﴿ عَبْدُنا﴾ على الإفراد، وقرأ الباقون: ﴿عبادنا﴾ على الجمع. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 329، و (إتحاف فضلاء البشر»، للبناء، ص/ 477.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 109.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 99.

<sup>(4)</sup> ينظر: تفسير السمعاني، 4/ 448.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور: ﴿جنَّاتِ عدن﴾ بكسر التاء، وقرأ زيد بن علي وعبد الله بن رفيع وأبو حيوة: ﴿جنَّاتُ عدن﴾ بضم التاء. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 111-112.

لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ﴿ مَهَا جَهَنَّمَ مِصْلَوْمَا فَيِلْسَ الْمِهَادُ ﴿ هَا هَذَا الْمَادُونَ الْمَكَلِمِةِ أَزْوَاجُ ﴿ هَا فَلَا الْمَادِ الْمَا أَوْلَا الْمَادِ الْمَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ى قالوارىغا مَن قَدِّم لناھندا فَزِدَهُ عَدْاباً ضِمْفا فِي النَّارِ اللهُ. ئىللى ئىللىكى ئ ئىللىكى ئىللىك

﴿ أَنْرَابُ ﴾ لِدَّات (1)؛ فإنهنَّ لَصِقنَ بالتراب في وقت واحد، أو أتراب لأزواجهن. ﴿ فَتُوعَدُونَ ﴾ قرئ بالتاء والياء (2). ﴿ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ ﴾ لأجل يوم الحساب. ﴿ هَلاَا أَي: الأمر هذا. ﴿ هَلاَا فَلْيَدُوفُوهُ جَيدُ وَعَسَاقُ ﴾ ألأمر هذا. ﴿ هَلاَا فَلْيَدُوفُوهُ جَيدُ وَعَسَاقُ ﴾ أي: هو حميم أو هذا حميم فليذوقوه. (والغسّاق) بالتشديد والتخفيف (3): ما يغسق من دموع أهل النار أو صديدهم، أي: تسيل، أو هو الزمهرير يُحرِق ببرده، وسُمِّي الليل غاسقًا لبرودته. ﴿ وَمَا خَرُ ﴾ قرئ بلفظ الجمع (4). ﴿ مِن شَكْلِمِهِ ﴾ من مثل المَذُوق وقرئ: بنصب الشين وكسرها (5). ﴿ أَزَورَ عُ ﴾ صفة لـ (آخر)، أو للثلاثة وهي: حميم، وغساق وآخر. ﴿ مَلاَ أَوْبَ ﴾ أي: جمع كثيف.

(1) قال ابْن السّكيت: لِدَة الإِنْسَان: الَّذِي يُولَد مَعَه وَالْجمع لِدات ولِدون. ينظر: «المخصص» \$ 13, 374.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿يوعدون﴾ بالياء، وقرأ الباقون: ﴿توعدون﴾ بالتاء. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 330.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 113-114.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو عمرو والحسن ومجاهد: ﴿وأُخَرُ ﴾ على الجمع أي: أنواع أخر من شكله، وقرأ الباقون: ﴿وآخرُ ﴾ على الإفراد. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 331، والحجة للقراء السبعة، للفارسي، 6/ 78.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 115، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 101، ومفاتيح الغيب، للرازي، 26/ 404.

**2** 144 **2 → ○ → ○** 

﴿ مُقْنَحِمُ مُعَكُمُ ۗ ﴾ في العذاب كما أقحموا في الضلالة أي: السفلة من السادة. ﴿ لاَ مَرْجَبًا ﴾ دعاؤهم على أتباعهم أي: لا رَحُبت عليكم الأرض، أو ما أتيتم رُحْبًا. ﴿ فَدَمْتُمُوهُ ﴾ أي: العذاب، أو قد سننتم الكفر لنا.

﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَا لَا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ (اللَّ أَخَذَ نَهُمَ اللَّهُ مَ مَنَ الْأَشْرَادِ (اللَّ أَخَذَ نَهُمَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مُلِ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُ (اللَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُ (اللَّ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَقَادُ (اللَّ عُلَوْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

<del>LALALALALALALALALALA</del>

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الطاغين وهم صناديد قريش. ﴿ نَعُدُّمُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ يعنون فقراء المسلمين. ﴿ أَغَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ بلفظ الخبر صفة رجالًا، وبهمزة الاستفهام: إنكار على أنفسهم (1). ﴿ أَمْ زَاغَتَ عَنَهُمُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ أي: أليسوا في النار أم زاغت؟ أو زاغت عنهم الأبصار في الدنيا لاستحقارهم. ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي: الذي ذكرتُ ﴿ لَحَقُّ يَوْمِ ﴾، ثم بينه فقال: ﴿ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾. ﴿ قُلْهُو ﴾ أي: الإخبار بالرسالة والتوحيد ﴿ نَبُوا عَظِيمُ ﴾، أو قصة آدم والملائكة، أو القرآن، أو القيامة. ﴿ إِذْ تختصمون ﴾ متعلق بمحذوف أي: ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ ﴾ وقت اختصامهم. ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ بدل من ﴿ إِذْ تختصمون ﴾ . و ﴿ الملا الأعلى ﴾ آدم والملائكة وإبليس وتخاصمهم ما ذكّروا من حديث الكفارات والمنجيات

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 117-118.

والمهلكات، وأجابهم الله بواسطة المَلِكِ ﴿ أَنَا آَنَا نَذِيرٌ ﴾ أي: لأنما، وانتصب بإفضاء الفعل إليه، أو ارتفع على معنى: ما يوحى إليَّ إلا الإنذار، وقرئ: ﴿ إِنَّما ﴾ بالكسر على الحكاية (1).

# المجازية ال

﴿ إِدْ إِبِيسِ استَكْبَرُ وَهُنْ مِنَ الْكَلَّهُونِ ﴿ فَانَ يَابِيسِ مَا مَنَعُكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى الْسَتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ اللّهُ قَالَ أَنَا خَبَرٌ مِنِهُ خَلَقَتْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ. مِن طِينٍ ﴿ اللّهُ قَالَ فَالْحَرْجُ مِنْهَا فَإِنّكَ رَحِيمُ ﴿ اللّهِ وَإِنّ عَلَيْكَ لَعَنْتِ إِلَى يَوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنُونَ ﴿ اللّهِ قَالَ فَإِنّكَ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكَ لَعَنْتِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ اللّهِ قَالَ فَإِنّكَ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْهُ مِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللللّهُ عَلْهُ مِنْ الللللّهُ عَلَيْهُ عَل

وإن كان بالقلب. ﴿ أَمَّا كَانَ أَعْلَبُ الأَعْمَالُ بِالْيَدَ، عَلَبُ الْعَمَلُ بِالْيَدَ عَلَى سَائُر الْأَعْمَالُ وَإِن كَان بِالقلب. ﴿ أَمَّ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ أم كان وإن كان بالقلب. ﴿ أَمَّ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ أم كان استحقاقًا. ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ من الجنة أو السماوات أو الخِلقة، والخَصْلة التي أنت فيها. ﴿ إِنَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ جعله غاية فإنه: نهاية رجاء الفوز من اللعنة، فمن لم ينجُ قبله لا ينجو بعده. ﴿ المَوقَّ الْمَعْلُومِ ﴾ النفخة الأولى. ﴿ فَالْمَقَ وَالْمُولُ ﴾ برفع الأول أي: أنا الحق، أو مِنْ الحق، وبنصبهما، فالأول للإغراء والثاني بالقول، أو الأول قسم،

REAL ALLANDER ALLANDER ALLANDER ALLANDER AL

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 122.

<sup>(2)</sup> كذا بالأصل ولم أجده، والصواب بالفتح بدل الضم. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 124.

والثاني مفعول، أو قسم بعد قسم، أو بهما بمعنى حقًا فدخلهما اللام نحو: حمدًا لله والحمد لله، والحق هو الله، أو نقيض الباطل، ومن جرهما على أنَّ الأول مُقسم به قد أُضْمِر حرف قسمه، والثاني أي: الحق أقول على حكاية لفظ المُقسم به للتأكيد<sup>(1)</sup>. ﴿ مِنَالْمُكَلِّفِينَ ﴾ المتصنعين المتحلِّين بما ليس لهم من تقوُّل القرآن وادعاء النبوة. وعن النبي عَلِيَّةِ: «لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاثُ عَلَامًا تِ يُنَازعُ مَنْ فَوْقَهُ وَيَتَعَاطَى مَا لَا يَنَالُ وَيَقُولُ فِيمًا لَا يَعَلَمُ اللهِ تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 342، و«معجم القراءات»، 8/ 126-127.

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 3/ 270 من كلام أرطأة بن المنذر ولفظه: «آية المتكلف ثلاث...» إلى آخره إلا أنَّه قال: ويتكلم فيما لا يعلم فيكون قد رواه مرة مسندًا ومرة موقوفًا عليه فلا إشكال فيه ما دام أنَّه ثقة والرواة عنه كلهم ثقات، فالإسناد حسن. وقد ورد مثله عن وهب من منبه في كلام له، أورده أبو نعيم في «حلية الأولياء» 4/ 47. ينظر: «تفسير الثعلبي» بحاشيته 22/ 578، تحقيق: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 231.

# هِ [39] سورة الزمر

مكية إلا قوله: ﴿ياعبادي الذين أسرفوا... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمَّ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ﴾. وتُسمَّى سورة الغُرَف (١). وهي خمس وسبعون آية في الكوفيّ، واثنتان في البصريّ والمكيّ والمدنيّ، وثلاث في الشاميّ (٤). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: ﴿ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزُّمَر لَمْ يَقْطَعِ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَأَعْطَاهُ ثُوابَ الْحَائِفينَ ». وعن عائشة قالت: ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ ﷺ يقرأ كَلّ ليلة يا بني إسرائيل والزمر (١٥٠).



﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيدِ (أَنَّ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْصَحِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعَبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِينَ (أَنَّ أَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَن اللّهِ عَمْكُمُ بَيْنَهُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْغَيْ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلُمُونَ إِلَى اللّهِ زُلْغَيْ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِمُونَ إِلَى اللّهِ زُلْغَيْ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِمُونَ إِلَى اللّهِ زُلْغَيْ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ

<sup>(1)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، ص/ 382، ومصاعد النظر، البقاعي، ص/ 421 - 422.

<sup>(2)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 303.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي: عن صالح بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي لُبابة قال: قالت عائشة: «كان النبي على لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». ينظر: سنن الترمذي، رقم (3405)، 5/ 475.

كَفَارُ ﴿ ثَلَا أَوَارَادَ اللهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَآصَطَفَىٰ مِتَا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ أَنْ اللهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَآصَطَفَىٰ مِتَا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ أَنْ اللهَ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ

Y HEKASEKASEKASEKASEKASEKASEKASEKASEK

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللّهِ أَي: هذا تنزيل الكتاب و ﴿ مِنَ اللّهِ خبر بعد خبر، أو هو مبتدأ وما بعده خبر، أو ينصب بإضمار اقرأ أو الزم (1). و ﴿ ٱلْكِنْبِ ﴾ هذه السورة، أو القرآن، ﴿ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ ما القرآن، ﴿ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ ما لا رياء فيه، أو كلمة الشهادة، أو الإسلام. ﴿ ما نعبدهم ﴾ أي: ﴿ قالوا ما نعبدهم ﴾ كما قرأ ابن مسعود، وعن أُبيّ : ﴿ ما نعبدكم ﴾ (3). ﴿ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ بإدخال الملائكة وعيسى الجنة، وبإيرادهم وآلهتهم النار، أو يحكم بينهم والمسلمين إذ قالوا: نعبدهم ليقربونا. ﴿ مِثَا يَخَلُمُ مَنْ الذكور. ﴿ يُكَوّرُ أَلَيْلُ عَلَى ٱلنّهَارِ ﴾ يلفه عليه فيزيد فيه (4).



<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 343، و«معاني القرآن»، للفراء، 2/ 414.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 2/ 414.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 2/ 414، و«معجم القراءات»، 8/ 135.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر): ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ عطف يوجب أن الكلام الثاني بعد الأول، وعطف على معنى واحدة، فكأنه: قال خلقكم من نفس واحدة أو وحدها، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ أو خلق الـذَّرَّ في ظهر آدم، ثم خلق بعد ذلك حواء ». ينظر: «الكشاف»، 4/114.

خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلُكَ لَا الْمُلُكَ لَا الْمُلُكَ لَا الْمُلُكَ لَا الْمُلُكَ لَا اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللَّمُلُكَ لَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنَكُمُ اللَّهُ عَنَكُمُ اللَّهُ عَنَكُمُ اللَّهُ عَنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَلَا تَشْكُرُوا فَرَضَهُ لَكُمُ أَوْلا تَرْدُ وَالزَدَةُ وَزَدَ أَخْرَى أُثُمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُولِد اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللْمُولِلْ اللْمُولِي اللْمُولِلْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِلْمُ ا

﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَدِ ﴾ أنشأ وخلق، أو جعله نُزلًا لكم، أو أنزل مع آدم من الجنة (أ). ﴿ فِي ظُلْمَت ثَلَت فَكَ فَع ظلمة البطن أو الصلب، والرحم، والمشيمة. ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفَرِ ﴾ فإن الرضا معنى زائد على الإرادة. ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ ﴾ بضم الهاء في الوصل وغيره وبسكونها (2).

وَ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرُّ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُمَ إِذَا حَوَلَهُ.

وَعَمَةُ مِنْهُ شِنَى مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ أَندَادًا

لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ عُلَّ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ اَصْحَكِ

اَلْنَارِ (اللهُ اَمَنْ هُو قَلنِتُ ءَانَاءَ الَيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْدُدُ

النَّارِ (اللهُ اَمَنْ هُو قَلنِتُ ءَانَاءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْدُدُ

النَّارِ اللهُ إِنَّهُ وَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَكُنِينَ عَلَيْلُ اللَّهِ اللهُ وَاللهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ENDERSCHIER RENDERSCHIE

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 235.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 138-139.

﴿ خَوَلَهُ, ﴾ أعطاه وهو من قولهم: هو خائلٌ مائلٌ، وخالٌ مالٌ، إذا كان متعهدًا له بحسن القيام. وفي الحديث: «كَانَ يَتَخَوَّلُ أَصْحَابَهُ بِالْمَوْعِظَةِ»(١). ﴿ نَسِى مَاكَانَ يَدَعُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى كشفه، أو نسي ربه الذي تضرع إليه. ﴿ أمن هو قانت ﴾ بالتخفيف هو همزة الاستفهام، أو هي همزة النداء، وبالتثقيل هو ﴿ أَمْ ﴾ والخبر محذوف أي: ﴿ أَمَنَ هُو قَنِيتُ ﴾ كغيره (2). ﴿ يَعَذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: عقوبتها. نزلت في عمّار بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة (3). ﴿ وَيَرْجُوارَحْمَةَ رَبِّهِ أَنَ ﴾ ويرجو رحمة ربه أي يتردد بين الخوف والرجاء. ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا فِي هَذِهِ التّفسير الأول؛ الظرف بيان، وعلى الثاني؛ صفة. ﴿ وَارَضُ اللّهِ وَسِعةً ﴾ لا تَجْثِمُوا في دار مَعْجَزَتِكُم وتَحَوَّلُوا واحتالوا للإحسان.

### 

أَوَّلَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ وَكُلْ الْمُسَلِمِينَ ﴿ قُلْ اللّهِ أَخُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ فَلَ اللّهَ أَعْدُ مُغْلِمِ اللّهُ مِن دُونِدٍ \* فَلَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّه



<sup>(1) «</sup>صحيح البخاري»، رقم (68)، 1/ 25.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وحمزة: ﴿أَمَنْ﴾ بتخفيف الميم، وقرأ الباقون: ﴿أَمَّنَ﴾ بتشديد الميم. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 335 – 336.

<sup>(3)</sup> ينظر: التفسير الوسيط، للواحدي، 3/ 573: 574، و«الدر المنثور»، للسيوطي، 7/ 214.

﴿أَمِرْتُ﴾ عطف على الأول؛ لاختلاف المعنى، فإن الأول للأمر والثاني تعليل الأمر. ﴿ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي: في زماني، أو من قومي، أو لأنْ أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره. وهذا حين دُعي إلى دين آبائه. وقيل: الآية منسوخة، أو إنما كان هذا قبل أنْ يُغْفر ذنبه (1). ﴿ خَيِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيمَ ﴾ بدخول الكل النار، أو خسروا أهليهم إذْ خُلّدوا في النار وأهلهم في الجنة، أو خسروا أهليهم الذين كانوا لهم إنْ آمنوا(2). ﴿ وَمِن مَّخْهُمْ ظُلُلًا ﴾ لآخرين ﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى عبادة الله.

#icex\*#7G4\*#7G6<del>X</del>\*#7G<del>6X</del>\*#7G7<del>X</del>\*#

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَشَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلْمَهُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّادِ (١١) لَكَن ٱلَّذِينَ اَنَقَوا وَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِن فَرِقِهَا غُرُفٌ مَّبِنيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنْكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ- زَرْعًا تُحْنَلِفًا ٱلْوَنَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ) ﴿.

﴿ فَيَــتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ العزائم دون الرخص. ﴿ أَفَمَنْحَقَّ عَلَيْهِ .. ﴾ الفاء للعطف على محذوف وتقديره: أنت مالك أمرهم؟، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟، والاستفهام الأول للتوقيف، والثاني مُعاد للتأكيد. ﴿ مَّبْنَيَّةٌ ﴾ أي: على الغرف التحتانية وعلى هيئاتها. ﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد؛ لأن قوله: ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ ﴾ في معنى وعد الله لهم ذلك. ﴿ يَهِيجُ ﴾ يتم جفافه فإنه إذا تم جفافه يثور عن منابته. وعن عليّ رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿لا يَهِيجُ عَلَى

<sup>(1)</sup> ينظر: الناسخ والمنسوخ، لابن حزم، ص/ 52.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 119.



التَّقْوى زَرْعُ قَوْمٍ»(1). ﴿ حُطَامًا ﴾ رفاتًا متكسرًا.

﴿ اَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ وَ فَوْبُلُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهَ صَدْرَهُ ، ﴾ أي: فسَّحه ووسعه لقبول الإسلام، كمن أقسى قلبه. وقرأ النبي ﷺ هذه الآية فسُئل: ما علامة الانشراح فقال: «الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُلِهِ (2). ﴿ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم ﴾ القاصية عن ذكر الله، وأو القاسية من ترك ذكر الله. ﴿ مُّتَشَيِهًا ﴾ متناسبًا. ﴿ مَّنَانِيَ ﴾ أي: تكرر مواعظه ليُغْرَسَ في القلوب ويُرْكَز في الطِباع. ﴿ نَقْشَعِرُ ﴾ تنقبض وتنفر؛ وذلك عند تَقبُّض النفس إما بالغضب أو الخوف. ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ﴾ فإنه إذا انطفات نار الغضب ابتدأ اللين من بالغضب أو الخوف.

<sup>(1)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، للسجستاني، ص/ 522، والنهاية في غريب الحديث 5/ 285. قال في النهاية: «أراد من عمل عملًا لله لم يفسد عمله، ولم يبطل كما يهيج الزرع فيهلك».

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم، رقم (7863)، 4/ 346، وفيه عَدي بن الفضل: ساقط، وقيل: حديثه متروك. ينظر: «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 7/ 4.

الجلود إلى القلوب. ﴿ إِنِّي ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ مائلًا إلى العمل بكتابه والتصديق له. ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: أحسن الحديث، أو ذلك الكائن من الخشية والرجاء. ﴿ أَفَمَن لَنَّهِي وَجُهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ نَوْمَ ٱلْقِيْمَةَ ﴾ كمن أمن العذاب؟ والوجه يُراد به جملة النفس، أو هو بيان غاية الشدة، فإن في المكاره، تُتَّقى باليد عن الوجه، فاتقاؤه بالوجه نهاية الاضطرار. ﴿ وَقِلَ يُؤْمِنُونَ ﴾ أى: يقول الخزنة. ﴿ لَلِّغْزَى فِي ٱلْحَيْرَةِ الدُّنيَّآ﴾ الخزي: الذل الذي يُستحيا منه. قيل: نزلت في أبي جهل<sup>(1)</sup>.

> ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِلَّعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ اللَّ فُرْءَانًا عَرَبًّا غَيْرَذِيعِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِّكَاتُهُ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَوكِانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آلَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ آلَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عِندَرَيِكُمْ تَغَنَّصِمُونَ اللهُ ٩. HILLANDE HELLANDE HE

﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ حال مؤكدة نحو: جاءني زيدٌ رجلًا صالحًا، وينتصب على المدح. ﴿ عِوَجٍ ﴾ أي: لَبْس أو لَحْن، أي: غير زائغ عن الصواب. ﴿ رَبُّهُ لَا ﴾ أي: في رَجُل اشتركوا. ﴿ فِيهِ شُرِّكَاءَ مُتَشَكِسُونَ ﴾ متعاسرون. رجلٌ شِكْسٌ وشِرْسٌ وضِبْسٌ: سبِّع الخُّلق، وكل واحد يطلبُ خدمة مع اختلاف الطباع وسوء العِشرة. ﴿سَالِمًا﴾ خالصًا، وقرئ: ﴿سِلْمًا﴾ بكسر السين وسكون اللام، وبفتحها وهو مصدر أي: ذا سلامة وخلوص، وقرئ: ﴿ وَرَجُلٌ ﴾ بالرفع أي: هناك رجلٌ سالم(2). ﴿ مَثَلًا ﴾ صفة وانتصب على التمييز

<sup>(1)</sup> ينظر: التفسير الوسيط، للواحدي، 3/ 579.

<sup>(2)</sup> وقُرئ: ﴿سَلَمًا﴾ بفتح السين واللام. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 338، ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، للكرماني، ص/ 357، و«معجم القراءات»، .156-155/8

وقرئ: ﴿مثلين﴾، فإن التقدير: مَثَلَ رَجُل ومَثل رَجُل أَن الموت، و إِنَكَ مَيِتُ ﴾ لازم للموت، و ﴿مثلت ﴾ من يموت غدًا<sup>(2)</sup>. وذلك أن الكفار كانوا يتربصون موت النبي ﷺ فنبههم أنه يعتم الكل فلا شماتة في نزوله (3). ﴿يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَّغَنصِمُونَ ﴾ النبيُّ ﷺ يحتج بالتبليغ، وهم يتمسكون بتقليد الآباء والسادة.

﴿ فَنَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ

إِذْ جَآءَهُۥ الْيَسَ فِي جَهَنْمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ

جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ لِهِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَاللّهِ لَكُنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهِ لَهُمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَاللّهِ لَمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ مِكَافِ لِللّهِ عَنْهُم اللّهُ مِكَافِ لِللّهِ عَنْهُم اللّهُ مِكَافِ لِللّهِ اللّهُ مِكَافِ اللّهِ عَنْهُم اللّهُ مِكَافِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِكَافِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِكَافِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

﴿ جَآءَ بِٱلصِّدُقِ ﴾ جبريل ﴿ وَصَدَّقَ بِدِ ۗ ﴾ النبي ﷺ، أو هما للنبيّ، وعن علي حكرَّم الله وجهه-: ﴿ جَآءَ بِٱلصِّدُقِ ﴾ النبيّ ﴿ وَصَدَّقَ بِدِ ۖ ﴾ أبو بكر، أو المؤمنون. وقرئ: ﴿ وصُدِّقَ بِهِ ﴾ (٩). ﴿ بِكَافٍ عَبْدُهُ ۗ ﴾ يعنى:

CHALICHALICHALICHALICALICA

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 156، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 126، ومفاتيح الغيب، للرازي، 26/ 451.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 156-157.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الدر المنثور»، للسيوطي، 7/ 225.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 8/ 159، و«تفسير القرآن»، للسمعاني، 4/ 469 - 470، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 128.



النبي ﷺ وقرئ: ﴿عباده﴾، وقرئ: بالإضافة (١١). ﴿مِن دُونِيدٍ ، ﴾ أي: الأوثان.

﴿ وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّضِلٍ اللّهُ اللّهُ بِعَزِيزِ ذِي الْفَقْ اللّهُ مِعَزِيزِ ذِي الْفَقْ اللّهُ مَن خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ اللّهُ يَعَزِيزِ ذِي اللّهُ فَمَا لَهُ مِن سُّضِلًا اللّهُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُكِ اللّهُ قُلْ افْرَءَ يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ يَضُرِّ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ صُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرحْمَةٍ اللّهُ يَضُرِّ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ صُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ صُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ صُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ رَحْمَتِهُ عَلَى مُكَانَئِكُمُ مَا يَأْتِيهِ عَذَابُ مُعَلِيمُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ مَكَانِيهِ عَذَابُ مُعَيْمُ اللّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُكَانِيهِ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ كَنْ مُكَانَئِكُ ثُرِّوةٍ ﴾ قرئ: مضافًا ومنونًا (2). ﴿ حَسِّبِي ٱللَّهُ ۚ ﴾ كافيًا لِمَعرَّة الأوثان. ﴿ عَلَىٰ مَكَانَئِكُم ﴾ تمكنكم فيما أنتم فيه للناس لأجلهم.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ آهَتَكَ عَلَى الْكِنْبِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ آهَتَكَ عَلَيْهِم فَلِنَهُ الْكِنْبُ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ آهَتَكَ عَلَيْهِم فَلِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم فَلْنَهُ مَنْ مَلْ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّي بِوَكَى ٱلْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّي بِوَكِي اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّي لَكُوتَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ شَهُونَ اللَّهِ شَهُونَ اللَّهِ شَهُونَ اللَّهِ شَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ شَهُونَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 338: 339، و«إتحاف فضلاء البشر»، للبناء، ص/ 481.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 163.

قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّدً السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّدً السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّدً السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّدً السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّدً اللهِ اللهُ ال

#### V. HUXXUUXXUUXXUUXXUUXXUUXXU

﴿ اللّهَ يُتَوَفَّى اللّاَفَسُ ﴾ تَوَفِّيها؛ أخذ ما هي به حية بالموت، أو حَسَاسّة بالنوم. وعن ابن عباس: «في ابن آدم نفس وروح فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه»(1). وقرئ: ﴿قَضِيَ عليه الموتُ ﴾ على لفظ المجهول(2). ﴿مِن دُونِ اللّهِ ﴾ دون إذنه. ﴿ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَمْقِلُونَ ﴾ كيف يملكون الشفاعة ويعرفون المشفوع له. ﴿ قُلُ لِلّهِ الشّفَعَةُ ﴾ أي: مُلْكُها والأمر بها.

## 

﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَدُهُ الشَمَازَت قَلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعُهُ الْأَفْذَوُا بِهِ مِن سُوّةِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ عَسَّمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُواْ



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 238.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿قُضِيَ عليه الموتُ﴾ بضم القاف والياء مفتوحة، وقرأ الباقون: ﴿قَضَى عليها الموتَ﴾ بفتح القاف. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 339 - 340، والحجة للقراء السبعة، للفارسي، 6/ 97.

﴿ ٱشْمَأَزَتُ ﴾ انقبضت، أو نفرت وازوَرّتْ، أو ذُعِـرَتْ. ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: الأوثـان، والعامل في (إذا) معنى المفاجأة أي: وقت ذكر الذين. ﴿ الاستبشار﴾ سرور يظهر أثره في البشرة. ﴿ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيِّنَ عِبَادِكَ﴾ لا يقدر غيرك. وعن الربيع بن خُثيم(1)- وكان كثير الفكر قليل الكلام- لمَّا أخبر بقتل الحسين وسَخِط على قاتله، ما زاد على أن قال: «آه أَوَقَدْ فَعَلُواْ؟» ثم تلا هذه الآية (2). ﴿ وَبَدَالْهُمْ مِنِ اللَّهِ مَالَمَ يَكُونُواْ يُعْتَسِبُونَ ﴾ ظنوا أعمالهم حسنات فإذا هي سيئات.

> <del>ŶŶŶŖŖŶŶŖŖŖŶĸŖŖŶŶŖŖŶŶŖŖŶŶ</del> ﴿ وَيَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزُءُونَ ﴿ فَا فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لِنَكُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْمَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلِآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءَ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾. KACHAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

﴿ خَوَّلْنَهُ ﴾ أعطيناه على غير جزاء. ﴿إِنَّمَآ أُوبِيتُهُۥ ﴾ تذكير الضمير؛ للذهاب إلى المعنى أي: شيئًا من النعمة، أو قِسْمًا منها. ﴿ بَلَّ هِيَ ﴾ أي: النعمة، أو الكلمة التي قالها، أو يقال: ما في ﴿ إِنَّمَا ﴾ موصولة أي: أنَّ الذي أوتيته ﴿ عَلَىٰعِلِّم ۗ ﴾ ذلك. ﴿ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾

<sup>(1)</sup> الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله، أبو يزيد الكوفي، قيل: مات في ولاية: عبيد الله بن زياد، وشهد صفين مع علتي. ينظر: مغاني الأخيار، بدر الدين العيني، 1/ 309، وبغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، 8/ 3565.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 239.

قارون حين قال: ﴿إِنَّمَا أُوبِيَتُهُ مَكَلَ عِلْمِ عِندِئَّ ﴾ [القصص: 78]. ﴿ مِنْ هَتَوُلاَءِ ﴾ من مشركي قومك. ﴿سيصيبهم سيئات ما عملوا ﴾ قتل صناديدهم ببدر، وحبس عنهم القطر سبع سنين، ثم بُسِطَ لهم فَمُطِرُوا سبع سنين. ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ أنه لا قابض وباسط إلا الله.

## ﴿ قُلْ يَنِعِبَادِى النَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىَ الْفُسِهِمُ لا نَفْ مَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ، هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْمِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَالسَلِمُوا لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَ وَالَّهِعُواْ الْحَسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ الْعَذَابُ الْمَنَامُ لَا نَشْعُرُونَ ﴿ فَا لَنْ يَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ فَ اللَّهِ مَا يَحْسَرَقَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ فَ اللَّهُ وَالْمَنْ السَّخِرِينَ ﴿ فَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ فَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

﴿ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ قيل: نزلت في شاب نَبَاش (1) اعترف بذنبه عند النبي ﷺ أو في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد، أسلموا فَفُتنوا، فكان الناس يقولون: لا يقبل الله من هؤلاء صرفًا ولا عدلًا فنزلت الآية (2). ﴿ أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم ﴾ عن الحسن: «أن الذي أنزل على ثلاثة أوجه: ذكر القبيح؛ لتجنبه، وذكر الأَدْوَن؛ لئلا نرغب فيه، وذكر الأحسن؛ لنؤثره (3). ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ ﴾ كراهة أن تقول. قرئ: ﴿ ياحسرتا ﴾، و﴿ ياحسرتا ﴾، ﴿ مَافَرَ طُنُ ﴾ ما مصدرية. ﴿ جَنْ اللَّهِ ﴾ يقال: أنا في جنب فلان فلان

<sup>(1)</sup> نبّاش القبور: من يفتّش القُبورَ ليسرق ما فيها من أكفان وحُليّ. ينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة»، أحمد عمر 3/ 2158 (ن ب ش).

<sup>(2) «</sup>صحيح البخارى»، رقم (4810)، 6/ 125.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير ابن فورك»، 2/ 339، و «التفسير الوسيط»، للواحدي، 3/ 588.

<sup>(4)</sup> ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 359، و«الإتحاف»، للبناء،

وجانبه، أو يراد ذكر الله، أو في طاعة الله.

﴿وَإِنكُنتُ ﴾ محله نصب على الحال أي: ما فرطت ساخرًا. نزل في قصة عالم من بني إسرائيل وسوس إليه إبليس: أن تمتع من الدنيا ثم تُب، فترك علمه وفسق، فأتاه ملك الموت في ألذً ما كان، فقال: ما ذَكَر اللهُ منه (1).

﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ أَبَ اللّهَ هَدَىنِ لَكُنتُ مِنَ الْمُنَقِينَ ﴿ وَالْمُنَقِينَ ﴿ وَالْمُنَقِينَ ﴿ وَالْمُنَقِينَ ﴿ وَالْمَنَةِ مِنَ الْمُنَقِينَ ﴿ وَالْمَحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ هَدَىنِ لَكُنتُ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

﴿ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً ﴾ رجعة إلى الدنيا. ﴿ فَأَكُونَ ﴾ نصب على جواب لو ﴿ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبْرَتَ ﴾ قرئ: بخطاب المذكر، وبحكاية النفس. وعن عائشة بكسر التاء ردّتها إلى النفس<sup>(2)</sup>. ﴿ وُبُحُوهُهُم مُسْتَوَدَّةً ﴾ في موضع الحال إن كان

ص/ 482.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 247.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 179-180، وجامع البيان، للطبري، 21/ 318، و«الكشاف»، للز مخشري، 4/ 138، ومفاتيح الغيب، للرازي، 72/ 467.

يرى من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. ﴿ يُنْجِي ﴾ و ﴿ يُنجِي ﴾ و ﴿ يُنجِي ﴾ مقروء (١). ﴿ يِمَفَازَتِهِمْ ﴾ بفلاحهم يقال: فاز فوزًا ومفازة، وتفسيره قوله: ﴿ لَا يَمَسُهُمُ السَّنَوَهُ ﴾ ؛ وذلك بأعمالهم الصالحة. ﴿ ولا يمسهم ﴾ استئناف أو حال. ﴿ لَهُ مَقَالِيلُ السَّمَوَتِ وَ الْأَزْضِ ﴾ استعارة عن الملك والحفظ، وهو جمع مِقْليد أو مِقلاد كمنديل ومناديل، ومِفتاح ومفاتيح. وسأل علي النبي عَيِن عن هذا فقال: «يَا عَلِي لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ الْمَقَالِيدُ هُو أَنْ تَقُولَ عَشْرًا إِذَا أَصْبَحْتَ وَعَشْرًا إِذَا أَمْسَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الْأَوْلِ وَالْآخِرِ وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَالْبَاطِنِ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى كَل شي قَدِيرٌ » (2). ﴿ وَالظّهِرِ وَالنّاطِنِ بَعَلِي اللّهِ الْأَوْلِ وَالْآخِرِ وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَى كل شي قَدِيرٌ » (2). ﴿ وَالنّابِي كَفَرُوا ﴾ متعلق له وبنجي الله ، أو بقوله: ﴿ لَهُ مُمَالِيدُ السَّمَونِ ﴾ .

يُّ الْهُ الْمُعَادِّدُ اللَّهِ تَأْمُرُوَقِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلجَنْهِ لُونَ ۞ وَلَقَدْ ﴿ وَلَى اللَّهِ عَالَمُ وَقِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلجَنْهِ لُونَ ۞ وَلَقَدْ ﴿ ﴿ فُلُ ٱلْفَرَاتُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

اوي إيك والتكونَنَ مِن الخَيْسِرِينَ مِن فَبَوْتَ مِن المَرْتَ يَعْجَمُنَ مَن المَرْتَ يَعْجَمُنَ مَنَكُ وَلَتَكُونَنَ مِن الخَيْسِرِينَ اللهَّ مَنَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَشَكِرِينَ اللهَ مَنَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ، يَوْمَ الْفِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مُعْلِوِيَّتُ بِيمِينِهِ وَالسَّمَوَتُ مُعْلِوِيَّتُ بِيمِينِهِ وَالسَّمَوَتُ اللهِ مَنْ مَعْلِيدَتُ بِيمِينِهِ وَالسَّمَوَتُ اللهِ مَنْ مَعْلِيدًا مَعْلَمُ اللهُ مَنْ مَعْلِيدًا مَعْلَمُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ أَفَغَيْرُ اللّهِ ﴾ منصوب بـ ﴿ أَعْبُدُ ﴾ . ﴿ وتأمرونني ﴾ [غير الله مؤتمِرًا، أو ينصب بما دل عليه جملة ﴿ تَأْمُرُوٓ يَتِ أَعْبُدُ ﴾ ](3)، وتأمرونني اعتراض، وقرئ: بإسكان الياء

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 8/ 181، وتحبير التيسير، لابن الجزري، ص/ 536.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في "تفسيره" 8/ 249، وفيه نوح ابن أبي مريم لا يُحتج به، والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (19)، 1/ 46.

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من (ي).

ونصبها وتشديد النون وتخفيفها وحال من ضمير أعبد، أي: قل أفأعبد غير الله مؤتمرًا، أو ينصب بما دل عليه جملة ﴿ تَأْمُرُوّتِ آغَبُدُ ﴾ ؛ فإنه في معنى: يقولون لي أعبد، والأصل ﴿ تأمرونني أن أعبد ﴾ فحذف (1). ﴿ لِيَحْبَطَنَ ﴾ قرئ: ﴿ لَيُحبطنَ ﴾ على بناء المفعول، وعلى بناء الفاعل بالياء والنون أي: ليُحبِطنَ الله (2) أو الشرك. واللام في: ﴿ لَيَنَ آشَرَكَتَ ﴾ موطئة للقسم المحذوف، والثانية جوابه، وهي: سادة مسد جواب القسم وجزاء الشرط. ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ ﴾ بالتشديد والتخفيف: ما عظموه (3). ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِينَ مَعْطَو وَ الله في الكوينَ عَنه أَلِي قدرة غير محاطة وجلال غير مدرك أي: الكل ملكه، لا مانع ولا منازع له فيهما. والطي ضد النشر نحو: طويتُ بالسيف: أفنيته. وقرئ: ﴿ وَمَوْنَ عَنه : أعرضت عنه، وطويتُ عنه : أعرضت عنه، وطويتُ بالسيف : أفنيته. وقرئ: ﴿ وَمَوْدِ تَالْتُ عِن الأعين، وطويتُ عنه : أعرضت عنه، وطويتُ بالسيف : أفنيته. وقرئ: ﴿ وَمَوْدُ اللّه عِنه النصب على الحال (4).

<sup>(1)</sup> قرأ نافع بتخفيف النون وفتح الياء: ﴿تأمرونيَ ﴾، وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الباء: ﴿تأمروني ﴾، وقرأ الباقون بتشديد ﴿تأمروني ﴾، وقرأ الباقون بتشديد النون وسكون الياء «تأمروني ». ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 341، و«المكرر فيما تواتر من القراءات»، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 360.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 185-186، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 141، ومفاتيح الغيب، للرازي، 27/ 472.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 8/187، و«الكشاف»، 4/142، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 9/ 219.

<sup>(4)</sup> قراءة الحسن البصري وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري. «معجم القراءات»، 8/ 188.

﴿ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كُمُ وَالْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَيُحَتَّ أَبُورُهُمَ وَيُعْرَفُهُمَ الْمَهُمُ وَيُعْرَفُونَكُمُ اللّهُ مَا يَكُمْ وَيُعْرَفُونَكُمُ اللّهُ مَا يَعْتَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَيُعْرَفُونَكُمُ الْعَدَابِ عَلَى يَتْوَمِكُمُ هَدَادً عَلَى اللّهُ الْعَذَابِ عَلَى اللّهُ وَلَكِنْ حَقَتْ كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْعَذَابِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### D Filkkelekkelekkelekkelekkelek

﴿ فَصَعِقَ ﴾ مات. ﴿إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ هم الشهداء. ﴿ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون أمر الله، أو ينظرون نظر المبهوت. ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ﴾ قرئ: ﴿ أَشْرِقَتِ ﴾ من شرِق الضوء إذا غُصَّ به وامتلأ، أو أشرقه الله (1). ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ بما يُقيم من العدل ويبسط من الفضل؛ دلَّ عليه وضع الكتاب وإحضار النبيين والشهداء على التبليغ (2). ﴿ وَسِيقَ ﴾ طُرِدَ وعُجِّل عُنفًا وإذلالًا. الزمر: الأفواج المتفرقة بعضها في أثر بعض. ﴿ فُتِحَتُ ﴾ قرئ: بالتخفيف والتشديد (3). ﴿ إِنْ الْعَرَابُ ﴾ أي: يوم شدتكم، واليوم والأيام شائع في معنى الشدة. ﴿ كِلمَةُ الْعَذَابِ ﴾ هو قوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ ﴾ [الأعراف: 18].

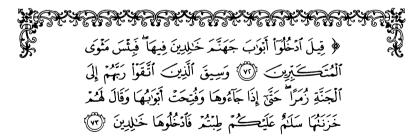

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس وغيره: ﴿أُشْرِقَتِ﴾ مبنيًّا للمفعول. «معجم القراءات»، 8/ 190.

<sup>(2)</sup> لا مانع من أن يكون النور ناتج عن تجليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وهو الظاهر كما قال النيسابوري في «تفسيره» 6/ 15.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 341.

وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةٌ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَلَفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ لِسُبَحُونَ بِحَمْدِ

ي رَبِيِّمُ وَفُضِى بَيْنَهُم بِالْمُقِّ وَقِيلُ الْمُعَنَّ بَيْنَهُم بِالْمُقِّ وَقِيلُ الْمُعَنَّذَ لَيْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ وَمُعَنِّ مَعَدِيدًا مُعَدِّ مِعْدِيدًا مُعَدِّ مَعْدِيدًا مُعَدِّ مِعْدِيدًا مُعَدِّ مَعْدِيدًا مُعَدِّ مِعْدِيدًا مُعَدِّ مَعْدِيدًا مُعَدِّ مَعْدِيدًا مُعَدِّ مَعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدِيدًا مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدِيدً مُعْدِيدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدِدًا مُعْدَدًا مُعْدَا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَدًا مُعْدَا م

﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ أي: مراكبهم إلى دار إكرامه إعزازًا، ﴿ وَفُيْحَتُ ﴾ واو الحال. ﴿ طِبْتُمْ ﴾ من ضُرِّ المعاصي. ﴿ خَلِدِينَ ﴾ مقدرين الخلود. ﴿ وَأَوْرَثِنَا ﴾ مُلكنا تتصرف فيه تصرف الوارث، فإنه أهنأ التصرفات إذا لم يتقدمه مشاق الكسب. ﴿ اَلْأَرْضَ ﴾ هي عبارة عن مكان الإقامة. ﴿ حَاَفِينَ ﴾ محدقين حوله، وفي الحديث: "كان عمر أَصْلَع له حَفَاف الي: خلا القمة عن الشعر وأحاط بالأطراف (١). ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَبِهِم ﴾ يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين. ﴿ بَيْنَهُم ﴾ بين أهل الجنة والنار، أو بين الملائكة، بتفضيل بعضهم على بعض، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أي شعر حول رأسه دون أعلاه. ينظر: «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ»، السمين الحلبي، 1/ 434.





مكية، وقال الحسن: إلا قوله: ﴿ وَسَيِّحْ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ ؛ لأن الصلاة فرضت بالمدينة (2). وهي خمس وثمانون آية في الكوفيّ والشاميّ، وأربع في المدنيّ واثنتان في البصريّ (3). عن أُبيّ عن النبيّ ﷺ: «من قرأ: حم المؤمن لم يبق روح نبيّ ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلوا عليه واستغفروا الله». وعنه ﷺ: «مَثَلُ الْحَوَامِيمِ فِي الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْحَبِرَاتِ (4) فِي الثِّيَابِ» (5).



﴿ حَمَ اللهِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ اللهِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ اللهُ عَافِرِ اللهَ اللهِ الْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ اللهُ عَافِرِ اللهَ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهِ اللهُ ال

سورة غافر.

<sup>(2)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، ص/ 385، ومصاعد النظر، للبقاعي، 2/ 432.

<sup>(3)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 304.

<sup>(4)</sup> جمع (حَبْرَة) ثوب يمني منمر. ينظر: «المحكم والمحيط» 3/316، (ح بر ).

<sup>(5)</sup> ينظر: لمحات الأنوار وري الظمآن، محمد بن عبد الواحد الغافقي، رقم:(1239)، 2/ 907، و «تفسير القرطي» 15/ 288.

نُوج وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُ أُمَّةٍ مِيسُولِمِمْ لِيَا الْحُدُوهُ وَحَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ اَلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ لَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِلِكَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا اَنْهُمْ أَصْحَبُ النّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ الْعُرْشُ وَمُنْ حَوْلَهُ مُنْ يَعِمُ وَيَوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ الْعُرْشُ لِلَّذِينَ عَامَلُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا لِلَّذِينَ عَامُوا وَاتَبْعُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

THE REPORTED BY THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

﴿ حَمَ الله قُرئ بإمالة الحاء وتفخيمها، وتسكين الميم وفتحها، والفتح لإيثار أخف الحركات؛ لالتقاء الساكنين نحو: أين وكيف، أو النصب بإضمار: اقرأ، ومنع الصرف؛ للتأنيث والتعريف، وأنها على زِنة قابيل (1). و ﴿ التَّوْبِ ﴾ والثوبُ، والأوب الرجوع، أو هو جمع توبة، كَدَوْمة ودَوم. و ﴿ الطَّوْلِ ﴾ الفضل الطويل مُدته، ومنه: الطائل. ﴿ مَا يُعْدِلُ ﴾ ما يطعن ولا يقدح. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ هم مشركو العرب. ﴿ وَ الشَّحْرُابُ ﴾ عاد وثمود وفرعون. ﴿ وَهَمَتَ ﴾ أرادت. ﴿ بِرَسُولِمِ ﴾ قرئ: برسولها(2). ﴿ كَلَمْتُ ﴾ أَيَّةٍ ﴾ قرئ: برسولها(2). ﴿ كَلَمْتُ ﴾ أَيَّةٍ ﴾ قرئ: وجب عليهم كونهم من ﴿ أَضَحَبُ النَّارِ ﴾ أي : لأنهم، أو هو بدل ﴿ كَلِمَتُ ﴾ أي: وجب عليهم كونهم من ﴿ أَضَحَبُ النَّارِ ﴾ . ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى وصف حملة العرش بالإيمان؛

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، والأعشى عن أبي بكر، ويعقوب: (حَم) بفتح الحاء، وقرأ نافع وأبو عمرو بين الفتح والكسر لا مفتوح ولا مكسور، وقرأ الباقون: (حِم) بكسر الحاء. ينظر: "إعراب القراءات السبع"، لابن خالويه، 2/ 260 - 262، "معاني القراءات"، للأزهري، 2/ 343، و"الإتحاف"، للبنا، 484، وتحبير التيسير، لابن الجزري، ص/ 538.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 200، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 151، و«البحر المحيط»، لابن حيان، 9/ 236.

<sup>(3)</sup> ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 362، و «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 362، و «إتحاف فضلاء البشر»، ص/ 484.

لبيان شرف الإيمان ومبعث كل نبي. ﴿ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَبِّحَمَةً وَعِلْمًا ﴾ نصبٌ على التمييز المنقول أي: وسِعَتْ رحمتك وعلمك.

مَّ الْمَالِيَّةُ الْمَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِ ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ اللِّي وَعَدِنَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابِالِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرَتَتَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمُعْلِمُ

مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزَوَجِهِمْ وَذُرِّيَتِهِمْ أَلْكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ الْمَكِيمُ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي الْفَوْزُ الْعَظِيمُ السَّيِّعَاتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ اللَّهِ الْكَبُرُ مِن مَقْتِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبُرُ مِن مَقْتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَقِهِمُ السَّيِنَاتِ ﴾ العقوبات أو جزاؤها، والوقاية منه بالتوفيق. ﴿ يُنَادَوْنَ ﴾ يوم القيامة ﴿ لَمَقَتُ اللّهِ ﴾ انفسكم وقت إباء الإسلام. ﴿ أَكْبَرُ مِن مَقِّتِكُمُ ﴾ اليوم، ولامه تصلح للقسم والابتداء. وذلك أنهم يرون أعمالهم السيئة فيمقتون أنفسهم. والمقت: شدة البغض، فوضع مكان أشد الإنكار. ﴿ أَمَّنَا الشَّيْنِ ﴾ كنَّا أمواتًا فأحييتنا وأمتنا وأحييتنا. ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ في إنكار البعث. ﴿ إِلَى خُرُوجٍ ﴾ نوع خروج سريع أو بطيء.

﴿ هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ
رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۚ ۚ فَأَدْعُوا اللَّهَ
مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَفْرُونَ ۚ ۚ لَكُ رَفِيعُ

*G\*\*\**PG\*\*\*PG\*\*\*PG\*\*\*PG\*\*\*PG\*\*

اَلدَّرَكَتِ ذُو اَلْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ النَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىٰءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَحِدِ اَلْفَهَارِ ۞﴾.

# ى اسىرتهم سىء رئىن الحالى اليوم بسى الورونود الفهاد الله الماريد الفهاد الله الماريد الفهاد الله الماريد الما

﴿ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ المطر. ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَنَتِ ﴾ أي: طبقات ثواب الأنبياء، أو المؤمنين أو السماوات، أي: هو رفيع الدرجات، أي: ﴿ هُوَ ﴾ وما بعده الكل أخبارٌ مرتبة على قوله: (الذي هو). ﴿ الرُّوحَ ﴾ الوحي المُحْبِي للقلوب. ﴿ لتنذر ﴾ بالتاء: النبي، وبالياء الله تعالى (1). ﴿ يَوْمَ النَّكَرَفِ ﴾ يوم القيامة. ﴿ بَرِزُونَ ﴾ ظاهرون، وهو خبر من ﴿ هُم ﴾. ﴿ إَمَنِ ﴾ هو سؤال الربّ. ﴿ يلَّهِ ﴾ جواب أهل المحشر، أو القائل والمجيب هو الله.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 343 - 344، و«إتحاف فضلاء البشر»،، للبناء، ص/ 484.



﴿ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ ﴾ القيامة؛ لإزوفِه، فإن كل آت قريب. ﴿ كَظِمِينَ ﴾ حال من أصحاب القلوب، أو عن القلوب. وجُمع جمع العقلاء؛ لصفتها بفعلهم وهو الكظم نحو قوله: ﴿ فَظَلَّتَ عَلَيْمٍ مَسَيْحَةً وَنِعِدَةً ﴾ [الشعراء: 4]، أو حال من ﴿ أنذرهم ﴾، أو مقدرين، أو مشارفين الكظم (1). ﴿ وَلَا شَفِيعِينُطَاعُ ﴾ يحتمل نفي الشفاعة، أو الطاعة أو نفيهما نحو: ما عندي مالٌ أُنْفِقُ أي: لا مال لي حتى أُنْفِقُ، أو ليس ذلك الذي أنفقه. ﴿ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ استراق النظر إلى ما لا يحل، وهي مصدر: كالعاقبة والكاذبة. ﴿ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ من الغل والحقد والحسد.

﴿ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ، قرئ: بالياء والتاء (2). ﴿ هُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فإن القاضي إنما يقضي بما يسمع أو يبصر. ﴿ كَانُواْ هُمَّ أَشَدَ ﴾ ﴿ مُرَ ﴾ فضلٌ، وحقه أن يكون بين معرفتين، و ﴿ أَشَدَ ﴾ غير معرفة إلّا أنه يُشبه المعارف؛ لامتناعه من دخول اللام عليه. وقرئ: ﴿ وَءَاتًا رَا ﴾ ما يبقى بعدهم من حصونهم وقصورهم، أو آثار شدَّتهم. ﴿ مِنَ اللهِ عَذَابِ الله.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن»، للفراء، 3/ 6، و«معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 369.

<sup>(2)</sup> ينظر: الحجة للقراء السبعة، للفارسي، 6/ 102 - 103، وتحبير التيسير، لابن الجزري، ص/ 538.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عامر: ﴿أَشد منكم﴾ على الانصراف من الغيبة إلى الخطاب، وقرأ الباقون: ﴿أَشد منهم﴾. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 344، والحجة للقراء السبعة، للفارسي، 6/ 106، و«النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 365.

Ke⊙**≮€**\$ 169 **\$\$**\*•

ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُوانِسَآءَ هُمَّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْتُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ ﴾ .

G HUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUKKU

﴿ اَقَتُلُوٓا أَبْنَآاَ اَلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذا كان تعذيبًا لقوم موسى بعد قتل الصبيان بقول الكهنة. ﴿ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ أي: عبادتي والأوثان. ﴿ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ الفتنة والمشاجرة. و ﴿ أَن يُظْهِـرَ ﴾ من الإظهار، وبالواو المفردة مقروء (١).

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَيِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

لَا يُؤْمِنُ بِيوَ مِ الْحِسَابِ ( ) وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنُ مِنْ عَالِ

فِرْعَوْنَ يَكُمُهُ إِيمَنَهُ وَالْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي

اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبُا

فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ أَن وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ الّذِي

يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِقُ كَذَابُ ( ) يَفَومِ

عَيدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِقُ كَذَابُ ( ) يَفَومِ

لَكُمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُنْفِي الْأَرْضِ فَمَن يَضُمُونَا مِنْ

بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرْدِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ وَمَا

الْمَدِيكُو إِلّا سَايِلَ الرَّشَادِ ( ) .

<sup>(1)</sup> قرأ عاصم عن أبي بكر، وحمزة والكسائي: ﴿أَو أَن يَظْهِر﴾ بألف قبل الواو وفتح الياء وضمها، أي: أخاف هذا الفعل منه، وقرأ الباقون: ﴿وَأَن يُظْهِر﴾ بغير ألف وضم الياء. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 265: 266، والنشر، لابن الجزري، 365.

ولما سمع موسى تهديده فزع إلى الله وقال: ﴿إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَيِحَ مُ مِن كُلِ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الجِسَابِ ﴾ فإنه: لو آمن به لخاف الجزاء. ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنَ الوَرْعَوْنَ ﴾ فَيل: كان إسرائيليًّا، والتقدير: رجل مؤمن يكتم إيمانه. ﴿ مِّنَ الوِرْعَوْنَ ﴾ واسمه حبيب أو خربيل. وروي: أنه كان ابن عم فرعون (١١). ﴿ أَن يَقُولَ ﴾ أي: وقت ﴿أَن يَقُولَ ﴾ وساعة أن سمعتم يقول. وروي: أن النبي ﷺ لما فرغ من الطواف يوم أخذ الكفار بمجامع ردائه وقالوا له: أنت الذي تنهانا عما يعبد آباءنا فقال: «أَنَا ذَاكَ»، فالتزمه أبو بكر من ورائه وقال صائحًا: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٢). ﴿ مُسْرِقُ ﴾ قتال. ﴿ فِالْأَرْضِ ﴾ أرض مصر. ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ ما أعلمكم إلا ما أعلم، أو لا أريكم إلا الرأي الذي أرى لنفسي.

﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنَقَوْمِ الْإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ وَقَالُ الَّذِي ءَامَنَ يَنَقَوْمِ الْإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ وَقَالِ الَّذِينَ مِنَ اللَّحْزَابِ (اللَّهُ مُزَابِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنَ اللَّحْزَابِ (اللَّهُ مُزَالِدِ اللَّهُ مُؤَلِّ الْعِبَادِ (اللَّهُ وَعَالِهُ وَمَعُومُ الْخَافُ عَلَيْكُومُ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ مُونَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُصَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مُنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُصَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يَصَعِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُصَالِّلُهُ فَمَا لَهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يَصَعِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مِنْ عَاصِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ ينادي فيه بالشقاوة والسعادة. وقرئ: ﴿التنادي ﴾ على الأصل، وبتشديد الدال بدون الياء (٥) أي: التنافر من زفير النار. ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدِّبِرِينَ ﴾ من موقف الحساب إلى النار.

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 375 - 376، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 162.

<sup>(2) «</sup>صحيح البخاري»، رقم (3856)، 5/ 46.

<sup>(3)</sup> ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 364، و (إتحاف فضلاء البشر»، للبناء، ص/ 484.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِي وَ مَنْ فَي الْبَيِّنَاتِ فَا زِلْمُ فِي شَكِي مَنْ عَبَلَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِي مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِي مِنْ عَبَدَ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مِنْ هُوَ مُسْرِقُ مُسَرِقُ مَسَرِقُ مُسَرِقُ مُسَرِقُ اللهُ عَلَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا مُنَا عَلَيْ مَا مُنَا مَنَ عَلَيْ مَا مُنَا لَا عَلَيْ مَا لَوْ وَعَوْنُ مَا مُنَا لَا عَلَى مَا مُنَا مُ وَعَوْنُ وَاللهُ عَلَى مُسَلِيدًا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُسَلِّحُ مَنَا مِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُسَلِّحُ مَنَا مِنْ مَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُ مُسَرِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

كى كۆكىنىڭ كۆلۈكىنىڭ كۈلۈكىنىڭ كۆلۈكىنىڭ كۈلۈكىنىڭ كۈلۈ

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ ﴾ هو ابن يعقوب عَلَيْهِمَاالْسَكَمْ أو حَافِدتُهُ (١): يوسف بن إبراهيم بن يوسف جاء إلى فرعون زمانِهِ فأقام فيهم نبيًّا عشرين سنة. وقيل: هو فرعون موسى عُمِّر من حين يوسف إلى وقت موسى (2). ﴿ لَن يَبْعَثُ اللّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ هذا لا يكون تصديق يوسف، بل نفيه وتكذيب مَن بعده. ﴿ الّذِينَ يُجُدِدُونَ ﴾ بدل من قوله: ﴿ كُل مسرف مرتاب ﴾ فإنه في معنى الجمع؛ إذْ لا يريد مسرفًا واحدًا، أو ألّذِينَ بجادلون ﴿ كُلُ مَقَتًا ﴾ فإنما حُذف الفاعل؛ فإنّ فيه معنى التعجب أو يجادلون في آياتنا بغير سلطان. ﴿ بِغَيْرِسُلطَنٍ وَحَدُ اللهُمْ مَقتًا. ﴿ كُلِ مَسَدُ أَمَدُ مُقَتًا ﴾ أي: كبر جدالهم مقتًا. ﴿ كُلُ مَسُعود: ﴿ على قرئ! بالإضافة والتنوين (3)، ووصف القلب بالتكبر؛ فإنه منبعه. وقرأ ابن مسعود: ﴿ على قرئ! بالإضافة والتنوين (5)، ووصف القلب بالتكبر؛ فإنه منبعه. وقرأ ابن مسعود: ﴿ على

<sup>(1)</sup> سبطُ الرجل: حافِدَتُهُ، ومنه قيل للحسن والحسين: سِبْطا رسول الله - عَلَيْقِ -. ينظر: "فتح الرحمن في تفسير القرآن"، مجير الدين العليمي 1/ 207.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/312 - 313.

<sup>(3)</sup> ينظر: الحجة للقراء السبعة، الحسن الفارسي، 6/ 109، و«النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري، 2/ 365.

قلب كل متكبر ﴾ (أ). ﴿ أَبْنِ لِي صَرِّحًا ﴾ هو بناء لا يخفى على الناظر وإنْ بَعُد، وهو من التصريح. ﴿ لَعَـٰ إِنَّ اَبُلُغُ ٱلْأَسَبَٰ بَ ﴾ فأطلع نصب جواب الترجي تشبيهًا بالتمني، ورفع عطفًا على ﴿ أَتِلُغُ ﴾ (2)، وإنما أبهم الأسباب، ثم عرّفها؛ تفخيمًا للشأن.

﴿ لَأَظُنَّهُ ﴾ أي: موسى. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ مثل بناء الصرح وطلب أسباب السماء ﴿ زَين له سوء عمله ﴾ في كل فَنِّ. ﴿ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي: الإسلام. ﴿ مَتَنعٌ ﴾ متعة لا بقاء لها. ﴿ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهًا ﴾ فإن الزيادة ظلم. ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ جوّز الزيادة فإنه فضل. ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ قرئ: على بناء الفاعل والمفعول (3).

LACHICACHICACHICACHICAC

<sup>(1)</sup> ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، 10/6430 – 6431، و«الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/314.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 225.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة: ﴿يُدخَلُونَ﴾ على بناء المفعول، وقرأ الباقون: ﴿يُدخُلُونَ﴾. ينظر: الحجة للقراء السبعة، للفارسي، 6/ 113 - 114، و«المكرر فيما تواتر من القراءات»، ص/ 364.





﴿ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ أنه شريك الله. ﴿ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ.. ﴾ يقال: دعوت له وإليه. ﴿ لَاجَرُمَ ﴾ لا ردُّ لكلامهم، و﴿جَرَمَ ﴾ فعل فاعله (أنَّ) وما في حيّزه أي: وجب بطلان دعوتكم، أو ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ نظير لا بد، وهو من التبديد أي: لا بعد لك من فعلك، أو ﴿ لَا فِي ﴾ لا قطع لك عنه. ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّ ﴾ أي: لا تدعو الأصنام إلى نفسها، أو ليس له استجابة دعوة. ﴿ وَأَكَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ المشركين، أو السفاكين، أو الجبارين. ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ ﴾ عند معاينة العذاب، فلّما هددوه على الوعظ قال: ﴿ وَأُفْرَضُ أَمْرِي إِلَى اَللَّهِ ﴾.

> ﴿ ٱلنَّادُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ (١٠) وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ اَلنَّادِ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَا آ إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي



# النَّادِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِنَ الْعَدَادِ (اللهُ) . مِن الْعَدَادِ (اللهُ) . مِن الْعَدَادِ اللهُ عَلَى مَدَّ الْعَدَادِ اللهُ عَلَى مَدَّ الْعَدَادِ اللهُ عَلَى مَدَّ الْعَدَادِ اللهُ عَلَى مَدَّ اللهُ عَلَى مَدْ عَلَى اللهُ عَلَى مَدْ عَلَى اللهُ عَلَى مَدْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَدْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

﴿ اَلنَّارُ ﴾ بدل من ﴿ سُوَّءُ اَلْعَذَابِ ﴾، أو هو خبر مبتدأ محذوف، في جوابه من قال: ما سوء العذاب قيل: هو ﴿ اَلنَّارُ ﴾ (١). ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ يحرقون بها. عَرْضُ الأُسَارى على السيف: قتلهم، وقرئ: بالنصب (٤)، وتقديره: يدخلون النار فيعرضون. ﴿ أَدْخِلُوا اَنفُسَكُمُ أَنهُ ﴾ يا آل فرعون، أو بقطع الألف. ﴿ بَبَعَا ﴾ أتباعًا جمع تابع كخدم وخادم، أو ذوي تبع، أو هو وصف بالمصدر. ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾. وقرئ: ﴿ كلّا ﴾ على التأكيد لاسم (إنَّ) والتنوين عوض عن المضاف إليه أي: إنّا كلّنا (٤).

﴿لِخَزَنَةِجَهَنَّمَ ﴾ ولم يقل: خزنتها؛ تفخيمًا للشأن، أو ﴿جَهَنَّمَ ﴾ أشدّ النار التي أطغَى الكفار وأبغاهم فيها.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن وإعرابه»، للزجاج، 4/ 376.

<sup>(2)</sup> أي: ﴿النَّارَ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 234، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 170، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 9/ 261.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 235، و«الكشاف»، 4/ 171، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 4/ 563.

وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ فَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ مَا لَا بَالْعَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## TELLES CHARLES AND THE TELLES AND TH

﴿ قَالُواْ فَ اَدْعُواْ ﴾ أي: لا ندعو نحن. ﴿ يَقُومُ اَلْأَشَهَنَدُ ﴾ هو جمع شاهد، كصاحب وأصحاب، وهم الحفظة، أو الأنبياء أو المؤمنون (1). ﴿ سُوَّءُ الدَّارِ ﴾ عذاب الدار الآخرة. ﴿ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ تركنا عليهم. ﴿ هُدُى وَذِكَ رَىٰ ﴾ انتصابهما على المفعول له، أو على الحال. ﴿ فَأَصْبِرٌ ﴾ قيل: نسخته آية القتال (2).

﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَكِدُلُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنْ ِ

الْتَنْهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَالْسَمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَحَلْقُ فَالسَمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَحَلْقُ السَّمَونِ وَالْمَدَوْنِ الْكَبُرُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ الشَّمَونِ وَالْمَدَوْنِ الْكَبُرُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ الشَّمَونِ وَالْمَدِيمُ الْمَشَعْوِي الْمُعْمَى الْمُعْمَونَ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى وَالْمَصِيرُ وَاللَّهِ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن حَلْقُ النَّاسِ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَلْقُوا الطَّمَا لِحَتِ وَلَا الْمُسُونَ فَي وَالْمُؤْلُونَ وَعَمِلُوا الطَّمَا لِحَتِ وَلَا الْمُسُونَ فَي اللَّهُ مَا يَسْتَوَى الْمُعْمَى وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُؤْلُونَ وَعَمِلُوا الطَّمَا لِحَتِ وَلَا الْمُسُونَ فَي اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُول

﴿ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ ﴾ مُدركيه، وهو شرف النبوة؛ فإنه عطية من الله، وقيل: نزلت في اليهود حيث زعموا أنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من المُلك والنبوة بخروج مسيح بن داود: يعنون الدجال، ويغلبون دين النبي ﷺ فأجابهم الله وقال: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(1)</sup> جامع البيان، للطبرى، 21/ 402.

<sup>(2)</sup> ينظر: الناسخ والمنسوخ، للمقري، ص/ 152.

وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ وخلقهم أكبر من حفظهم (1)؛ وذلك عليّ يسير، فكيف حفظ مِلّتك، أو أنَّ أكثر مجادلتهم كان في إنكار البعث، فبين أن من قدر على خلق السماوات والأرض مع مهابيتها فهو أقدر على خلق الإنسان مع مهانته. ﴿قليلًا ما يتذكرون ﴾ قرئ: بالياء والتاء (2).

# ﴿ اِنَّ السَّاعَة لَالِيهُ لَارِيَبَ فِيهَا وَلَكِنَ أَكْ مُرَالِنَاسِ لَا يُوْمِنُونَ الْسَاعَة لَالِيهُ لَارِيبَ فِيهَا وَلَكِنَ أَكْ مُرَالِنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُكُمُ اُدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ لَلْمُ اللَّهِ يَعْمَمُ اَدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ لَلْمُ اللَّهِ يَعْمَمُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْمَلُونَ جَهَنَمَ اللَّهِ يَعْمَلُونَ جَهَنَمُ وَلَا يَسَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِينَ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَفَضَيْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ اَدْعُونِ ٓ اَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ اعبدوني أُثِبْ لكم (3). ﴿ عَنْ عِبَادَقِ ﴾ توحيدي. عن النبي عَلَيْةِ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم تلا هذه الآية (4). وعن ابن عباس: «أفضل العبادة

<sup>(1)</sup> ينظر: «الدر المنثور»، للسيوطي، 7/ 294، والاستيعاب في بيان الأسباب، سليم بن عبد الهلالي ومحمد موسى نصر، 3/ 184.

<sup>(2)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 273، «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 348.

<sup>(3)</sup> في نسخة (غ) و(ر): «أُوْبِكُمْ».

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» 2/ 141، والترمذي، 9 / 121-122 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي، 2 / 253، وابن ماجه، 2 / 1258، والحاكم في «المستدرك 1 / 400، وصححه ووافقه الذهبي، 184. وينظر: «تفسير البغوي» مع حاشيته، تحقيق:

الدعاء»(1). أي: ذكر الله ورفع الحاجة إليه. ﴿لَذُوفَضْلِ﴾ تنكير الفضل أي: فضل لا يوازيه فضل. ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفِكُ ﴾ أي: كما أوفكتم عن الحق مع قيام الدلائل.

الله الله الذي جَعَلَ لَكُ مُ الأَرْضَ فَكُرَارًا وَالسَّمَاةَ الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ الطَّيِبَنِينَ وَصَوَّرَكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ وَفَكَادَعُوهُ الْعَدَى لَا إِلَيْهَ إِلَّا هُو فَكَادَعُوهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ وقرئ: بكسر الصادأي: لم يخلقكم منكوسين كالبهائم (2). ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ قائلين: الحمد لله. ﴿ قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيْنَتُ ﴾ أي: دلائل العقل وشواهد الشرع، أجابهم بهذا لمّا دُعِيَ إلى ملة الآباء.

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةً ثُمَّ يُخْرِبُكُمُ مَن يُنُوفَى مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى شَيُوخًا وَمِنكُم مَن يُنُوفَى مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى وَلَمِيتُ فَإِذَا وَلِمَاكُمُ مَن يُنُوفَى إِلَى اللهِ مَنْ يَعْمِد وَلُمِيتُ فَإِذَا

محمد عبد الله النمر وآخرون، 7/ 156.

<sup>(1)</sup> ينظر: «غرائب القرآن»، 6/ 42، والكشاف 4/ 175.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن والأعمش: ﴿صِوَرَكُمْ ﴾ بكسر الصاد. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 247، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 176، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 4/ 567.

فَضَقَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَتَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

﴿لِتَ بَلُغُوٓا أَشُدَكُم ﴾ يبقيكم لتبلغوا، وكذلك حكم لتكونوا. ﴿وَلِلْبَلُغُوّا أَشُدَى اللَّهُ وَالْبَلْغُوّا أَلَمُ اللَّهُ وَالمُوت، أو القيامة. قرئ: ﴿شِيوْخًا ﴾ بكسر الشين، و﴿شَيْخًا ﴾ على التوحيد أي: يكن كل واحد منكم (1). ﴿ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ ﴾ هم المشركون، أو القَدَرِيَّةُ.

المنافعة ال

<sup>(1)</sup> قُرئ: ﴿ نَسَيْخًا ﴾، وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين: ﴿ شُيوخًا ﴾، وقرأ الباقون بكسرها: ﴿ شِيوْخًا ﴾. ينظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه، 2/ 273، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع، عمر بن قاسم الأنصاري، ص/ 365.

﴿ وَٱلسَّاكَسِلُ ﴾ بالرفع عطف على الأغلال وقرئ: بنصب اللام وياء ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ فيكون عطف الجملة الفعلية على الاسمية وروى: بالكسر حملًا على المعنى أى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل (1). ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ تو قد بهم النار، أو هم في النار وهي محيطة بهم وهم:مسجورون بالنار أي: مملوءة بها أجوافهم. ﴿ضَلُّواُعَنَّا ﴾ أي: إذا لم ينفعوا كأنهم ضلوا. ﴿ بَلُ لَمُّ نَكُن نَّدْعُوا مِن فَبِّلُ شَنَّتًا ﴾ قيل: ينكرون أو يجهلون، أو لا يسمونها بها شيئًا لعدم فائدتها. ﴿تَفْرَحُونَ ﴾ تبطرون. ﴿بِغَيْرِٱلْحَقِّ ﴾ فإن الفرح بغير الله: غبر حق. ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ تختالون وتفخرون. ﴿ فَكَإِمَّالُرُيَّنَّكَ ﴾ جزاؤه. ﴿ فَإِلْيَنَارُجَعُونَ ﴾ أى: ننتقم منهم.

> ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصِصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَوَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِي بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَمْعَلَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ فَكُرِيكُمْ ءَايُنتِهِ، فَأَي ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

<del>?\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$P\$</del>

﴿ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ ﴾ قيل: بعث ثمانية آلاف من الأنبياء: أربعة آلاف من بني

<del>killikillikillikillikillikillikilliki</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 251-252، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 178، و «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 282، و «الدر المصون»، للسمين الحلبي، 9/ 495.



إسرائيل، وأربعة آلاف من غيرهم (1). ﴿ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ أي: القيامة. ﴿ فَمَآ أَغْنَى ﴾ (ما) تصلح نافية، واستفهامية.

﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن اَلْعِلْمِ ﴾ كما قال سقراط حين قيل له: لو هاجرت إلى موسى فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يُهذبنا<sup>(2)</sup>. أو علمهم بمصالح المتاجر والمزارع فإذا ﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم ﴾ استحقروا ما عند الرسل فاستهزؤوا به. ﴿ فحاق بهم ﴾ استهزاؤهم. ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم ﴾ ما ينبغي وما يصح أن ينفعهم. ﴿ سُنَّتَ الله ﴾ مصدر مؤكد، أو إغراء، أو تقديره: كُسُنَةِ الله، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 180، وأنوار التنزيل، للبيضاوي، 5/ 64.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 182، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، 6/ 44 - 45.



سورة ﴿حم السجدة﴾ مكية (3). وهي خمس وخمسون آية في الكوفي، وثلاثٌ في المدنيّ والنبي ﷺ: «من قرأ سورة حم السجدة؛ أعطي من الأجر بعدد كل حرف منها عشر حسنات».

### ڰ۬ڎڰڋۼڰڰڋۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰ ڽٮ۫ٮؚ؞ؚٲڶؿٙۄٲڶڗۜۼۯؚٵڶڿ؊



<sup>(3)</sup> ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، ص/ 388.

<sup>(4)</sup> ينظر: «فنون الأفنان»، لابن الجوزي، ص/ 306.

﴿حَمَ ﴾ عن ابن عباس: «هُوَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ» (١). ﴿ نَوْيِلُ ﴾ مبتدأ؛ فإنه تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ. ﴿ كِنَبُ ﴾ خبره. ﴿ فَهُلِلَتَ ﴾ جُعلت تفاصيل في معان مختلفة. ﴿ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ نصب على الحال أو المدح. ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ أي: تنزيل لقوم، أو تقديره: ﴿ قُرُءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ كائنًا لقوم عرب. ﴿ بَشِيرًا وَبَنْدِيرًا ﴾ صفة الكتاب، أو هو بشير. ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ ﴾ فائدة ﴿ مِن ﴾ أي: ابتداء من الجانبين فالمسافة المتوسطة مستوعة بالحُجُبِ. ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِقْلُكُونَ ﴾ أي: لولا الشرع الزاجر والعقل الأمر لطاوعتكم في مبتغاكم بالبشرية، لكن العقل يرشد إلى التوحيد والشرع يؤيده. ﴿ فَاسْتَقِيمُوۤا إِلْيَهِ ﴾ وجهوا وجوهكم إليه. ﴿ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ لا يؤمنون بوجوبها. وعن ابن عباس: «لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ " وَيَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعن زكاة الأنفس.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ اَجْرُ عَيْرُ مَمَنُونِ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ اَجَرُ عَيْرُ مَمَنُونِ

هُوَ فَلَ أَيِنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

وَجَعَلُونَ لَهُ وَ اَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَكْمِينَ ﴿ وَيَحْمَلُ فِيهَا رَوَسِيَ

مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِيهَا وَقَدَر فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَاءَ

لِلسَّالِينَ ﴿ فَي مُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ

الْتِسَالِينَ ﴿ فَي مُمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ

﴿ مَمْنُونِ ﴾ منقوص أو مقطوع. قيل: نزلت في الزَّمْنَى والهَرْمَى، إذا عجزوا عن الطاعة يثبت لهم الأجر كأصَّح ما كانوا يعملون فيه (3). ﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ثم قال:

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 9/ 2938، والثعلبي في "الكشف والبيان" 8/ 236.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 10/ 3270.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/187، و«الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 342/15.

•**∢**•••**♦** 183

﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾ أي: الخلق والإتمام في أربعة أيام، أو تتمة أربعة أيام. ﴿ سَوَاءَ ﴾ قرئ: بالحركات الثلاثة:الجر على الوصف، والنصب على: استوت سواءً، والرفع أي: ﴿ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ أي: الحصر لأجل السائلين (1). ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآ يَ ﴾ من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه من غير تَلَوِّ واعوجاج، وكذا امتد إليه، والمعنى: بالحكمة عَمَد إليه (2) والمراد من الإتيان والطواعية: الانطياع للتكوين. وقرئ ﴿ آتيا ﴾ قَالَتَا آتَيْنَا (3) أي: أعْطِيا الطاعة من أنفسكما ﴿ قَالَتا ﴾: أعْطينا.

> ﴿ فَقَضَىٰ ثُهَنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ (١١) فَإِنْ أَعَرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللَّ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَغَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةُ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِهِ-كَنفِرُونَ ﴿ ۚ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ بَرَوْا أَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَايَنِينَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿

RXXDGRXXDGRXXDGRXXDGRXXDGR

﴿ فَقَضَانُهُنَّ ﴾ الضمير للسماء على المعنى في قوله: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾، ويجوز أن يكون ضميرًا مُبْهَمًا مُفَسَّرًا بـ ﴿ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾. ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَّا ﴾ خلق فيها نجومها ونيِّرَيْهَا. ﴿ وَحِفْظًا ﴾ أي: حفظناها حفظًا، أو الحفظ. ﴿ صَعِفَةً ﴾ عذابًا شديد الوقع،

IKALIKAKIKAKIKAKIKAKAKIKA

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 351، و«معجم القراءات»، 8/ 265-266.

<sup>(2)</sup> ينصُّ الإمام الطبري، والإمام البغوي وغيرهما من أئمة التفسير على أنَّ: الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع. ينظر: تفسير الطبري 1/ 457، وتفسير البغوي 1/ 59.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 189.



وقرئ: ﴿صَعْقَةٌ﴾ (أ). ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ أي: جاؤوا آباءهم وأبناءهم، أو يريد جاءهم من كل وجه واحتالوا كل حيلة، أو خَوَّفُوهم بما بين أيديهم من عقوبات الأمم. ﴿وَمِنْ خَلَفِهِمْ ﴾ من شدائد القيامة. ﴿أن لا تعبدوا ﴾ بمعنى أيْ، أو هي مخففة من المثقلة أي: الشأن قولنا لكم: ﴿أن لا تعبدوا ﴾، ومفعول شاء محذوف أي: لو شاء إرسال الرسل لأنزل. ﴿مِمَا أُرْسِلَتُمْ بِهِ ﴾ ليس باعتراف بالإرسال، إنما هو ذكر على زعم الرسل، أو استهزاء منهم. وروي أن قريشًا بعثوا عتبة بن ربيعة وكان رجلًا عالمًا بالشّعر والكِهَانة والسحر ليكُفّ النبيّ عن آلهتهم، وعرض عليه الرئاسة والمال والنساء، فلمّا فرغ لم يُجبه النبيُّ حتى قرأ أول هذه السورة إلى قوله: ﴿ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مَثلَ صَعِقَةً عَادٍ في الرجل منهم ينزع الصخرة من الجبل فيقلعها بيده. ﴿ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ أي أقدر فإن القوة: صلابة في البُنية تؤدي إلى القدرة، ونقيضه الضعف.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَوْرَةِ اَخْرَىٰ وَهُمْ عَذَابَ الْخَوْرَةِ اَخْرَىٰ وَهُمْ عَذَابَ الْخَوْرَةِ اَخْرَىٰ وَهُمْ عَذَابَ الْخَوْرَةِ اَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُع

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 269، و«الكشاف»، 4/ 191.

<sup>(2)</sup> ينظر: البيهقي في الدلائل 2/ 202 - 204، وابن عساكر 38/ 242، و«الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 288 - 289.

﴿ نَجِسَاتٍ ﴾ نَكِدَات مشؤومات. وبالجزم تخفيف نَحْس (١)، أو هو مصدر وصف به. وقيل: نَحْسات: باردات، والنَّحْسُ البارد وجمعه لاختلاف أنواعه أو مرَّاتِه. ﴿ لِنَذِيقَهُم ﴾ بالأيام أو الريح. ﴿عَذَابَ الْحِرِي ﴾ عذاب الصَّغار أو هو نحو: قولهم فِعْلَ السُّوءِ أي: السيِّع. ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ ﴾ قُرئ: بالنصب والرفع منونًا وغير منون، والرفع أفصح؛ لوقوعه بعد حرف الابتداء، وقرئ: بضم الثاء (2). ﴿فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ دَلَلْناهم على طريقي الضلالة والهدى. ﴿ فَأَسْتَحَوُّ أَلْعَهَ ﴾ اختاروا الضلالة. ﴿ صَنِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ داهبته. و﴿ المُّونِ ﴾ صفة العذاب، أو بدل منه. ﴿يُحْشَرُ ﴾ قرئ: بالياء وبناء المفعول، وبالنون وبناء الفاعل(3). ﴿إِذَامَاجَآءُوهَا﴾ ﴿مَا﴾ زائدة وقيل: هي بعد ﴿إِذَا﴾ تفيد معنى «قد» في تحقيق

<u>ĸĬŖĸĸŎŖĸĸŖŖĸĸŊŖĸĸŖŖĸĸŖŖĸĸŖ</u> ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلِيكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَتُهُ بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصَّبَحْتُم

مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ فَإِن يَصَّدِيرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن مَسْتَعْتِمُوا فَمَا هُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ \* وَقَيَّضَانَا لَمُعْرَ

قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: ﴿نحْسَات﴾ ساكنة الحاء ومفردها: نَحْس، وقرأ الباقون: ﴿نَحِسَاتٍ﴾. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 351: 352.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 8/ 272-273، و «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 194، و «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 349.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع: ﴿ ويوم نَحْشُر أعداءَ الله ﴾ بالنون وضم الشين، وقرأ الباقون بالياء: ﴿ ويوم يُحشَر أعداءُ﴾. ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 276.

### اَلْقَوْلُ فِي أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ اَلْجِينِ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞﴾.

﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ﴾ شهادة الجلود إظهار ما باشرته ولامسته، أو الجلود الجوارح، أو الفروج (1). ﴿ وَمَا كُنتُم تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُم ﴾ أي: ما كان استتاركم خيفة شهادة الجوارح ولا خشية الله، بل خوف لائِمة الناس. وقيل: الجيران، فإنكم لا تعتقدون أن الله يعلم وأن الجوارح تشهد. ﴿ وَذَلِكُم ﴾ مبتدأ، و ﴿ ظَنْكُم ﴾ و ﴿ أَرْدَنكُم ﴾ خبران، أو ظنكم بدل من ﴿ ذلكم ﴾ و ﴿ أَرْدَنكُم ﴾ خبر. ﴿ يَسَتَعْتِبُوا ﴾ يطلبوا العُتبى. وقرئ: بلفظ المجهول وبكسر التاء (2). ﴿ مِنَ المُعْتَبِينَ ﴾ أي: أن يُسألوا أن يعملوا ما يُرْضُونَ به ربهم ما يقدرون على إرضائه. ﴿ فِي أَمَدٍ ﴾ الجار والمجرور في محل النصب حال من ضمير عليهم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَنَا الْفُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَكُو تَقْلِبُونَ ﴿ فَالْدِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّهُمْ اَسَوَا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ خَلِكَ جَزَاءًا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّهُمْ فِهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءًا عِمَا كَانُواْ بِيَائِنِنَا يَجْمَدُونَ ﴿ وَقَالَ الذِّينَ عَمْرُواْ رَبِّنَا أَرِنَا اللَّذِينِ أَصَلَانًا مِنَ الْجِيْرِ وَالْإِنِ فِي جَعَلَهُمَا عَمْرُواْ رَبِّنَا أَرِنَا اللَّذِينِ أَصَلَانًا مِنَ الْجِيْرِ وَالْإِنسِ جَعَلَهُمَا عَمْنَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَشْفَانَ ﴿ ﴾ .

\* ﴿وَالْغَوْاْفِيهِ ﴾ بفتح الغين وضمها من: لَغَي يَلْغَي، ولَغِا يَلْغُوا، أي: تكلموا فيه، ومنه

AFRICATION AFRICANTA AFRICA

<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، 5/ 46.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 278.

اللغة، أو اطْعَنُوا واقدحوا فيه، أو عارضوه بالأشعار والأراجيز (1). ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الأسوأ ﴿ اَلنَّارُ ﴾ عطف بيان له، أو تقديره: هو النار. ﴿ لَهُمْ فِهَا دَارُ اَلْخُلَدِ ﴾ أي: هي دار الخلد ومثل قوله: ﴿ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسَوَةً حَسَنَةً .. ﴾ [الأحزاب: 21] أي: الرسول أسوة. ﴿ أَرِنَا ﴾ قرئ: بسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا في: فَخِذِ فَخْذُ (2). ﴿ أَضَلَانَا مِنَ الْجُنِيَ وَالْإِنسِ ﴾ في الباطن والظاهر. وقيل: هو إبليس وقابيل حيث سنًا الكفر والقتل.

*ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ* 

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَقَـٰمُوا ﴾ ثم لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة. وعن النبي ﷺ لمّا قرأ هذه الآية قال: «لم يشركوا بالله

وَلَيُّ حَمِيمٌ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 8/ 279، و«الكشاف»، للزمخشري، 4/ 197.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير والسوسي وابن عامر وشعبة: ﴿أَرْنَا﴾ بسكون الراء، وقرأ الباقون: ﴿أَرِنَا﴾ بمكون الراء. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 353

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في «سننه» رقم: (3250)، 5/ 376، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ».



شيئًا». وعن الفاروق: «استقاموا على الطريقة ولم يرُوغُوا رَوَغان الثعلب». وعن عثمان: «أخلصوا العمل لله». وعن عليّ: «أدوا الفرائض» (1). ﴿أن لا تخافوا ﴾ قيل: البُشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر ووقت البعث (2). ﴿أن لا تخافوا ﴾ يقولون: أن لا تخافوا ، و«أنْ » هي المُفسِّرة، أو مُحَقَّفة من المثقّلة. ﴿ غَنُ أَوْلِيا َوُكُمٌ ﴾ هو كلام الملائكة المبشرين. ﴿ نُزُلًا ﴾ أي: جعله نُزلًا وهو رزق التنزيل. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا تَحَنَّوُا. ﴾ الآية. قيل: هو النبي ﷺ، أو المأذونون، أو جميع الدُّعَاة إلى الله (3). ﴿ وَقَالَ إِنِّي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ أي: بين بأفعاله لا بأقواله. ﴿ بِأَلِق هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي: بالصبر عند الغضب، والحِلْم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا دفعت بالأحسن ﴿ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاهُ كُلُومُ أَنُهُ وَلِكُ عَدِيهُ ﴾ أي: قريب صديق. قيل: نزلت في أبي سفيان، فإنه كان شديد الشّكِيمة ماضي العزيمة في عداوة النبي ﷺ، ثم أرشده الله حتى قلب ظهر المِجَنِّ (4).

﴿ وَمَا يُلَقَّ لِهَا ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا دُو حَظٍ عَظِيمِ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا دُو حَظٍ عَظِيمِ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ إِلَّا اللَّهِ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنَزَعُنَكَ مِنَ الشَّيْطُونِ نَزَعُ قَاسَتَعِذَ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُ وَمِنْ عَاينتِهِ اللَّيْتُ وَاللَّهُ مِن السَّمْسِ وَلا وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلا لللَّهُ مِن وَلا اللَّهُ مَلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلا لللَّهُ مَلِ وَالشَّمْسِ وَلا لللَّهُ مَلْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلا لللَّهُ مِن وَلا اللَّهُ مَلِ وَالشَّمْسُ وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلِللْ الللهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(1)</sup> ينظر: «بحر العلوم»، للسمر قندي، 3/ 226.

<sup>(2)</sup> عن وَكِيعٍ وَابْنِ زَيْدٍ. ينظر: «الكشاف»، 4/ 199، و«الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 359.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 15/ 360.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 297.

﴿ وَمَا يُلَقَّ مُهَا ﴾ أي: تلك الخصلة ﴿ إِلَّا ذُو حَظِّ ﴾ من الثواب أو ذو جدًّ. ﴿ يَنْزَغَنَّكَ ﴾ يصرفنَّك عن الاحتمال ﴿ نَزَّعٌ ﴾ نسغٌ ونخسٌ من الشيطان. ﴿ خَلَقَهُنَّ ﴾ الضمير للآيات، أو لأن حكم جماعة ما لا يُعقل حكم الأنثى والإناث تقول: الأقلام بَّرَّيتُها وبَرَّيْتُهُنَّ. ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٩ ﴾ لا يملون. وهنا موضع سجدة عند أبي حنيفة، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب(1).

> Ÿ<del>Ŷ</del>ŖŖŶŶŖŖŶŶŖŖŶŶĸŖŖŶĸŖŖŶŶĸŖ ﴿ وَمِنْ ءَايِئنه مِ أَنَّكَ رَى أَلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْنَزَتْ وَرَبَتْ أِنَّ ٱلَّذِي آخِيَاهَا لَمُحْى ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ مُلْجِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِنْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٍّ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيرٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ \* تَنزِئُ مِّنْ حَكِيدِ حَمِيدِ اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ أِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (سُ) ﴾.

﴿ أَفَنَ بُلُقَىٰ فِي ٱلنَّارِ ﴾ هو أبو جهل. ﴿ أُم مِّن يَأْتِيٓ ءَامِنًا ﴾ عثمان بن عفان، أو عمار بن ياسر (2). ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ۚ ﴾ أمر تهديد. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ ﴾ بدل من ﴿ ٱلَّذِينَ كُلْجِدُونَ ﴾. ﴿ لَكِنْتُ عَزِيزٌ ﴾ كريم على الله. ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ۗ ﴾ أي: لا يزاد و لا ينقص. ﴿لَذُومَغُفِرَةِ ﴾ لأنبيائه ومواليهم. ﴿ وَذُوعِقَابٍ ﴾ لِمُنَاوِئِهمْ.

ASICKASICKASICKASICK



<sup>(1)</sup> ينظر: «المبسوط»، للسرخسي، 2/3-4.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 298.

وَعَرَفِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ الْمَنُوا هُدُى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئَمِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِئْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كِلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَابِقَهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ (اللهُ مَن عَمِلَ صَلِحًا فَلَنْفَسِدِ أَوْمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

FICH ASSERVANCE ASSERV

﴿ ءَأَجْمَعَ وَمَرَفِيُّ ﴾ أي: كتاب عجميّ ونبيّ عربيّ. وقرئ: بغير الاستفهام أي: يكون بعضه أعجميًّا وبعضه عربيًّا (1)، والأعجمي منسوب إلى أعجم أي: الذي لا يُفصح (2). ﴿ فَيَ عَلَيْهِمْ عَمَّ ﴾ التباس. وقرئ: ﴿ عَمٍ ﴾ (3) ولو كان هادٍ وشافٍ كان عَمٍ ألينَ . ﴿ أُولَيَهِكَ يُنَادَوِن مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: كأنهم نودوا من حيث لا يسمعون، وأنه مَثلٌ لقلة استماعهم وانتفاعهم بالمواعظ. ﴿ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍ ﴾ مِن مؤمن وكافر، ومصدق ومكذب. ﴿ كَالَهُمُ سَبَقَتْ ﴾ أي: تأخير العذاب.

﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَغُرُّ مِن نَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنَنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ (الله وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِن تَجِيصِ (الله لَا يَسْنَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ (الله وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرًاةً مَسَنَهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 290-291.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 202.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 292-292.



لَيُقُولَنَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَقِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسِّنَىٰ قَلَنُئِيَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَاب غِلِيظِ (((()))).

## J. Challand Challand Challand

﴿ مِنْ ثَمَرَةِ ﴾ قرئ: ﴿ مَرَتِ ﴾ (١). ﴿ ءَاذَنّك ﴾ أسمعناك. ﴿ مِن شَهِيدِ ﴾ شاهد لك بالشريك. ﴿ وَظُنُوا ﴾ أيقنوا. ﴿ لَا يَسْتَمُ الْإِنسَنُ ﴾ أي: الكافر. ﴿ مِن دُعَآء النَّيْرِ ﴾. وقرئ: ﴿ مَن دعاء بالخير ﴾ (2) أي: سؤال العافية والفَراغة (3). ﴿ هَلْذَا لِي ﴾ باستحقاقي وفضلي وبرِّي إلى الناس، أو لا يزول عني. ﴿ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسِّنَى ﴾ عن الحسن بن محمد بن علي: «الكافر في أمنيتين أما في الدنيا فيقول: ﴿ وَلَبِن رُجِعْتُ إِلَى رَقِيٓ ﴾ ، وأما في الآخرة فيقول: ﴿ وَلَئِن رُجِعْتُ اللهُ رَقِيّ ﴾ ، وأما في الآخرة فيقول: ﴿ وَلَئِن رُجِعْتُ اللهُ مِن المغيرة (5).

النَّرُ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعَرَضَ وَنَا يَجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (أَنَّ قُلُ أَرَّءَ يَتُمَّ إِنِ كَانَ مِنَ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (أَنَّ قُلُ أَرَّءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتُمُ بِهِ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتُمُ بِهِ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِ مِ وَاينَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُهِم مَ عَيْدِ اللَّهُ مَا أَنَّهُ الْحُقُ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ مَا كُلُ اللَّهُمُ أَنْهُ الْحُقُ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ مَكُلُ كُلُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةٍ مِن لِقَالَةِ رَبِيهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةٍ مِن لِقَالَةِ رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةٍ مِن لِقَالَةٍ رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةً مِن لِقَالَةٍ رَبِهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مُؤْمِنَ لَهُمْ أَلَا لَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةٍ مِن لِقَالَةٍ رَبِهِمُ أَلَا إِنْهُمْ فِي مُؤْمِنَا لِقَالَةً وَيْ إِلَيْهُمْ أَلَا اللَّهُ مُ أَنَاهُ الْمُعْ أَلَا اللَّهُ مُ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ فَا فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُومُ فَي مُؤْمِنَ لِقَالَةً وَلِهُمْ أَلَالَهُ الْمُؤْمِنَا لَقُوا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(1)</sup> قرأ نافع وابن عامر وحفص: ﴿من ثمرات﴾ على الجمع، وقرأ الباقون: ﴿من ثُمَرة﴾. ينظر: «معانى القراءات»، للأزهري، 2/ 353.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 296.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 205.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 23/ 315.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 205.



#### بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ١٠٠٠.

#### U Hillahlikakilikakilikakilikakilikakilika

﴿ وَنَا بِجَانِيهِ عِنَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَن ذَكَر الله ، ومنه: أنا ملتفتٌ إلى جانبه. ﴿ دُعَآ عَرِيضٍ ﴾ توصف الكثرة بالطول والعرض. ﴿ أَرَءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ أي: لا أقل من الاحتمال وأنتم ما استكشفتم فلم تنكرونه. ﴿ فِي ٱلْآفَاقِ ﴾ منازل الأمم الخالية ، أو ما فُتِحَ على النبي ﷺ وأمته. ﴿ وَفِي آنفُسِمٍ م ﴾ بالبلايا والأمراض ، أو يوم الفتح ، ويوم بدر (١). ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ أي: ما نريهم ، أو الإسلام أو النبيّ أو القرآن. ﴿ مِرَيّكِ ﴾ الجار والمجرور في محل الرفع بالفاعلية. و ﴿ أَنَّهُ مَكَلُ شَيّءٍ شَهِيدُ ﴾ بدل منه أي: أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد. ﴿ مِرْيَةٍ ﴾ قرئ: بضم الميم (2). ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيّءٍ مُحِيطُ ﴾ أي: علمه وقدرته ، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: الطبري، 21/ 493.

<sup>(2)</sup> قراءة الحسن البصري والسلمي. ينظر: «معجم القراءات» 8/301، و«الكشاف»، للز مخشري، 4/ 207.

# (42] سورة حم عَسق<sup>(1)</sup>

مكية (2). وهي ثلاث وخمسون آية في الكوفي، وإحدى وخمسون في البصريّ والشاميّ والمكيّ والمدنيّ (3)، وتُسمَّى سورة الشورى أيضًا. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ حم عسق كَانَ مِمَّنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَيَسْتَرْحِمُونَ لَهُ».



﴿حَدَ اللَّهُ الْفَرِيرُ الْفَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِيرُ الْفَيْنَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْفَرِيرُ الْفَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْدِ وَمَا فِى اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْدِ وَمَا فِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ مِن الْفَنُورُ الرّبِيمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَنُورُ الرّبِيمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَمَا أَنتَ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَمَا أَنتَ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْفِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْفِقُولُ اللّهُ ا

ALLEY YEAR WASHER WASHE

إنما لم يُوصل ﴿حد ﴾ إلى ﴿ عَسَقَ ﴾ نحو: ﴿كَهيعَسَ ﴾ [مريم: 1]؛ لأنها

(1) سورة الشوري.

- (2) ينظر: «غريب القرآن»، لابن قتيبة، ص/ 391.
  - (3) فنون الأفنان، لابن الجوزي، ص/ 306.

أجريت مجرى أخواتها. و حمد > مبتدأ ﴿ عَسَقَ > خبر. وقرأ ابن عباس وابن مسعود: ﴿ حم سق > بغير عين (١٠). ﴿ كُنَاكِ يُوحِي > بالياء أي: مثل هذه السورة في المعنى (وحي إليك الله) وقرئ: على بناء المفعول، والله مرفوع بما دل عليه ﴿ يُوحِي > كأنه قيل: من المُوحِي ؟ فيقال: الله، ومن قرأ بالنون يرفع الله بالابتداء (٢٠). و ﴿ الْعَزِيزُ لَعْزَيزُ لَعْزَيْ لَعْزَيزُ لَعْزَيْ لَعْزَيزُ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيْ لَعْزَيزُ لَعْزَيْ لَعْزَيْ

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلِهَا وَلُنَذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارْبَبَ فِيهُ فَرِيقُ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِقَ فِى الْجَنَةِ وَفَرِقُ فِى الْسَعِيرِ (﴿ وَكَذَلِكُ مُلَّمَ اللَّهُ لَمُعَلَّهُمُ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَاكِن يُدِّخِلُ مَن يَشَاءُ فِى رَحْمَتِهُ وَ وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِي وَلَا فَصِيرٍ (﴿ ) مَن يَشَاءُ فِى رَحْمَتِهُ وَ وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِي وَلَا فَصِيرٍ (﴿ ) وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِي وَلَا فَصِيرٍ (﴿ ) وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمُ وَالْوَلِيُّ وَهُو الْمَوْقَ وَهُو الْمَالَةُ وَهُو الْمَوْلَ وَهُو الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْقَ وَهُو

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 281.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير: ﴿كذلك يُوحَى إليك﴾ مبنيًّا للمفعول، وقرأ الباقون: ﴿كذلك يُوحِي إليك﴾ بالكسر مبنيًّا للفاعل. ينظر: «معاني القراءات»، للأزهري، 2/ 355.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 309-309.

<sup>(4)</sup> قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ونافع: ﴿يَتَفَطَّرْنَ﴾ بياءِ ثم تاء ثم طاء مشددة، وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ﴿ينفطرن﴾ بياء ونون ثم طاءِ مخففة. ينظر: "إعراب القراءات السبع»، لابن خالويه، 2/ 283، و"معجم القراءات»، 8/ 309.



### عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللهِ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ( اللهُ ... ).

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ أي: مثل ذلك الإيحاء البيِّن أوحينا إليك. ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُذِرَأُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ أي: أهل مكة. ﴿ وَلُنذِرَ نَوْمَ الْجَمِّعِ ﴾ بيوم الجمع، وبالياء: يوم الجمع هو الفاعل، وسمى: الجمع؛ لإجماع الخلائق فيه، أو الأرواح والأجساد، أو كل عامل وعمله (1). ﴿ لارَبِّ فِيدٌ ﴾ اعتراض لا محل له من الإعراب. ﴿ فَرِينٌ ﴾ بالرفع أي: منهم فريق أو فريق منهم، أو بالنصب على الحال أي: متفرقين (2). ﴿ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكَ ﴾ الفاء لجواب الشرط المقدّر أي: إنْ أرادوا أولياء بحق فاللهُ. ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمْ ﴾ أنتم والمشركون فيه من أمور الدين. ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ الحاكم بيني وبينكم ﴿ رَبِّي ﴾ أو ما خاصمتم فيه فتحاكموا إلى النبي يَكَيْ أو ما تنازعتم فيه من تأويل الآيات فاستوضحوا منه.

> ¥\*<del>\$?\?\\*\*\$?\?\\*\*\$?\?\\*</del>\*\$?\?\\*\*\$? ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَهُ تِ وَٱلْأَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجِهَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ٱزْوَبَهَا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيٌّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ \* يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَبَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لِمُ اللَّهُ اللَّ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ ، نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْـنَا آ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدٍ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١٠) .

<sup>(1)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 503، و«معجم القراءات»، 8/ 311.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 3/ 22، و«معجم القراءات»، 8/ 312.

﴿ فَاطِرُ ﴾ بالرفع خبر ﴿ ذَالِكُمُ ﴾ ، أو هو فاطر ، وبالجر صفة الله (1) . ﴿ يَذَرَوُكُمُ فِيهِ ﴾ يُحتَّر كُم به ، أو في هذا النوع من الخلقة ، أو في خلق الأزواج (2) . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، ﴾ استقصاء في نفي المثل ، أي: لو صُوِّرَ في الوهم له مِثْلٌ ؛ فلا شبيه لمثله . ﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم ﴾ بين لكم . ﴿ أَنَ أَقِيمُوا ﴾ بدل من مفعول شرع ، أو رفع على الاستثناف كأنه قيل : ما المشروع ؟ فقال : إقامة الدِّين وهو التوحيد . ﴿ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ شقَّ عليهم وعَظُم .

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلَمْ مَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلَمْ مَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلَمَهُ مَا أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَلِنَ كَلِمَهُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَلِنَ اللّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرِسٍ اللّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرِسٍ اللّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرسٍ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مُرسٍ اللّهُ وَلَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ وَلُمِرْتُ وَلَا نَنْيَعُ اللّهُ مِن كِتَبِ وَلُمِرْتُ وَلَوْلَ مَامِنَتُ بِمِا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ وَلُمِرْتُ وَلَكُمْ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِكُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِكُمْ اللّهُ مِنْ كَنْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِكُمْ اللّهُ مِنْ كَلّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِكُمْ اللّهُ مِنْ كَنْ اللّهُ مِن كَنْ اللّهُ مِنْ كَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَلِكُمْ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

﴿ أُورِثُواْ اَلْكِنَابَ مِنَ بَعَدِهِمْ ﴾ قيل: من قبلهم، أو هم مشركو مكة أورثوا بعد أهل الكتابين، فكذلك الائتلاف والاجتماع<sup>(3)</sup>. ﴿ فَأَدُّغُ وَاسَتَقِمْ ﴾ على الدعوة. ﴿ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ في جميع الأنبياء. ﴿ لَاحُجَّةَ ﴾ لا خصومة بعد وضوح الحق، أو لا حجاج، وأنه متاركة للمتعَنَّت المستبد. وقيل: هي منسوخة بآية السيف (4).

<sup>(1)</sup> ينظر: (إعراب القرآن)، للنحاس، 4/ 50.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 305.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 216.

<sup>(4)</sup> ينظر: الناسخ والمنسوخ، للمقري، ص/ 155، والناسخ والمنسوخ، لابن حزم، ص/ 54.



﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدِّرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يُسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيبَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ( اللهُ ﴿

﴿ يُحَآجُونَ فِي اللَّهِ ﴾ في دينه. ﴿ ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ أي: قَبلَهُ الناس، أو بعد ما استجاب لرسوله دعاء الفتح. ﴿ دَاحِضَةً ﴾ باطلة وزائلة، وهم اليهود يصدون الناس عن الإسلام. ﴿ وَٱلْمِيزَانُّ ﴾ العدل، أو النبيّ. ﴿ بِٱلْحَقُّ ﴾ ملتبسًا بالحق مقترنًا به، أو بالواجب من التحليل والتحريم. ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ ﴾ أي: البعث، أو يريد بها الوقت. ﴿ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ يُلاَجُّونَ في قيامها من: مَرَيت الناقة، فإن كل ممَارِ يَسْتخرِج ما عند صاحبه.

> ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَآةٌ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيزُ الله مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ مِنَ كَاكَ يُرِيدُ حَرِّكَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَدُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَالِمَةُ ٱلْفَصِّل لَقُضِيَ تَنْهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ " لَمُهُمَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكِيرُ ۞﴾.

CHARACHARACHARACHARACHA

﴿ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ لَطَفَ يَلطف به رَفِقَ، ولَطُف: رَقَّ، ولَطَفَ الله بك: أوصلك إلى مرادك، أي: يوصل إليهم المنافع ويدفع عنهم المضارِّ منْ وَجْهِ يَلْطُفُ إدراكه. ﴿ حَرَّثَ الْآخِرَةِ ﴾ شُمِّي ما يبقى منه الفائدة أو الذكاء حَرُثًا؛ على الاستعارة. ﴿ نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ ما قُدِّرَ له لا ما يتمناه، وإنما لم يذكر رزق طالب الآخرة؛ استهانة به، بالمحاذاة بما أعد له. ﴿ لَقُنِيَ بَيْنَهُمُ \* بين الكافرين والمؤمنين، أو المشركين وشركائهم (1).

نَّهُ الْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَبَادُهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِاحَةِ فَلَ لَا سَعَمَ اللَّهُ عَبَادُهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِاحَةِ فَلَ لَا سَعَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَبَادُهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِاحَةِ فَلُلَّا

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أي: الذي ذُكر من نعيم أهل الجنة. ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْيَةُ ﴾ كائنة في القربي أي: في ذي القربي أو أنْ تُحبُّوا وتتقربوا إليه، أو إلَّا أنْ تُوادُّوني؛ لقربي، أو هو محبة آل

محمد وأقربائه من ولد عبد المطلب<sup>(2)</sup>. وعن عليٍّ عن النبي ﷺ: «حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي وَآذَانِي فِي عِتْرتِي..»<sup>(3)</sup>، أو هم الذين تحرم عليهم الصدقة بالنِّسْبة؛

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 218.

<sup>(2)</sup> ينظر: «جامع البيان»، للطبري، 21/ 525.

<sup>(3)</sup> أخر جه الثعلبي في «تفسيره» 23/ 355، من حديث عليّ ابن أبي طالب-رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ- عن النبيّ ﷺ. قال محققه: حديث موضوع.

وذلك كان حين جمع الأنصار مالًا للنبي ﷺ؛ لينفقه في نوائبه (١). ﴿ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾ يكتسب طاعة، أو حب أبي بكر. ﴿ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبَكُّ ﴾ يربط عليه بالصبر على آذاهم، أو يُنْسِكَ القرآن، وهو استبعاد الأمر لا تكوينه. ﴿ وَيَمْحُ أَللَّهُ ٱلْبَطِلَ ﴾ سقوط الواو؛ لاتباع المصحف، نحو: ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ [الإسراء: 11]، و﴿ سَنَدُعُ الزَّبَانِيةَ ﴾ [العلق: 18]. ﴿ يَقَبُلُ ٱلوَّنَّهُ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ ؛ قَبلْتُ منه: أخذته منه، وقبلت عنه أي: فرغت عن مؤاخذته وجاوزت عنه، والتوبة: الندم على ما فرط من غير رجوع إليه، وقيل: ترك المعاصي نيّة وفعلًا، وقيل: أن لَّا تجد حلاوة الذنب في سرّك. ﴿ويعلم ما يفعلون﴾، قرئ: بالياء والتاء(2). ﴿ رَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله بالطاعة، أو يستجيب لهم (3). وهو نحو قوله: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ [المطففين: 3]. قيل لإبراهيم بن أَدْهَمْ: ما بالنا ندعو فلا يُجاب؟ قال: «لأنه دعاكم فلم تجيبوه، ثم قرأ: ﴿ وَاللَّهُ يُدْعُوٓ أَ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ [يونس: 25] (4). وعن ابن عباس: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ : يُشَفِّعُهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ. ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ ﴾ قَالَ: فِي إِخْوَانِ إخوَانِهمْ (5).

﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ لَنَزَلُ بِقَدَرِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُو الَّذِي يُزَلُّ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَيِيدُ (الله ومن الديد عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالدَّرْضِ وَمَابِثَ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّ وَمَاۤ أَصَابَكُم

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/310.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿تفعلون﴾ بالتاء، وقرأ الباقون: ﴿يفعلون﴾ بالياء. ينظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 283.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 222.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 223.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي، 8/ 317.



مِّن مُّصِيبَحةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَآ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ۞﴾.

#### ÄLLKASISKASISKASISKASISKASISKASIK

﴿لَبَعَوا فِي الأَرْتِ (2): «نزلت فينا؛ وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ابن الأَرت (2): «نزلت فينا؛ وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع و تمنيناها» (3). ﴿ يِقَدْرٍ ﴾ بتقدير. ﴿ الْفَيْتُ ﴾ المطر المغيث. ﴿ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ بركات الغيث، أو رحمته على كل شيء، أو الغيث: الوسْمِيّ (4) ونشر الرحمة: بالولي الحميد (5). ﴿ وَمَابَثَ ﴾ مرفوع المحل أي: من آياته خلق السماوات والأرض والبث، أو هو في محل الجرّ أي: خلق الذي بثّ فيهما، جاز الإطلاق على الكل وإنْ كان مشتملًا على البعض نحو: بنو تميم شاعرٌ، أو الملائكة كما يطيرون يدبون، أو يكون في السماء من يدِبُ، أو سُمِّي المسير دبيبًا (6). ﴿ وَمَا أَصَبَكُم ﴾ ما: شرطية ﴿ فَهِ مَا كَسَبَتُ ﴾ الفاء: جواب الشرط. وعن النبي ﷺ: «مَا مِنِ اخْتِلَاجِ عِرْقٍ وَلَا خَدْشِ عُودٍ وَلَا نَكْبَةٍ حَجَرٍ إِلَّا بِذَنْبِ الشرط. وعن النبي عَلَيْهُ: «مَا مِنِ اخْتِلَاجِ عِرْقٍ وَلَا خَدْشِ عُودٍ وَلَا نَكْبَةٍ حَجَرٍ إِلَّا بِذَنْبِ وَلَمَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثُرُ» (7).

<sup>(1)</sup> أي: داع الى البطر والأشر.

<sup>(2)</sup> خَبَّابُ بن الأرَت، أبو عبد الله، مولى بني زهرة، أسلم راغبًا، وعاش مجاهدًا. ينظر: «حلية الأولياء»، 1/ 143.

<sup>(3)</sup> ينظر: المستدرك، للحاكم، رقم:(3663)، 2/ 483، و«أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 390.

<sup>(4)</sup> الوَسْمِيُّ: أول مطر السنة؛ لأنه يسمُ الأرض بالنبات. ينظر: «الدر المصون» 7/ 177.

<sup>(5)</sup> في (غ): «بالولى الحميد المحمود على ذلك بحمد أهل طاعته».

<sup>(6)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 4/ 56.

<sup>(7)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان»، 23/ 377، دار التفسير (جدة)، عن الحسن البصري. قال محققه: «الحديث مرسل وفيه أحمد بن عبد الجبار وإسماعيل بن مسلم

﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ الْمُؤَارِ فِي الْبَحْرِكَا لَأَعَلَىٰهِ ﴿ إِن يَشَأَ يُسَكِن الرَيحَ فَظُلَلَنَ رَوَا كِلَ عَلَى ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهَا طَهُمْ وَمَا كَسَمُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ءَايَنِهَا مَا كُمْمُ مِن تَحِيمٍ ﴿ فَاللَّهُمْ مِن تَحْيِمٍ ﴿ فَاللَّهُ مِن مَنْ مِ فَلَكُمُ الْمَيْوَةِ الدُّنَيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَعْنَبُهُونَ كَبَيْمِ الْإِنْ عَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ السِّنَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْءَ وَأَمْرُهُمْ شُورُى يَغْنَهُمْ وَمِعَا رَفَعْتِهُمْ مُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلَوْءَ وَأَمْرُهُمْ شُورُى يَغْنَهُمْ وَمِعَا رَفَعْنِهُمْ مُنْفِقُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا الْسَلَوْءَ وَالْمُوا الصَّلَوْءَ

﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ كل مرتفع من الجبل أو غيره فهو علم. ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ ثوابت وقوفًا. ﴿ عَلَىٰ ظَهْرِو \* كَلْ طَهْرِ البحر. ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَ ﴾ السفائن أي: أهلها. ﴿ وَيَعَفُ ﴾ بالجزم للعطف وبالرفع للاستئناف، وبالنصب على تقدير تعليل محذوف ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَ ﴾ لينتقم ﴿ وَيَعَفُ عَنَكِيْرِ ﴾ (1). ﴿ فَا أُوبِيتُمْ مِن شَيَّ \* من رياش الدنيا وقماشها. عن علي : «اجتمع لأبي بكر مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير، فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت هذه الآية » (2). ﴿ كَبْتَهِرَ أَلْإِنْمَ ﴾ وقرئ : ﴿ كبير لإثم ﴾ (3) وهو الشرك. وقيل : موجبات الحدود. ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَقْفِرُونَ ﴾ أي: لا يغولهم الغضب. ﴿ وَالَّذِينَ السّتَبَابُولُ ﴾ هم الأنصار. ﴿ وَالَّذِينَ السّتَبَادُهُ ﴾ وتَعرّيهم عن الاستبداد، وتَعرّيهم عن البخل.

المكيّ ضعيفان».

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 4/ 57.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، للزمخشري، 4/ 228، و «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 16/ 35.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة والكسائي: ﴿كبير الإثم﴾ على الإفراد، وقرأ الباقون: ﴿كبائر الإثم﴾ على الجمع. ينظر: ﴿إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه، 2/ 286 - 287.



﴿ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعِّى مُمْ يَنكَصِرُونَ ﴾ يكرهون أن يُذِلّوا أنفسهم فينتصرون محاماة على أعراضهم. ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِثَلُهَا ﴾ هذا نهي عن المُجَازاة، حيث نبّه أنه يسوءُه كما ساءك؛ فلهذا قال: ﴿ فَمَنْ عَفَ ﴾، أو هو: أمر بالمساواة؛ كي يحذروا العدول عن العدل. ﴿ فَأَجُرُهُ مَكَى اللّهُ عِقَال لهم: ادخلوا الجنة. ﴿ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ هو من إضافة المصدر إلى المفعول. ﴿ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ للمُعاقب والعاتب والعائب، وروي: أنَّ زينب أسمعت عائشة بحضرة النبي ﷺ، وقد كان ينهاها فلا تنتهي فقال لعائشة: «دونك فانتصري» (1).

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي بلفظ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش، فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيدِه، فَقُلْتُ بِيدِه، حَتَّى فَطَّنْتُهُ لَهَا، فَأَمْسَكَ، وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقَحَّمُ لِعَائِشَةً رَضَيَلِيَّهُ عَنَا فَهَا فَسَبَّهُا فَعَلَبَتْهَا، فَعَلَبَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ لِعَائِشَةً رَضَيَلِيَّهُ عَنَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ، وَفَعَلَتْ، فَعَلَتْ فَالْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِي وَضَالِيَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ، وَفَعَلَتْ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهُا: "إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" فَانْصَرَفَتْ، فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ فَقَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَجَاءَ عَلِي وَخَالِيَهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِي يَعِيْخُ فَكَلَمَهُ فِي ذَلِكَ". وإسناده: ضعيف؛ لي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَجَاءَ عَلِي وَخَالِيَهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِي يَعَيْخُ فَكَلَّمُهُ فِي ذَلِكَ". وإسناده: ضعيف؛ لأن فيه: على بن زيد بن جدعان: متروك الحديث. ينظر: سنن الترمذي، تحقيق: محمد محيي الدين، رقم (4898)، 4/ 274، و «الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم، 6/ 186.

﴿ وَتَرَكِهُمْ نُعْرَضُهِ نَ عَلَتُهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمَّ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَاكَاتَ لَمُمْ مِّنْ أَوْلِيَآهُ يَنْصُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ٣ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَلْجَإِيْوْمَبِذِ وَمَالَكُم مِن نَكِيرِ ١٠٠٠).

KAPGRIAPGRIAPGRI

﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار فإن العذاب دل عليها. ﴿ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾ أي: لا يفتح عينه ولا يملؤها نظرًا، أو ينظرون بالقلب فإنهم يحشرون عُميًا. ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ﴾ نصبه بـ ﴿خَيرُوٓا ﴾، أو يقال أي: يقولون يوم القيامة. ﴿ لَا مَرَدَّ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهُ ﴾ لا يرده الله بعد ماحكم به، أو هو من صلة ﴿يَأْتِي ﴾ أي: يأتي من الله. ﴿مِّن نَّكِيرٍ ﴾ أي: لا يمكنهم الإنكار.

PCKAPCKAPCKAPCKAPC

﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُوا فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَثُهُ ۚ وَإِنَّا ٓ إِذَا آذَقَنَاٱلْإِنسَكَنَّ مِنَّا رَحْمَةً فَرِعَ بِهَا ۗ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِتَتُهُ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنِّ كَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴾ يَلُو مُلِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَعْلُقُ مَا يَشَآةً ۚ يَهُ لِمَن يَشَالَهُ إِنْكُنَا وَيَهَدُ لِمَن يَشَالُهُ ٱلذُّكُورَ (١٠) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وَإِنَاثُنَّا وَيَجْمَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ, عَلِيدٌ قَدِيْرٌ ॔ ۖ ♦ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَقِ مِن وَرَآي جِمَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ ۚ إِنَّهُۥ عَلَيْ حَكِيمٌ ١٠٠٠).



﴿ فَإِنَ ٱلْإِسْكَنَ ﴾ أي: الكفّار ﴿ كَفُورٌ ﴾ لنعم الله. ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكُا ﴾ تقديم الإناث؛ لأنه فاعل، ﴿ مَا يَشَآهُ ﴾ لا ما يشاؤه الناس، ولكنْ لمّا كُنَّ مستحقات التأخير نكّرهُنَّ وعرَّف الذكور تنويها بهم، ثم ذكرهم على مراتبهم فقال: ﴿ ذَكُرَاناً وَإِنْكُمْ ﴾ وقيل: هو في حق الأنبياء: حيث وهب لِلُوط وشعيب الإناث، ولإبراهيم الذكور، ولسيد المرسلين محمد صلوات الله عليهم الذكران والإناث، وجعل عيسى ويحيى عقيمين (١١). ﴿ إِلّا وَحَيًا ﴾ ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ مصدران واقعان موقع الحال، وكذا ﴿ مِن وَرَآيِ جَابٍ ﴾ أو مرسلًا، أو ﴿ وَحَيًا ﴾ وضع موضع كلامًا، أو تقديره: إلا بأنْ يُوحِي أو بأنْ يُسمِع أو بأنْ يُرسِل. نزلت حين قالت اليهود للنبي ﷺ إن كنت رسولًا أفلا تُكلِّم الله و تنظر إليه كما كلمه موسى ونظر إليه (٤٠. و ﴿ وَرُسِلَ ﴾ و ﴿ يوحى أو يرسلَ و وَعَيًا ﴾ فإن معناه: إلاّ أنْ يوحى أو يرسلَ رسولًا فيُوحِي )، وبالرفع أي: هو يرسلُ (٥. وفي الحديث: إنه قال لبعض أو لاد شهداء رسولًا فيُوحِي )، وبالرفع أي: هو يرسلُ (٥. وفي الحديث: إنه قال لبعض أو لاد شهداء بدر: «إن الله لم يكن يكلم بشرًا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإنه كلمه كفاحًا » (٩).

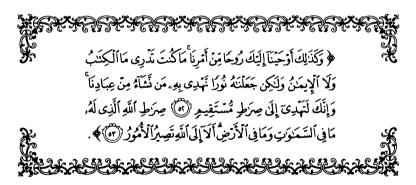

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 16/ 49.

<sup>(2)</sup> ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، رقم (739)، ص/ 390.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 341-342.

<sup>(4)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك» 3/ 203، والبيهقي في «الدلائل» 3/ 298، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: كما أوحينا إلى سائر الرسل ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً ﴾ أي: الوحي فإنه يَحْيَى به الخلق، أو هو جبريل. ﴿ مَا الْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ به، أو شرائع الإيمان ومعالمه، أو دعوة الإيمان أو أهله. ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾ الإيمان، أو القرآن، أو كلاهما مرادٌ، ووُحِّدَ اللفظ نحو قولك: إقبالك وإدبارك يعجبني، ونحوه (1):

إِنَّ الْمَنِيَّةَ وَالْـحُتُوفَ كِلاَهُـمَا يُوفِي الْمَخَارِمَ يَرْقُبَانِ سَوَادِي (2) ﴿ لَتَهْدِيَ ﴾ لتدعو، قيل: احْتَرَقَ مُصْحَفٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا قَوْلُهُ: ﴿ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴾ (3). والله تعالى أعلم.



(1) في (غ): «..قول الشاعر: وهو الأسود بن يَعْفُر وقبله: وَلَقَدْ عَلِمْتُ سِـوىَ الَّـذِي نَبَأْتَنِي أَنَّ السَّبِيلَ سَبِيْلُ ذِي الأَعْــوَادِ» والبيت في «جمهرة اللغة» 2/ 667، (دع و).

<sup>(2)</sup> والبيت للأسود بن يعفر من نفس القصيدة التي منها البيت السابق. ينظر: «أساس البلاغة» 112/1، (خ ب ط).

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 23/ 400، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 61/ 60، عن سَهْل بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.



# [43] سورة الزخرف علي

مكية، وعن مقاتل: إلا قوله: ﴿ وَسَّثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ (1). وهي تسع وثماثون آية في الكوفتي والبصريّ والمدنيّ والمكيّ، وثمان في الشامي (2). عن أُبيِّ، عن النبي ﷺ: «من قرأ سُورَة الزخرف كَانَ مِمَّن يُقال لَهُ يَوْم الْقِيَامَة: يَا عباد لَا خوف عَلَيْكُم الْيَوْم وَلَا أَنْتُم تَحْزَنُونَ ادخُلُوا الْجنَّة بِغَيْر حِسَابِ».

#### ؙ ڮؙۯڮ؇ڿڰڰ؇ڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰڮڿڰڰ ڹڹٮڔؚٲڶڷؘۅٲڶڗؙۼۯٵڒڿڛ

﴿ حَمَ اللَّهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَمَلَنَهُ فُرُءُ الْأَعَرَبِيّا لَمُ لِللَّهُ مِنْ الْمُبِينِ اللَّهُ إِنَّا جَمَلَنَهُ فُرُءُ الْمَكِتَابِ لَدَيْنَا لَمَكَنَّ لَكَيْنَ لَدَيْنَا لَمَ الْمَكَنَّ مَا لَيْكُمُ اللَّهِ حَرَى صَفْحًا لَمَا يُحْدِدُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيْمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيْمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن خَلَق السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيُقُولُنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(1)</sup> نقل ذلك السيوطي في الدر 13/ 184 عن ابن عباس رواه ابن مردويه. وينظر «البيان»، لأبي عمرو الداني، (ص/ 223)، و«درج الدرر» 4/ 1521.

<sup>(2)</sup> ينظر: البيان في عد آي القرآن 223، و «التلخيص في القراءات الثماني»، 401، و «فنون الأفنان»، 307، و «درج الدرر» 4/ 1521.

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُوك ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنَثَرْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَّيْتًا كَنْلِكَ ثُخْرَجُوك ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ ﴾ صيَّرناه، والجملة جواب القسم. ﴿ لَعَلِقُ ﴾ تعْقِلُونَ ﴾ لعل استعارة عن معنى الإرادة؛ لِيُلاحظ معناها معنى الترجي. ﴿ لَعَلِقُ ﴾ في أعلى طبقات البلاغة. ﴿ حَكِم مُ فَاللّم ﴾ ناطق بالحكمة. ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِحرَ صَفْحًا ﴾ أفننتجي ونذود عنكم الذكر صفحًا إعراضًا عنكم. ﴿ أَن كُنتُم فَوّمًا مُسْرِفِينِ ﴾ لأنكم كنتم مسرفين مُبالغين في التكذيب أو مشركين، أو الصفح بمعنى الجانب يقول: نظر إليه بصفح وجهه وصفحة في التكذيب أو مشركين، أو الصفح بمعنى الجانب يقول: نظر إليه بصفح وجهه والفاء فهو في التكذيب أو مأوف أي: أفنتُحيه جانبًا، ومن قرأ ﴿ صُفُحًا ﴾ (1) بضم الصاد والفاء فهو جمع صَفُوح أي: صافحين. وقرئ: ﴿ إِنْ كنتُ عَمِلتُ لك فوَ فَني أُجري. ﴿ أَشَدَ مِنهُم ﴾ متيقين بصحة ما يقوله نحو: قول الأجير: إِنْ كنتُ عَمِلتُ لك فوَ فَني أُجري. ﴿ أَشَدَ مِنهُم ﴾ متيقين بصحة ما يقوله نحو: قول الأجير: إِنْ كنتُ عَمِلتُ لك فوَ فَني أُجري. ﴿ أَشَدَ مِنهُم ﴾ أي: من المسرفين. ﴿ بَطُشًا ﴾ قوة. ﴿ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ كأنه قال لهم: نعَمْ الذي فعل كَيْتَ وكيْت، ثم عدل عن المغايبة إلى المخاطبة بقوله: ﴿ وأنشرنا ﴾ ، ثم عاد الى أسلوبه الأول.

﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَئِرِ
مَا تَرْكَبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذْكُرُوا فِعْمَةَ رَئِكُمُ
إِذَا السَّوَيْثُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا
كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلُوا

<del>Ĭ</del>ŔſĠŖŶŔŖŖŖŖŖŖŖŖŖŶŖŖŖŖŶŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 348.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وعاصم وابن عامر: ﴿أَنْ كنتم﴾ بالفتح، وقرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي: ﴿إِنْ﴾ بالكسر. ينظر: المرجع السابق 8/ 349.



لَهُ. مِنْ عِبَادِهِ جُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُبِينُ اللهُ الْمِن اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## THE ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

﴿ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴾ ذكر الجنسين، وفرَّد الواحد؛ فإن النَّعَمَ في النَّعَم أعمّ، ويؤيد هذا التأويل قوله: ﴿ لتستوا على ظهوره ﴾ ولا يكون الاستواء على ظهر السُّفن، بل في بطونها. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ مُطيقين وحقيقة أَقْرَنَهُ وجده قرينته (1)، وقرئ: من التقرين (2). ﴿ وَإِنَّا لِلْمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي: وإن سلمنا من شماس الدَّواب (3) وغرق السفن فإنه لا محيص عن الانقلاب إلى الله. ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَمُرًّا أَ ﴾ بعضًا ونصيبًا، أو ولدًا (4). ﴿ أَمِ أَمِ أَمَ بَمعنى همزة الإنكار. ﴿ وَجَعَهُ هُ مُسَودًا ﴾ قرئ: ﴿ مسوادًا ﴾ (5)، أو من محله رفع على الابتداء، أو نصبٌ على تقدير: أومن يُنْشَأ تجعلونه ربًّا؟، أو خفضٌ ردِّ على قوله: ﴿ مِمَا يَعْلُقُ ﴾، وقوله: ﴿ مِمَا ضَرَبَ ﴾. ومن قرأ: ﴿ يُنَشَأُ بالتشديد أي: يُربًى

<sup>(1)</sup> الكشاف 4/ 240.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 353.

<sup>(3)</sup> الشَّمُوس: شمَس الفرس يشمِسُ شُموسًا شِماسًا: منع ظهره واستعصى على راكبه. ينظر: «مختار الصحاح» 1/ 354، (ش)، و «الإفصاح في فقه اللغة»، حسين يوسف، وعبد الفتاح الصّعيدي، 2/ 691.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: "قيل: الجزء البنت، قال: إن أجزأت حرة يومًا فلا عَجب قد تجزي الحرَّة المذكارُ أحيانا» ينظر: "غرائب التفسير"، 2/ 1061.

<sup>(5)</sup> يقرأ ﴿مُسْوَادًا﴾ بالألف مثل: «احمارٌ»، وهو إذا أخذه السواد قليلًا، قليلًا. «إعراب القراءات الشاذة» للعكبري 1/ 407.

و ﴿ يَنْشَأُ ﴾ يَتَرَبَّى. وقُرئ: ﴿ يُنَاشَأُ ﴾ من المناشأة، وهو الإنشاء كالمُعالاة والإعلاء(١). ﴿ غَيْرُ مُبِينِ ﴾ بحجته؛ لضعف عقله ونقص علمه.

> ?}\$\*\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَّنَا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ مَّ سَتُكُنِّبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ اللهِ وَقَالُوا لَوَ شَآءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّانِ هُمَ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللهُ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَنَا مِن قَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ عَلَى قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرُهِم مُهتَدُونَ (١٠٠٠).

﴿ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْيَنِ ﴾ قرئ: ﴿عبيد الرحمنِ ﴾ و﴿عبد الرحمنِ ﴾ (2). ﴿ أَشَهِ دُوا ﴾ أحضروا؟ ، وقرئ: ﴿ أَأْشُهِدُوا ﴾ من الإشهاد(3). ﴿ سَتُكُنُّ ﴾ قرئ: على بناء المفعول والتاء والياء، وبناء الفاعل والنون(4). ﴿وَيُسْتَلُونَ ﴾ بالتاء والياء(5). ﴿ مَا عَبَدْنَهُمُّ ﴾ الملائكة أو الأوثان. ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ قبل القرآن أو الرسول. ﴿ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ متمسكون. ﴿ عَلَيْ أُمَّاتِم ﴾ برفع الألف: الطريقة التي تُؤمُّ، وبكسرها: الحالة التي تكون عليها الأُمّ، أو هي النعمة(٥). ﴿ عَلَيْ ءَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ خبر (إنَّ)، والظرف صلة لـ ﴿ مُهْتَدُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 355-357.

<sup>(2)</sup> فات المصنف- رَحِمَهُ ٱللَّهُ- ذكر قراءة ﴿عِندَ الرحمن ﴾ عند: ظرف، قرأ بها عمر بن الخطاب ونافع وأبو جعفر وابن كثير ويعقوب والحسن وابن محيصن وغيرهم. ينظر: المرجع السابق 8/ 358.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 358-360.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 360-361.

<sup>(5)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 361-362.

<sup>(6)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 362.



تَنْ إِلَى مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوها َ ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوها َ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّا وَجَدْنَا آ اَبَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتْ رِهِم مُفْتَدُون ﴿ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اَلْوَا عَلَىٰ اَوْرَهِم مُفْتَدُون ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ اَوَجَدَتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم قَالُوا اللهِ عَمَا أَنْسِلْتُهُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم قَالُوا النَّا بِمَا أَنْسِلْتُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَىٰ عَنِيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا تَعْبُدُون ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْبُدُون ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ ا

KALIKALIKALIKALIKALIKA

﴿ مُمْرَفُوهُما ﴾ الذين أبطرتهم النعمة حتى عافوا مَكَارِهَ الشرع ومَشاقَّ التكاليف. ﴿ قَلَ أُولُو جِنْتُكُم ﴾ أَن والنبي بَرَاءٌ ﴾ بكسر الباء ورفعها: ﴿ قَلَ أُولُو جِنْتُكُم ﴾ أو بالرفع والنصب والكسر: مصدر نحو: جمع نحو: ظَرِيف وظِراف، وكريم وكرام، أو بالرفع والنصب والكسر: مصدر نحو: الدعاء، والبلاء، والخِلاء، من خَلاَتِ الناقة، وبُراء جمع: بَرِئ (2). ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِي الدعاء والبلاء، والخِلاء، من خَلاَتِ الناقة، وبُراء جمع: بَرِئ (2). ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِي الله نصب على الاستثناء المنقطع أي: لكن الذي: أو جَرٌّ بدل. ﴿ مِمَّاتَعْبُدُونَ ﴾ وأن تكون نصب على الاستثناء المنقطع أي: لكن الذي: أو جَرٌّ بدل. ﴿ مِمَّاتَعْبُدُونَ ﴾ موصوفة تقديره: إنني براء ﴿ إِلَّا إِلَهُ تعبدونها. ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ تَوقُعُ استدامة الهداية الحاصلة. ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ أي: إبراهيم أو الله. ﴿ كَلِمَةٌ ﴾ و﴿ كَلِمَةٌ ﴾ و﴿ عَقِيدٍ ﴾ قرئا التخفيف (3)، أو هو قوله: ﴿ أَسَلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [البقرة: 131]، أو قوله: ﴿ فَلا تَمُوثُنَ المَاتِ المَعْفِي الله التخفيف (3)، أو هو قوله: ﴿ أَسَلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [البقرة: 131]، أو قوله: ﴿ فَلا تَمُوثُنَ

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 363-364.

<sup>(2)</sup> ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 135، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 3/ 85، و«معجم القراءات»، 8/ 365.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 366-367.

إِلَّاوَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132]. ﴿ بَلَ مَتَّعْتُ هَتَوُلاَءٍ ﴾ بالغَمْرِ الأَثِيْلُ<sup>(1)</sup> والعمر الطويل. ﴿جَآةَهُمُ الْخَتُّ ﴾ القرآن أو الإسلام.

# 

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَانِ عَظِيمٍ

(أ) اَهُرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ عَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ

فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ
لِيتَ خَذَ بَعْضُهُم بَعْضَا شُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا
لِيمَنَعُونَ (إلى وَلُولَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَنَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِللَّهُ وَيَهِمَ شُقُفًا مِن فِضَدِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا مِن يَضَدِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا مَن يُخْمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَن يُضَدِّ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا مَن يَضَدِّ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا مَن يَضَدِّ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا مَن يُعْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلَالِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الللَّه

<sup>(1)</sup> الغَمْر: الجود. والأثيل: الكثير العظيم. ينظر: «غريب الحديث»، لابن سلام، 1/ 249، (ق ر م)، والإفصاح في فقه اللغة، 2/ 1234. والمعنى: متعهم بالملك العظيم والمال الكثير، والعمر الطويل، فلم تزدهم هذه النعم إلَّا صدودًا وكفرًا.

<sup>(2)</sup> ينظر: الكشف والبيان 8/ 332.

<sup>(3)</sup> قراءة: عبد الله بن مسعود والأعمش وابن عباس ومجاهد وابن محيصن. «معجم القراءات»، 8/ 368.

للكفار ﴿ سُقُفاً ﴾ من فضة ﴿ لِبُيُوتِهِم ﴾ بدل اشتمال من قوله: ﴿ لِمَن يَكْفُرُ ﴾ ، ويجوز أن يكونا بمنزلة اللَّامين في قولك: وهبتُ له ثوبًا لقميصه. ﴿ سُقُفاً ﴾ جمع سَقْفِ مثل: رَهْنٌ ورُهُن ، وقرئ: على لفظ الواحد<sup>(1)</sup> ، أو جمع سقيفةٍ وهو كل خشب عريض. ﴿ وَمَعَالِحَ ﴾ قرئ: ﴿ ومعاريج ﴾ مثل: مفاتِح ومفاتيح ، وهو المراقي (2). ﴿ يَظْهَرُونَ ﴾ يصعدون.

﴿ وَلِبُمُوتِهِمْ أَتُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَنَكِحُونَ ﴿ وَرُخُرُفاْ مَإِن ﴿ وَلِبُمُوتِهِمْ أَتُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَنَكِحُونَ اللّهَ عَنَدَ رَيِك لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشَى عَن ذِكْرِ الرَّحْنِ نُقِيضً لَهُ شَيْطِئنَا فَهُو لَهُ قَيِنٌ ﴿ وَمَن يَعْشَى عَن ذِكْرِ الرَّحْنِ نُقِيضً لَهُ شَيْطِئنَا فَهُو لَهُ وَقِينٌ ﴿ وَهَا مَعْمَ لَمَ اللّهُ وَهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَهَا لَهُ مَنْ اللّهَ مِن السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الشَّمَ المَشْرِقِينِ فَيِقْسَ اللّقِينَ ﴿ وَلَى يَنفَعَ كُمُ الْبُومَ الشَّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن كَانَ فِي صَلَالِ مُبْيِنِ ﴿ فَا الْعَلَى وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ فَى الْعَلَى وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ فَ الْعَلَامِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ ﴾ قرئ: بكسر الباء (3). ﴿ وَسُرُرًا ﴾ بفتح الراء الأولى (4). ﴿ وَزُخْرُفَا ﴾ أي: جعلنا لهم زخرفًا أي: زينة من كل شيء، أو هو عطف على محل ﴿ مِن فِضَّ مِ ﴾، أي: سُقفًا من فضة وزخرفًا. ﴿ وَإِن كُلُ نَاكِ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ (إنْ) مخففة من

<sup>(1)</sup> قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن. «معجم القراءات»، 8/ 370-377.

<sup>(2)</sup> قراءة أبو رجاء العطاردي وطلحة بن مصرِّف. ينظر: المرجع السابق 8/ 371.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 370.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ وَسُرُوّا ﴾ بضم الراء الأولى، وقُرئ: ﴿ سُرَرًا ﴾ بضم الراء الأولى. «معجم القراءات»، 8/ 372.

∘**∢**∘∘**∢** 213

المثقلة، وقرئ: بكسر اللام أي: الذي هو متاع الحياة<sup>(1)</sup>. و﴿لَمَّا ﴾ بالتشديد بمعنى (إلَّا)<sup>(2)</sup>، ﴿ وَإِن ﴾ نافية، وقرئ: ﴿وما كل ذلك إلاَّهُ<sup>(3)</sup>.

﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ بضم الشين: يُعْرِض، وبنصبها: يَعْمَ (٤)، وقيل: عَشَا يَعْشُو إذا فَعَلَ فِعْلَ الأَعشى، وعَشِيَ يَعْشَى إذا لم يُبصر بالليل. وفي الحديث إنَّ ابن المسيب: «..ذَهَبَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَعْشُو بالأُخْرَى..»(5).

﴿ نُقَيِّضْ لَهُ ﴾ نُقْرنه به ونُلْزِمْهُ لزوم القبض [غِرْقِئهُ] (6) وقرئ: بالياء أي: يقيض الرحمن (7). ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ ﴾ جمع الضميرين بعد توحيدهما؛ فإن من يوحد ضميره ويُجمع لإبهامه فكذا ما بني عليه، فإنَّ لكل عاش شيطانًا. ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَنَا ﴾ أي: العَاشِيْ، وقُرئ: ﴿ جَآءانا ﴾ أي: هو وشيطانه (8). ﴿ بُعِّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ أي: المشرق والمغرب، وهو كالعُمرين، والقمرين، وبَصَرتين وحسنين، أو يريد مشرق الصيف والشتاء، أو مشرق الشمس والقمر (9). ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ ﴾ أي: في الآخرة ﴿ إِذظَلَمْتُمُ ﴾ أشركتم في

(1) قرأ أبو رجاء وأبو حيوة: ﴿لِمَا متاع..﴾ بكسر اللام. «معجم القراءات»، 8/ 374.

(2) قراءة الجمهور. المرجع السابق 8/ 373.

(3) قراءة أُبِيّ بن كعب. المرجع السابق 8/ 374.

(4) قرأ الجمهور: ﴿يَعْشُ﴾ بضم الشين، وقرأ يحيى بن سلّام وابن عباس وعكرمة وقتادة: ﴿يَعْشُ﴾ بنصب الشين. «معجم القراءات»، 8/ 374-375.

- (5) أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»، 5/ 135، عن سُفْيَانِ بنِ عُينْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: «مَا أَيِسَ الشَّيْطَانُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا سَعِيْدٌ -وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، وَقَدْ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَعْشُو بِالأُخْرَى-: مَا شَيْءٌ لَخَدَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَعْشُو بِالأُخْرَى-: مَا شَيْءٌ أَخوف عندى من النساء».
  - (6) كذا بالأصل، ولعلها: لزوم القبض غريمه. والله أعلم.
    - (7) ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 375-376.
      - (8) ينظر: المرجع السابق 8/ 376-377.
  - (9) ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1063، و«الكشاف»، 4/ 252.

الدنيا، و ﴿إِذَ ﴾ بدل من اليوم أي: لن ينفعكم الإشراك حين تبين ظلمكم ونحوه قول الشاعر: إِذَا ما انتَسَبْتُمْ لم تَلِدْنِي لَئِيْمَةٌ..(1). ﴿أَنَكُمْ ﴾ في محل رفع بالفاعلية أي: كونكم مشتركين. وقرئ: ﴿إِنَّكم ﴾ بالكسر فيكون الفعل للمثنى مباعدة القرين أي: تشتركون في العذاب كما اشتركتم في الكفر(2).

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنَفِهُونَ ﴿ ثَنْ أَوْ نُرِينَكَ الَّذِي وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِم مُُنَفِهُونَ ﴿ ثَنَّ أَوْ نُرِينَكَ الَّذِي وَعَذَنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُُفَتَّذِرُونَ ﴿ فَاسْتَسْتَ بِاللَّذِي الْحَيْ اللَّذِي الْحَيْ وَعَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مُفَتَّذِرُونَ ﴿ فَاسْتَسْتَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ ﴾ هو بمنزلة لام القسم في دخول النون المؤكدة معها. ﴿ مِنْهُم مُننَقِمُونَ ﴾ أشد انتقام في الآخرة. ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ ﴾ فازدهر<sup>(3)</sup> واحتفظ. ﴿ أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ فُرئ: على بناء الفاعل والمفعول<sup>(4)</sup>. ﴿ وَإِنَّهُۥ ﴾ أي: الذي أُوحِيَ. ﴿ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ عن

<sup>(1)</sup> صدر بيت قائله زائدة بن صعصعة الفقعسي، يعرض بزوجته، وكانت أمها سرية. وتمامه: إذ ما انتسبنا لم تلدني لثيمة ولم تجدي من أن تُقِرِّي به بُدًا ينظر: «حاشية الأمير على مغني اللبيب»، 1/25، و«شرح شواهد المغني» للسيوطي ص/33.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 378.

<sup>(3)</sup> ازْدَهِرْ. أصلُه مِنَ الزُّهْرَةِ: الحُسْن والبَهْجة. أي: استحسنه وابتهج به. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، 2/ 322، (ز هـ ل).

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 379.

∘**∢**∘∘**∢** 215 **33** 30 0

حقه وأداء شكره. ﴿ لَذِكَّر لُّكَ ﴾ عن أنس: «هو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي»(١). ﴿ وَسَكَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا ﴾ أي: أممهم، أو منهم: ليلة المعراج. ﴿ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَضْعَكُونَ ﴾ ﴿ إِذَا ﴾ للمفاجأة، أي: لمَّا جاء فاجأ وقت ضحكهم.

KIGR'HOGR'HOGR'HOGR'HOGR'HOGR'HOGR'HOGR ﴿ وَمَا زُيهِ مِنْ ءَايَةِ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَهُم بَالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ (اللهُ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ مَنكُثُونَ ﴿ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَ قَالَ نَفَوْمِ أَلَنْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْيَى ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِ يُنُ وَلَا يَكَادُ يُبِنُ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا مَعَهُ ٱلْمَلَدِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٠٠.

﴿مِنْ أَخْتِهَا ﴾ قرينتها المشابهة لها، وإنما قال: ﴿أَكَبُّرُ ﴾ ؛ فإن الأشباء الفظيعة كل واحد أعظم من الآخر على المصاب. ﴿ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ ﴾ أي: العالم الحاذق، فإن أشرف علومهم كان السحر، أو هم يَهْجُنُونه (2) بالسحر ويَدَعُونَهُ به. ﴿ بِمَاعَهِدَعِندَكَ ﴾ أي: إن آمنًا لم يعاقبنا. ﴿ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ هي: النيل فإن معظمه أربعة أنهار: نهر المَلك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تنيس. ﴿ تَحْتَى ﴾ تحت سريري، أو قصري والواو عاطفة و﴿ يَجْرِي ﴾ نصب على الحال، أو ﴿ وَهَلَذِهِ ﴾ مبتدأ و﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ صفته و﴿ يَجْرِي ﴾ خبره. ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ ﴾ بل أنا خير. ﴿ هُو مَهِينٌ ﴾ يمتهن نفسه في عمله ليس له من يكفيه حوائجه، وَوَقَـفَ بعضهم على قوله: ﴿ أَمُّهُ ثُمُ ابتدأ بقوله: ﴿ أَنَا خُبْرٌ ﴾ والتقدير:

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 23/ 452، و«النكت والعيون» للماوردي، 5/ 227.

<sup>(2)</sup> أي: يعيبونه. ينظر: «كتاب العين» 3/ 392 (هـ جن).

﴿ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ﴾ أم تبصرون (1). ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ أي: لا يُظهر كلامه وحجته لرُتَّةٍ (2) في لسانه (3). ﴿ أَسَوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ ﴾ جمع سوار وأساورة جمع الجمع وقرئ: ﴿أساوير ﴾ قيل: أساورة وأساوير وأساور جمع: أسوارٍ وهو لغة في السَّوار (4). ﴿ مُقْتَرِنِينَ ﴾ متتابعين، يقارن بعضهم بعضًا.

# و فَاسْتَحَفَّ فَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِفِينَ (اللهُ اللهُ ا

﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ,فَأَطَاعُوهُ ﴾ أي: القبط حملهم على الخفة في أمره. ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ أغضبونا. ﴿فَجَعَلْنَهُم سَلَفًا ﴾ بفتح اللام جمع سالف: كخادم وخدم، وبضم السين واللام جمع: سُلَفةٍ كطرفةٍ

<sup>(1)</sup> قراءة: مجاهد وعيسى الثقفي ويعقوب. «معجم القراءات»، 8/ 384.

<sup>(2)</sup> الرُّبَّةُ، بالضم: العُجمة في الكلام. «الصحاح»، 1/ 249 (زكت).

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: ﴿ ﴿ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ﴿ ثَنَا أَمْ أَمْأَنَا خَيْرٌ ﴾ قيل: أم هي المعادلة تقديره: أفلا تبصرون أني خير، أم أبصرتم ثم استأنف فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ ﴾. وقيل: هي المنقطعة أي: ﴿ أَنَا خَيرٌ ﴾. ينظر: ﴿ غرائب التفسير »، 2/ 1065.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 385-387.

وطُرَفٍ (١)، والمعنى: جعلناهم قدوة في العقاب لمن بعدهم. ﴿ ﴿ وَلَمَّا صُّرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا ﴾ أي: حديثه، وقد ذُكر في قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنبياء: 98]. ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ بكسر الصاد، يضجون ويصيحون فرحًا ﴿ لما سمعوا ﴾ من جدال ابن الزبعري، وبضم الصاديُعرضون (2). وجواب (لمَّا) ﴿ إِذَا ﴾ والعامل فيها ﴿ يَصِدُّونَ ﴾. ﴿ أَلِهَتُنَا خَيْرُأَمَّهُ هُوَّ ﴾ يعنون النبي ﷺ أي: لا نطيعه، ونتبع آلهتنا، أو الضمير لعيسي أي: نحن نرضي أن تكون آلهتنا مع عيسي. ﴿ مَاضَرَبُوهُ ﴾ أي: مَثْلَهُ ﴿ الَّاجَدُلُّا ﴾ أي: شدة لَدَدِ(3) لا تحرِّي رشدٍ، أو هو حال أي: جديلين. ﴿ لَجَعَلْنَا مِنكُر ﴾ لاستبدلنا منكم أو ملائكة مستبدلين منكم يقال: استبدل به ومنه، أو ﴿ لِمَعَلَّنَا مِنكُم ﴾ لَوَلَّدْنا منكم. ﴿ يَخْلُفُونَ ﴾ يكونون خَلَفًا منكم.

<del>?\*\*\*GG\*\*\*GG\*\*\*GG\*\*\*GG\*\*\*G</del> ﴿ وَإِنَّهُ الْمِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَاطٌّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ, لَكُرُ عَدُوٌّ مُبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَاءً عِيسَىٰ بِٱلْمِيِّنَاتِ قَالَ فَذَ جِشْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيْنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْلِلْفُونَ فِيدٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونِ انَّ اللَّهَ هُوَ رَتِي وَرَقِكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمُ اللَّ (الله مَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِيرَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ عَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن

﴿ لَمِلْمٌ ٱلرَّسُولَ ﴾ شرط من أشراطها يُعلم به، وسُمِّي الشرط عَلَمًا؛ لحصول العلم

تَأْنِيهُم يَغْتَةُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (17) ﴿ و.

<del>?\$desteskdesteskdesteskdesteskdestes</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق، 8/ 387-388.

<sup>(2)</sup> السابق 8/ 388–390.

<sup>(3)</sup> اللَّدد: الغمز والطعن.

به. وقرأ ابن عباس ﴿ لَعَلَمٌ ﴾ بفتحتين، وعن أُبيّ: ﴿ وإنه لذكر للساعة ﴾ (١). وقيل: الضمير في (إنّه) للقرآن أي: به تعلم الساعة. ﴿ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا ﴾ لا تَشُكَنَّ في الإعلام بها. ﴿ فَلَا يَحْتَكُمُ بِالْمِحْكُمَةِ ﴾ بالإنجيل تختلفون فيه من أحكام التوراة. ﴿ فَأَخْتَلَفَ اللَّحْزَابُ ﴾ اليهود والنصارى. ﴿ مِنْ بَيْنِهِم ۗ ﴾ الضمير راجع إلى المخاطبين من قوله: جئتكم إلا الساعة. ﴿ أَن تَأْنِيَهُم ﴾ ﴿ أَن ﴾ وما بعدها بدل من الساعة أي: إتيان الساعة. ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ؛ لانشغالهم بأمور الدنيا كما ذُكر، أي: في المعصية.

﴿ اَلْأَخِلَا مُوَمَّ إِبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا اللَّمْ عَلَى الْمُكَالِّ الْمُنَقِينَ ﴿ الْأَخِلَا مُوَمَّ إِبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا اللَّمْ عَنْ رَوْدَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَوْمَ نِهِ ﴾ منصوب بِ ﴿ عَدُوّ ﴾ أي: ينقطع يومئذ كل خِلَّ. ﴿ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ المخبتين، أو المتحابين في الله. قيل: نزلت في أبيّ بن خلف، وعقبة بن أبي معيط كما ذُكر (2). ﴿ يَعِبَادِ ﴾ أي: ﴿ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ مقولاً لهم ﴿ يَعِبَادِ يَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مفقة لقوله: ﴿ يَعِبَادِ ﴾، أو مبتدأ، والخبر ﴿ أَدْخُلُوا ﴾، أو يقال لهم: ﴿ ادخلوا أنتم ﴾ مؤكدة ﴿ وَأَزْوَجُكُمُ ﴾ عطف على ضمير الفاعل. و﴿ مُحَمِّبُونَ ﴾ حال، أو ﴿ أَنتُمْ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 392-393.

<sup>(2)</sup> ينظر: «بحر العلوم»، للسمر قندي، 3/ 263.

مبتدأ ﴿ وَأَزْوَجُكُمْ عطف عليه، و﴿ تُحَبِّرُونَ ﴾ خبر، والجملة في موضع الحال. والحَبْر: سرور يظهر حَبَارهُ في وجوههم. ﴿ يِصِحَافِ ﴾ بقِصاع. ﴿ وَفِيهَا ﴾ في الجنة. ﴿ ما تشتهي الأنفس ﴾ تتمناه. وقرئ ﴿ تَشْتَهِيهِ ﴾ (1). ﴿ وَيَلَّكَ ٱلْجَنَّةُ ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ صفة الجنة، أو الجنة صفة لتلك، و ﴿ الَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ خبر المبتدأ، أو ﴿ الذي أورثتموها ﴾ صفة، و ﴿ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ خبر. وقرئ: ﴿ ورثتموها ﴾ شبهت في بقائها على أهلها بالميراث (2).

﴿ لَا يُعَنَّمُ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا يُخفف ولا يُنقص يقال: فترتْ عنه الحُمَّى إذا نقص حرّها. ﴿ يَكَلِكُ ﴾ قرئ: ﴿يَا مَالِ ﴾ (3) قيل لابن عباس: إن ابن مسعود وعليًّا يقرآن بالترخيم فقال: «ما أشَغلَ أهل النار عن الترخيم» (4). ﴿ إِنَّكُم مَّنِكُونَ ﴾ خالدون. ﴿ أَبَرَمُوٓا أَمْرًا ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 398.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 8/ 399.

<sup>(3)</sup> السابق 8/ 401.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «وخُصّ بالترخيم بعجزهم عن الإيضاح وضعفهم عن إتمام القول».



أحكموا كيدًا في أمر النبيّ. ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ أي: الحفظة. ﴿ سِرَّهُمْ وَنَجَوَىٰهُمْ ﴾ ما أخفوا في أنفسهم وناجوا صديقهم. ﴿ وَنَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ أي: أَسْبَقَكم إلى عبادته. ﴿ إِن كَانَ ﴾ وهذا للإطناب في النفي، أو العابد الآنف وهو من العَبَدِ (١).

و فَذَرَهُمْ يَخُوشُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ وَفَا لَمْرَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ وَالْمَرْفِ وَمَا الْمَيْرَاتِ وَالْمَرْفِ اللّهِ وَفِي اللّهَ مَلُكُ السّمَوَتِ وَالْمَرْفِ وَمَا الْمَيْرِي وَالسّمَاءِ إِلَهُ مُلِكُ السّمَوَتِ وَالْمَرْفِ وَمَا الْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَرْفِ وَمَا الْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَرْفِ وَمَا الْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَرْفِ وَمَا يَسْتَمُونَ وَالْمَرْفِ وَمَا يَسْتَمَوْنَ وَالْمَرْفِ وَمَا يَسْتَمُونَ وَالْمَرْفِ وَمَا يَسْتَمُونَ وَالْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَالْمَيْرِي وَمَا يَسْتَمُونَ اللّهِ وَوَلِي وَالْمَيْوَى وَمَا يَسْتَمُونَ وَالْمَيْرِي وَاللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتَمُونَ وَمَا السّمَاعَةِ وَإِلَيْهِ وَرَجْعُونَ اللّهِ وَمُرْتَعِيلُهُ مَلْ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتُونَ اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتَمُونَ وَاللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتُونَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتُونَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَسْتُونَ وَمُنْ وَمَا اللّهُ وَمُونَ وَمَا يَعْمُونَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَ وَمَا يَعْمُونَ وَمَا اللّهُ وَمُونَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُعُونَ وَمُعُونَا وَمُونَ وَمُونَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَمُونَ وَالْمُونَ وَمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَ وَمُونَا وَمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَ وَمُنْ وَالْمُونَ وَمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَ وَمُونَا ولَا مُسَامِقُونَ وَمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَا وَمُونَا وَمُنْ وَالْمُونَا وَمُوالْمُونَا وَمُونَا وَمُوالْمُوا

﴿ فِ ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِ ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أي: يُعبد فيهما. ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ قرئ: بضم التاء وفتحها، وبالياء المضمومة (2). ﴿ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ قرئ: ﴿ يَدَّعُونَ ﴾ (3). ﴿ إِلَامَن شَهِدَ ﴾ استثناء متصل، فإنَّ الملائكة يُعبدون ﴿ ولهم الشفاعة ﴾ أو ﴿ إِلَا ﴾ بمعنى لكن.

ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1068، و«الكشاف»، 4/ 264.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «قال سفيان بن عيينة: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولست بأول العابدين، فليس لله ولد. قال: وهذا كما تقول: إن كان ما تقول حقًّا فأنا جماد، أي ليس ذلك بحق كما لست بجماد. ومن العجيب جدًّا: قول المغيرة، من الشيعة: إن كان للرحمن ولد فأنا، لكن ليس له ولد». ينظر: «غرائب القرآن» 2/ 1069.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 408-409.

<sup>(3)</sup> السابق 8/ 409.

﴿ وَقِيلِهِ ، ﴾ بالنصب عطف على ﴿ سِرَّهُمْ وَيَجُونُهُمْ ﴾ ، أو هو عطف على محل الساعة ، وبالرفع على نحو: عجبتُ من ضرْبِ زيد وعمرًا ، وبالجرِّ عطف على لفظ الساعة ، وبالرفع على الابتداء ، والخبرُ ما بعده ، وجاز عطفه على الساعة أي: ﴿ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ وعِلمُ ﴿ قِيلِهِ ﴾ ، وجاز الجر على القسم ، والرفع على قولهم: أيمنُ الله ، ويَمينُ الله ، وجواب القسم قوله: ﴿ إِنَّ هَتَوُلَا مِقَرِمُ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ (أ). ﴿ فَاصَفَحَ عَنْهُمْ ﴾ أعرض عن دعوتهم آيسًا عن رحمتهم ، والله تعالى أعلم.



(1) السابق 8/ 410-413.



## ﴿ [44] سورة الدخان ﴿

مكية إلَّا قوله: ﴿ إِنَّاكَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ﴾ الآية، وهي تسع وخمسون آية في الكوفتي وسبع في البصري، وستٌ في المدنيّ والمكيّ والشاميّ (1). عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلِكٍ» (2).



﴿ حَمْ اللَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّا ٱنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ
مُبُرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِينَ اللَّ فِهَا يُفَرَقُ كُلُّ ٱمْرٍ حَكِيمٍ اللَّهُ مُرَا مِنْ عِندِنا أَإِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّ رَحْمَةُ مِن زَيِكَ إِنّهُ مُوكَ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما اللَّهُ مُوكَ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو يُحْيِدُ وَيُمِيثُ رَبُكُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُمْ فِي شَلِقِ يَلْعَبُونَ وَاللّهُ مَا يَعْمَونَ عَالِمَا يَعْمَونَ عَالَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(1)</sup> ينظر: «الدر المنثور» 13/ 245.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي في «سننه» 8 / 198 وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر»، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 5 / 411-412، وقال: «وكذلك رواه عمر بن يونس عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وعمر بن عبد الله منكر الحديث». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 5/ أبي خثعم، وعمر بن عبد الله منكر الحديث». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 5/ 1720. ينظر: «الكافي الشافي»، لابن حجر، ص/ (148-149)، و«تفسير البغوي» مع حاشيته، تحقيق: عثمان ضميرية - سليمان الحرش، 7/ 238.

النَّاسَّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ثَنَّ رَبَّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّامُوْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ مُ

#### Y YEEKASCEKASCEKASCEKASCEKASCEKASCEKASCE

﴿ أَنَّ لَمُهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمِينٌ ﴿ ثَاثُمُ نَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَنَّهُ الْأَوْلَ مُعِينٌ ﴿ ثَافُهُمْ عَالِمُ وَقَالُوا مُعَلَّدٌ جَعُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ ﴿ ثَالَهُ مَنْ وَلَهُ كَا إِنَّا مُنْفَقُونُ ﴿ وَلَقَدْ فَوَمَ فِرْعَوْتَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَيْمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّذِلِي الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِمُ

PKYRIGKIYRIGKIYRIGKIYRIGKIYRIGKIYRIGKI

<sup>(1)</sup> قراءة زيد بن على. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 418.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري رقم (2600)، 8/44، ومسلم رقم (294)، 1/466. بلفظ: ﴿واجعلها﴾ بدل ﴿وسلّط﴾.

#### ﴾ أَذُوَّا إِلَىٰ عِبَادَاللَّهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ﴾ . وَوَيَّ مِنْ مَعْدِيْهِ عِنْ مَعْدِيْهِ عَلَى مَعْدِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

أَنَّ هُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ مُ رَسُولٌ مُّرِينٌ ﴾ يعني محمدًا. ﴿ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ ﴾ أي: يعلمه بشر. ﴿ إِنَّكُرُ عَآبِدُونَ ﴾ إلى كفركم، أو إلى عذاب الله. ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ﴾ قرئ: بضم الطاء وكذا بضم النون كأنه أَمْرُ الملائكة بالبطش (1). ﴿ ٱلبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ يوم القيامة، أو يوم بدر، وينصب يوم بما دل عليه. ﴿ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ لا مُنتقمون فإن بينهما حاجزًا بـ ﴿ أَنْمَتَ ﴾. ﴿ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ هو موسى أي: شريف عند الله، أو وسيط في قومه. ﴿ أَنْ أَذُواْ ﴾ أَنْ مضرة؛ فإن مجيء الرسول متضمن معنى القول. ﴿ عِبَادَاللَّهِ ﴾ أي: بني إسرائيل، أو ﴿ أَذُواْ ﴾ يا عباد الله ما لي عليكم من الأيمان والطاعة.

﴿ وَأَن لَا تَعَلُوا عَلَى اللّهِ أَيْنَ مَانِيكُم بِسُلَطَننِ شَينِ ﴿ ثَانَ وَافِي عُذَتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

كَانُوا فِيهَا فَكِكِهِينَ اللهِ كَلَنَاكِ أَوَا وَثَنَنَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ اللهُ كَانُوا فِيهَا فَرَمًا عَاخَرِينَ اللهُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ اللهُ وَلَقَدَ بَعَيْنَا بَنِيَ إِنْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ اللهُ وَلَقَدُ بَعَيْنَا بَنِي إِنْهُمُ اللهُ المُهُونِ اللهُ فِي فِي فِرْعَوْتَ إِنَّهُمُ

كَانَ عَالِيُا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ كَا ﴾.

<del>CHARLICALINA</del>

﴿ لَا نَقَلُوا ﴾ لا تطغوا. ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ ترموني باليد وباللسان. ﴿ أَنَّ هَتُؤُلِّكَ ﴾ أي: بأنَّ.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 424-425.

﴿ فَأَسَرٍ ﴾ قرئ: من السُّري والإسراء على تقدير القول أي: قال فأسر، أو هو جواب الشرط أي: إن كان الأمر كما تزعم فأسر(1). ﴿ رَهُوًّا ﴾ فجوة واسعة، وعن بعضهم: أنه رأى فالجًا(2) فقال: «سبحان الله رهو بين سَنامَيْن»(3). ﴿ إِنَّهُمْ جُندٌ ﴾ بالنصب بمعنى لأنهم. ﴿وَمَقَامِكُوبِمِ ﴾ قيل:المنابر. ﴿وَنَقَمَةٍ ﴾ النَّعمة بالفتح: من التنعم، وبالكسر من الإنعام (4). ﴿ كَنَاكُ ﴾ الكاف في محل النصب، أي: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم. ﴿ فَوَمَّا ءَاخَرِينَ ﴾ هم بنو إسرائيل. ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآةُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ مثل هذه الاستعارة مبالغة في وجوب الجزع على المُتَوفَّى، ومثله:

أَيَا شَجَرَ الْخَابُورِ مَالَكَ مُورِقا كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ(5)

وعن النبي ﷺ: «مَا من مُؤمن مَاتَ فِي غربَة غَابَتْ فِيهَا بِوَاكِيهِ إِلَّا بَكت عَلَيْهِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ»(6). وعن الحسن: «يراد أهل السماوات والأرض»(7). ﴿ مِن فِرْعَوْبٌ ﴾ بدل من

(1) ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 429.

(2) الفالج: الجمل الضخم ذو السَّنامين. ينظر: الكشاف مع حاشيته، 4/ 267.

(3) ينظر: المرجع السابق.

(4) ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 430.

(5) البيت لليلي بنت طريف الشيباني ترثى أخاها الوليد بن طريف، وكان رأس الخوارج وأشدهم بأسًا وصولة. تقول بعد هذ البيت:

فقد ناء فقدان الربيع وليتنا

فتى لا يحب الـزاد إلا من التقى ولا الـمـال إلا مـن قـنًا وسيوف حليفالندى ماعاش يرضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بحليف فديناه من ساداتنا بألوف ينظر: «الروض الأنف»، 1/ 337، و«سير أعلام النبلاء»، 7/ 462.

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 25/ 125، والبيهقي في «شعب الإيمان» 7/ 172 برقم (9888) من طريق صفوان، به، بنحوه وقال: هكذا وجدته مرسلًا، وعزاه السيوطي في «الدر» 5/ 748 لابن أبي الدنيا. وإسناد الحديث ضعيف؛ لأجل الإرسال، وجهالة بعض رواته. ينظر: «الكشف والبيان» مع حاشيته 23/ 350.

(7) ينظر: «الكشاف»، 4/ 267.



﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾. وقرئ: ﴿من عذاب المهين﴾ أي: عذاب فرعون (1)(2). ﴿ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ رفيع المنزلة فيهم.

المنظم ا

﴿ اَخْتَرَنَّهُمْ ﴾ أي: بني إسرائيل، ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ بمكان الاختيار. ﴿ بَلَتُوُّا مُبِينُ ﴾ نعمة بينة، أو ابتلاء بالرخاء والشدة. ﴿ إِلَّا مَوْتَلُنَّا ٱلْأُولَى ﴾ حق الكلام أن يقول: حياتنا الأولى؛ فإنهم ينكرون الحياة بعد الموت، غير أنهم صوروا أنَّ لا حياة إلا وبعده موت أي: لو أحييتنا أُمتنا ولا حياة ولا موت إلا الموتة الأولى. ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ ﴾ في القوة والمَنعة. ﴿ أَمْ قَوْمُ ثُبَعٍ ﴾ هو: تُبُع الحِمْيري كان مؤمنًا وقومه كافرون؛ ولهذا لم يذمُّه بل قوَّمَه. وعن النبي ﷺ: «مَا أَذْرِي أَكَانَ تُبَعٌ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَ نَبِيًّ »(3). ﴿ فَأَتُواْبِنَا بَا إِنْ التمسوا إِحْيَاءَ قُصى بن كلاب (4).

<sup>(1)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. «معجم القراءات»، 8/ 432.

<sup>(2)</sup> في (غ): «وقرئ: ﴿مَنْ فرعونُ﴾ بفتح الميم ورفع نون فرعون».

<sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث معمر، رقم (104)، 1/92، بلفظ: «مَا أَدْرِي تُبَعٌ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟ وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟» وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ووافقه الذهبي.

<sup>(4)</sup> ينظر: «تفسير القرطبي» 7/ 388.

﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ مِيقَنَّتُهُمْ ﴾ بالرفع خبر إنَّ وبالنصب اسمه أي: إن ميعاد جزائهم في يوم الفصل<sup>(1)</sup>. ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ محل ﴿مَن ﴾ رفع بدل من الضمير في ﴿ يُنصَرُونِ ﴾ أو هو: مبتدأ أي: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ يُغني: أو هو نصب على الاستثناء. ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي ﴾ بالياء الفعل للمهل، وبالتاء للشجرة (2). ﴿ خُذُوهُ ﴾ أي: يقال: خذوه. ﴿ أَنتَ الْعَرْيِرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ وذلك أنَّ أبا جهل قال: ما بين جبليها رجل أعزّ ولا أكرم مني، فيقول له الخزنة جوابه استخفافًا وتوبيخًا. ﴿ إِنَّ هَنذَا ﴾ أي: العذاب، أو الأمر. ﴿ في فيقول له الخزنة جوابه استخفافًا وتوبيخًا. ﴿ إِنَّ هَنذَا ﴾ أي: العذاب، أو الأمر. ﴿ في

ENERGE REPORTED REPORTED FOR THE SECOND FOR THE SEC

<sup>(1)</sup> أي: في كلمة ﴿ميقاتهم ﴾ بالضم والنصب. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 434.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 436-437.



مَقَامِ أَمِينِ ﴾ قرئ: بضم الميم (١) ونصبها أي: مقام أو إقامة لا تصيبه فيه خيانة المكان والزمان من الوباء والغير فإن المخيف كأنه خائن. ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم ﴾ أي: كما أكرمناهم بالجنان أكرمناهم بتزويج الحور، وقرئ: ﴿ بِحُورِ عِينِ ﴾ على الإضافة أي: بالحور من العين (٤). ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ اللَّا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَكَ ﴾ هو نحو قولهم: ما أكلت اليوم طعامًا إلا ما ذقته أمس، أو يقال: هو تعليق بالمحال أي: لا يذوقون الموت البتة ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَلَى اللهُ عَطاء. وقرئ: ﴿ فَضَلَّا إِلَا ٱلْمَوْتَ وَاللهُ أَعلم.



<sup>(1)</sup> السابق 8/ 440.

<sup>(2)</sup> قراءة عكرمة. ينظر: السابق 8/ 441.

<sup>(3)</sup> السابق 8/ 442.



مكية، وهي سبع وثلاثون آية في الكوفيّ وستٌ في البصريّ والمدنيّ والمكيّ والمكيّ والشاميّ (1). عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ حم الجاثية سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَسَكَّنَ رَوْعَتَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ».

#### ڰ۬ ڮ ڛؚ۫ٳڵۺٳڶڗۼڒؚٲڵڿڛ؞ؚ

﴿ حَمّ ﴿ تَزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِن اللّهِ الْعَزِيزِ الْفَكِيرِ ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَنَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَثُ
لِقَوْمِ يُوقِفُونَ ﴿ وَالْخِيلَافِ اللّهِ وَالنّهَارِ وَمَا آذِلَ اللّهُ مِنَ السّمَاةِ
مِن رِّذْقِ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ
مِن رِّذْقِ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ
مِنْ رِيْقِ فَكُونَ ﴿ وَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: في خلقها. ﴿ لَأَيْنَتِ ﴾ أي: تنزيل حم تنزيل الكتاب. ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ صلة التنزيل. ﴿ إِنَّ فِ السَّمَوَرَتِ ﴾ أي: في خلقها. ﴿ لَآيَنَتِ ﴾ قرئ: بالرفع والنصب (2) نحو: إن زيدًا في الدار، وعمرًا في السوق، وجاز: عمرٌ و في السوق. ﴿ مِن رَزَّقِ ﴾ من غيث فإنه سبب الأرزاق.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الدر المنثور» 13/ 293، و «البيان» (ص/ 226).

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 445-446.

﴿ اَيْنَ اُلِتَوْمِرُونَوْنَ ﴾ بالرفع أي: هي آيات، وبالنصب على الاختصاص فيكون معطوفًا على ما قبله، أو على التكرير<sup>(1)</sup>. ﴿ وَأَخِلَفِ الَّيِلِ ﴾ بالجر على إضمار (في) وقرئ: بالرفع، و(آية) قرئ في الموضعين على التوحيد، وكذا ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيَاجِ ﴾ (2). ﴿ نَتْالُوهَا ﴾ بالرفع، و(آية) قرئ في الموضعين على التوحيد، وكذا ﴿ وَتَصَرِيفِ الرِّيَاجِ ﴾ (2). ﴿ نَتْالُوهَا ﴾ قرئ: بالياء وهو في محل الحال أي: متلوة (3) ﴿ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾، والعامل معنى الإشارة في ﴿ يَلْكَ ﴾ ﴿ وَقَرْئُونَ ﴾ ، وقرئ: بالتاء (4). ﴿ بَعْدَاللَّهِ وَاينيهِ ، هو نحو قولهم: يُعجبني زيدٌ وكرمه أي: كرمُ زيد أو: بعد حديث الله وآياته.

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَاكُ أَفَاكُ أَنْهُ وَهَا اللهِ مَنْهُ عَالَمَ اللهِ تُعَلَّى عَلَيْهِ مُمَّ يُعِيرُ مُسَتَّكِمِلُ كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا فَيَشِرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مُسَتَّكِمِلُ كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَيَشِرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مُسَتَّكِمِلُ كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَيَشِرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿يُعِرُّ ﴾ يُقيم على كفره إصرارَ الحمار .....

: ACN2kACN2kACN2kACN2k

<sup>(1)</sup> السابق 8/ 448-449.

<sup>(2)</sup> قراءة زيد بن عليّ. ينظر: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> قرأ الجماعة: ﴿نتلوها﴾ بنون العظمة، وقرئ: ﴿يتلوها﴾ بالياء، أي: الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، أو جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 449-450.

<sup>(4)</sup> أي في: ﴿يؤمنون﴾. ينظر: المرجع السابق 8/ 450.

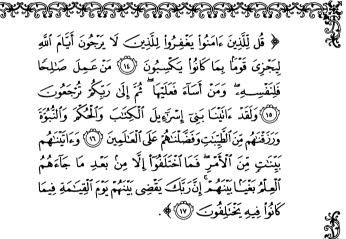

<sup>(1)</sup> العانة: جماعة الحمير، أو الأتانة أنثى الحمار. ينظر: «معجم ديوان الأدب»، 3/ 342.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 286.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 4/ 289.

<sup>(4)</sup> قرأ الجماعة بالجر ﴿رِجْزِ أَلْيمٍ ﴾، وقرأ ابن محيصن بالرفع: ﴿رُجْزِ أَلْيمٌ ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 452-453.

<sup>(5)</sup> قراءة ابن عباس وابن محيصن وغيرهما: ﴿مِنَّةَ ﴾. المرجع السابق 8/ 454-455.



﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ ﴾ أي: قل لهم اغفروا حتى يغفروا. ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ الله ﴾ لا يتوقعون وقائع الله أي: فعله. نزلت في عُمَر حين شتمه رجلٌ من غِفَار فهمَّ به عُمر. وقيل: همَّ بقتل فنحاص حين قال: ربُّ محمد فقير ونحن أغنياء (1). وقُرئ بين يدي عمر: ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا ﴾ فقال: ليجزي عمر بما صنع أي: من احتماله وإغضائه وقرئ: ﴿لِيَجْزِى وَمَ ﴾، ومن قرأ: ﴿لِيَجْزِى وَمَ ﴾، ومن قرأ: ﴿لِيَجْزِي ﴾ بنصب الياء الأولى أي: الله تعالى و ﴿لِيُجْزَى قومٍ ﴾، ومن قرأ: ﴿لِنَجْزِي قومًا ﴾ أي: لنجزي الجزاء قومًا (2)، وهذه مما نسخته آية السيف (3). ﴿ وَلَقُكُمُ ﴾ الفقه، وفصل الخصومات. ﴿ بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ معجزات من أمر الدين. ﴿ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِلُهُ ﴾ الذي هو مقتضى الخلاف. ﴿ بَغْيَـٰ اللَّيْنَهُمْ ﴾ أي: للبغي أي: العداوة والحسد.

﴿ ثُمَّرَ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعَ الْمَهِمَّةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعَ الْمَهُمَّةِ مَنَ اللهِ اللهُ وَلَا نَتَبِعَ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَ

﴿ عَلَىٰ شَرِيعَةِ ﴾ منهاج. ﴿ أَهْوَآ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: مراد الكفار في اتباع دين الآباء.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 8/ 359.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 455-457.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 8/ 360.

﴿ هَذَا ﴾ أي: القرآن. ﴿ بَصَنَيْرُ ﴾ جعل ما فيه من تعاليم الدين بمنزلة البصائر. ﴿ اَجْتَرَحُوا ﴾ اكتسبوا. ﴿ سَوَاءَ ﴾ بالنصب جعلهم سواءً فيكون ﴿ خَعَلَهُمْ ﴾ متعديًا إلى مفعولين الأول: الضمير، والثاني: الكاف في قوله ﴿ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أو الجملة التي هي ﴿ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ بدل من الكاف، ومن قرأ بالنصب أجرى ﴿ سواءً ﴾ مجرى مستويًا، وارتفع ﴿ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ بنصب التاء على الظرف أي: في محياهم ومماتهم (أ). نزلت في رؤساء مكة حيث قالوا: إن كان ما تقولون حقًّا لَنُفَضَّلَنَ عليكم في

﴿ وَعَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى مَصَرِهِ عِنْسُنَهُ وَأَصَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَعَلَى وَعَلَى عَلَى عَلَى وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَعَلَى وَعَلَى عَلَى عَلَى مَعْمِهِ وَعَلَى عَلَى مَعْمِهِ وَعَلَى عَلَى مَعْمِهِ وَعَلَى عَلَى مَعْمِهِ وَعَلَى عَلَى مَعْمِهِ اللّهُ وَاَلَمْ عَلَى مَعْمِهِ وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الآخرة كما فُضِّلنا في الدنيا<sup>(2)</sup>. ﴿ وَلِتُجِّزَىٰ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ ؛ فإن فيه معنى

التعليل، أو على تعليل محذوف أي: خلق؛ ليدل بها على قدرته ولتجزي.

﴿مَنِ أَغَذَ إِلَهَ مُهُونَهُ ﴾ أي: اتخذ دينه ما يهواه، أو اتخذ معبوده هواه يعبد ما يهوى. وقرئ: ﴿آلِهَةُ﴾ أي: اتخذ هواه آلهة شتى (3) يعبد كل وقت ما يهواه وأضله الله على علم،

<del>ĨĊĿĸĸĿĬĊĸĸĿĬĊĿĸĊĿĬĊĸ</del>ĸĿĬĊĸ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 460-462.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 8/ 361، و«التفسير البسيط» للواحدي 20/ 143.

<sup>(3)</sup> قراءة الأعرج وغيره. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 464.



أنه لا ينفعه الإرشاد. ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: المشركين ﴿ نَمُوتُ وَتَحَيّا ﴾ أي: يموت الآباء ويحيى الأبناء. ﴿ وَمَايُهُ لِكُمَّا إِلَّا الدَّهْرُ وَ الزمان الأبناء. ﴿ وَمَالُهُم بِنَاكِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ بأنَّ الدهر مرور الزمان بدوران الفُلك، وللفُلك مُدِيرٌ، وللزمان مُعِرٌّ، فما يَحدثُ فإرادة المُدَهِّرِ لا الدَّهْر (1). ﴿ مَا كَانَ حُجَّنَهُمْ ﴾ سمَّاه حجة لإدلائهم بها كمن له حجة ظاهرة. ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحِيكُمُ ﴾ جواب قولهم: ﴿ أَتَنُواْ بِعَابَالِهَا ﴾ أي: الله كان قادرًا على أن أحياكم ثم يميتكم ثم يبعثكم وآباءكم جميعًا. ﴿ إِلَى رَمْ الْقِينَدَ ﴾ صائرين إليه. ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ العامل في الظرف ﴿ يَغْسَرُ ﴾ و﴿ وَوَمَهُم بِذِهُ مِدل مِن الظرف ﴿ يَغْسَرُ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف» 4/ 211.

﴿ جَائِكَةً ﴾ باركة مستوفزة (١) أو مجتمعة، والجثوة: الجماعة من كل شيء، وجمعها: جُثِيٌّ وقرئ: ﴿جاذية﴾ أي: جالسة على أطراف أصابعها<sup>(2)</sup>. ﴿ إِلَىٰ كِنْبَهَا ﴾ صحائف أعمالها. ﴿ أَلْيُومَ مُجْزَوْنَ ﴾ أي: يقال لهم اليوم. ﴿ هَنا كِنَابُنَا ﴾ هو ديوان الحفظة، أو اللوح المحفوظ، وإنما أضافه إليهم مَرَّةً، وإلى ذاته أخرى؛ فإنه كتابةٌ لأعمالهم. ﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾ نستكتب الملائكة. ﴿ أَفَاتُر تَكُنُّ ءَايَنِي تُتَّلَى عَلَيْكُرُ ﴾ أي: يقال لهم ذلك. ﴿ وَٱلسَّاعَةُ ﴾ بالرفع عطف على محل (إنَّ) واسمها، وبالنصب عطف على الوعد(3). ﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظُنَّا ﴾ عبارة عن تقدير الظن ونفي ما سواه. ﴿ سَيَّاتُ مَاعِبُوا ﴾ قبائح أعمالهم، أو جزاؤها. ﴿ نَسَنَكُمْ ﴾ نجعلكم كالمنسى لا يُبَالَى بكم. ﴿ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ﴾ أي: كونه، فإن ما يكون يُرى، أو لقاء الله فيه، أو لقاء جزائه. و ﴿ لَا يُخْرَجُونَ ﴾ بفتح الياء وضمها مقروءٌ (٩). ﴿ وَلَا هُمَّ يُسْتَغَبُّونَ ﴾ لا يطلب منهم أن يُعتبوا ربهم أي: يُرضُوه، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> الْمُسْتَوْفِزُ: الَّذِي لَا يُصِيبُ الأرْضَ مِنْهُ إِلاَّ رُكْبَنَاهُ وَأَطْرَافُ أَنَامِلِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحِسَابِ. «فتح القدير» للشوكاني 5/ 13.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ جاثية ﴾ بالثاء، وقُرئ: ﴿ جاذية ﴾ بالذال. «معجم القراءات»، 8/ 469.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 471.

<sup>(4)</sup> ينظر: السابق 8/ 473.



## ﴿ [46] سورة الأحقاف ﴾

مكية إلا قوله: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَسِرِينَ ﴾ فإنها مدنيات (5)، وهي خمس وثلاثون آية في الكوفتي وأربع في البصريّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ (6). عن أبيّ عن النبي - ﷺ -: «مَنْ قَرَأَ شُورَة الأَحْقَافِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ رَمْلٍ فِي الدُّنْيَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ومُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيّئاتٍ ورُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ».

## 

﴿ حمّ ﴿ تَزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَٱلْجَلِ مُسَتَى أَوَالَذِينَ السَّمَوَتِ وَالْجَلِ مُسَتَى أَوَالَذِينَ كَمْرُوا عَمَّا ٱنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُوك مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَوْنُ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُو

﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ملتبسًا بالحقِّيَّة والحكمة وتقدير: ﴿ وَلَجَل مُسَتِّيٌّ ﴾، ﴿عَمَّا أُنذِرُوا ﴾

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 294.

<sup>(6)</sup> ينظر: «البيان في عدّ أي القرآن» ص/ 227.

∘**∢∘∘∢** 237 **\*\***•

من إتيان الأجل المسمَّى. ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُم ﴾ في مصحف عبد الله بن أبي (١): ﴿أَرَأَيْتُكُم ﴾. ﴿ مِن مِّل هَٰذَآ ﴾ أي: القرآن. ﴿ أَثَنَرَةٍ مِنْ عِلْمِ ﴾ بقية تُؤثُّرُ أي: تُروى عن الأنبياء، أو عمَّن قبلكم. أَثَرْتُ الْحَدِيثَ آثُرُهُ أَثْرًا وَأَثَارَةً وَأَثْرَةً، وبفتح الهمزة وسكون الثاء للمِرَّةِ، وبضمها اسم لما يؤثر، كالخُطبة لما يُخَطَب أي: بما اختُصِصْتم به، أو أُوثِرْتُم به على غيركم. ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَ غَنِفُونَ ﴾ أي: الأوثان وإيراد ضمير العقلاء؛ فإنه أضيف إليها الاستجابة التي هي فعل العقلاء؛ ولأنهم يصفونها بالتمييز والشفاعة.

> RIKORIKORIKORIKORIKORIKORIKORIK ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ (١٠) وَإِذَا لْتُلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَهُ فَلَ إِنِ أَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا لَهُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَنَ بِهِ عَسَهِيذًا بَنْني وَيَتِنَكُو ۗ وَهُو الْغَفُورُ الرِّحِيدُ (٥) قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُل وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرٌّ إِنْ أَنَيَّمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ قُل أَرَءَ يَتُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَالَمَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۦ فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ ۗ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (اللَّهُ) .

﴿ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُۥ ﴾ عاجلني بالعقوبة. ﴿ فَلاَ تَتَلِكُونَ ﴾ دفع ذلك. ﴿وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ﴾ يستر عليكم؛ لرجائي فيكم. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ عَلَيّ بإظهار ديني. ﴿ بِدَّعًا ﴾ بديعًا، كخِفُّ أي: خفيف وجمعه: إبداع، وقرئ: بفتح الدال أي: ذا بِدَع(٢)، أو يكون صفة كدينِ قيّم. ﴿وَمَآ أَدّرِى

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل، والصواب: عبد الله بن مسعود. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 478.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿بِدْعًا﴾ بكسر الباء وسكون الدال، وقرأ عكرمة مجاهد وأبو حيوة: ﴿بِدَعًا﴾ بكسر الباء وفتح الدال. «معجم القراءات»، 8/ 483.

مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ ﴾ أَخْرَجُ أَنَا وأَنتم من بلادنا، أَو نُقتل كما أُجْلِيَ بعض الأنبياء وقُتِلوا، أَم لِي الظهور والظفر. ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ هو عبد الله بن سلام؛ وذلك أن عبد الله حين أسلم قال: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي، فَجَاءَتِ اليَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ أَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْصَلِنَا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَي اللهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوا: خَيْرُنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْصَلِنَا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ قَالَ القرآن مِن التوراة ما يحققه ويصدقه. قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ﴾(١). ﴿ عَلَى مِنْ إِيءَ مثل القرآن مِن التوراة ما يحققه ويصدقه.

## ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اللَّهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ مَنْدُوا بِهِ مَ سَبَقُولُونَ هَلَاَ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِن فَبَالِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا المِنَابُّ مُصَدِقً لَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ فَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ فَيْمًا جَزَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذَالِكُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلِينَ فِيهَا جَزَاتًا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

WALLE STATE STATE STATES AND A STATES OF THE STATES OF THE

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: من اليهود. ﴿ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْدٍ ﴾ أي: عبد الله بن سلام وأصحابه، أو قاله كفار قريش لصهيب وعمَّار وأضرابهما، أو قال: بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع: ﴿ مَّاسَبَقُونَا ﴾ أي: جُهينة ومُزيْنَة وأَسْلم وبنو غِفار؛ فإنهم رِعَاءُ البُهْمِ وَرُذَّالُ الناس (2). ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا ﴾ العامل في (إذْ) محذوف أي: إذ لم يهتدوا به هجروه ونبذوه

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري رقم (3938) 5/ 69. وتمام الحيث: «فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ».

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 24/ 76.

وإذ نبذوه ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ أي: مثل: ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [النحل: 24]. ﴿ كِنَّبُ مُوسَىٰ ﴾ مبتدأ، ﴿ وَمِن قَبِّلِهِ ﴾ خبره مقدم عليه، وهو عامل في الحال، نحو: في الدار زيدٌ قائمًا. وقرئ: ﴿ وَمَنْ قَبْلَهُ ﴾ أي: آتينا الذي قبله أي: قبل القرآن (١١). ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ حال من ضمير الكتاب في ﴿ مُصَدِقٌ ﴾ ، أو هو مفعول المصدق أي: مصدق ذا لسانٍ عربي وهو النبي ﷺ وبالياء على الخبر عنه، أو عن الكتاب، وقرئ: ﴾ ﴿ لِيُسْذِرَ ﴾ بالتاء خطاب للنبي ﷺ وبالياء على الخبر عنه، أو عن الكتاب، وقرئ: ﴾ ﴿ لِينْذَرَ ﴾ من ذؤر إذا حَذِرَ (2). ﴿ وَبُشْرَىٰ ﴾ منصوب معطوف على محل: ﴿ لِيُسْذِرَ ﴾ ؛ فإنه مفعول له، أو هو مرفوع عطف على الكتاب.

PX'4FRFPX'4FRFPX'4FRFPX'4FRFPX'4FR

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَ يُهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَ وَصَدُلُهُ وَلَلْهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَلَلْهَ وَكَلَمَ الرَّعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِ الرَّغِينَ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَلَا أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَيلِح لِي فِي عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَيلِح لِي فِي ذَرَيّتِي إِنِي بُنْ اللَّهُ وَإِنِي مِنَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَيْكَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

<sup>(1)</sup> قراءة الكلبتي: ﴿وَمَنْ قَبْلُهُ﴾ وقرأ الجماعة: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 485.

<sup>(2)</sup> ينظر: السابق 8/ 486 - 487.

﴿بوالدیه حسنا﴾ قرئ: ﴿حُسْنا﴾ و(إحْسانا﴾ (۱). ﴿كُرْهَا﴾ للمصدر أي: حملاً ذا كُرْه (2). ﴿وَحَمَّلُهُ ﴾ مدة حمله. ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ﴾ قرئ: ﴿فَصْلُهُ ﴾ (3). ﴿ فَلَاثُونَ هَمَّرًا ﴾ ودلَّ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإنه قال: (حولين كاملين) في الرضاع. ﴿أَنَّ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ الإسلام. ﴿وَأَصَلِح لِي فِي ذُرِيَّةٍ ﴾ اجعلهم مظان الصلاح. نزل في أبي بكر، فأجاب الله دعاءه فأسلم أبوه أبو قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو، وأمه: أم الخير سلمة بنت صخر بن عامر، ولم يكن من المهاجرين من أسلم أبواه وأولاده إلا هو. ﴿ فِي آصَيْ الجَنْ الْحَيْلُ الْمِيْلُ وَعَدَ الصِّدِ فَي مصدر مؤكد؛ فإن قوله: ﴿ يُتَقَبِلُ ﴾ و ﴿ يُتَجاوز ﴾ وعدٌ من الله و ﴿ الَّذِي ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّذِي وَمَد الرحمن ابن أبي بكر، دعاه أبو بكر وأمه رُومان عمرو وهما من عمرو وعثمان بن عمرو وهما من أجداده حتى أسألهما عما يقول محمد (4).

﴿ لَكُمّا ﴾ اللام للبيان. ﴿ أَتَعِدَانِنِي ﴾ قرئ: بنون واحدة وبالإدغام أيضًا (5). ﴿ يَسْتَغِيثَانِ اللّه ﴾ يقولان: الغياث ﴿ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ أي: من الأرض، وقرئ: بفتح الألف (6). ﴿ يَسْتَغِيثَانِ اللّه ﴾ يقولان: الغياث بالله، من قولك ومنك استعظامًا لقوله: ﴿ وَيَلْكَ ﴾ دعاء الثبور، والمراد منه التحريض.

<sup>(1)</sup> ينظر: السابق 8/ 488 - 489.

<sup>(2)</sup> السابق 8/ 489-490.

<sup>(3)</sup> قراءة الحسن وأبو رجاء والجحدري وقتادة. «المرجع السابق» 8/ 490.

<sup>(4)</sup> ينظر: "الكشاف"، 4/ 307. وحمل الآية على الجنس أولى، لاسيما وكبار المفسرين يضعفون القول بنزولها في عبد الرحمن ابن أبي بكر. قال ابن كثير: "ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان من خيار أهل زمانه". ينظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 266، و"نقد الصحابة والتابعين للتفسير" عبد السلام الجار الله، ص/ 536.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 494-496.

 <sup>(6)</sup> قرأ الأعمش والحسن والضحاك وغيرهم: ﴿أَنْ أَخْرُجَ ﴾ بفتح الهمزة وضم الراء. ينظر: المرجع السابق 8/ 496.

قرئ: ﴿أَنَّ وعد الله ﴾ أي: بأنَّ<sup>(1)</sup>.

الله المستقل المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ أي: من الجنسين المذكورين. ﴿ وَلِمُوفَيَهُمْ ﴾ بالياء والنون (2). ﴿ وَيَوْمَ يَعْرَضُ ﴾ تقديره: يقال يوم يعرض، وعرضهم على النار تعذيبهم بها، أو تعرض النار عليهم. ﴿ أَذْهَبْتُم ﴾ قرئ: ﴿ أَأَذْهَبْتُم ﴾ و﴿ آذْهَبْتُم ﴾ وَ أَقْلُم الله عَلَيْهَا رَسُولَ الله عَلَيْهَا إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَة، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَة، فَقَدِم مِنْ غَزَاةٍ، وَقَدْ عَلَقَتْ مِسْحًا أَوْ سِنْرًا على بَابِهَا، وَحَلَّتِ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ فِضَةٍ، فَلَمْ يَدْخُلُ، فَظَنَتْ أَنَّما مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رأى فَهَتَكَتِ السِّتْر، وَفَكَّتِ التَّبْنِ عِنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُمَا عَنْهُمَا، فانطلقا إلى رسول الله ﷺ يَبْكِيَانِ، فَأَخَدُهُمَا اللهُ اللهُ مَنْ عَلْ اللهِ الله يَشِيَّةُ مِنْ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> قراءة الجماعة: ﴿إِنَّ وعد الله حق﴾ بكسر الهمزة، على الاستثناف، وقرأ الأعرج وغيره: ﴿أَنَّ وعد الله حق﴾ بالفتح. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 496.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 8/ 498.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع وعاصم وأبوعمرو وحمزة والكسائي وخلف: ﴿أَذْهَبْتُمْ ﴾ بهمزة واحدة على الخبر، وقرأ ابن عامر وابن ذكوان وروح ويعقوب وابن محيصن: ﴿أَأَذْهَبْتُمْ ﴾ بهمزتين محققتين، وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب: ﴿آذْهَبْتُمْ ﴾ بهمزة واحدة مع المد للساكنين. ينظر: المرجع السابق 8/ 499-500.

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود (2/ 486 - 487) رقم (4213)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» =



بضم السين وكسرها مقروء<sup>(1)</sup>.

قَاذَكُرْ أَغَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ فَوْمَهُ. بِالْآخَقَافِ وَفَدْ خَلَتِ النَّذُرُ وَمِنْ خَلْفِهِ قَالَا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِيَ الْفَافُ عَلَيْكُو مِنْ خَلْفِهِ قَالَا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِيَ الْفَافُ عَلَيْكُو مِنْ خَلْفِهِ قَالَوا الْمِعْنَدَا لِنَا فِيكَا عَنْ عَالَمَتُ الْمَيْدَا فَالْنِا مِعْمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ (آ) قَالَ إِنَمَا الْعِلَمُ عِندَاللهِ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ (آ) قَالَ إِنَمَا الْعِلَمُ عِندَاللهِ وَالْمَلِقَ مُعَلِمُونَ وَالْمَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْلِمُونَ (آ) فَلَمَا رَاقِهُ مَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُعْلِمُونَ اللهِ مَن عَلَيْ اللهُ الله

﴿الأحقاف﴾ جمع حِقْفٍ: وهو رمل مستطيل مرتَفِعٌ فيه انحناء، من احَقْوقَفَ الشيء: إذا اعوج. وأهلها قوم بوادٍ بين عُمَان ومَهْرَةً (2)، وأرض يقال لها الشجر مشرفة

<del>IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN</del>

<sup>= 6/43.</sup> والحديث ضعفه النووي في «المجموع» 1/293. وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي، تحقيق: عبد الله التركي 1/75. والعاج: ناب الفيل ولا يسمَّى غير نابه عاجًا، وقال الأزهري: لم يُرد بالعاج ما يُخْرط من أنياب الفِيكة؛ لأنَّ أنيابها مَيْتَةٌ، وإنما العاج الذُّبُلُ وهو ظهر السُّلَحْفاة البحرية. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي 2/133، «المعجم الوسيط» 2/634.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 501.

<sup>(2)</sup> قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: «مَهْرَةُ: بالفتح ثم السكون، هكذا يرويه عامة الناس، والصحيح مهرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من أثمة العلم القدماء لا يختلفون فيه، قال العمراني: مهرة بلاد تنسب إليها الإبل، قلت: هذا خطأ إنما مهرة قبيلة وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهريّة». ينظر: «معجم البلدان» 5/ 234.



على البحر(1). ﴿إِنَّمَا ٱلْعِلْمُعِندَائلُهِ﴾ بوقت مجيء العذاب فكيف اقترحه قبل وقته.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ الضمير راجع إلى قوله: ﴿ بِمَا تَعِدُنَا ﴾، أو هو مبهم يو ضحه: ﴿ عَارِضًا ﴾، وهو منصوب إما تمييزًا أو حالًا. والعارض: السحاب يعرض في أفق السماء وإضافة ﴿ مُسْتَقْبِلَ ﴾ و﴿ مُمُّطِرُناً ﴾ مَجازية غير معرفة؛ بدليل وقوعها مضافين إلى معرفتين وصفًا للنكرة. ﴿ بَلْ هُوَمَا أَسْتَعْجَلْتُم بِدِّرِيحٌ .. ﴾. قال: هود، أو قال الله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ من رجال عاد وأموالها. ﴿لا تُرى﴾ قرئ: بالتاء والياء(2) أي: لا يُرى إلا بقايا وأشياء ﴿ إِلَّا مَسَكِنُهُمَّ ﴾. وروى: أن الريح كانت تُطَيِّر الظعينة والفسطاط حتى تُرى كأنها جَرادَة، فدخلوا البيوت فأمالت عليهم الأحقاف فكانوا تحتها(3). ﴿سبع ليالي وثمانية أيام﴾ ثم كشفت الريح عنهم فاحتملتهم وطرحتهم في البحر.

> <del>?}`K?}\$\`\`\`\</del> ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُ ونَ اللَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٠ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّ بَإِنَّاءَ الْمُنَأَّ بَلْ ضَهُ أُواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ٨٠٠

﴿فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ ﴾ أي: فيما لم نُمكِّنكم فيه من بسطة الأجسام وقوة الأبدان وطول الأعمار وكثرة الأموال. وجيء بـ ﴿ إِن ﴾ ؛ تحاشيًا عن بشاعة التكرير؛ ولهذا قيل:

KALILAKALIKALIKALIKALIK

<sup>(1)</sup> موضع من بلاد اليمن. ينظر: «تفسير أبي السعود» 8/ 85.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 505-507.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 17.



في (ما ما) مهما. ﴿إِذَ كَانُواْ يَجَمَدُونَ ﴾ ﴿إِذَ ﴾ منصوب المحل بقوله: ﴿فَمَا آغَنَى ﴾. ﴿ مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ مثل: حِجْرُ ثمود وقريةُ سَدُومْ (11). الـ (قربان): جمعه قرابين مثل: برهان وبراهين. ﴿وَذَالِكَ إِنْكُهُمْ ﴾ أي: قولهم: ﴿ لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ۗ ﴾ [الزمر: 3]. وقُرئ: ﴿ أَفَكَهُم ﴾ أي: صَرَفهم (2).

## 

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَعِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُهُ وَ الْفَرْءَانَ فَلَمَا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ صَمْرُهُ قَالُوّا أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللَّهِ قَالُوا يَنفَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ثَلَ يَعَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللّهِ وَهَامِنُوا بِعِه يَغْفِرْ لَكُمُ مِن لَنُوعِكُمْ وَمُعْرَكُم مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ اللّهِ وَمَامِنُوا بِعِه يَغْفِرْ لَكُمْ مَن فَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَاللّهَ أُولِيَاتًا أُولَاكُمْ وَلَلْمَا لَهُ مِن دُونِهِ وَلَلِيّاتُ أُولَالِيَاكُ أُولَالِكَاكُ أَولَالِيَاكُ أُولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أُولِيَاكُ أُولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أُولَالِكَاكُ أَولَالِكَاكُ أُولَالِكَاكُ أَولَالِكَالُ أَمْنِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلَلِكَاكُ أُولِكَاكُ أُولَالِكُ فَى وَلَكُمْ وَلَهُ مَلْكُولُومُ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلَيْكَالُ مُبِينَ إِلَيْهِ فَيَعْرِيفِي وَلَيْلَالُ مُولِي فَلَولِيلًا أَنْ أَولَالِكُولُ وَالْكِيلُومُ وَلَهُ مِن لَاللّهُ وَمُؤْلِلُولُ مُن لِلَالُومُ مِن وَلَيْلَالُهُ مِن وَلَيْلُ لَالُومُ وَلَيْلَالُ مُعْلِيلًا لَهُ مُن لَاللّهُ مِن وَلَيْلِيلُومُ وَلِيلًا لَهُ فَيَعْمُولُومُ وَلَيْلُومُ لَالْمُؤْلِلُ اللّهُ مِن وَلَيْلِكُ لَالْمُؤْلِلُ اللّهُ مُنْ لَالْمُؤْلِلُ اللّهُ مُنْ لِيلُومُ لَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لِيلِهُ اللّهُ وَلَكُمْ لَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُومُ لَلْمُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَلْمِنْ اللّهُ الْمُؤْلِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ ﴾ أملناهم وأقبلنا بهم نحوك، وقرئ: مشددًا(3). ﴿ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ عن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله على الجنِّ ولا رآهم، وإنما كان يتلو في صلاة الليل،

<sup>(1)</sup> في «معجم البلدان» 3/ 200: «سَـدُومُ: فعول من السّدم، وهو الندم مع غـم، قال أبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم». وهي بأرض الأردن اليوم قرب البحر الميت في غور الأردن.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن عباس وأُبيّ بن كعب وعكرمة ومجاهد وأبو العالية: ﴿أَفَكَهُمْ ﴾ بفتح الهمزة والفاء والكاف، فعلًا ماضيًا. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 510.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق: 8/511.

أو الفجر فمروا به، فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر فأنبأه الله باستماعهم (١١). وروي أنه لمّا مات أبو طالب مضى النبي ﷺ إلى الطائف عند عبد يالليل، وحبيب، ومسعود بني عمرو بن عُمير يستنجد منهم، فلم يُجيبوه وأغْرَوْا به سفهاء قومهم وعبيدهم يسبُونه ويصيحون به حتى ألجأوه إلى حائط عُتبَة وشَيْبة ابنيْ ربيعة وهما فيه، فجلس تحت ظل حَبْلةٍ، فلما اطمئن قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوتِي وَقِلَّة حِيلتي وهواني على النَّاسِ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُو مَلَّكُتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلِيَّ غَضَبٌ فَلا أَبَالِي، وَلَكِنَّ بِعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَوْ إِلَى عَدُو مَلَّكُتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلِيَّ غَضَبٌ فَلا أَبَالِي، وَلَكِنَّ عَلَيْ أَوْرُ الدُّنْيَا عَلَيْ أَوْرُ الدُّنْيَا وَلَكِنَّ عَلَيْ أَمْرُ اللَّهُ الظُلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَلَا خَوْلَ عَلَيْ أَمْرُ اللَّهُ الْفَلْمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَلَا خَوْلَ وَالاَحِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتُبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا خَوْلَ وَلَا يَوْلَ اللهِ عَلَى الْعَلْمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهُ الْعَلْمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ المِل اللهِ المِن الخَمُونِ اللهِ عَلَى الْجَنِّ اللَّيْلَةَ، فَأَيْكُمْ يُتَبْعُنِي؟ فَأَطْرَقُوا إلا عبد الله بن مسعود قال: فَانْطَلَقْنَا إلى فَيْكُمْ النَّمَةُ أَسُودَةٌ عَلَى نَبِي اللّهِ وَيَقِيَّةً، وَعَشِيتُهُ أَسُودَةٌ أَلْمُ الْحَجُونِ.. وَسَمِعْتُ لَغَطًا شَدِيدًا حَتَّى خِفْتُ عَلَى نَبِي اللّهِ بَيْعِي اللّهِ وَعَشِيتُهُ أَسُودَةٌ عَلَى الْحَدُونِ.. وَسَمِعْتُ لَغَطًا شَدِيدًا حَتَّى خِفْتُ عَلَى نَبِي اللّهِ بَتِيَّةً وَعَشِيتُهُ أَسُودَةً وَلَى الْمَالِقَنَا اللّهُ وَعَشِيتُهُ أَسُودَةً عَلَى نَبِي اللّهِ يَقِيْقِهُ وَعَشِيتُهُ أَسُودَةً عَلَى الْحَدُونَ .. وَسَمِعْتُ لَعَطًا شَدِيدًا حَتَّى خَفْتُ عَلَى نَبِي اللّهِ يَقِلَعُهُ أَسُودَةً عَلَى اللّهَ وَعُشِيتُهُ أَسُودَةً عَلَى اللّهَ وَعُشِيتُهُ أَسُودَةً المُلْوَقُ الْمَالِقُ فَيْ اللّهِ عَنْسُهُ الْمُ الْمَالِقُ الْعَلْمَ الْعَلَى الْمَعْتُ الْ

<sup>(1)</sup> قال الطيبي في حاشيته على «الكشاف»، 14/312: «هذا يخالف ما روينا عن مسلم والترمذي وأبي داود عن علقمة، قلت لابن مسعود: هل صحب النبي على للة الجن منكم أحد، قال: ما صحبه منا أحد، ولكنا كنا مع رسول الله على ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك وطلبناك فلم نجدك؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، قال: «أتاني داعي الْجِنِّ فَلَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بنا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي بنا فَيْدِيكُمْ..»، الحديث. ينظر: صحيح مسلم، 1/332، رقم (150).

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقيُّ في «دلائل النبوة» 2/416 من طريق الزهري بنحوه، مرسلًا، وذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» 2/47. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 6/35: «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات»، وينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 24/123.

كَثِيرَةٌ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ طَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ السَّحَابِ (1). ﴿ أُنِولَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ فإنهم كانوا يهودًا ولم يَسْمَعوا خبر عيسى. ﴿ مِن دُنُوبِكُرٌ ﴾ ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، فإن المظالم لا تُعفر بالإيمان، وليس لمؤمني الجن ثواب إلَّا النجاة من النار، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: يَنجُون من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابًا. وقيل: هم في حكم بني آدم (2). ﴿ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ ﴾ أي: لا يسبق قضاءه.

﴿ أُولَا بَرَوَا أَنَّ اللهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعَى عَلَيْهِ اللهَ الذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعَى عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى كُلِ مَنَى عِلَيْهِ مِنَ بِعَدِدِ عَلَى أَلَى اللهَ عَلَى كُلُ اللهَ عَلَى كُلُ مَنَ عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى كُلُ مَنَ عِلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى

﴿ بِعَندِرٍ ﴾ محله الرفع فإنه خبر ﴿ أَنَّ ﴾ يدل عليه، قرأه عبد الله ﴿ قادرٌ ﴾ بغير باء (٤)، وجاز الباء في خبر أنَّ نحو: ما ظننت أنَّ زيدًا بقائم. ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: يقال لهم. ﴿ قَالَ فَ نُوفُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ أي: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم فتكون ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض أو لتبيين الجنس؛

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» 1/ 82، والترمذي 1/ 292. وقال الترمذي: «مدار الحديث على أبي زيد وهو مجهول عند أهل الحديث». وينظر: «تفسير البغوي» تحقيق: عبد الله النمر وآخرون، 7/ 267.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان»، لابن نُجيم، ص/ 284.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 515.

∘**∢**∘∘**∢** 247 **\*\***••

فإن الأنبياء كلهم أولوا العزم. ﴿ بَلَكُ ﴾ أي: هذا القرآن بلاغ. ﴿ فَهَلْ يُهَلَّكُ ﴾ من قرأ بالنون قرأ ﴿ فاسقين ﴾ (4)، والله تعالى أعلم.



<sup>(4)</sup> ذكرها الألوسي قراءة لزيد بن ثابت. ينظر: «معجم القراءات»، 8/ 520.





مدنية، وقيل: مكية، وتسمَّى سورة القتال، وهي تسع وثلاثون آية في المدنيّ والمكيّ والشاميّ، وثمانٍ في الكوفيّ وأربعون في البصريّ<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأً سُورَة مُحَمَّدٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ».

### ڰ۬ۻڿڿۄۄڿڿۄۄڿڿۄۄڿڿۄۄڮڿۄۄڮڿۄۄڮڿۄۄڮ ڸڹٮٙڔٲڵؿۄٲڶڗۼۯؚٵڗڿٮ؞ؚ

﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَهُوَ الْمَقْ مِن الْمَنوَا وَعَلَمُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

﴿وَصَدُّواْعَنسَيِيلِاللَّهِ﴾ أعرضوا، أو مَنعوا. قيل: هم المطعِمون يوم بدر، أو أهل الكتاب، أو كل من كفر وصد. ﴿أَضَكَلَ أَعَمْلَهُمْ﴾ أبطل مكارم أخلاقهم، أو ما أنفقوا

ALICA ALICA ALICA ALICA ALICA

<sup>(1)</sup> ينظر: «البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 228.

يوم بدر وما كادوا للنبيّ حيث أظهروه على الكل، أو ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴾ أهل مكة. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ هم الأنصار. ﴿ بِمَا نُزِّلَ ﴾ قرئ: ﴿ أَنْزِلَ ﴾ و ﴿ نَزَلَ ﴾ على بناء الفاعل والتخفيف(1). ﴿ كُثَرَ عَنِّهُمْ سَيَّعَاتِهُمْ ﴾ بالإيمان. ﴿ بَالْمُمْ ﴾ حالهم وجمعه بالات. ﴿ أَلْبَطِلَ ﴾ الشيطان و ﴿ لَمْ أَن ﴾ القرآن. ﴿ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ وما بعده خبره، أي: ذلك الضلال لفريق، والتكفير لآخرين، أو الأمر ﴿ ذَلِكَ ﴾، فيكون الجار والمجرور في محل النصب. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الضرب ﴿ يَضْرِبُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَكُهُمْ ﴾ وذلك أن جعل اتباع الباطل مثلًا لعمل الكفار، واقتفاء الحق لعمل المؤمنين. ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ ﴾ من اللقاء وهو الحرب. ﴿ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ﴾ اضربوها ضربًا، فَحَذَفَ الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافًا إلى المفعول، وأنه عبارة عن القتل وإن لم يتفق في الرقبة.

﴿أَتَخْنَتُومُومُ ﴾ أغلظتم الأمر بكثرة القتل والجرح حتى أذهبتم عنهم النهوض. ﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ ﴾ فأسِروهم وأحكِموا وثاقهم كَيْ لا يفلتوا منكم. و﴿ الْوَتَاقَ ﴾ بالفتح والكسر ما يوثق به (2). ﴿ فَإِمَّا مَنَّا ﴾ أنْ تمُنوا مَنَّا، أو تفدُوا فداءً. قيل: هي منسوخة بقوله: ﴿ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال: 57] وقوله: ﴿ فَأَقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5] أو هي محكمة (3)، والإمام مخير بين القتل والمن والفداء. وقرئ: ﴿فَدِّي﴾ بفتح الفاء والقصر (4). ﴿ حَتَّىٰ ﴾ متعلق بالضرب والشد، أو بالمن والفداء. ﴿ تَقَهَمُ ٱلْحَرِّبُ ٱوْزَارَهَا ﴾ أي: أثقالها التي لا تقوم إلَّا بها، أو أهل الحرب يضعون آثامهم أي: يتركون شركهم وحربهم حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. ﴿ وَلِكَ ﴾ أي: الأمر ذلك، أو افعلوا ذلك. ﴿ لَأَنْفَهُرَ مِنْهُمْ ﴾ لانتقم منهم بهلاك ذريع. قرئ: ﴿فَيُلُوا ﴾ بضم القاف مشددًا ومخففًا وبفتحها مع الألف أيضًا(5). قرئ: ﴿فَلَن بُينِيلً ﴾ على بناء الفاعل والمفعول، ........

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/3.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 9/4.

<sup>(3)</sup> ينظر: تفسير العز بن عبد السلام 3/ 193.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن كثير في رواية ابن شبل ويزيد، وابن محيصن. ينظر: «معجم القراءات»، 9/4.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 5.



وبفتح الياء<sup>(1)</sup>. قيل: نزلت في يوم أُحد<sup>(2)</sup>.

﴿ سَيَهِدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ ۞ وَيُدِخِلُهُمْ اَلْمَنَةُ عَرَفَهَا لَمُمْ ۞

 ﴿ سَيَهِدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ ۞ وَيُدِخِلُهُمْ اَلْمَنَةُ عَرَفَهَا لَمُمْ ۞

 ﴿ سَيَهِدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ ۞ وَيُدِخِلُهُمْ اَلْمَنَكُمْ وَكُنِيَتَ اَقْدَامَكُو

 ﴿ وَاللَّذِينَ كَامُوا أَنِ اللّهُ مَا أَضَلُهُمْ ۞ ﴿ وَاللّهِ بَاللّهُ عَلَيْهِمْ كَمْ وَاصْلًا أَعْمَلُهُمْ ۞ ﴿ وَاللّهِ بِاللّهُ عَلَيْهِمْ كَرِهُوا مَا الذِن اللّهُ عَالَمَهُمْ ۞ ﴿ وَاصْلًا أَعْمَلُهُمْ ۞ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ كَرِهُوا مِنْ الذِن عَامَلُوا فِي اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَالْهُمْ عَلَاللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَ

﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ في الدنيا إلى الطاعات وفي العُقبى إلى الدرجات. ﴿ وَيُصَلِحُ بَالْمُمْ ﴾ أي: منازلهم وخَدَمَهُمْ، أو طيبها لهم. يُرضي خُصَمَاءهم، ويقبل أعمالهم. ﴿ عَرْفَهَا لَمُمْ ﴾ أي: منازلهم وخَدَمَهُمْ، أو طيبها لهم. وفي كلام بعضهم: عَزْفٌ كنَوْحِ القِماريّ، وعَرْفٌ كَفَوْحِ القِماريّ (3)، أو حددها وأفرزها، عرّف الدار وأرّفها: بيّن غُرَفَها وأرُفَها. ﴿ وَيُثِيّنَ أَقْدَامَكُمْ ﴾ في مواطن الحراب أو محجة الإسلام. ﴿ وَالَّذِبنَ كَفُرُوا ﴾ رفع على الابتداء، أو نصب بما يفسره. ﴿ فَنَعْسَا لَمُمْ ﴾ أي: أتعسهم، والمعنى: بعدًا لهم، أو سقوطًا أو خيبة أو شقاءً، وذلك في الدنيا بالقتل، وفي العُقبى بالتردي في النار. ونُصِبَ على الدعاء. يقال: للعَاثِرِ إذا لم يريدوا قيامه: تَعْسًا،

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿يُضِلُّ..﴾، وقرأ عليّ بن أبي طالب: ﴿يُضَلُّ﴾ بفتح الضاد. المرجع السابق 8/6.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 30.

<sup>(3)</sup> قال ابن المنير في حاشيته على «الكشاف»، 4/318: «قوله: «عزف كنوح القمارى» العزف: الغناء. والقماري: جمع قمري اسم طير. والعود القماري: منسوب إلى موضع ببلاد الهند". أفاده الصحاح (ع).



وإذا أرادوا قيامه قالوا: لَعًا(1). ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: أهلك الله عليهم أولادهم وأموالهم ومنازلهم. ﴿ وَلِلَّكُهْ مِنَ ﴾ أي: مشركي مكة. ﴿ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ عن ابن مسعود: ﴿ وَلِيُّ الذين آمنوا﴾(2). والمولى: الناصر والحافظ، وهو للمؤمنين خاصة، والرب: المالك وهو للمؤمن والكافر.

<del>?}`\$???¥`\$???\$`\$???\$`\$?</del>??<del>\``\$?</del>? ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن

تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَفْهَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيْن مِن فَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرَيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ اللَّ ٱفْمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زَيْدٍ كُمَن زُيْنَ لَهُ سُوَّهُ عَلِهِ وَالْبَعُوَّ الْهُوَاءَ مُم اللَّ مَثُلُ الْجُنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ فِيهَا ٱلْهَرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَهَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُدُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِ لَذَّةٍ لِلشَّنْ بِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن زَبّهمٌ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرُ ١٠٠٠ .

CHILL ACHILL ACHILL ACHILL ACHILL AC

﴿ كُمَّا مَّأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ ﴾ غافلين عمّا هم بصدده. ﴿ أَخْرَجَنَّكَ ﴾ أي: أخرجك أهلُها، يدل عليه قوله: ﴿أَمْلَكُنْهُمْ ﴾. ولمّا خرج النبي ﷺ إلى الغار التفتَ إلى مكة وقال: «أَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَى الله، وَأَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ، فَلَوْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُخْرِجُونِي لَمْ أَخْرُجْ مِنْكِ»(3). ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ ﴾ هو محمد وأصحابه. ﴿ كُمَن زُيِّنَ لَهُۥسُوَّءُ عَلِهِۦ﴾ هو أبو جهل وأتباعه. ﴿مَّثُلُ الْجَنَّةِ ﴾ صفتها أي: صفة أهلها. ﴿ كُمَنَّ هُوَخَالِدٌ فِأَلنَّارِ ﴾. وعن

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/8.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 21/ 198، من حديث ابن عباس -رَضَاللَّهُ عَنْهُ-.



عليّ: ﴿أَمثال الجنة﴾ (1) وهو مبتدأ خبره: ﴿كَمَنْ هُوَخَلِدٌ ﴾، أو تقديره: هي فيها أنهار، أو يكون في موضع الحال أي: مستقرة ﴿فِيهَا أَنَهُرٌ ﴾. ﴿ اَسِنِ ﴾ متغير الريح، أسِنَ يأْسِنُ، وأَسَنَ يَأْسَنُ، وإذا أصابت الرجل ريحٌ منْتِنة فغُشِيَ عليه، فبكسر السين لا غير. ﴿لَذَوْ ﴾ تأنيث ﴿لَذَ ﴾ أي: لذيذ وهو مصدر وُصِف به. وقرئ: بالجر صفة للخمر، وبالرفع صفة تأنيث ﴿لَذَ ﴾ أي: لذيذ وهو مصدر وُصِف به. وقرئ: بالجر صفة للخمر، وبالرفع صفة للأنهار، وبالنصب على العلة أي: لأجل ﴿لَذَ وَلِلشّنرِينَ ﴾ (2). عن كَعْبُ الأُحْبَارِ: "نَهْرُ لِلنَهْرُ مِصْرَ نَهْرُ حَمْرِهِمْ، وَنَهْرُ سَيْحَانَ (3) فَهُرُ عَسَلِهُمْ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ تَخْرُجُ مِنْ نَهْرِ الْكُوْثَرِ » (4). ﴿عَسَلِمُصَمَّى ﴾ غير مختلط بالشمع خِلْقَة.

المجاهدة المواقعة المواقعة المنافعة ال

<sup>(1)</sup> قراءة عليّ وابن عباس وابن مسعود والسّلمي. «معجم القراءات»، 9/ 11.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 14.

<sup>(3)</sup> ينبع من جبال أرمينية الصغرى، ويجري نحو الجنوب، ويصب في البحر المتوسط. ينظر: «المطالع البدرية في المنازل الرومية» لبدر الدين ابن رضي الدين، ص/ 91.

<sup>(4)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان»، والبغوي في «تفسيره» 7/ 282، والخازن في «تفسيره» 4/ 137، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 16/ 237.

ولِلَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ هو: عبد الله بن مسعود. وعن ابن عباس: «أنا منهم وقد سُئلت فيمن سُئل» (1). وقيل: الناس ثلاثة: سامعٌ وغافلٌ، وسامعٌ عاقلٌ عاملٌ، وسامعٌ عاقلٌ تاركُ (2). ﴿وَهَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ قرأ بن مسعود والأعمش: ﴿أعطاهم ﴾ (3) والمعنى: ألهمهم أو وفقهم، أو آتاهم جزاء تقواهم. ﴿أَنْ تَأْنِيهُم ﴾ بدل اشتمال من ﴿السَّاعَةَ ﴾. وقرئ: بـ (إنْ) الشرطية وجوابه: ﴿فَأَنَّ لَمُمْ ﴾ (4). ﴿أَشَرَاطُها ﴾ عن الكلبي: «كثرة المال واللِّيَام والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام، وقلة الكرام (5). ﴿ ذَكْرَنَهُمْ ﴾ تذكُّرهُم واتّعاظهم. ﴿ فَاعْلَمُ أَنّهُ لِلّا اللهِ اللهِ عليه. ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَاسْتَغْفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عن أرحام الله الله الله الله الله الله الله عليه. ﴿ وَاسْتَغْفِرُ اللهُ مِن أصلاب الآباء. ﴿ وَمَثُونَكُمُ ﴾ من أصلاب الآباء. ﴿ وَمَثُونَكُمُ ﴾ من أرحام الأمهات، أو متصر فكم ومضجعكم.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ اَمَنُوا لَوَلا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا كُمْرَ يَعْمَلُ الْفَيْسِيمِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَالُوبِهِم مَسَرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَٰ لَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَٰ لَهُمْ اللهُ لَنَّ مَا مَعْمُ وَفَى فَالَمُ مَا اللهُ مَعْرُونُ فَا إِلَيْنَ مَا اللهُ مَعْرُونُ فَا إِلَيْنَ مَا اللهُ مَعْرُونُ فَا اللهُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُو

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبرى في «تفسيره» 21/ 204، من حديث ابن عباس - رَضَوَاللَّهُ عَنهُ-.

<sup>(2)</sup> أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2/ 222، والطبري في «تفسيره» 26/ 51 بنحوه. وينظر: «الكشف والبيان» للثعلبي، تحقيق: مجموعة من الباحثين 24/ 185.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 16.

<sup>(4)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب وأبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة وأبو الأشهب وحُميد: ﴿إِنْ تَأْتِيهِم﴾.

<sup>(5)</sup> ينظر: «البحر المحيط» لابن حيان 9/ 469.

•**♦** 254 **\*\***••**\***•

﴿ سُورَةٌ تُحَكّمَةٌ ﴾ هي ما ذُكر فيها الجهاد، إذ لا ناسخ لها. وفي حرف عبد الله: ﴿ سُورة مُحْدَثَةٌ ﴾ (١)؛ لأنها حين يَحْدُثُ نزولها لا يتناولها النسخ. وقرئ: ﴿ نزلت سورة وذكر ﴾ على بناء الفاعل، ونصب ﴿ الْقِتَ اللهِ ﴾ (2). ﴿ نَظَرَ الْمَغْثِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ أي: تشخص أبصارهم هلعًا وجبنًا. ﴿ فَأُولَى لَهُمّ ﴾ دعاء عليهم بوَلِي المكروه، أي: قُربُه. ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُونٌ ﴾ أي: هما خير لهم، أو قالوا: أمرنا طاعة. ﴿ وَقَوْلٌ مَعْرُونٌ ﴾ عَزَمَ الأَمْرُ: جَدَّ (3)، وهو إسناد مجازي، فإن العزم لصاحب الأمر. ﴿ فَلَوْصَ دَقُولُ اللّهَ ﴾ أي: واطأت قلوبهم ألسنتهم. ﴿ عَسَينُتُم ﴾ لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يقولون: عَسَى أن نفعل وتفعلوا، ولا يُلحقون الضمائر أي: هل يُتوقع منكم الإفساد عند التولي، وهذا كلام مُتيقن فيه يُورَدُ باللطف أي: ينبغي أن تحذروا عند التظنن، فكيف حال التيقن (4).

﴿وَتَعَطِّعُوا ﴾ قُرئ: بالتخفيف، وفتح التاء (5)، أو تفعلون ذلك للتهالك على الدنيا، وقيل: ﴿وَتَكَيَّتُم ﴾ وُلِّتُم أمر الناس. قيل: نزلت في بني أمية وبني هاشم عن عبد الله بن مُغفَّل قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿فهل عسيتم إن وُليتم ﴾، وقرئ: ﴿إنْ تُولِّيتُم ﴾ بضم التاء والواو (6). ﴿فَأَصَمَهُم وَأَعْمَى آبَصَ رَهُم ﴾ عن إدراك الحق.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 22.

<sup>(2)</sup> قراءة زيد بن عليِّ وابن عمير. مبنيًّا للفاعل في ﴿نَزَلَتُ﴾، و﴿ذَكَرَ﴾. ينظر: المرجع السابق 9/ 22.

<sup>(3)</sup> قال البخاريُّ: قال مجاهد: عَزَمَ الأمْرُ جَدَّ الأمر. "صحيح البخاري" رقم (47) 6/ 167.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 325.

<sup>(5)</sup> قرأ هارون عن أبي عمرو ويعقوب وسلام وابن محيصن وغيرهم: ﴿تَقْطَعُواْ﴾ بالتخفيف. «معجم القراءات»، 9/ 25.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق 9/ 24-25.

الشّيَطِكُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ الْأَمَرِّ وَاللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ الْمَلَيْمِكُمُ الْأَمَرِ وَاللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ مُوَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُوا مِضْرِيُونَ وَجُوهُهُمْ وَاذَبْرَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ : بمعنى (بل) ، وهمزة الاستفهام للتَّسْجِيْل عليهم ، ونُكِّرتْ القلوب؛ أي: على قلوب قاسية ، أو يراد على بعض القلوب ، وإضافة الأقفال لتخصُّص أقفال القلوب ، فإنها بالكفر . وقرئ : ﴿ إِقْفَالُها ﴾ على المصدر (1) . ﴿ مَن ابَمَدِ مَا بَيَنَ لَهُمُ الْهَدَى ﴾ هم كفار أهل الكتاب يعرفون وينكرون . ﴿ الشَّيَطِكُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ جملة مبتدائية وهي خبر (إنَّ ) كقولك : إن زيدًا عمروٌ مرَّ به . و ﴿ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ سهل لهم ركوب العظائم من «السَّول» وهو الاسترخاء وقرئ : ﴿ سُوِّلَ ﴾ ﴿ وأُمْلِي ﴾ بضم الهمزة على حكاية النفس من المضارع ومجهول الماضي أي: أُمْهِلُوا ، أو مُدَّ في عمرهم (2) . ﴿ إِنَّ نَهُمُ ﴾ أي: المنافقين واليهود . ﴿ قَالُوا لِلَّذِيثَ كَرِهُوا ﴾ هم المشركون . ﴿ في بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ مخالفة النبيّ وتكذيبه ، أو قولهم : ﴿ لَيَنْ أُخْرِجَتُ مَنَكُمُ مَ مَعَكُمُ ﴾ . ﴿ يعلم أَسْرَارَهُمْ ﴾ قرئ : النبيّ وتكذيبه ، أو قولهم : ﴿ لَيْنَ أُخْرِجَتُ مَنَكُمُ السَّخَطُ الله ﴾ كتمان نعت النبيّ عَيْقِيْ . على المصدر (3) . ﴿ وَفَاتُهُمُ ﴾ قرئ : بالياء (4) . ﴿ مَا أَسْخَطُ الله ﴾ كتمان نعت النبي عَيْقِيْ .

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿أَقْفَالُهَا﴾ جمع قُفْل، وقُرئ: ﴿أَقْفُلُهَا﴾ بالجمع على أفعل، وقُرئ: ﴿إِقْفَالُهَا﴾ بالكسر على المصدرية. المرجع السابق 9/ 26.

<sup>(2)</sup> قراءة زيد بن عليِّ وغيره. «معجم القراءات»، 9/ 27-28.

<sup>(3)</sup> قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف. المرجع السابق 9/ 29.

<sup>(4)</sup> كذا بالأصل ولم أجده، وهو خطأ من الناسخ، والصواب: بألف بعد الفاء بدل التاء ﴿ تَوَفَّاهُمْ ﴾. ينظر: «مختصر ابن خالويه» ص/ 141، و«معجم القراءات»، 9/ 29.

﴿ وَلَوْنَشَاءُ لاَرْتِنْكَهُمْ فَلَعَرَفْنَهُ رِيسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفُنَهُمْ فِي الْعَرَفْنَهُمْ بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفُنَهُمْ فِي لَحَى الْعَرَفْنَهُمْ بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفُنَهُمْ فِي الْمَعْرَفِ لَحَى الْفَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُو ﴿ وَلَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَمَا فَوْلَ الْجَبُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ وَشَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا تُكُولُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ مُعْرَفُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ مُعْمَ مَا تُولُولُ وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ مُعْمَلُهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَعَالَمُهُمْ ﴿ وَاللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَعَالًا اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَلُولُوا وَمُدَّولُ وَاللّهُ مَعَالًا إِلَى السّلَمِ اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَلُمُ وَلَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَلُمُ وَلَ اللّهُ مَعْمَلُمُ وَلَا اللّهُ مَعْمَلُمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ وَلَى اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ لَأَرَيْنَكُهُمْ ﴾ عرَّفناكهم ودَلَلْنَاكَ عليهم. ﴿ فَلَعَرَفْنَهُم ﴾ اللام جواب (لو) وفي ﴿ لتعرفنَّهم ﴾ جواب قسم محذوف. ﴿ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ معناه، أو مغزاة، تقول: لَحِنَ فهو لَحِنٌ إذا فطِنَ، ولَحَنَ فهو: لاحِنٌ أخطأ، وأصله إزالة الكلام عن وجهه. ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ﴾ و ﴿ فَعَلَمَ ﴾ ، ﴿ ونبلوا ﴾ قرئ: بالنون والياء (11). ﴿ وَسَيُحيطُ أَعَنَلَهُمْ ﴾ هم المُطْعِمُونَ يوم بدر، أو قريظة والنضير. ﴿ وَلا نُبْطِلُواْ أَعَنلَكُمْ ﴾ بمخالفتهما. وقيل: كانوا يقولون: لا يَضُرُّ مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل (2). فنزلت هذه الآية (3). وسُئل النبي ﷺ عن هذا فقال: ﴿ عِشْ وَلاَ تَغْترٌ ﴾ (4). وإبطالها بالرياء أو النفاقِ أو العُجْب، أو المنِّ على النبي ﷺ

HIKALIKASICA ASICA

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 30.

<sup>(2)</sup> قول المرجئة. ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 2/ 434.

<sup>(3)</sup> يتوسع أهل التفسير في قولهم: نزلت في كذا، ونزل، فنزلت؛ ويعنون أن معنى الآية يشملها، كما هنا، فقول المرجئة متأخرٌ عن نزول الآية.

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1/311، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، هَلْ يَضُرُّ مَعَهَا عَمَلٌ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ تَرْكِهَا عَمَلٌ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «عَشْ وَلَا تَغْتَرَّ». موقوفًا =

﴿ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ ﴾ أصحاب القليب. ﴿ وَتَدَّعُوّا إِلَى السَّلْمِ ﴾ لا تكونوا أول الطائفتين تدعون إلى السلم. ﴿ وَلَن يَرِّكُونَ ﴾ يظلمكم أو ينقصكم. وفي الحديث: «مَن فاتته صَلاةُ العَصرِ فكَأَنّما وُتِرَ أهلَه ومالَه » (1).

المجازية المركزة المر

رَبِ سَيْرِهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْرِجُ اللهِ وَيَعْرِجُ وَيَعْوُ وَيَعْوُ وَيَعْوُ وَيَعْوُ الْمُؤْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

﴿ وَلَا يَسَعَلَكُمْ ﴾ أي: الله ﴿ أَمْوَالَكُمْ ﴾ لإيتاء الأجر، أو الرسول لإبلاغ الوحي، أو لا يسأل الله ورسوله كلها بل غيض من فيض، ربع العشر للتثمير والتطهير. ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ فيجهدكم. ﴿ وَيُحْرِجُ ﴾ أي: الله ﴿ أَضَعَننكُمْ ﴾ أي: يطهرها بالحكم على أموالكم. قرئ: بالنون والياء والتاء مع فتحهما، ورفع الأضغان (2). ﴿ هَتُؤُلَاءٍ ﴾ موصول بمعنى (الذين) أي: أنتم الذين تدعون، أو أنتم أيها المخاطبون ﴿ هَتُؤُلَاءٍ ﴾ الموصوفون، ثم قال: ﴿ تُدَعَوْنَ ﴾ . ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ أي: في الغزو أو الزكاة. ﴿ بَجَفُلُ عَن نَفْسِيدً ﴾ بَخِلَ عنه: منع عنه، وبخل به وعليه: أمسك كأنه قال: دلالة أنه لو أحفاكم: بخلتم وكرهتم واضطغنتم؛

<sup>=</sup> على ابن عمر-رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ-. وكذا في «غريب الحديث» لابن الجوزي 2/ 98.

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (2123)، 3/ 245. قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد 5/ 239: «إسناده صحيح».

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 34-36.



أنكم دُعيتم إلى أداء ربع العشر ﴿فَينكُم مَّن يَبْخُلُ ﴾. ﴿وَإِن تَتَوَلَوْا ﴾ معطوف على ﴿وَإِن ثَتَوَلُوْا ﴾ معطوف على ﴿وَإِن ثُوَيْنَا ﴾ أو ﴿وَيَنَقُوا ﴾. ﴿وَإِن تَتَوَلُوا ﴾ أو كِنْدة والنُّخَع، أو العنصار أو كِنْدة والنُّخَع، أو العَجم، أو فارس والروم. ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَثَنَلَكُم ﴾ أي: يكونوا أطوع وأمثل منكم. وروي أن النبي ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ، وقَالَ: «هَذَا وَقَوْمُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ كَانَ الإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 22/ 193، وابن أبي حاتم في «تفسيره» برقم (18593)، 10/ 3299. من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

## [48] سورة الفتح

مدنية، وقيل: نزلت عند كُراع الغميم مُنصَرفَ النبي من الحديبية<sup>(1)</sup>. وهي تسع وعشرون آية<sup>(2)</sup>. عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَكَأَنَّمَا كَانَ مَعَ مَنْ شَهِدَ مَعَ مُخَمَّدٍ - ﷺ- فَتْحَ مَكَّة».



﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامَّيِنَا ﴿ لَيُغْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِدَ فِعَمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِدَ فِعَمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَصُرُكَ اللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴿ هُو اللَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الشَّكُونِ الشَّكُونِ لِيَمْزِيمَ مُ وَيلِّهِ جُنُوهُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَكِيمًا ﴿ لَي لِيَنْجِلُ النَّوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَكِيمًا ﴿ لَي لِيَنْجِلُ اللَّهُ وَيُعْلِينَ وَلِهَا وَيُحَلِينَ وَلَهُ مَا وَيُحَلِيقِ عَنْهُمْ صَيِّا إِلَيْ فَيْ اللَّهِ فَوْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَوْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِيْ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ

﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَمَامُبِينَا﴾ هو فتح مكة، أو فتح خيبر، أو صلح الحديبية، وأنها بئر مَضمض النبيُّ ﷺ فيها وقد غارت، ففارت بالْعَذْبِ الرِّوَاءِ، وعندها بويع بيعة الرضوان

THASICHASICHASICHASICHASICH

<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول» للواحدي، ص/ 382، و«درج الدرر» 4/ 1547.

<sup>(2)</sup> ينظر: «بحر العلوم»، للسمر قندي، 3/ 308.



تحت السَّمُرَةِ (1) وأَطْعَمُواْ نخل خيبر؛ فلذلك قُسِّمَت على أهل الحديبية وحدهم وظهرت الروم على فارس (2). والفتح المبين: القضاء الفصل في مهادنة أهل مكة، وقيل: هو فصل المشكلات في الدِّين، أو قضينا لك قضاءً على أهل مكة أنْ تدخلها أنت وأصحابك. من قائل ﴿ لِيَغْفِرَ ﴾ متعلق بمحذوف أي: رزقناك الصلح فواظب على شكره ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا قَدَمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ قبل الوحي ﴿ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ بعده، أو ما تقدم حديث مارية وما تأخر حديث زينب، أو هو جميع الخطرات الجائزة على الأنبياء.

﴿ وَيُتِمَنَهُ عَلَيْكَ ﴾ بالنبوَّة والحكمة. ﴿ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ غالبا أو مُعزَّا أو عزيزًا صاحبه. ﴿ السّكِينَةُ ﴾ السكون، وذلك سبب الصلح، كالبهيتة للبهتان، أو هي العظمة لله ورسوله، أو أنزل التراحم ليزداد به إيمانهم. قيل: كان أصحاب النبيِّ مُغْتَمين بصدهم عن المسجد الحرام، ونحرهم بالحديبية، فأنزل الله آية الفتح فقال النبيُّ عَلَيَّ اللهُ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا » فقرأها على أصحابه فقالوا: هنيئًا مريئًا يا رسول الله قد بين اللهُ ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله: ﴿ لِيُدْخِلُ اللهُ قِينِينَ .. ﴾ (3).

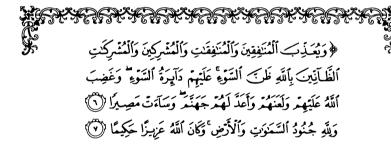

<sup>(1)</sup> السمرة: ضرب من شجر الطلح. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 2/ 399، و«السنن الكبرى» للبيهقي، تحقيق: عبد الله التركي، 7/ 504.

<sup>(2)</sup> أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" رقم (2894)، 3/ 210، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَة، عَنِ الشَّغْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتَعَامُيْهِنَا﴾ [الفتح: 1] قَالَ: «نَزَلَتْ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَبَايَعُوهُ مُبَايَعَةَ الرِّضُوانِ، وَأَطْعَمُوا كُلَّ خَيْبَرَ، وَظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، وَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِتَصَدِيقِ كِتَابِ الله، وَظَهَرَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْمَجُوسِ".

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم، رقم (4660)، 5/ 176.

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّـرًا وَنَـذِيرًا ۞ لِتُؤْمِـنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَّـرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾.

#### U. Hilkallarabilarabilarabilarabilarabilarabilarabilarabilar

﴿ طَلَ السَّوَءِ ﴾ ظنهم أنَّ الله لا ينصر رسوله. ﴿ وَآبِرَهُ السَّوَيِ ﴾ ما يذُمُّونها ويسخطونها. و﴿ اَلسَّوَءُ ﴾ و﴿ السُّوءِ ﴾ كالكَرْهِ والكُرْهِ (١). ﴿ ليؤمنوا ﴾ مع الأفعال الثلاثة بعده قرئ: بالياء والتاء، وقرئ: ﴿ تُعزِّزُوهُ ﴾ بزاءين (2).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكْتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ فَمَن نَكْتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيتُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ سَيَعُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعْلَتُنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَا يَعُولُونَ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الله الله عَلَى الله مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَم الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَم الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

THE STANGER ASSESSABLE AND THE PROPERTY OF THE

﴿يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾ أي: من بايع النبيَّ فقد بايع اللهَ لا تفاوت فيه. عن جابر بن

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿السَّوْءِ﴾ بفتح السين وتشديدها، وقرأ هارون عن أبي عمرو، ومجاهد والحسن: ﴿السُّوْءِ﴾ بضم السين. «معجم القراءات»، 9/ 42.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 44-46.



عبد الله قال: «بايعنا رسول الله تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا نَفِرَ فما نكث أحدٌ منا البيعة إلّا جدُّ بن قيس فإنه اختبأ تحت إبط بعيره» (1). وقرئ: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ للهِ ﴾ (2)، وقرئ: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ للهِ ﴾ (2)، وقرئ: ﴿ يَنْكِثُ ﴾ بكسر الكاف، و ﴿ يِمَا عَهِدَ ﴾ (3). ﴿ فسنؤتيه ﴾ قُرئ: بالياء (4).

﴿ اَلْمُحَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ ﴾ هم: غِفَار ومُزينة وجُهينة وأشجع وأسلم، والدَّيل. ﴿ فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا ﴾ لتَرْكِنا الخروج معك. ﴿ ضَرَّا ﴾ بالنصب والضم هزيمة أو قتلًا (5). ﴿ فَقَعًا ﴾ ظَفَرًا أو غنيمة.

المَّنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَوْلًا رَحِيمًا اللَّهُ سَكِيمُولُ مَن يَشَاءُ وَكَالَ اللَّهُ عَلَوْلًا رَحِيمًا اللَّهُ سَكِمُولُ مَن يَشَاءُ وَكَالَةُ اللَّهُ عَلَوْلًا رَحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِلْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُو

﴿ إِلَىٰ مَغَانِمَ ﴾ هي غنائم خيبر. ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا ﴾ يغيروا. ﴿ كَلَنَمَ اللَّهِ ﴾ قُرئ: ﴿ كَلَمَ اللهِ ﴾ أي: ﴿ كَلَنَمَ اللهِ ﴾ قُرئ: ﴿ كَلِمَ اللهِ ﴾ (6) أي: موعده لأهل الحديبية غنائم خيبر، أو هو قوله: ﴿ لَن تَغَرُّجُواْ مَعِي

KALIKALIKALIKALIKA

<sup>(1)</sup> ينظر: «نظم الدرر» 7/ 195.

<sup>(2)</sup> قراءة تَمَام بن العباس بن عبد المطلب. المرجع السابق 9/ 47.

<sup>(3) ﴿</sup> يَنْكِثُ ﴾ قراءة زيد بن عليّ. وقُرئ: ﴿ بِمَا عَهِدَ ﴾ . المرجع السابق، 9/ 47-48.

<sup>(4)</sup> قراءة: أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. «معجم القراءات»، 9/ 48-49.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ضَرًّا﴾ بنصب الضاء، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ضُرًّا﴾ بالضم. المرجع السابق، 9/ 51.

<sup>(6)</sup> قراءة حمزة والكسائي وخلف: ﴿كَلِّمَ﴾ بكسر اللام. السابق 9/ 54.

أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ [التوبة: 83]. ﴿ لَن تَتَبِعُونَا ﴾ إلى خيبر. ﴿ كَذَالِكُمْ قَالَ السَّهُ مِن فَبِّلُ ۚ ﴾ إنَّ غنائم خيبر لأهل الحديبية.

﴿ قُلُ لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَعُونَ إِلَى فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ فَقَيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَـئَا وَإِن تَتَوَلُوا كُمَا تُولَيْتُمُ مِن فَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا ٱلِيمَا (اللَّ لَيَسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَبُ وَمَن يُعِلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلَهُ جَنَّتِ بَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَن يَعْلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلَهُ جَنَّتٍ بَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَن يَعْلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلَهُ جَنَّتٍ بَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ

﴿ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ أهل فارس أو الروم، أو هوازن وثقيف، أو غطفان، أو أهل اليمامة. ﴿ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ أهل فارس أو الروم، أو هوازن وثقيف، أو غطفان، أو أهل اليمامة. ﴿ أَوْلِيسَالمُوا ُ اللهُ وَيَ حرف عبد الله: ﴿ أَوْلِيسَامُوا ﴾ حتى يُسْلِموا (11). ﴿ كُمَا تُولِّيَتُمْ مِن فَبَلُ ﴾ هو عام الحديبية. ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ هو النار. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزَّمَانَةِ: فكيف بِنَا يا رسول الله فنزل: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (2). ﴿ يُدَخِلَهُ جَنَّتٍ ﴾ قرئ: بالنون أنضًا (3).

LALILAKALIKALIKALIKALIKA

<sup>(1)</sup> قراءة أُبِيّ بن كعب وزيد بن عليّ وابن مسعود. «معجم القراءات»، 9/ 55-56.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 46، عن ابن عباس.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 56.



فَعَجَّلَ لَكُمُّمُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَذَ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَنَ هِ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَثَرُواْ لَوَلَوْا الْأَذَبِنَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن فَبَلُ وَلَن تَجَد لِلْسُنَة اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴿ ﴾.

#### T TELEKASIEKASIEKASIEKASIEKASIEKASIEK

﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ وذلك أنَّ النبيَّ عَيَّ للله انزل بالحديبية بعث جَوَّاسَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ رسولًا إلى أهل مكة فَهمُّوا به، فمنعه الأحابيش (1)، فرجع، فدعا النبيُّ عَيِّ عَمرَ ليبعثه فقال: ﴿إِنِي أَخافهم على نفسي لِمَا عُرف من عداوتي إياهم، وما بمكة عَدَوِيٌّ يَمنعُني »، ولكني أَذُلُك على رجل هو أُعزُّ بها مني: عثمان بن عفان، فبعثه، وأجاره أَبَانُ بن سعيد بن العاص، وأخبر القوم أنَّ النبيَّ معتمرٌ لا محارب، فاحتبسته قريش عندها فأرجِف (2) بقتله، فقال النبيُ عَلَيْ: ﴿لا نَبْرَحُ حتى نُناجِزَ القَوْمَ » (3). فبايع أصحابه على أن لا يَقرُّوا وكانوا ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرين، أو ألفًا وأربع مائة، أو ثلاثمائة (4).

﴿ فَنَتُمَا قَرِيبًا ﴾ فتح خيبر. ﴿ وَمَغَانِدَ كَثِيرَةً ﴾ ما يأخذونه إلى وقت نزول عيسى. ﴿ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ أي: أهـل مكة، أو أيـدي اليهود وحلفائهم من أسـد وغطفان. ﴿ وَلِمَكُونَ ﴾ أي: هذه الكفَّة ﴿ ءَايَةً ﴾. ﴿ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ طريق التوكل والتفويض؛

<sup>(1)</sup> هم أحياء انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا، وقيل: حالفوا قريشًا تحت جبل يسمّى حبيشًا. ينظر: «النهاية» لابن الأثير 1/ 330، و«درج الدرر» تحقيق: أحمد الحسين، وإياد القيسى، 2/ 842.

<sup>(2)</sup> الإرجاف: هو إشاعة الكذب والباطل بقصد التماس الفتنة وتهييج الخواطر، وتثبيط الهمم، وشل العزائم. «التيسير في أحاديث التفسير»، محمد المكي الناصري، 5/ 158.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في "تفسيره" 21/ 273، عن عبد الله بن أبي بكر.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 339.

<sup>(1)</sup> الشَّقيقةُ: نوعٌ من صُداع يعرِض في مُقَدَّم الرَّأس وإلى أحد جانبيه. ينظر: «النهاية» لابن الأثير 2/ 492، «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 24/ 265.

<sup>(2)</sup> أخرجه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» 24/ 264-265، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، والبخاري بنحوه رقم (4209).

<sup>(3)</sup> به وجع في عينيه.

<sup>(4)</sup> احتمى به.

<sup>(5)</sup> ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 3/ 216 عن ابن إسحاق.

<sup>(6)</sup> ينظر: «غراثب القرآن» للنيسابوري، 4/ 418.

<sup>(7)</sup> ينظر: «تاريخ الطبري» 2/ 302، و «البداية والنهاية» 4/ 224، و «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 9/ 51.

<sup>(8)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 341.



وغطفان، أو كفار قريش. ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ في موضع المصدر المؤكد أي: سنَّ الله غلبة أنبيائه سنة.

﴿ كُفَّ أَيْدِيَهُمْ ﴾ هم أهل مكة. ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ وذلك أن عكرمة خرج في خمسمائة فهُزموا حتى أُدْخِلُوا مكة. ﴿ فَعْمَلُونَ ﴾ قرئ: بالتاء والياء (1). ﴿ وَالْهَدْى ﴾ بالنصب عطف على ﴿ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: عن نحر الهَدْي (2). ﴿ فِكَالَهُمْ ﴾ مَنْحَرَه، وهذا حجة أبي حنيفة حيث قال: إن المُحصَر محل هديه الحرم (3). ﴿ لَمَ تَعَلَمُوهُمْ ﴾ بدل اشتمال منهم، أو من الضمير المنصوب في ﴿ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ ﴾ . ﴿ مَعَرَّهُ ﴾ مَفَعلَة مِن عَرَّه أي: عَرَاه إذا دهاه ما

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 60.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿الْهَدْيَ﴾ بسكون الدال وفتح الياء، وقرأ خارجة عن أبي عمرو والحسن: ﴿الْهَدِيَّ﴾ بكسر الدال وتشديد الياء وفتحها. المرجع السابق 9/ 60-61.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 342.



يكرهه. ﴿يَغَيْرِ مِن قَبْلِهِم ﴾ متعلق بـ﴿أَنْ تَطَعُوهُمْ ﴾ أي: أن تطؤهم غير عالمين، والوَطْأُ والدُّوسُ مجاز عن الإبادة والمعنى: لولا اختلاط المؤمنين غير المعروفين بالكفار؛ لعذبناهم بأيديكم. وجواب ﴿ لَوَلَا ﴾ محذوف؛ للدلالة عليه، وجاز أن يكون ﴿ لَوْ تَزَيُّلُواْ ﴾ كالتكرير لقوله: ﴿وَلَوْلَارِجَالُّهُمُّومِنُونَ ﴾؛ لرجوعهما إلى معنى واحد فيكون ﴿ لَمَذَّبْنَا ﴾ جوابًا لهما. والمعرة: الإثم، أو الكفَّارة، أو تعْيير الكفار.

﴿ لِيُدِّخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، ﴾ أي: كان الكفُّ ﴿ لِيُكْخِلَ اللَّهُ ﴾ في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم، أو ليدخل في الإسلام مشركيهم، أو لو تزيل المؤمنون عن أصلاب آبائهم الكافرين لعذبنا الكافرين. و﴿تَـزَئُّلُوا ﴾ تَمَيَّزوا مِن: زَالَهُ يُزيْلُهُ. وقرئ: ﴿لو تزايلوا﴾(١) إذ جعل العامل في ﴿ إِذَ ﴾ ﴿ لَعَذَبْنَا ﴾. ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ ﴾ الأنفَة. ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾. وذلك أن قريشًا بعثت سُهيل بن عمرو، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى على أن يردوا النبيَّ عَامَهُ<sup>(2)</sup> بشرط أن تُخلِّي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام. فقبل ذلك وأمر عليًّا أن يكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لا نعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم ثمّ قال: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَهْلَ مَكَّةً» قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فكتب، فاهتمَّ المسلمون لذلك حتى قال عمر: والله ما شككتُ منذ أسلمت إلا يومئذِ فأتيت النبي عَلَيْهُ فقلتُ: ألستَ رسول الله؟ قال: بلي. قلتُ ألسنا على الحق وعدُوُّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلتُ: فلم نُعطى الدنيَّةَ في ديننا! حتى إذا قال عَيَّكِيَّةِ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِري». قلتُ: ألستَ تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلي، هل أخبرتك أنَّا نأتيه العام؟ فقلت: لا. قال: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ»(3). ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّفُويٰ ﴾. عن النبي عِين « كلمة لا إله إلا الله » ( ). وقيل: هي كلمة الوفاء بالعهد.

<sup>(1)</sup> قراءة ابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وقتادة. «معجم القراءات»، 9/ 62.

<sup>(2)</sup> أي: هذا العام.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 21/ 296 عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة- رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(4) «</sup>مسند أحمد» 5/ 138، و«سنن الترمذي» 5/ 63. وينظر: الكشف والبيان 9/ 63، تحقيق: مجموعة من الباحثين.

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءَ يَا بِالْحَقِّ ﴾ أي: صدقه فيه؛ وذلك أن النبي ﷺ رأى قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا فَفرِح المسلمون بذلك، فلما تأخر ذلك قال: عبد الله ابن أبيّ وعبد الله بن نُفيْل ورفاعة بن الحارث: والله ما حَلَقْنَا ولا قصَّرنَا ولا رأينا المسجد الحرام (١١). ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ جاز أن يكون قَسَمًا بالحق الذي هو نقيض الباطل، أو الذي هو من أسماء الله، و﴿ لَتَدْخُلُنَ ﴾ جوابه، أو

FILL ACTION ACTI

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 76.

يكون حالًا من ﴿ اَلرُّءَيا ﴾ أي: صَدَقَهُ الرؤيا، مُلتبسة بالحق يعني لم يكن أضغاث أحلام.

﴿إِن شَآءَ اللّهُ ﴾ متعلق بـ ﴿ المِنِينَ ﴾ لا بقوله: ﴿ لَتَدَّفُلُنَ ﴾ أو هو حكاية رؤيا النبي ﷺ. ﴿ فَعَلِمَ مَالُمْ تَعْلَمُوا ﴾ من الصلاح في الصلح. ﴿ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ دون دخول المسجد. ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِمِ عَلَى الدِينِ كُلِمِ عَلَى الدَحجة. ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ أي: هو محمد لتقدم قوله: ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ ومن قرأ: ﴿ مُحَمَّةُ ﴾ بالنصب (١) فهو على المدح، أو على الحال المقدرة في ﴿ مَعَمُ هُ ﴾ ويُجعل ﴿ رُحَمَا عَلَى الخبر. وقيل: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَدُ هُ ﴾ أبو بكر، و﴿ أَشِدَآءُ عَلَى الْكُمّارِ ﴾ عمر، ﴿ رُحَاءً ﴾ يَنْهُمْ كُمَّانُ ﴾ عثمان، و﴿ تَرَبُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا ﴾ علي.

﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرِضَونَا أَ ﴾ باقي العشرة وهم: طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة (2). ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ وقرئ: ﴿ سيمياؤهم ﴾ علامتهم (3). ﴿ مِّنَ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾ مثل: سِمة من كثرة السجود، وبه يقال: ذو الثفناتِ لِزين العابدين، وعليّ بن عبد الله بن عباس أبي الخلفاء (4). فإن في أعضاء سجودهما مثل: ثفناتِ البعير. وقيل: هي صفرة الوجه أو نور الصلاح وسَحَنة الإسلام (5). ﴿ شَطَّكَهُ ﴾ فِرَاخَه، أشطأ الزرع: إذا أفرخ. وقرئ: ﴿ شَطَكُهُ ﴾ بغير همز (6).

﴿ فَعَازَرَهُ ﴾ من الموازرة وهي المعاونة. ﴿ وأَزَّرَهُ ﴾ مشدد ومخفف: شد أزره (7).

(1) ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 66.

<sup>(2)</sup> جمعهم أبو داود في حاثيته بقوله: سعيدٌ وسعدٌ وابن عوفٍ وطلحةٌ وعامرُ فهرِ والزبيرُ المُمَدَّحُ.

<sup>(3)</sup> بزيادة الياء والمد مع الهمزة المضمومة. «معجم القراءات»، 9/ 68.

<sup>(4) (</sup>ذو الثفنات): ثفنات البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا غلظ. ينظر: "فتوح الغيب" للطيبي 14/ 421.

<sup>(5)</sup> السحنة (بفتح فسكون): الهيئة واللون والحال، وبشرة الوجه والمنظر. «تفسير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر 5/ 271.

<sup>(6)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 69-70.

<sup>(7) «</sup>معجم القراءات»، 9/ 71.



﴿ فَاسْتَغَلَظَ ﴾ صار إلى الغلظة من الرقة. ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ۽ ﴾ فاستقام على قصبه وهو جمع ساق قيل: أخرج شطأه بأبي بكر، فأزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي رَضَ اللهُ عَنْهُ وَ . ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَارُ ﴾ أي: فعل ذلك ليغيظهم، أو ﴿ وَعَدَاللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ





## ﴿ [49] سورة الحجرات

مدنية. وهي ثماني عشرة آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَة الحُجُرَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْر عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنْ أَطَاعَ اللهَ وَعَصَاهُ».



﴿ يَثَانُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعْ عَلِيمٌ ( ) يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا بَعْهَرُواْ لَهُ وَالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ( ) إِنَّ اللَّذِينَ لَيْحَضُونَ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ لَيْحَضُ اللَّهُ لَيْحَضُونَ أَصَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَتَهِكَ اللَّذِينَ آمَتَحَنَ اللَّهُ لَيُحْمَمُ لِللَّهُ وَيَا لَلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

﴿ لَا نُقَدِّمُوا ﴾ من التقديم والتقدم مقروء (2) أي: لا تسبقوا رسول الله بقول أو فعل حتى يكون هو الذي يأمركم به. تقدّم الصبي بين يدي أبيه وأمه؛ إذا استبدّ بالأمر دونهما. وقيل: لا تَذْبَحُواْ قبل النبي ﷺ، أو لا تَكَلَّمُوا، أو لا تصوموا، أو لا تعجلوا بأمر قبل

<del>HILLARICA ALICA ALICA ALICA</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1557، و«البيان» للداني، ص/ 230.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿لَا تُقَدِّمُواْ﴾ بضم التاء من قَدَّم، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم: ﴿لاَ تَقَدَّمُواْ﴾ بفتح التاء والقاف والدال. «معجم القراءات»، 9/ 75-76.



إذن الله ورسوله، أو لا تمشوا قبله. وعن أبي الدرداء قال: رآني النبيُّ أمشي أمام أبي بكر فقال: أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد خير من أبي بكر  $^{(1)}$ . وحذف المفعول في مثل هذا الموضع أبلغ؛ ليذهب القلب كل مذهب. وقرئ: ﴿لَا تَقُدَمُواْ﴾ من القدوم  $^{(2)}$ . وقيل: نزلت في قتل السُّلَمِيَيْن كما ذكر  $^{(3)}$ .

﴿ لاَ تَرْفَعُواْ أَصُوْتَكُمْ ﴾ عن ابن مسعود: ﴿ بأصواتكم ﴾ (٤) والباء زائدة. نزلت في ثابت بن قيس بن شُمَاسٍ وكان جهير الصوت وفي أذنه وقر، فكان يرفع صوته عند الكلام، فلما نزلت الآية غاب عن النبي ﷺ فتفقده فقال: يا نبي الله نزلت هذه الآية وإني رجل جهير الصوت وأخاف أن يحبط عملي فقال له النبي ﷺ: «لستَ هناكَ إنكَ تعيشُ بخيرٍ وتموتُ بخيرٍ وإنكَ من أهلِ الجنةِ (٤). فقُتِلَ يوم اليمامة ورآه رجلٌ من الصحابة في المنام فقال له ثابت: اعلم أن فلانًا نزع عني دِرْعي فذهب بها وهو في ناحية من العسكر عنده فرسٌ يسترد درعي، وَأْتِ أبا بكر خليفة رسول الله فقل: إنّ عليّ دينًا حتى يقضيه، وفلان من يسترد درعي، وَأْتِ أبا بكر خليفة رسول الله فقل: إنّ عليّ دينًا حتى يقضيه، وفلان من رقيقي عتيق، فأخبر الرجل خالدًا فوجد درعه والفرس كما وصف فاستردها وأخبر خالدٌ أبا بكر: فنفذ وصيته (6).

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 71، عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 75-76.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 70. تحقيق: مجموعة من الباحثين. و(السُّلَميين): بضم السين وفتح اللام، نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عَيلان بن مض.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 76.

<sup>(5)</sup> أخرجه بمعناه البخاري رقم (3613)، ومسلم رقم(187)، من حديث أنس بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. وينظر: «البحر المديد» تحقيق: أحمد القرشي رسلان 5/ 415.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 24/ 347. و(البرمة): القدر.

﴿ وَلَا يَحْهُرُوا لَهُ إِالْقَوْلِ ﴾ فمن جهر صوته ﴿ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ من المنافقين. ﴿ كُجَهْرِ بَعْضِكُم ﴾ الكاف في محل النصب أي: لا تجهروا له جهرًا مثل ﴿ جهر بعضكم لبعض ﴾ . ﴿ أَن تَعْبَطَ ﴾ مفعول له أي: انتهوا عنه؛ للحبوط أي: لخشية الحبوط، أو نُهوا عن فعل فعلوه؛ لأجل الحبوط. وعن ابن مسعود: ﴿ فَتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أ. ﴿ أَمْتَحَنَ اللّهُ وَلَى بَعْضَكُم اللّهُ وَفَعَى اللّهُ وَفَعَ الامتحان موضع اللّهُ وَاللّه متعلق بمحذوف نحو: أنت لهذا الأمر أي: كائن له، أو أخلص قلوبهم المتقوى، نحو: الذهب وفَتنَهُ؛ إذا أخلصه وأذابه. وعن عمر: ﴿ أَذْهَبَ الشهوات عنها ﴾ (2). وأنه نزل في الشيخين حيث سمعا قوله: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصَّوا تَكُمُم ﴾ كانا يكلمان النبيً كأخي السَّوارِ (3).

﴿ مِن وَرَآ الْحُبُرُتِ ﴾ الوراء: ما يواري عنك الشخص بِظلِّهِ أيَّ جهةٍ كانت أي: ينادونك من مكان سُتِروا فيه عنك. و ﴿ الْحَبُرُتِ ﴾ بضم الجيم و فتحها وسكونها (٤) جمع: حجرة وهي: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط، وتسمَّى حظيرة الإبل: الحجرة وهي: مفعولة كالغُرفة والقُبْضَة (٥). وربما طلبوا النبيَّ من جميع حجراته فينادونه من ورائها، أو ذُكر الجمع؛ للتعظيم كما في المخاطبات، وقيل: الآيات الأربع نزلت في أقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر ومن تبعهما من وفد تميم حين قالوا للنبي ﷺ: جئنا لنشاعرك ونفاخرك فقال: «ما للشعر بُعِثت، ولا بالفخار أمرتُ، ولكن هاتوا». فخطبوا وأنشؤوا

<sup>(1)</sup> قراءة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن عليّ. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 76.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 3/ 356.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/72، عن أبي هريرة -رَضُوَالِلَهُ عَنْهُ. الحاكم: <math>2/ 462 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 548 لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان. ينظر: فتح الباري 8/ 591، ومجمع الزوائد 7/ 108، و«تفسير البغوي» تحقيق: عثمان ضميرية، وسليمان الحرش، 7/ 336.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 77-78.

<sup>(5) (</sup>القُبْضَة): الشَّدِيدُ التمسُّك بالأشياء. «المعجم الوسيط» (ق) 2/ 711.

وغلبوا بثابت بن قيس بن شماس وحسان بن ثابت» (1). وقيل: إنَّ النبيَّ ﷺ بعث سريّة وأُمَّرَ عليهم عُيينة بن حصن الفزاري إلى بني العَنْبَرِ، فهربوا فسبيَ ذراريهم، فجاؤوا ليفدوهم فقدموا وقت الظهيرة والنبي ﷺ نائم، فنادوا يا محمد أُخرج إلينا وفادِ عِيالنا (2).

و وَلَوْ أَنَهُمْ صَدُواْ حَقَى تَغَرِّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيثٌ (آ يَمُ مَ مَدُواْ مَقَى تَغَرِّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيثٌ (آ) يَتأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآء كُونَ فَاسِقُ بِنَهِ فَصَيْحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ فَرَيْنَ اللهِ فَرَيْسُولُ اللهِ فَوَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ فَرَيَّنَهُمْ وَلَيُطِيعُكُمُ وَكِثِيرِ مَنَ اللّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي كَثِيرِ فَنَ اللّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي كَثِيرِ فَنَ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ مَا فَعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَدُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانُ أَوْلَتِكَ هُمُ فَكُومِكُورُ وَكُرُو وَلِكُونَ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللّهُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ عَلِيمُ مَا عَلَى اللّهُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللّهُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَيْهُوا اللّهِ عَلَيْهُوا اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُوا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعْمَدُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُوا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى مَا الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى مَا عَلَمُ الللللّهُ عَلَى عَلَى مَا عَلْ

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُوا ﴾ في موضع الرفع بالفاعلية أي: لو ثبتَ صبرهم. ﴿ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: لو كان الخروج لغيرهم لزمهم الصبر. ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي: ثبوت الصبر كان خيرًا، فإنك تُعْتِق كلهم أو تطلقهم بلا فداء. وسُئل النبي ﷺ عن هذه الآية فقال: «هي الجُفاة من بني تميم، ولولا أنهم من أشد الناس قتالًا للأعور الدجال لدعوت عليهم »(3).

<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 259، و «الكشف والبيان» 9/ 73.

<sup>(2)</sup> ينظر: «سيرة ابن هشام» 4/ 203، و«سيرة ابن كثير» 4/ 79 - 85، و«تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرازق المهدى، 4/ 255.

<sup>(3)</sup> أورده ابن الأثير في «أسد الغابة» 2/ 44، والسيوطي في «الدر المنثور» 6/ 90، والحديث

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقً ﴾ هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط أخو عثمان لأمه بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق، وكان بينه وبينهم إحْنَةُ(١)، فخرجوا إليه مستقبلين فربما ظنهم مقاتلين فرجع وأخبر النبي ﷺ أنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة، فبعث إليهم عليًّا أو خالد بن الوليد، وأمره أن يستطلع الحال، فإن كانوا مؤمنين: أخذ منهم الصدقة، وإن كانوا قد ارتدوا قاتلهم، فرآهم يؤذنون ويصلون العشاءين، فطلب منهم الصدقة فوفروها له، فرجع راضيًا(2). والفاسق: الخارج عن الطاعة، ومن مقلوبه: فَسقتْ البيضة: أخرجت ما فيها، وفَسَقْتُ الشيء: إذا أخرجته من يد مالكه مُغتَصِبًا. ﴿ أَن تُصِيبُواْ ﴾ كيلا تصيبوا. ﴿ بِمَهَالَةِ ﴾ أي: جاهلين. ﴿ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴾ مغتمين على ما وقع متمنين أنه لم يقع. والندام: لزوم الشرِيب ودوام صحبته (3). ﴿ لَوَيُطِيعُكُمْ ﴾ حال من الضمير ﴿فِيْكُمْ ﴾ أي: على حالة يطيعكم وينقاد لأمركم.

﴿ لَعَيْتُمْ ﴾ أثمتم وهلكتم. والمعنى: أن المُطاع بين أظهركم فلا تتوقعوا منه الطاعة؛ فإنكم لو فعلتم لعنتم. ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ﴾ الانطياع له، وهو ﴿ ٱلْإِيمَنَّ ﴾ وتحبيبه تثبيته في قلوبهم. ﴿ وَٱلْعِصْيَانُّ ﴾ ترك الائتمار. والعِرْقُ العاصي: العاند<sup>(4)</sup>، واعتصت

من طريق يعلى بن الأشدق، وهو ضعيف جدًّا، وشيخه مجهول. ينظر: «تفسير الثعلبي» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 24/ 362.

<sup>(1)</sup> أي: عداوة.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير الطبرى» 22/ 289

<sup>(3)</sup> في «فتوح الغيب» للطيبي 14/ 467: «قوله: (لزام الشريب): الجوهري: «شريبك: الذي يشاربك، ويورد إبله مع إبلك، وهو فعيل بمعنى: مفاعل، مثل: نديم وأكيل»، وروى عن المصنف: أن هذه المسألة مختلف فيها، وهي أنه كلما يتذكر الإنسان ذنبًا، هل يجب عليه تجديد الندم أم يكفيه الندم مرة، ففي هذه الآية إشارة إلى أنه يجب عليه كلما تذكره أن يندم؛ لأن لفظ الندم ينبئ عن اللزوم، فينبغي أن يكون ملازمًا للندم كلما تذكر».

<sup>(4)</sup> في حاشية أحمد شاكر على "تفسير الطبري" 5/ 498: "يقال: "عرق عاص" وهو الذي لا يرقأ ولا ينقطع دمه، كأنه يعصى في الانقطاع الذي يبغى منه ولا يطيع، وأشد ما يكون ذلك في عروق الجوف. ونعر العرق بالدم: إذا فار فورانًا لا يرقأ، كأن له صوتًا من شدة خروج



النواة: اشتدت. والرشاد: التصلب في الاستقامة، والرشادة: الصخرة. ﴿ فَلَمْ اللّهُ وَلِهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى حبب ذكره للفضل، أو رشدتم للفضل. ﴿ وَلِه طَآبِهَ فَنَانِ مِنَ الْمُوّمِينِينَ اَقْنَالُوا ﴾ قيل: وقف رسول الله ﷺ ذات يوم على مجلس من الأنصار راكبًا على حماره، فأراق الحمار فضلته المائية، فستر عبد الله بن أُبِيّ أَنْفَهُ وقال: إليك عنّا بحمارك فقد آذانا نَتَنهُ. فقال عبد الله بن رواحة: والله لَحِمَار رسول الله أطيب ريحًا منك، فطال الكلام حتى اشتَجَر فَوْمَاهُمَا (١٠). وقيل: نزلت في الأوس والخزرج وقتل سُمير حاطبًا. وقيل: نزلت في أو وَمَاهُمَا وحبسها (١٠). ﴿ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾ بالدعاء إلى حكم كتاب الله. ﴿ أَفَنَنَكُوا ﴾ ضمير الجمع لإرادة القوم. وقرئ: ﴿ اقتتلا ﴾ أي: النفرين أو الرهطين، وقرئ: ﴿ اقتتلتا ﴾ (١٥). ﴿ فَإِن فَآءَتَ ﴾ أي: رجعت، ومنه الفيء للظل؛ لرجوعه بعد نسخ الشمس. والفيء: المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. ﴿ وَأَقْسِطُوا ﴾ أي: خذوا بعد الفيئة ضمان ما أتلفوا من أموال أهل الحق، كما هو مذهب محمد بن الحسن (١٠). ﴿ أَلْمُقْسِطِينَ ﴾ العادلين، والقَسْط: بفتح القاف: الجور، وهمزة أقسط السَلْب أي: أزال القسط.



الدم منه. فهو نعار ونعور.

<sup>(1)</sup> ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 2/ 237، و«جامع البيان» للطبري 26/ 129 - 130.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 24/ 366.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿اقْتَتَلُواْ﴾، وقرأ ابن أبي عبلة: ﴿اقْتَتَلَتَا﴾ على التثنية، وقرأ زيد بن علي وأُبِيّ بن كعب وابن مسعود: ﴿اقْتَتَلا﴾ أي: الفريقان. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 80–81.

<sup>(4)</sup> ينظر: «البدائع» 7/155، 157، 157، و«تبيين الحقائق» 137/6، و«اللباب شرح الكتاب» 190/ 3، و«كتاب الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي، 6/332.

عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاّةٌ مِن نِسَاَءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاّةٌ مِن نِسَاَءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْراً مِنْهُمَّ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ ثِبْسَ الإِسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَثُبُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظّلِمُونَ اللهِ . الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَثُبُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظّلِمُونَ اللهِ ».

T AICEACULACULACULACULA ACULA ACULA ACULA

﴿ بَيْنَ ٱخُوَيْكُو ﴾ إنما ثُنِي ولم يجمع؛ فإن ابتداء كل مقاتلة بين اثنين. وقيل: إن أُخُوّة اللّهِين أَثْبَت من أُخُوّة النسب؛ لأنَّ أخوة النسب تنقطع باختلاف اللّين وهذه لا تنقطع باختلاف النسب. وعن النبيِّ عَلَيْ في البُغَاة: «لا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيجِهَا، وَلا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلا يُعْشَمُ فَيْئُهَا» (1). وعن عليِّ رَضِيَلِتُهُ عَنهُ: «إِخُوانُنَا بَغُوا عَلَيْنا» (2). ﴿ لا يَسْخُرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ القوم الجماعة من الرجال خاصة، ومنه:... أقومٌ آل حِصنِ أَمْ نساءُ (3) أو أنه جمع قائم، كزائر وزورِ. نزلت في وفد تميم حين استهزؤوا بعمَّارٍ وخبَّابٍ وبلال وأضرابهم من فقراء المؤمنين (4). ﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِشَاءٍ ﴾ نزلت في أم سلمة: حين ربطت حقوها بِسَبِيبَةٍ أي: ثوب أبيض، وأرخت طرفها فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجرُّ خلفها كأنها لسان كلب (5). وقيل: نزلت في صفية حين قُلن الضرائر لها: يا يهودية وابنة خلفها كأنها لسان كلب (5). وقيل: نزلت في صفية حين قُلن الضرائر لها: يا يهودية وابنة اليهوديين، فشكت إلى النبي عَيْنِي فقال: «هلا قلت: أبي هارون وعمى موسى وأنَّ زوجي

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2/ 861، والبزار في «مسنده» 12/ 231، من رواية كوثر بن حكيم، وكوثر ضعيف جدًّا. ينظر: «الكشف والبيان»، تحقيق: مجموعة من الباحثين، 24/ 373

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 8/ 300

<sup>(3)</sup> عجز بيت لزهير بن أبي سُلمي تمامه: وما أدري وسوف إخال أدري أقسوم آل حصن أم نساءً «ديوان زهير» ص/ 74، وينظر: «درج الدرر» 2/ 912.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 80.

<sup>(5)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 95.



محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ " فلما أجابتهنَّ بذلك قالت عائشة: ليس هذا من طِرَازك (1). ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا الْمُومنين كنفس واحدة، أو لا تفعلوا أَنفُسَكُرُ ﴾ أي: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين، فإن المؤمنين كنفس واحدة، أو لا تفعلوا ما تستحقون به اللَّمْز فإن فاعله لاَمِزٌ نفسه. ﴿ وَلَا نَنابَرُوا مِا لَا أَنفَتِ ﴾ لا تَدَاعوا بها، والنَّبَز والنَّزَبُ اللقب. نزلت في بني سَلمة، كان لكل رجل لقبان وثلاثة ألقاب، فإذا دُعِيَ به غضب (2). ﴿ مِشْسَ ٱلِأَسِّمُ ﴾ أي: الذكر، ومنه طار أو طاب لفلان اسمه بين الناس، أي: بئس الاسم بالفسوق.

# ٢٠٠٠ تايم الله من المنوا المعتبد المنوا المنوا

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ مَا مَنُوا اَجْنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَ بَقْضَ الظَّنِ إِنَّ مَّ وَلا يَغْتَبُ اَمْدُكُمْ الطَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنَّ الطَّنِ إِنْ الطَّنَ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ يَأْكُمُ لَحَمُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْتُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ (اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلَنكُمْ رَحِيمٌ اللَّهُ وَالْتَعَلَمُ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلَنكُمْ مَن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلَنكُمُ مِن اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ٱجْتَنِبُوا ﴾ الاجتناب: بأن تأخذ جانبًا من الشيء. ﴿ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ ﴾ أي: الذي إلى علمه سبيل. نزلت في رجلين كان سَلْمَان يراقب أحوالهما ويُعِدُّ نُزُلهما قبل النزول،

<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>

<sup>(1)</sup> ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 764 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به معلقًا بدون إسناد. وأخرجه بنحوه: الترمذي، برقم(3894) وابن حبان(7211) وعبد الرزاق في «المصنف» (20921) وأحمد 6/ 135 – 136. ينظر: «تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرازق المهدي، 4/ 261.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 352.

فغلبته عيناه يومًا، فلم يهياً لهما شيئًا، فبعثاه إلى النبع على فأشار له إلى أسامة، فلم يجد عنده شيئًا، فلمًا رجع قالا: لو بعثناه إلى بئر سَمِيجة لغار ماؤها، وجعلا يتجسّسان حال أسامة ظنًا أنه كان عنده شيء فبخل به (1) و ﴿إِنْمٌ ﴾ الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب. وسمّي إثمًا؛ فإنه يَثُمُ الأعمال أي: يكسرها، فإذًا أصله: وَشِمَ والألف منقلبة. ﴿ وَلَا بَعَسُوا ﴾ أي: معايب ستروها عنكم. وعن النبي على: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يَخلُص الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته حتى يفضحه ولو كان في جوف بيته » (2) ﴿ وَلَا يَغَنَبُ ﴾ لا يذكر بالسوء في الغيبة. وسُئل النبي على عن الغيبة فقال: ﴿ أَنْ تَذْكُرُ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَي الغيبة. وسُئل النبي على عن الغيبة فقال: ﴿ أَنْ تَذْكُرُ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الأخ. ﴿ فَكَرِهِمُ مُونًا فِي مِن سَعِقة المفعول (4). ﴿ مِن ذَكَرِ وَانَثَى ﴾ من آدم وحواء، أو كل واحد من أب وأم. ﴿ شُعُوبًا وَهَا إِلَى الشّعْب تَجَمُّع القبائل، والقبيلة تجمُّع العمائر، والعمارة تجمُّع البطون، والبطنُ تجمُّع الأفخاذ، والفخذُ تجمُّع الفصائل. فإذًا: العمائر، والعمارة تبمع البطون، والبطنُ تجمُّع الأفخاذ، والفخذُ تجمُّع الفصائل. فإذًا: خزيمة شَعْبٌ وكِنانة قبيلة، وقريش عمارة وقصيٌّ بَطنٌ، وهاشم فخذ والعباس فَصِيلة. ﴿ لِتَعَرفُوا ﴾ (5). ﴿ إِنَ أَكُر مُكُمُ لَيْ لَكُونُ الله فَعْلَ الله فَعْلَ الله وقريش عمارة وقصيٌّ بَطنٌ، وهاشم فخذ والعباس فَصِيلة. ﴿ لِتَعَرفُوا ﴾ (5). ﴿ إِنَ المَكْمَ الْمُولَةُ الْمِلْ الله وقريش عمارة وقصيٌّ بَطنٌ، وهاشم فخذ والعباس فَصِيلة.

<sup>(1)</sup> ينظر: «فتوح الغيب» للطيبي، 14/ 505. وفيها يقول: «قوله: (إلى بئر سميجة): بالجيم على التصغير، ويروى: «سحيمة» بالحاء المهملة، قيل: هي بئر من آبار مكة، ولم أجد لها ذكرًا في الكتب المعتبرة».

<sup>(2)</sup> رواه أحمد في مسنده (4/ 421، 424). وينظر: «غرائب التفسير»، للنيسابوري، تحقيق: زكريا عُميرات، 6/ 166.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم رقم (2589)، وينظر: «المخلصيات» لابن زكريا البغدادي، تحقيق: نبيل جرار، 3/ 94.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو سعيد الخدري وأبو حيوة والضحاك: ﴿فَكُرِّهْتُمُوهُ﴾ بضم الكاف وتشديد الراء. «معجم القراءات»، 9/ 88.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق 9/ 88-89.



عِندَ اللّهِ اَنْقَنكُمْ ﴾ عن ابن عباس: «كَرَمُ الدُّنيَّا الْغِنَى، وَكَرَمُ الْآخِرَةِ التَّقْوَى» (1). ﴿ ﴿ قَالَتِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عُنَمُ لَمْ يَرْتَ اَبُواْ وَجَهَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عُنَمُ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِالْمَوْلِهِ مَ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أُولَتِيكَ هُمُ الصّدَيدِ قُورَ فَي إِنَّا مَوْلِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أُولَتِيكَ هُمُ الصّدَيدِ قُورَ فَي قُلْ الْتَعْمَدُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ مَا فِي السّمَدُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيهُ وَاللّهُ بِعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ بِعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعِيلًا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا فِي السّمَدُونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَعِيلًا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي السّمَالُونُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللل

﴿ ثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُوا ﴾ لم يشكوا بعدما استقروا على الإيمان. قيل: لما نزلت الآيتان جاءت الأعراب وحلفوا أنهم مؤمنون ظاهرًا وباطنًا وعرف الله منهم غير ذلك فأنزل: ﴿ قُلْ أَنْمَ لِمُنْوَنَ عَلَيْكَ ﴾ المنَّ نعمةٌ لا

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 88.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 89، و «زاد المسير » 4/ 154.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 90.



يطلبُ مُسْدِيها إلا قطع حاجة. مَنْ أُزلّت إليه وهو من المَنّ: بمعنى القطع. ﴿ أَنَّ هَدَىٰكُمْ ﴾ قرأ ابن مسعود: ﴿إِذْ هَدَاكِم ﴾، وقرئ: ﴿إِنْ هداكم ﴾ بكسر الألف. ﴿ بَصِيرٌ بِمَاتَعٌ مَلُونَ ﴾ قرئ: بالتاء والياء (<sup>4)</sup>، والله تعالى أعلم.



<sup>(4)</sup> المرجع السابق 9/ 92-93.



## [50] سورة ق

مكية، وهي خمس وأربعون آية<sup>(1)</sup>. عن أُبِيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿فََّ ﴾ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَارَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِهِ».

### 

﴿ قَ ﴾ قيل: معناه: قف عند أمرنا، أو هو قَسَمٌ جوابه محذوف، أي: لتبعثنَّ، أو

﴿ فَنَ ﴾ قيل: معناه: قف عند أمرنا، أو هو قَسَمٌ جوابه محذوف، أي: لتبعثنَّ، أو قوله: ﴿ مَّا يَلْفِظُ ﴾، أو ﴿ بَلْ عِجْبُوا ﴾ ؛ فإن القسم يُجاب بـ (أنْ) المشددة، وبـ (مَا) النافية

<sup>(1)</sup> ينظر: «البيان»، للداني ص/ 231، و«درج الدرر» 4/ 1563.

و(اللام) و(إنَّ) المخففة، و(لا) و(قدْ) و(بلْ). ﴿ ٱلْمَجِيدِ ﴾ ذي المجد على غيره من الكتب. ﴿ بَلْ عَِبُواً ﴾ إنكار لتعجبهم عما ليس بأعجوبة من إرسال رجل منهم إليهم، أو إنذاره بالبعث. ﴿ فَقَالَ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴾ وضع الصريح موضع ضمير ﴿ عَِبُواً ﴾ هذا إشارة إلى الرجع، و ﴿إِذَا﴾ منصوب بمضمر معناه: أحين نموت ونبلي نَرجع؟. ﴿ ذَلِكَ رَجْعُ أَبِعِيدٌ ﴾ مُسْتَنْكُرٌ نحو: هذا الكلام بعيد. ﴿ مَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ ﴾ أي: تأكل بالرَّمِّ والبِلَي. ﴿ كِنْبُ حَفِيْظُ ﴾ حافظ لما أُودع، أو محفوظ من التغيير . ﴿ بَلَ كَنَّبُوا ﴾ اضراب بعد اضراب؛ لبيان فظاعة الأمر وهو: التكذيب بالقرآن المعجز أو النبيِّ الظاهر بيِّناته. ﴿لَمَّاجَآءَهُمْ ﴾ قُرئ: بكسر اللام مع التخفيف و(مَا) مصدرية أي: عند مجيئه إليهم (١) ومنه: لخمس بَقِينَ.

﴿ فِيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ مختلف أو ملتبس مختلط، وهو اضطراب في طرفي التناقض من ساحر ومجنون. مَرجَ الخاتَم في إصبعه وجَرجَ: إذا اضطرب. ﴿ مِن فُرُوجٍ ﴾ فتوق وصدوع. ﴿مَدَدَّنَهَا﴾ بسطناها. ﴿زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ صِنفٌ مُبهجُ من رآه. ﴿ بَصِرَةً ﴾ أي: جعلناها تبصرة، أو لِتُبَصِّر وتُذكِّر ﴿ بَهِمَرَةَ وَذِكْرَىٰ ﴾، وبالرفع خَلَقَها تبصرَةٌ (2). ﴿ وَحَبّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ حَتَّ النَّت الحصيد، أي: الذي من شأنه أن يُحصد.

JK. KOLOK, KOLOK, KOLOK, KOLOK, KOLOK, KOL

﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطُلُعُ نَضِيدُ ١ أَن رِّزْقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَلْنَا بِهِ عَلْمَدَةً مَّيْسَتًّا كَذَٰ لِكَ أَخْرُوجُ ١٠ كُذَّبَتْ مَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسَ وَمُعُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنْ لُوطٍ اللَّ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيَّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَنَّ وَعِيدِ (١٠٤) ٱفَعَيِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۗ بَلْهُرْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ اللهِ كَالَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوسُ بِهِ، نَفْسُهُۥ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٠٠٠ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ ﴿ كُنَّ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ

<sup>(1)</sup> قراءة الجحدري. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 99.

<sup>(2)</sup> قراءة زيدبن على بالرفع: ﴿تَبْصِرَةٌ ﴾ وقرأ الجمهور بالنصب. «معجم القراءات»، .100/9



### 

﴿ بَاسِقَنتِ ﴾ طِوالًا. وقرأ النبي ﷺ بالصاد (١). أو مواقير حوامل يقال: للشاة إذا ولدت أبسقت (٤). ﴿ طَلَعٌ ﴾ ثمر وحَمْل سُمِّي به؛ لطلوعه. ﴿ نَضِيدُ ﴾ متراكم، أو يراد كثرة الثمر. ﴿ رِزْقًا ﴾ أي: أنبتناها رزقًا أو للرزق. ﴿ كَثَرِكَ ٱلْخُرُجُ ﴾ أي: مثل إحياء البلدة الميت ﴿ ٱلْخُرُجُ ﴾ من القبر. ﴿ وَفِرْعَوْنُ ﴾ أي: قوم فرعون. ﴿ وَقَرْمُ نُبَعٍ ﴾ لقبٌ لملوك اليمن. وهنا هو: أبو كرب أسعد الحمْيري آمن بالنبي ﷺ قبل مبعثه بسبعمائة سنة. وشأنه أنه أراد تخريب المدينة، فخرج إليه حَبْران من يهود بني قريظة كعب وأسعد وقالا له: أيها الملك، لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولن نأمن عليك عاجل العقوبة؛ فإنها مَهَاجِرُ نبيِّ يَخرِجُ في هذا الحيِّ من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره فامتنع عن ذلك وآمَن (٤). ﴿ فَقَنَ وَعِدِ ﴾ وجب وحلَّ عقابي. ﴿ أَفَعَينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَلُ ﴾ عَي فالمرد: لم يهتد إلى مداخله ومخارجه، وأعْيا: تعبَ. ﴿ بَلَهُمْ فِ لَبْسٍ ﴾ خلطٍ وشبة. وعن عليً : «يَا حَارِ (١٠) إِنَّهُ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ (٥٠). ﴿ فَتَن خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ تنكيره لتفخيمه أي: إلى جديد له شأن عظيم.

﴿ أَفْرَبُ إِلَيْهِ ﴾ أعلم به وأقدر عليه. ﴿ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ أي: حبل العرق الوريد، وهو:

<sup>(1)</sup> روى قطبة بن مالكِ عن النبيِّ ﷺ أنه قرأ: ﴿باصقات﴾ بالصاد، وهي لغة لبني العنبر يُبدلون من السين صادًا إذا وليتها؛ لأنّ السين تشارك الصاد في الصفير، أو فصل بحرف أو حرفين – خاء أو غين أو قاف أو طاء. المرجع السابق 9/ 101.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 95.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير البغوي» 4/ 179.

<sup>(4)</sup> أي: يا حارِث، وهو ترخيم (حارث). ينظر: «أوضح المسالك» لابن هشام، 4/ 60.

<sup>(5)</sup> في تفسير القرطبي: «وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ لِلْحَارِثِ بْنِ حَوْطٍ: يَا حَارِثُ إِنَّهُ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، إِنَّ الْحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ.

الوتين ينشأ من القلب فينبثُّ في البدن. والوريدان: عرقان مُكْتَنِفَان لصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين، وسمِّيَ وريدًا؛ فإنَّ الروح ترده. ﴿ إِذَ ﴾ منصوب بـ ﴿ أَوَّبُ ﴾ فإنَّ المعاني تعمل في الظروف متقدمة ومتأخرة أي: هو أقرب حين ﴿ يَٰلَقَي ٱلْمُتَاقِيَانِ ﴾ ؛ ليُعْلَمَ أنَّ استحفاظهما أمرٌ عنه غَنِيٌّ في العلم، لكن لزيادة تحذير الغافل المُحْتَقِب(1). وعن النبي ﷺ: «إِنَّ مَقْعَدَ مَلَكَيْكَ منك على شَفَتيكَ لِسَانُكَ قَلَمُهُمَا وَريقُكَ مِدَادُهُمَا وَأَنْتَ تَجْرِي فِيمَا لَا يَعْنِيكَ فَلَا تَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ وَلَا مِنْهُمَا»(2). والتلقي: التلقن بالحفظ والكَتْبة. والقعيد: المُقَاعِد كالجليس للمُجالس وتقديره: ﴿عَنَالْيَمِينِ ﴾ قعيد ﴿ وَعَنِالشِّمَالِ ﴾. قعيد. ﴿ رَفِيبُ ﴾ من يرقب عمله. ﴿ عَيِّدٌ ﴾ حاضر. قيل: يَكتبان حتى أنينه في مرضه. وقيل: ما عليه الجزاء. وقرئ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ ﴾ على البناء للمفعول(3).



مَّعَهَا سَآمِقٌ وَشَهِيدٌ (أ) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمُوْمَ حَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَالُهُ مِنْهُ مَذَا مَا لَدَيَّ عَيْدُ اللَّهُ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادِ عَنِيدِ اللَّهُ مَّنَّاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ مُّريب (الله الله عَمَلُ مَعَ الله إلها عَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَكِكُن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ (٣) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١) مَا يُبِذَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَاْ بِظَلَىدِ لِلْقِبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْنَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ كَا وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ

<sup>(1)</sup> احتقب خيرًا أو شرًّا، واستحقبه: احتمله وادّخره، واسم المحتقب الحقيبة، تقول: احتقب فلان حقيبة سوء. «أساس البلاغة» 1/ 202.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 24/ 455 عن علمٌ رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ. قال المحقق: «الحديث ضعيف جدًّا، فيه أرطأة بن الأشعث هالك».

<sup>(3)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. «معجم القراءات»، 9/ 105.

#### غَيْرَ بَعِيدٍ (آ) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (آ) مَّنْ خَشِى ٱلرَّمَّنَ بِٱلْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ (آ) ٱذْخُلُوهَا بِسَلَكْمٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ (آ) لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (آ) ﴾.

#### T. TUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUK

﴿ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ شدته المُذهبة للعقول. ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ الباء للتعدية أي: أحضُرت سكرت الموت بالحق، أي: بحقيقة الأمر من سعادة أو شقاوة، أو حقيقة الموت أو جاءت ملتبسة بالحق. وعن الصديق وابن مسعود: ﴿ وجاءت سكرة الله الحق بالموت ﴾ (١) أي: سكرة الله انحو قولهم: عقوبة الله وأيام الله أو يراد سكرة التي هي الحق. وقرئ: ﴿ سكرات الموت ﴾ ولمّا كان أبو بكر قارب لقاء الله ، قالت عائشة:

لعمرك ما يُغني الشراءُ عن الفَتَى إذا حَشْرَجَت يَوْمًا وضاق بها الصَّدرُ (2)

فقال الصديق: يا بنية لا تقولي ذلك، ولكنّه كما قال الله: ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِيِّ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ فِلْكَ ﴿ فَلِكَ مَعَدُا وحيدودة إذا مِلْتَ. ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ أي: وقت ذلك يوم الوعيد. ﴿ سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ ملكان أحدهما: يسوقه إلى المحشر، والثاني: يشهد عليه بعمله، أو ملك واحد يسوق ويشهد، ومحل ﴿ مَعَهَا سَآبِقُ ﴾ نصب على الحال من ﴿ كُلُ ﴾ فإنه مُعرّفٌ بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة. قرئ: ﴿ لَقَدْ كُنتَ ﴾ و﴿ عَنكَ ﴾ و﴿ عَطاءَكَ ﴾ ﴿ فَصَرُكَ ﴾ على ضمير المؤنث راجعًا إلى قوله: ﴿ كُلُ نَفْسٍ ﴾ (4). ﴿ فَصَرُكَ ٱلْمِقْ عَدِيدُ ﴾ لسكون دخان الهوى وبخار الشهوات، أو عملك

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 106.

<sup>(2)</sup> هذا البيت لحاتم الطائي في ديوانه (ص/ 199)، وينظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص/ 146)، «العقد الفريد» لابن عبد ربه 3/ 188، و«الكشف والبيان» 464/24، تحقيق: مجموعة من الباحثين.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 26/ 160، و«الكشف والبيان» 24/ 464، تحقيق: مجموعة من الباحثين.

<sup>(4)</sup> قراءة الجحدري. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 107.



نافذ. ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْدُرِ ﴾ أي: الشيطان الذي قُبِّض له: ﴿ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَيْدُ ﴾، أو الملك الموكل به. إن جَعلتَ ﴿مَا ﴾ موصوفة؛ فعنيد صفته، وإن جعلتها موصولة فهو بدل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف أي: هو عتيد.

﴿ أَلْقِياً ﴾ خطاب السائق والشهيد، أو تثنية الفاعل كتثنية الفعل أي: ألْق ألْق. وقرئ: ﴿ أَلْقِيْنَ ﴾ بالنون الخفيفة (١)، وجائز أن يكون الألف بدلاً عنها. ﴿ عَنِيدٍ ﴾ مجانب للحق معاند لله. ﴿ مَّنَّامِ لِلْمَنْيِرِ ﴾ كثير المنع للمال عن حقوقه، أو منَّاع لجنس الخير أن يصل إلى أهله. قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة كان يمنع بني أخيه من الإسلام وقال: من دخل منكم فيه لم أنفعه بخيرِ ما عشتُ (2). ﴿ مُعَنَّدِ ﴾ متخطٍ للحق. ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ ﴾ مبتدأ ومضمر معنى الشرط؛ ولهذا أعقب بالفاء، أو نصب بدل من ﴿ كُلَّ كَفَّارٍ ﴾، ﴿ مَآ أَطْغَيْتُهُۥ ﴾ ما جعلته طاغيًا، ولا أوقعته في الطغيان. ﴿ لَا تَخْنَصِمُواْ لَدَىَّ ﴾ أي: في مقام الجزاء وموقف الحساب. ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ لا يُغَيَّر وَعْدِي. ﴿ وَمَا أَنَّا بِظَلَّدِ ﴾ لا أعذب البريء، والباء ز ائدة.

﴿ يَوْمَ نَقُولُ ﴾ قرئ: بالنون والياء أي: يقول الله لِجهنم، وقرئ: ﴿ يُوم يُقالَ ﴾ (٥)، والقول لجهنم بيان تصديق وعد الله وتعيير المعذبين. ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ أي: هل فِيَّ مزيد لم يُملاً؟ أو تستدعي المزيد، أو هو استكثار للداخلين واستبداع الزيادة. والمزيد مصدر كالميد والمميد(١٩)، أو مفعول كالمبيع. ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ نصب على صفة الظرف أي: مكانًا غير بعيد، أو على الحال، أو شيئًا غير بعيد على التأكيد نحو: هو قريب غير بعيد، وتذكيره أنه على زنة المصدر: كالزئير والغليل، والمصادر تستوى في الوصف بها المذكر والمؤنث، هذا إشارة إلى مصدر ﴿ وَأُزِّلِفَتِ ﴾ أو هذا الثواب.

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن. «معجم القراءات»، 9/ 109.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 24/ 471.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 111-112.

<sup>(4)</sup> قال الطيبي في «فتوح الغيب» 14/550: «قوله: (والمميد): المحيد والمميد بمعنى، الجوهرى: «ماد الشيء يميد ميدًا: تحرك، وماد الرجل: تبختر».



﴿ رُعَدُونَ ﴾ وقرئ: بالياء والتاء (١) وهي جملة اعتراضية أي: هذا ما توعدون في الدنيا على ألسنة الأنبياء. ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ ﴾ بدل من ﴿ المتقين ﴾ بتكرير الجار كقوله: ﴿ قَالَ الْمَلَا ٱلذِينَ السَّيَ السَّيْحِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُم ﴾ [الأعراف: 75]. ﴿ المَحْفِظ ﴾ الحافظ لحدود الله. ﴿ مَنْخَثِي ﴾ بدل بعد بدل تابع ﴿ لِكُلِ ﴾ وجاز أن يكون بدلاً عن موصوف ﴿ أَوَّابٍ ﴾ و﴿ حَفِيظٍ ﴾ ، ولا يجوز أن يكون في حكم أوَّاب وحفيظ ؛ لأنَّ ﴿ مَنْ ﴾ لا يوصف ، ولا يوصف به إلا (بالذي) وحده ، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ﴿ أَدَّخُلُوهَا ﴾ أي: يقال لهم: ﴿ أَدَّخُلُوهَا ﴾ . ﴿ يسَلَيرٍ ﴾ حال من المفعول أي: ﴿ خَشِي الرَّمْنَ ﴾ غير مشاهد أو هو صفة مصدر ﴿ خَشِي ﴾ أي: خشية ملتبسة ﴿ وَإِلْفَيْبٍ ﴾ أي: سبب عقاب غير مشاهد أو هو صفة مصدر ﴿ خَشِي ﴾ أي: خشية ملتبسة ﴿ وَإِلْفَيْبٍ ﴾ أي: سالمين، أو مُسلِّمِين عليكم. ﴿ يَوْمُ ٱلنَّلُودِ ﴾ يوم تقدير الخلود . ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ يوم تقدير الخلود . ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ هو ما لم يخطر ببالهم. وعن جابر وأنس: «هُوَ النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللَّهِ بلا كيف » كيف » (٤).

HIGH HORN TO BE THE TO THE TO THE TOTAL TO T

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ مِنْ مَنْ مَنْ فَرْنِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشَا فَنَقَبُواْ فِى الْلِكَ لِمَن عَمِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَلَهُ لَذِكَ لَذِكَ الْدِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَلَهُ اللّهُ مَلَ اللّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمَا فِي سِتَّةِ أَبْنَامٍ وَمَا مَسَنَا السَّمَوْنِ وَالْفَرْضِ وَمَا مَسَنَا فِي سِتَّةِ أَبْنَامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ أَن فَا مِنْ اللّهُ مُوبٍ ﴿ أَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 113.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 105.

#### عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْسَنَا يَسِيرٌ ﴿ ثَا يَعَنُ أَعَلَّهُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعِبَّالِ فَذَكِرٌ وَالْقُرْءَانِ مَن يَغَاثُ وَعِيدِ ﴿ ثَا ﴾. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعِبَّالِ فَذَكُمْ وَالْقُرْءَانِ مَن يَغَاثُ وَعِيدِ ﴿ ثَا ﴾ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَعِيدُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُولُ وَاللّهُ وَمُعْلَقُولُ وَا

وَنَعَبُواْ فِي اَلْمِلَدِ ﴾ دوَّخوا في نقوبها (١) أي: طرقها والنَّقب الطريق بين الجبلين، والنَّقيبُ من يعرف طرق أمور القوم وقيل: طافوا أو أمعنوا حذر الموت. وقرئ: بالتخفيف والتشديد وكشر القاف (²) أي: نَقِّروا وابحثوا ﴿ مَلْ مِن تَجِيصٍ ﴾، والفاء للتسبيب عن قوله: ﴿ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشُا فَنَقَبُواْ .. ﴾ أي: قوة بطشهم أو قدرتهم على التنقيب، أو يراد أهل مكة في أسفارهم نقبوا في بلاد القرون الخالية فهل رأوا لهم محيصًا من الله؟، أو الموت. ﴿ لِمَن كَان لَهُ وَلَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واع، فإن من لا يعي كمن لا قلب له. ﴿ أَلَقَى السَّمْعَ ﴾ أصغى. ﴿ وَمُوسَّهِ عِلَى اللهُ وب الإعياء. ﴿ وَمُوسَّةٍ عَلَى مَايَقُولُونَ ﴾ من إنكار ﴿ وَمَن اللهُ عَلى اللهُ وهي: منسوخة بآية السيف (٩). ﴿ وَسَيّعَ ﴾ محمول على ظاهره، أو على الصلاة. ﴿ بَلَ طُلُوعِ النَّهِ اللهُ ولا عَلى الصلاة. ﴿ وَمَن اللهِ المعتوبِ الإعلى والآخرة. ﴿ وَالسَّيْسِ ﴾ الفجر ﴿ وَمَن النَّهُ السيف (٩). ﴿ وَمَن النَّهُ الصلاة. ﴿ وَمَن النَّهِ ﴾ العشاء الأولى والآخرة. ﴿ وَالسَّيْمِ ﴾ التسبيح في أدبار الصلوات، أو ركعتان بعد المغرب، أو النوافل بعد المكتوبات. ﴿ وإذْبَارَ ﴾ بكسر الألف مصدر أي: وقت انقضاء الصلاة (٥). ﴿ وَاسَيْمَ ﴾ يا محمد ما أُخبرك من حال ﴿ يَوْمَ القيامة. ﴿ يَرَمَ ﴾ منصوب بما الصلاة (٥). ﴿ وَالسَّمِ عَلَى المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركنَّ أن العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركنَّ أن

<sup>(1)</sup> دَوَّخَ البلادَ، أي: سار فيها. «معجم ديوان الأدب» 3/ 340.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 114-115.

<sup>(3)</sup> قراءة على بن أبي طالب وسعيد بن جبير والسلمي. «معجم القراءات»، 9/ 116.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 392.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 117.



تَجْتَمِعْن لفصل القضاء(1). ﴿ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴾ النفخة الأخيرة. ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ متعلق بالصيحة. ﴿ نَشَقَو ﴾ ﴿ نَشَّقَّ ﴾ بإدغام التاء في الشين، و ﴿ تُشَقَّل ﴾ على بناء المفعول مقروء (2). ﴿ سِرَاعًا ﴾ حال عن ضمير عنه، وأنه جمع سريع أي: يخرجون سريعًا. ﴿عَلَتَـنَا يَسِيرٌ ﴾ تقديم ﴿ عَلَيْنَا ﴾ للاختصاص أي: لا يتيسر إلا علينا. ﴿ بِجَبَّارٍّ ﴾ مسيطر يجبرهم، أو هو أمر باُلتَّحلُّم. ﴿ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ فإنه لا ينتفع بالتذكير إلاّ الخائف دون المُصرّ، والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: «الهداية في بلوغ النهاية» لابن مكى القيسى 11/ 7064.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿تَشَقَّق﴾ بالتخفيف. وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير وأبو جَعفر ويعقوب: ﴿تَشَّقَّقَ﴾ بتشديد الشين والقاف. وقُرئ: ﴿تُسْفَقَّقَ﴾ مبنيًّا للمفعول. «معجم القراءات»، 9/ 119.



### ﴿ [51] سورة الذاريات ﴿

مكية، وهي ستون آية (1). عن أُبِيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَة وَالذَّارِيَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ رِيحٍ هَبَّتْ وَجَرَتْ فِي الدُّنْيَا».

#### 

﴿ وَالذَّرِيَٰتِ ذَرُوا ﴿ فَا لَمْ الْنِهِ الْتِهِ وَقَرَا ﴾ فَالْجَنْرِيْتِ يُسْرًا ﴿ فَالْمُقَيِّمَٰتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُل

﴿ وَالذَّرِينَ ﴾ قسم بالرياح تذرُوه التراب تقول: ذرت وأذرت. ﴿ فَٱلْحَيْلَاتِ وِقْرًا ﴾

السحاب؛ لأنها تحمل المطر. وقرئ: بفتح الواو على تسمية المحمول، أو على إيقاعه موقع حملًا (2). ﴿ فَٱلْمُقَلِمَانِ السفن، أي: جريًا يُسرًا أي: ذا سهولة. ﴿ فَٱلْمُقَلِمَانِ

(1) ينظر: «درج الدرر» تحقيق: وليد الحسين، وإياد القيسي، 4/ 1567، و«الدر المنثور» 3/ 363. انظر «البيان» لأبي عمرو الداني (ص/ 232).

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 123.



أَمْرًا ﴾ الملائكة؛ فإنهم يقسمون الأمر من الأمطار والأرزاق، أو يراد الرياح لا غير؛ لأنها تنشأ السحاب وتنقله وتصرفه وتجري في الجو جريًا سهلًا، وتَقْسِم الأمطار بتصريف السحاب. ﴿ إِنَّا تُوَعَدُونَ ﴾ جواب القسم، و(مَا) موصولة أو مصدرية، والموعود البعث. ﴿ لَصَادِقٌ ﴾ فاعل بمعنى مفعول، كـ ﴿ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 12]. ﴿ وَإِنَّاللِيّنَ لَوَقِيّ ﴾ أي: الجزاء حاصل، ثم ابتدأ قسمًا آخر وقال: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ المُبُكِ ﴾ ذات الخلق الوثيق، يقال: حبكه: أجاد صُنعَه أو حَبْكُها: صفاتها وإحكامُها، وحُبُك جمع حِباك: كمثال ومِثْل، والحبل، والحبل، والحبل، والحبل، والحبل، والعجل، والحبل، والإبل (١). ﴿ فَوْلِ نُعْلِفٍ ﴾ في القرآن والرسول.

﴿ يُوْفَكُ عَنَهُ ﴾ أي: القرآن والرسول أي: يُصرف عنه صرفٌ لا صرف أشدً منه نحو قولهم: «لا يهلك على الله إلا مَن هلك»، أو ﴿ يُوْفَكُ ﴾ بأمر الساعة من هو مأفوك عن الحق، وجاز أن يكون الضمير للذين، أو لِمَا أتاك. وقرئ: ﴿ مَن أَفِكَ ﴾ على الفعل المعروف أي: من أَفَكَ الناسَ عنه وهم قريش. وقرئ: ﴿ يؤفن عنه من أفن ﴾ (2) أي: يُحرَم عنه من حُرِمَ مِنْ: أَفَنَ الضَّرْعَ إذا نَهَكَهُ حَلبًا. ﴿ فُيْلَ الْفَرْصُونَ ﴾ لُعِنَ الكذَّابون وهم أصحاب عنه من حُرِمَ مِنْ: أَفَنَ الضَّرْعَ إذا نَهَكَهُ حَلبًا. ﴿ فُيْلَ الْفَرْصُونَ ﴾ لُعِنَ الكذَّابون وهم أصحاب القول المختلف، واللام للعهد. وقُرئ: ﴿ قتل الخارصين ﴾ أي: قتل الله (في عَمْرَهُ عَلَى النَّارِ يُقْمَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ فإن الزمان يكون طرفًا للحدثان. ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْمَنُونَ ﴾ أي يقع يوم يقلبون على النار للعذاب، أو يوقفون عليها أو ﴿ عَلَى ﴾ بمعنى الباء. والفتين: الحَرَّة؛ لأن حجارتها كالمحرقة. ﴿ ذُوقُواً ﴾ حال، أو مقولًا لهم هذا القول، ﴿ هَذَا ﴾

<sup>(1)</sup> قراءة ابن عباس والحسن وأُبيّ بن كعب. «معجم القراءات»، 9/ 124.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿يُؤْفَكُ﴾ بضم الياء وسكون الهمزة، وقرأ زيد بن عليِّ: ﴿يَأْفَكُ عنه من أَفِنَ﴾ بالنون. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 126–127.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 9/ 127.

<sup>(4)</sup> قراءة السلمي والمُطوعي والأعمش. «معجم القراءات»، 9/ 128.



مبتدأ و﴿ الَّذِينَ ﴾ خبر أي: هذا العذاب هو ﴿ الَّذِي كُنُتُم بِدِء نَسْتَعْجِلُونَ ﴾، أو هذا بدل من ﴿ فِنْنَتَكُمْ ﴾ أي: ذو قو ا هذا العذاب.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ ٱلْمِينِ مَا ٓ ءَائِنَهُمْ رَبُّهُمْ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِيْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٠٠٠ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ مِسْتَغْفِرُونَ اللهِ وَفِي آمَوْلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحَرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِيينَ ۞ وَفِيٓ ٱلْفُسِيكُمْ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١١) وَفِي ٱلنَّمَاءَ رِزْقِكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (١١) فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (١٠٠٠ هَلْ أَننكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَما ۗ قَالَ سَلَنُمُ قَوْمُ مُنكُرُونَ ﴿ فَإِنْ إِلَى أَهْلِهِ. فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللَّ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللَّ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ١١٠ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ. فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ ثَا لَوَا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلَيمُ (أَنَّ) ﴾.

ASICHASICHASICHASICHASICH

﴿ اَينِينَ ﴾ قابلين له راضين به. ﴿ كَانُواْ قَبَّلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ أي: قبل نزول الفرائض، أو قبل: دخول الجنة. ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ أي: ينامون، و﴿مَا ﴾ مزيدة، و﴿ وَلِيلًا ﴾ ظرف أي: كانوا يهجعون في قليل، أو هو صفة المصدر، أي: يهجعون فيه. ﴿ وَإِلْاَسِّهَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي: يصلون الليل كله، ثم يستغفرون بالأسحار إظهارًا للتخشع، كأنهم أسلفوا جرائم في ليلهم مع طول التَّهجُّع. المحروم: الذي يُحسب غنيًا؛ لتعفُّفِهِ فيُحرم. وقيل هم: قوم حُرموا من الغنيمة إذْ لحقوا من بعد، أو مَن لا يُنمى له مال، أو المصاب ثمرهِ وزرعِهِ، أو من نَبَا عنه مكسبه. ﴿ ءَايْكُ لِلْمُرْقِنِينَ ﴾ من اختلاف الثمار في البلدان، وتفاوت قطع الأرض والجبال ودوابها وحشراتها وأناسيّها. ﴿ وَفِ آنَفُسِكُو ۗ ﴾ من بدائع الفطرة وخواص الحواس الظاهرة والباطنة وما في أوعية الدماغ وجوانح الصدور. ﴿ وَفِ السَّمَاوَ السَبع تحت العرش، أو ما تُرزقونه في الدنيا، وما توعدونه في العقبى، كل السماوات السبع تحت العرش، أو ما تُرزقونه في الدنيا، وما توعدونه في العقبى، كل ذلك مقدَّر مكتوب في السماء. ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: المذكور ﴿ لَحَقُّ يَثُلُ ﴾ بالرفع صفة للحق أي: حقَّ مثل نُطقكم، وبالنصب أي: يحق حقًا مثل نطقكم بكلمة الشهادة (١١)، أو كما أنكم ممن ينطق. وعن النبي عيد: «قَاتَلَ اللَّهُ أَقْوَامًا أَقْسَمَ لَهُمْ رَبُّهُمْ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ (٤٠). ﴿ هَلَ أَنْنَكَ ﴾؛ تفخيم للحديث وتنبيه على أنه إنما عُرِّف بالوحي. والضيف: مصدر ضافه، فَسُمِّي به من ضفْته، فيقع على الواحد والجمع. قيل: ﴿ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ﴾ كانوا اثني عشر أو عشرة، أو ثلاثة عشر. وسمّوا ضيفًا؛ فإنه أضافهم، أو لأنه حَسِبَهم ضَيفًا. ﴿ الشَّكْرَمِينَ ﴾ حيث خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته، وعجَّل لهم القِرَى، أو مكرمون في أنفسهم. ﴿ إِذْ دَخُلُوا ﴾ نصب بالمكرمين، أو بإضمار «اذكر»، أو بما في ضيف من معنى الفعل. ﴿ سَلَمٌ ﴾ مصدر سادٌ مسدً الفعل مستغنيّ عنه به، وأصله: سلّم عليك سلامًا، أو هيكم سلامٌ.

﴿ فَقَالُواْ سَلَنَا ۖ قَالَ سَلَمٌ ﴾ قرئا: مرفوعين، وقرئ: ﴿ قال سِلْمٌ ﴾ (3). ﴿ قَرْمٌ مُنكُرُونَ ﴾ أنكرهم حيث ذكروا تحية الإسلام، أو لأنهم لم يكونوا من معارفه، أو من جنس الناس الذي عهدهم أي: أنتم قوم منكرون فعرِّفوني من أنتم؟. ﴿ فَرَاغَ إِلَى الْمَلِهِ ، فهب إليهم في خفية عن ضيفه فإنه هو الأدب. ﴿ فَجَاةَ بِعِجْلِ ﴾ فإن عامة مال إبراهيم كان البقر. ﴿ أَلا تَأْ كُلُونَ ﴾ همزة إنكار حيث لم يأكلوا، أو حضهم عليه. ﴿ فَأَوْبَحَسَ ﴾ أي: لمَّا لم يأكلوا أضمر خوفًا أي: ظنهم ملائكة العذاب، أو أعداء حيث لم يتحرَّموا بالأكل. وعن عون بن

<sup>(1)</sup> قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: ﴿مِثْلَ﴾ بالنصب، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ﴿مِثْلُ﴾ بالضم. «معجم القراءات»، 9/ 131–132.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 21/ 523، عن الحسن مرسلاً.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 133.

شداد (1) قال: «مسح جبريل العجل بجناحيه فقام يدرِج حتى لحق بأمه (2). ﴿ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ أي: يبلغ فيعلم وهو: إسحاق وقيل: إسماعيل. ﴿ فَأَقْبَلَتِ اَمْرَأَتُهُۥ ﴾ هو نحو قولهم: أقبل يشتمني أي: أخذ في شتمي. ﴿ فِي صَرَّقٍ ﴾ صيحة. مِنْ: صَرَّ الجُندب(3)، والباب، والقلم وهو قولها: أواه، أو يا ويلتي، ومحله النصب على الحال أي: صارَّةً. ﴿ فَصَكَّتُ وَجَهَهَا ﴾ ضربت ببسط كفها، أو ضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجبة أنا عجوز فكيف ألد ولم ألد في شبابي!!. ﴿ كَذَلِكِ ﴾ مثل ذلك الذي أخبرناك وذكرنا لك. ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴾ أي: إنما نخبرك عن الله.

# ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُوا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُرْسِلُونَ ﴿ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ ثَلَّ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ مَا رَبِكَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَجَارَةً مِن طِينِ ﴿ ثَلَّ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ اللَّهُ مَا رَبِينَ ﴿ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللَّالِي اللْمُؤْمِلُولُ اللَّ

فِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَنِ الْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلَطُنِ مُبِينٍ ﴿ فَا فَوَلَى مَرَكُومُ وَقَالَ سَحِرُ أَوَجَنُونُ ﴿ فَا فَاخَذَتُهُ وَجُمُودُهُ فَي اللّهِ مَا فَذَرُهُمْ فَي مُلِيمٌ الرّبيحَ فَنَهُ مَا لَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلْتَهُ كَالرّمِيمِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللل

﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ مُعْلمة تعرف أنها ليست من حجارة الدنيا. ﴿ مَنَكَانَ فِيهَا ﴾ أي: في قرية

<sup>(1)</sup> عَوْنُ بْنُ أَبِي شَدَّادٍ الْعُقَيْلِيُّ، وَيُقَالُ: الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَبُو مَعْمَرٍ. (ت 121 - 130 هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» تحقيق: بشار عواد 3/ 478.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 402.

<sup>(3)</sup> في «فتوح الغيب» للطيبي 15/25: «قوله: (الجندب♦ الجوهري: الجندب: ضرب من الجراد».



القوم. وقوله: ﴿ مَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقوله: ﴿ فَاوَمَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ؛ دليل أنَّ الإيمان والإسلام واحد<sup>(1)</sup>. ﴿ وتركناها ﴾ أي: القرية المهلكة. ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قيل: هي: صخر مَنْضود، أو ماء أسود مُنتن. ﴿ وَفِي مُوسَى ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ ﴾ أو على قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ ﴾ أي: جعلنا موسى. ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكِيمِ ﴾ بما كان من قوته وجنوده. وقرئ: بضم الكاف (2). ﴿ مُلِيمٌ ﴾ آتٍ بما يُلام عليه، والجملة مع الواو حال من ضمير الهاء في قوله: ﴿ فَأَخَذْنَهُ ﴾ . ﴿ ٱلرِيمَ ٱلْمَقِيمَ ﴾ التي لا تُلقّح شجرًا ولا تُنشئ سحابًا. قيل: هي النكباء، أو الدّبور أو الجنوب.

وَفِ نَمُودُ إِذِ فِيلَ لَمُنْ مَنَنَعُوا حَنَّى حِينِ اللهَ فَمَنَوْا عَنْ أَمْرِرَ مِبْمَ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْعُوا حَنَّى حِينِ اللهُ فَمَا السَّمَطِ اللهُ ال

﴿حَقَّرَجِينِ﴾ تفسيره قوله: ﴿تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَنَّهُ أَيَّالِرٍّ ﴾ [هود: 65]. وقيل: إلى انقضاء آجالهم. ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ كانت الريح نهارًا يُبصرونها. وروي: أن العمالقة كانوا معهم في الوادي ينظرون إليهم وما ضرتهم (3). ﴿ فَاالسَّتَطَاعُواْمِن قِيَامٍ ﴾ أي: نهوض أو

<sup>(1)</sup> ليسا دائمًا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وحديث جبريل الطويل فرق بينهما. والله أعلم.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿بِرُكْنِهِ﴾ بسكون الكاف، وقُرئ: ﴿بِرُكُنِهِ﴾ من اتباع حركة الكاف حركة الراء. «معجم القراءات»، 9/ 135–136.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 404.

دفاع. ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ على الجرّ أي: في قوم نوح، وكذا قراءة عبد الله، وبالنصب: أخذت الصاعقة قوم نوح، أو أهلكنا قوم نوح، أو اذكر(1). ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ قادرون، من: الوسع وهو الطاقة. وعن الحسن: «لموسعون الرزق بالمطر»(2)، أو جعلنا بين السماء والأرض سَعَةً. ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَهُدُونَ ﴾ نحن. ﴿ وَمِن كُلِّشَيْءٍ ﴾ أي: من الحيوان، أو من جميع الأشياء ﴿ رَوِّجَيِّن ﴾ صنفين مثل: السماء والأرض، والنور والظلمة، والبرّ والبحر وأمثالها. ﴿ نَذَكَّرُونَ ﴾ تتفكرون أنّ خالق الأزواج واحد واجب الوجود. ﴿ فَفِرْوَ إِلَّ اللَّهِ ﴾ من معصيته وعقابه إلى طاعته وثوابه، أو من سواه إليه، وتكرير قوله: ﴿ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ؛ ليعلم المؤمن العاصى أنه نذيره كما يعلمه الكافر.

#### <del>PXX</del>PFXXXPFXXPFXXPFXXPFXXF ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ يَحْنُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم فَوَم كُلا عُونَ الله اللهُ عَنْهُم فَمَا أَنتَ مِلُومِ ﴿ اللَّهِ وَذَكُرْ فَإِنَّ ٱللِّكَرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٣ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَفْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْعَلَهُمْ فَلَا يَسْنَعْمِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠٠.

﴿ كَذَٰ لِكَ ﴾ أي: الأمر مثل ذلك، إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته بما في الآية. ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ أَ ﴾ أتواصى الأولون والآخِرُون متفقين عليه، بل لم يتواصوا، لكن جمعهم الطغيان والعدوان عليه. ﴿ فَنُولِّعَنَّهُم ﴾ فلا لاثمة عليك بعد التبليغ. قيل: لما نزلت هذه

<sup>(1) «</sup>معجم القراءات»، 9/ 138-139.

<sup>(2)</sup> ينظر: «زاد المسير» 4/ 172.



الآية: اشتد على الصحابة وظنوا أن الوحي انقطع والعذاب حضر حتى نزل ﴿ وَذَكِرْ ﴾ (١). ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ أي: لأَمُرنَّهم أنْ يعبدون أو ليعرفون. ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ ﴾ كما يطلب المُلَّاك من عبيدهم من امتهانهم في تجارة وصناعة وفلاحة. ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ﴾ المُلَّاك من عبيدهم من امتهانهم في تجارة وصناعة وفلاحة. ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ﴾ المتعالي عن الارتزاق. وفي قراءة النبي ﷺ: ﴿ إِنِّي أنا الرزاق ﴾ (2). ﴿ المَتِينُ ﴾ القوي. قرئ: بالرفع والجر (3). ﴿ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ كفروا من أهل مكة. ﴿ وَنُوبٍ ﴾ نصيب وافر من العذاب، ﴿ مِثْلُ ذَنُوبٍ أَصَحَبِهم ﴾ من كفّار الأمم الخالية. ﴿ فلا تستعجلون ﴾ بالعذاب، وإنما أُمْهِلُوا مع ذُنُوبِهِم ؛ لأجل ذَنُوبِهِمْ. ﴿ مِن يَوْمِهِمُ ٱلّذِي يُوعَدُونَ ﴾ يوم بدر أو يوم القيامة، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 22/ 443 عن عليٌّ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(2)</sup> قال أبو عمرو الداني: عن ابن مسعود قال: «أقرأني النبي ﷺ: ﴿إِنِّي أَنَا الرزاق..﴾. «معجم القراءات»، 9/ 143.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 9/ 143-144.



مكية، وهي تسع وأربعون آية في الكوفتي والشاميّ، وثمان في البصريّ، وسبع في المدنيّ والمكيّ (<sup>4)</sup>. عن أُبَيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةُ الطُّوْرِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُؤمِّنَهُ مِنْ عَذَابِهِ وَأَنْ يُنَعِّمَهُ فِيْ جَنَّتِهِ».

#### 

﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكَنَبِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِي مَنْشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُرُعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمُسَجُورِ ۞ إِنَّ
عَذَابَ رَيِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَا لَهُ، مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاةُ
مَوْزًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يُومِينِ لِلْمُكَذِينَ
۞ الَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَادِ
جَهَنَمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا أَكُذِبُونَ ۞ .

﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ قسم بجبل بمدين كلم الله - تعالى- موسى عليه، واسمه زَبِير. ﴿ وَكَنْبِ مَسَّطُورٍ ﴾ التوراة واللوح المحفوظ، أو صحيفة الأعمال، أو ما كتب الله لموسى وهو يسمع صرير القلم، أو هو القرآن، وتنكِيرهُ لتخصيصه من جنس الكتب نحو قوله:

<del>WALKANGA KUNAKUNA</del>

<sup>(4)</sup> ينظر: «درج الـدرر» تحقيق: طلعت الفرحان، 2/594، و«البيان في عد آي القرآن» ص/ 233.



﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا ﴾ [الليل: 7]. ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ الضَّراح (1)(2) في السماء الرابعة، أو الكعبة وعمارتها بكثرة ورود الملائكة والحجاج. ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُرِع ﴾ السماء. ﴿ وَٱلْبَحْرِ الْمَعْبُورِ ﴾ المملوء أو المُوقد. وفي الحديث: «إِنَّهُ جَهَنَّم»(3). ﴿ لَوَقِعٌ ﴾ لنازل. ﴿ تَعُورُ ﴾ المور التردد في عرض. ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ سيرها مجاز من زوالها عن أماكنها. ﴿ فَرَيْلُ ﴾ دخول الفاء لتضمن الكلام معنى المُجازاة أي: إذا كان هذا ﴿ فَرَيْلُ ﴾. ﴿ فِ خَوْضٍ ﴾ اندفاع في باطل أو كذب. ﴿ يُكَعُونَ ﴾ يُدفعون بعنف. قيل: بأنَّ خزنة النار يَغِلُون أيديَهُمْ إلى أعناقهم، وتَجمع نواصيهم إلى أقدامهم، ويدفعون بهم إلى النار دفعًا على وجوههم وَزُخًا في أقنيتهم (4). وقرئ: ﴿ يُدُعُونَ ﴾ من الدعاء (5) أي: يقال لهم: هَلُمّوا. ﴿ هَذِهِ ﴾ أي: يقال لهم: ﴿ هَذِهِ ٱلنَّارُ ﴾.

﴿ أَنْسِحُ مُذَا أَمْ أَنتُر لَا بُقِيرُونَ ۞ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُواً فَكُونَ ﴾ أَنْ أَنتُر لَا بُقِيرُونَ ۞ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُواً فَكُونَ ﴾ أَن أَنتُر لَا بُقِيرُونَ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ۞ أَوَلا تَصْبُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَمَا تَجْزُونَ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَبَ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِينَ بِمَا مَا لَنهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَرِيمِ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيتَا بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ۞ مُتَكِينَ عَلَى شُرُد مَصْفُوفَةً وَزُوتَ عِنهُمُ مَن كُنتُر تَعْمَلُونَ ۞ مُتَكِينَ عَلَى شُرُد مَصْفُوفَةً وَزُوتَ عِنهُم

<sup>(1)</sup> بيت بحيال البيت العتيق في السماء يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلك، ثم لا يرجعون فيه أبدًا. ينظر: «تفسير الطبري» 22/ 456.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية نصّها: «بالضاد معجمة والحاء غير معجمة، ذكره في الجمل».

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 12/18، عن يعلى بن أمية، قال: قال رسول الله ﷺ: «البَحْرُ هو جَهَنَّمُ».

<sup>(4)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 409: «قوله: «وزخا في أقفيتهم» في الصحاح «زخه» أي: دفعه في وهدة. اهـ. (ع)».

<sup>(5)</sup> قراءة عليّ بن أبي طالب وأبو رجاء وزيد بن عليّ وابن السميفع والسلمي، بسكون الدال وفتح العين. «معجم القراءات»، 9/ 150.



بِحُورِ عِينِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبََعَنَّمُ، ذُرَّيَّنُهُم بِايِمَنِ ٱلْمَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّنُهُمْ وَمَاۤ أَلْنَنَهُم مِنْ عَلِهِم مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ عِا كَسَبَ رَهِينٌ اللهِ وَأَمَّدُدْنَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِ مِمَّا يَشْنَهُونَ اللهُ يَنْتَزَعُونَ فِهَاكَأْسُا لَالغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠٠).

<del>NAKACHAKACHAKACHAKACHA</del>

﴿ أَنَسِحْرُ هَٰذَا ﴾ أي: كنتم تقولون للوحى هذا سحرٌ. ﴿ أَنَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَسُدُ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ أي: أنتم عُميٌ عن المُخبر به كما كنتم عُميًا عن الخبر. ﴿سَوَآءُ عَلَيَكُمْ ۗ ﴾ ﴿ فَأَصْبُرُواْ أَوْلَاتَ شَيْرُوا ﴾ أي: سواء الصبر وتركه. ﴿ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لا تثابو ن بالصبر ولا تُرْحَمونَ بالجَزع. ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴾ أي: أيَّة جناتٍ وأيُّ نعيم، أو في جنات ونعيم مختصة بالمتقين. ﴿ فَكِهِينَ ﴾ مَنْ نَصَبَهُ جعل ﴿ بِمَآءَانَنُهُمْ ﴾ ظرفًا أي: متنعّمين فيما آتاهم، ومَنْ رَفَعَهُ جعله خبرًا أي: هم متلذذون بما آتاهم (1). ﴿وَوَقَـٰهُمُ ﴾ عطف على (ما آتاهم)، على أنَّ (ما) مصدرية أي: بإتيانهم ووقايتهم. ﴿هَنِيَتُو ۖ أَكلُّا وشربًا هنيتًا، أو طعامًا وشرابًا هنيئًا، أو هنأكم. ﴿وإِينَانِ﴾ الباء زائدة، ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ معطوف على ﴿ يُحُورِ عِينِ ﴾ أي: زوَّجناهم بالحور العين. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّهُمْ مُرْزِيَّنَّهُمُ ﴾، عن النبي ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِن فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كانوا دونه في العمل، لتقرُّبهم عَيْنُهُ (2). وقرئ: ﴿ وَٱنْبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾، ﴿ وَٱنَّبَعَنُّهُمْ ذُرِّيِّتِهِمْ ﴾ (3). ﴿ بِإِيمَنِ ﴾ أي: إيمان خاص عظيم المنزلة، أو شيء من الإيمان من غير زيادة إيقان. ﴿ مِّنْ عَلِهِم ﴾ من ثوابه. ﴿ أَلْنَنَهُم ﴾ جاز أن يكون من الألَّتِ أو من ألَتَ، ﴿وآلَتْنَاهِمِ﴾ من الإيلات، ﴿وَلِتْنَاهُمِ﴾ من اللَّيْتِ، و﴿وَلَتْنَاهُمْ﴾ من الوَلْتِ ومعناها: ما نقصناهم (4). ﴿ رَهِينٌ ﴾ مرهون إن عمل صالحًا فُكَّ الرهن وإلا

<sup>(1)</sup> ينظر المرجع السابق 9/ 151-152.

<sup>(2)</sup> أخرجه البغوى في «تفسيره» 4/ 293 من حديث ابن عباس - رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ-. قال محققه: عبد الرازق المهدي: الصحيح وقفه والمرفوع ضعيف.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 154-155.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 9/ 157-159.



غُلِقَ. ﴿ وَأَمَّدَدْنَهُم ﴾ زدناهم في وقت بعد وقت. ﴿ يَنَثَرْعُونَ ﴾ يتعاطون. ﴿ لَا لَغُو ُ فِهَا ﴾ في شربها ﴿ وَلَا تَأْثِيرٌ ﴾ لا يُنْسبُ إلى الإثم فإنه بإذن الله.

# المنظمة على بقض منتها من الله على الله المنظمة المنظرة المنظمة المنظرة المنظمة المنظم

﴿ غِلْمَانٌ لَهُمْ ﴾ يختصون بهم. ﴿ أُوَّلُوُّ مَّكُونٌ ﴾ في الصدف؛ فإنه أحسن وأصفى، أو مخزون؛ فإنه لا يُخزن إلا الثمين. قيل: يا رسول الله: الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ قال: ﴿ كُمَا بَيْنَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ والكُوْكُبُ ﴾ (١). ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ أرِقًاء القلوب من خشية الله. ﴿ عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ عذاب النار ووهْجُها؛ فإنها تدخل المسام كالسموم. ﴿ نَدْعُوهُ إِنّهُ ، ﴾ قرئ: بالفتح على معنى: لأنه (١٤). ﴿ البَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ هو الذي إذا دُعِي أجاب وإذا عُبِدَ أثاب. ﴿ مُشَا أَنتَ ﴾ (ما) نائبة عن ليس؛ ولهذا أعقبت بالباء ﴿ يَعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ وبفضله لست بكاهن ولا مجنون كما يزعم الأعداء. ﴿ نَفَرَقُ مُن فَى الإنسان.

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف البيان» 11/ 197 من رواية الحسن مرسلاً. وينظر: «تفسير الوسيط» للواحدي بحاشيته 20/ -495 منشورات عمادة البحث العلمي - جامعة محمد بن سعود.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 162.

<sup>(3)</sup> قراءة زيد بن علتي. المرجع السابق 9/ 163.





﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُم ﴾ أي: ألبابهم بهذا التناقض أن يسموك كاهنًا وساحرًا. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم والله بالعقول فقال: «تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا اللَّهُ اي: لم يَصحبها التوفيق (1). ﴿ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: يعلمون أنك لا تتَقَوله، بل لا يؤمنون عنادًا. ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ ﴾ من غير ربِّ، أو من غير أم وأبٍ، أو ﴿مِنْ﴾ بمعنى اللام أي: لغير شيء. ﴿ أُمِّ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَيِّكَ ﴾ أي: خزائن رحمته حتى يَرزقوا النبوَّةَ مَن يشاؤون. ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَبِيطِرُونَ ﴾ الجبَّارون، أو الأرباب الغالبون. ﴿ أَمْ لَمُمُّ سُكَّرٌ ﴾ مَرْقاة يرتقون به إلى السماء إنْ ادّعوا ذلك. ﴿ فَلَيَأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴾ على دعاويهم الباطلة. ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ ﴾ هم يقولون أِم مستمعهم أن له البنات. ﴿ مِّن مَّغْرَمِ ﴾ غُرْم مُثقلون مجهودون. ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾ أي اللُّوح حتى تكتبوا ما فيه، أو جميع ما غاب عنَّهم حتى يعلموا أن محمدًا متى يموت، أم يعلم بُطْلان ما يُوعدهم ويَعدهم به.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 131، و«البحر المحيط» 9/ 574.



سَاقِطَا يَقُولُواْ سَمَاتُ مِّرَكُومٌ ﴿ فَا فَدَرَهُمْ حَتَىٰ يُلَنَقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّذِى فِيهِ يُصْمَقُونَ ﴿ يَهُ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَلِكَ وَلَذِكَنَ أَكْرُهُمُ اللَّهُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَذِكَنَ أَكْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُونَ فَإِلَّكَ مِأْتَعِينَ اللَّهُ وَلَذِكَنَ أَكُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُولُونَ فَلِكَ وَلَذِكَ وَلَذِكَ وَلَاكُ مِنْ فَعُنُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّيْلُ فَسَبَحْهُ وَاذْ بَرَ النَّهُومِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

كو رَيِكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ النَّيلِ فَسَيَحَهُ وَإِذْ بَرَ النَّجُومِ ﴿ اللَّهِ ﴾. ومِنَ النَّيلِ فَسَيَحَهُ وَإِذْ بَرَ النَّجُومِ ﴿ اللَّهِ ﴾. وهن النَّيلِ فَسَيَحَهُ وَإِذْ بَرَ النَّجُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّا اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُلِمُ اللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللللْمُلِمُ الللل

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَاً ﴾ في دار الندوة. ﴿ فَالَّذِينَ كَمْرُوا ﴾ إشارة إليهم، أو إلى جميع الكفار. ﴿ مُرُ الْمَكِدُونَ ﴾ المحبزيُّون بكيدهم، أو المغلوبون بالكيد نحو: كايدته فكِدته. ﴿ كِسْفًا ﴾ ساكنة السين: قِطعة وجمعه: أكساف وكسوف، وبفتح السين جمع: كِسفة (١). ﴿ مَرَّكُومٌ ﴾ متراكب. ﴿ حَقَى يُلَاقُوا ﴾ قرئ: ﴿ يَلْقَوْا ﴾ و ﴿ يُلقَوا ﴾ بالتشديد، وصيغة المفعول (2). ﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ يموتون، وقرئ: يُصْعَقون (3). ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي ﴾ بدل من (يوم هم). ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بإخراج النبيِّ وصده عن الحرم. ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ هو يوم بدر، أو جدب مُضَر، أو عذاب القبر، وفي مصحف عبد الله: ﴿ دُونَ ذَلِكَ قَريبًا ﴾ (4). ﴿ وَأَصِّرِ مَن منامك. ﴿ وَمِنَ اللهم وبحمدك حين تقوم من محلسك، أو قلها في أوائل صلواتك، أو صل بأمر ربك حين تقوم من منامك. ﴿ وَمِنَ اليّلِ مَحلسك، أو قلها في أوائل صلواتك، أو صل بأمر ربك حين تقوم من منامك. ﴿ وَمِنَ النّيلِ مَحلسك، أو قلها في أوائل صلواتك، أو صل بأمر ربك حين تقوم من منامك. ﴿ وَمِنَ النّيلِ مَعْلَمُ اللّهُ عَالِي أَعْلَم.



<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ كِسْفُنا ﴾ بسكون السين، وقرئ بفتح السين. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 168.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 9/ 169.

<sup>(3)</sup> قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي: ﴿يُصْعَقُونَ﴾ بضم الياء مبنيًّا للمفعول. السابق 9/ 169−170.

<sup>(4)</sup> السابق.

## [53] سورة النجم

مكية إلا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فإنها مدنية، وهي اثنتان وستون في الكوفي، وإحدى وستون في البصريّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سورة النجم أُعْطِيَ من الأجر عشر حسنات بعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بمُحَمَّد وكَذَّبَهُ».

#### 

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴿ أَ مَاصَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوىٰ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴿ عَلَمَهُ مَشَدِيدُ الْفُوىٰ ﴿ فَ ذُومِرَ وَقَاسَتَوَىٰ ﴿ وَهُو إِلْأُنْقِ الْأَعْلَ ﴿ ثَمْ مُواَ فَنَدَكَ ﴿ فَكَانَ قَالَ مُعَلِيهِ مَا أَوْحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ وَقَرِيمًا فَوَى ﴿ فَكَانَ قَالَ مُعْرَوِهِ مَا أَوْحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ مُعْرَدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ مُعْرَدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ مُعْرِدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ مُواَدِهُ مَا لَوْعَ وَالْمَالَوَى اللَّهُ مَا مَا فَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا طَعَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاعُ اللَّهُ اللَّاعُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ أي: الثريا وهو اسم غالب له يقولون: «إذا طَلَعَ النجمُ عِشاءَ ابتغى

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1573، والبيان في عدّ آي القرآن» ص/ 234.

الراعي كِساءً»(١)، أو هو جنس النجوم. ﴿ إِذَا هَوَيٰ ﴾ إذا غرب أو انتثر يوم القيامة، أو هو النجم الذي يُرجم به. ﴿ إِذَا هُوَى ﴾ إذا انقض، أو النجم من نجوم القرآن إذا نزل. أو النبات إذا سقط على الأرض(2). قيل: إنَّ عُتْبَة بن أبي لَهَب كانت عنده بنت رسول الله عَلَيْكُ فأراد الخروج إلى الشام فقال: لآتينَّ محمدًا فلأُوذينَّه، فأتاه وقال: يا محمد هو كافر بالنجم ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ وبالذي ﴿ دَنَا فَنَدَكَ كَ ﴾ ثم تَفَل في وجهه وردَّ ابنته وطلقها، فقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ»(3)، فلمَّا خرجوا إلى الشام نزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهتٌ فقال: إن هذه أَرْضُ مَسْبَعَةِ فتيقظوا، فقال أبو لهب لأصحابه: أعينونا يا معشر قريش فإني أخاف على ابني دَعوة محمدٍ، فأَناخوا جِمالهم حولهم وأحدقوا بعتبة، فجاء أسد يَشْتَمُّ وجوههم حتى ضرب عُتبة فقتله فقال حسَّان فيه قصيدة منها:

> فَاستَوجَبَ الـدَّعـوةَ مِنهُ فَقَد حَتَّى أَتَاهُ وَسُطَ أَصْحَابِهِ

بَـيَّـنَ لِـلـنـاظِـرِ وَالـسـامِـع أَن سَلَّطَ اللَّهُ بِ كَلبَهُ يَمشي الهُ وَينا مِشيَةَ الخادِع وَقُدْ عَلَتْهُمْ سِنَةَ الهَاجِع قَد كانَ فيهِ لَكُمُ عِبرَةٌ لِلسَيِّدِ المَتبوع وَالتابع (4)

﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ يعنى النبيّ، وأنه جواب القسم. ﴿ وَمَاغَوَىٰ ﴾ لم يخِبْ عن الرشد. ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾ أي: لا يتقوله بهواه. ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوكِ ﴾ مَلَكٌ شديد قواه، وأنه إضافة الصفة المشبهة بالفاعل ويراد به جبريل. ﴿ ذُومِرَّةٍ ﴾ قوة وشدةٍ. فلان ذو مرَّة أي: ذو حصافة في عقله ورزانة في رأيه ومتانة في دينه، ورجل مَريْرٌ: قوي. وفي

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 134.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «استدل بعض الفقهاء بالآية على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون». ينظر: «غرائب القرآن» 2/ 1150.

<sup>(3)</sup> صححه الحاكم في المستدرك 2 / 539 ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4 / 39، وينظر: «تفسير البغوي» تحقيق: محمد النمر - وعثمان ضميرية -وسليمان الحرش، 5/ 158.

<sup>(4)</sup> ينظر: ديوان حسان، ص/ 153، و «دلائل النبوة» لأبي نعيم: 2/ 163، و «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 25/ 74.

الحديث: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ»(1). ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ أي: على أصل صورته؛ فإن النبي عَلَيْ أراد أن يراه كما هو فاستوى له في الأفق الشرقي (2)، أو استوى جبريل والنبي -عَلَيْهِ مَا ٱلسَّلَامُ - ليلة المعراج، أو استويا في القوة والصعود إلى السماء، أو في العلم بالوحى وتقديره في هذه الوجوه: ﴿ ٱسْتَوَكَّ ﴾ هو وهـو، ومثله قوله: ﴿ أَءِذَاكُنَّا تُرَبَّا وَءَالِمَا وَكَا النمل: 67] عطف من غير إضمار ضمير المعطوف عليه. ﴿ مُمَّ دَنًا ﴾ من رسول الله ﴿ فَنَدَكَّ ﴾ فتعلق عليه في الهواء ومنه: تدلَّت الثمرة. والدَّوالي: الثمر المعلق.

﴿ قَابَ فَوْسَيْنِ ﴾ القابُ والقِيبُ، والقاد والقِيد، والقِيش: المقدار. والتقدير في كلامهم بالقوس، والرُّمح، والسَّوط، والذِّراع، والباع(3)، والخطوة، والشبر، والإصبع. والفِتْر (4) شائع، وتقديره: كان مقدار مسافةٍ قُربه مثل: ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ أو القوس الذراع بلغة أزْد شنوءة. ﴿ أَوَأَدَنَى ﴾ على حَزْركم وتخمينكم. ﴿ إِلَىٰ عَبْدِهِ. ﴾ أي: عبد الله، أو أوحى الله إلى عبده. قيل: هو قوله: ﴿ أَلَمْ يَحِدُكَ يَتِيمًا ﴾ [الضحى: 6] إلى قوله: ﴿ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْكَ ﴾ [الشرح: 4](5) أو هو قوله: هذه الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخل أمتك (6). ﴿ مَا كُنَبَ ٱلْفُؤَادُ ﴾ قرئ: بالتشديد والتخفيف (7). ﴿ مَا رَأَيَّ ﴾ أي: ما

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في سننه، رقم (1634) 3/76، وأحمد في «مسنده» رقم (6530) 11/84، من حديث عبد الله بن عمر و رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم برقم (287) 1/ 159، بلفظ: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ».

<sup>(3)</sup> الباعُ: قَدْرُ مَدِّ اليدين. «الصحاح» (ب وع) 3/ 1188.

<sup>(4)</sup> الْفِتْرُ: مَا بَيْنَ طَرَفِ الإِبْهَامِ وَطَرَفِ السَّبَّابَةِ إِذَا فَتَحْتَهُمَا. «مقاييس اللغة» (ف ت ر) 4/ 470.

<sup>(5)</sup> أي من الآية (6) من سورة الضحى إلى الآية (4) من سورة الشرح. وينظر: «الكشف واليان» 9/ 139.

<sup>(6)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 178-179.



كذَّب الفؤاد حين رأى رَبِّه، أو رأى جبريل، أو نورًا، أو ﴿ مَارَأَيْ ﴾ من الوحي.

﴿ أَفَتُمْرُونَهُ مُ تَجَادُلُونَهُ : مِن مَرَيْتُ النَاقَة إِذَا حَلَبْتُهَا، فإن كل واحد من المجادلين يَمْرِي ما عند صاحبه. وقرئ: ﴿ أَفَتَمْرُونَهُ ﴾ أي: تغلبونه (1) نقول: مارَيْتُه فَمريتُه، أو تجحدونه يقال: مَرَيْتَهُ حقَّه. ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ ﴾ أي: جبريل. ﴿ نَزَلَةٌ أُخْرَى ﴾ مرة أخرى، وهو منصوب على الظرف أي: رآه حين نزل عليه نزلة أخرى. ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَعَى ﴾ السدر: شنجر النبق، الواحد سدرة، وسُمّي مُنتها؛ لأنّ إليها ينتهي علم الخلائق، أو أرواح الشهداء. وفي الحديث: «سدرة المنتهى صُبرُ الجنة» أي: أعلى نواحيها (2) ﴿ جَنَّهُ ٱللَّاوَيّ ﴾ أي النبي أو التي يأوي إليها المتقون، أو أرواح الشهداء. وقرئ: ﴿ جَنَّهُ المأوى ﴾ أي: سَتَر النبي أو أدركه (3). ﴿ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ أي: قائمًا يسبح الله الله مُنتهنًا من غير أن يزيغ بصره عنه. ﴿ وَمَاطَعَى ﴾ ما جاوز ما أُمر برؤيته.



(1) قراءة عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. «معجم القراءات»، 9/ 181.

- (3) قراءة عليِّ وأنس رَضَالِتُهُعَنْكُمَا: ﴿جَنَّهُ..﴾ بالهاء. ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 142.
- (4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 27/75، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: أبي محمد بن عاشور 9/143، و«الكشاف»، بحاشية ابن المنير 4/143.
- (5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 25/ 112 بدون إسناد، وقال عنه الزيعلي في «تخريج أحاديث الكشاف»، 3/ 381: «غريب».

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره: 27/ 54 عن ابن مسعود- رَضَّوَلِيَّكُ عَنْهُ وهو في «غريب الحديث» لابن الجوزي: 1/ 578، و «النهاية» 3/ 9، وينظر: «إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري، تحقيق: حنيف القاسمي 2/ 773.

إِلاّ أَشَمَاةُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنشُمْ وَءَابَا أَكُو مَّا أَنزُلَ اللهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَتَبِعُمُ يَتَعِمُ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن تَرَبِيمُ لَلْمُدَى ﴿ لَالْمَانَ وَلَا تَهْمَ مِن تَرَبِيمُ الْمُلْدَى ﴿ لَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَحْرَةُ وَالْأُولَى ﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ الْاَحْرَةُ وَالْأُولَى ﴿ لَا لَهُ عَلَيْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِن لَا تُغْنِى شَفَعَهُمُ مَّ شَيْعًا إِلَّا مِن بَعْد أَن يَأْذَن اللهُ لِمِن يَشَاهُ وَيَرْضَى ﴿ آ ﴾ .

A CANADANA C

﴿اللَّتَ ﴾ صنم لثقيف بالطائف سمي باسم رجل كان يَلتُ السويق عنده بالسمن ويطعم الحاج، وبالتخفيف تأنيث كلمة الله(1)، أو هو بيت ببطن نخلة كانت قريش تعبده. ﴿وَالْعُزَّىٰ ﴾ سَمُرةٌ لغطفان وهي: تأنيث الأعز. وبعث النبي ﷺ خالد بن الوليد؛ ليكسرها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية وَيْلَها واضعة يَدها على رأسها، فجعل يضربها خالد حتى قتلها وهو يقول:

«ياعزى كُفْرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ»(2)

﴿ وَمَنَوْهَ ﴾ صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف، وسميت به؛ لأنّ دماء النسائك كانت تُمنى عندها أي: تُهْراق. وقرئ: ﴿مناءة﴾ بالمدّ مفعلة من النوءِ (٤٠)؛ لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركًا بها. والوقف على اللّات والمناة قيل: على التاء وقيل على الهاء (٩٠). و ﴿ الْأَخْرَىٰ ﴾ يذكر للذم: يراد المتأخرة الوضِيعة القدر، نحو قوله: ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ ﴾ [الأعراف: 39]، أو في الآية تقديم وتأخير تقديره: أفرأيتم اللّات والعزى الآخرة ومناة الثالثة. وعن الخليل هي: لوقف الآي، ومثله: ﴿ مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾،

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿اللاَّتَ﴾ بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس ومجاهد ورويس عن يعقوب وغيرهم: ﴿اللَّاتَّ﴾ بتشديد التاء. «معجم القراءات»، 9/ 184-185.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 423.

<sup>(3)</sup> قراءة ابن كثير وابن محيصن ومجاهد والأعمش وغيرهم. «معجم القراءات»، 9/ 187-188.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

به المراز الذين كا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لِيُسْتُونَ الْلَتَ كَدَّ مَسْيِدَة الْأَثَنَ الْ

وَمَا لَمُهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَلْقِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَيْوَة مِنْ عِلْمِ إِن يَلْقِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَيْوَة الْحَيْوَة الْحَيْوَة الْحَيْوَة الْحَيْوَة الْحَيْوَة اللَّهُ الْحَيْوَة اللَّهُ الْحَيْوَة اللَّهُ الْحَيْوَة اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْوَة اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِولَ اللْمُعْمِولَ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعُولُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ

<sup>(1)</sup> قراءة ابن كثير في رواية القواس، والبزي وابن محيصن. «معجم القراءات» 9/ 189.

<sup>(2)</sup> قراءة أُبيّ بن كعب وزيد بن عليّ ومعاذ القاري. المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «وإنما كُسر الضاد لأجل الياء». ينظر: «غرائب القرآن» 2/ 1156.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 190.

#### وَإِذْ أَنتُدَ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَهَتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَوُ بِمَنِ اَتَّقَىٰ ﴿ ﴿ ﴾. الله المشاركة بالمشاركة بالشاركة بالشارك

﴿ لَيُسَعُونَ ٱلْلَهَ عَكَ الْهِ أَي: كل واحد من الملائكة، ﴿ شَيِيةَ ٱلْأَثَىٰ ﴾. ﴿ وَمَا لَمُم بِهِ عِن عِلْم اَي: بذلك القول. وقرئ: ﴿ بها من علم الملائكة (١٠). ﴿ لا تغني من الحق شيئا اَي: من العذاب، أو من الحقيقة، فإن إدراك الحقائق بالعلم لا بالظن. ﴿ فأعرض عمن تولى الي: دعوته وهو منسوخ (٤). ﴿ عَن ذِكْرِنا ﴾ أي: القرآن، أو الإيمان. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُواَعَلَمُ ﴾ فيجازي كلا على عمله بما عملوا بعقاب ما عملوا. ﴿ إِلَّهُ اللّهَمَ ﴾ بسبب الأعمال الحسني. ﴿ إِلّا اللّهَمَ الله أَن يُلمَّ ثم يتوب، فالاستثناء متصلٌ إذًا، أو هو منقطع أي: لكن اللمم وهو: الذنب قبل الإسلام، أو الصغائر مثل: النظرة والغمزة والقبلة. ﴿ فَلَا لَكَ اللّم وَهُو: الذنب قبل الإسلام، أو الصغائر مثل: النظرة والغمزة والقبلة. ﴿ فَلَا لَكَ اللّم وهو الذب أو إلى الزّكاء من الذبوب، أو لا تمدحوها إعجابًا ورياءً وإلا فالمسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكرٌ. وقيل: نزلت في اليهود كانوا إذا مات لهم صبيّ قالوا صدّيق، فبلغ النبي عَلَيْ ذلك فقال: «كَذَبُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ يَخُلُقُهَا اللّهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلّا أَنّهُ شَقِيٌّ أو سعيد » (٤).



<sup>(1)</sup> قراءة أُبِيّ بن كعب. «معجم القراءات» 9/ 193.

<sup>(2)</sup> ينظر: «فتح القدير» 5/ 112.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني «المعجم الكبير»، 2/ 75 – رقم (1368)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم «فتح القدير»، 5/ 115، من طريق ابن لهيعة به، وقد ضعّف ابن لهيعة من جهة حفظه بعد اختلاطه. ينظر: «أسباب النزول» للواحدي، تحقيق: الحميدان، ص/ 398.

وَإِبْرَهِيمَ اَلَذِى وَفَىٰٓ ۞ اَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَاُخَرَىٰ۞ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَنِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ،سَوْفَ ثُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ۞ وَأَنْهُۥهُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۞ وَأَنَّهُۥهُوَأَمَاتَ وَلَعْيَا۞﴾.

﴿ أَفَرَءًيْتَ ٱلَّذِى تَوَكَى ﴾ نزل في العاص بن وائل، أو في الوليد بن المغيرة، أو أبي جهل حيث قال: والله ما يأمرنا محمدًا إلا بمكارم الأخلاق. أي: أعطى قليلًا من القول الحسن<sup>(1)</sup>. ولم يصح ما رُوي أن عثمان كان ينفق في سبيل الله كثيرًا فقال أخوه من الرضاعة: عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح: ما هذا الذي تصنع يوشك أن لا يبقى لك شيء فقال عثمان: إنّ بي ذنوبًا وخطايا وإني أطلب مما أصنع رضا الله وأرجو عفوه: فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من معروف فنبهه الله تعالى<sup>(2)</sup>. ﴿ وَأَكَدَى ﴾ قطع عطيته، أكدى الحافر: إذا بلغ الكُدية وهي: صخرة تقطع ألحافِرُ ويُوئِسُ من الماء<sup>(3)</sup>. ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلّذِي الله الولد. وعن النبي عَنِي عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» وهي صلاة الضحى» (4). ﴿ أَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَدَلُغَى ﴾ أنه لا تزر. ﴿ أَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَدَلُمَى ﴾ الضحى» (4). ﴿ أَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَيُونَا في المعيه. عن ابن عباس هو منسوخ بقوله: ﴿ وَالَذِينَ ءَامَتُوا وَاتَبَعَنُهُمْ ذُرَيَّهُمْ مِإِيمَنِ ﴾ إلا سعيه. عن ابن عباس هو منسوخ بقوله: ﴿ وَالَذِينَ ءَامَتُوا وَاتَبَعَنُهُمْ ذُرَيَّهُمْ مِإِيمَنِ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول» للواحدي، ص/ 399.

<sup>(2)</sup> ينظر: «لباب النقول» ص/ 184.

<sup>(3)</sup> أي: يتوقف عندها حافر البئر عن الحفر وييأس من الوصول إلى الماء.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري 77/ 73 وعزاه السيوطي في الدر 6/ 168 لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والشيرازي في الألقاب، والديلمي، بسند ضعيف، عن أبي أمامة رَضِيَلِيَّةُ عَنْهُ. ينظر: «البحر المديد» تحقيق: أحمد القرشي 5/ 513.

[الطور: 21]، وجميع ما يسعى به للمسلم ذووه وآباؤه وبنوه فهو له (١). ﴿ ثُمَّ يُجْزَنُهُ ﴾ يُجزى العبد سعيه يقال: جزاه الله عمله وجزاه على عمله، ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: ﴿ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾، أو أبدله عنه، كقوله: ﴿ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ [طه: 62]. ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَٰئِ﴾ قُرئ: بالنصب على معنى أنَّ هذا كله في الصحف الأولى، وبالكسر للابتداء (2). و﴿ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ مصدر كالانتهاء أي: ينتهى إليه علم الخلق وفكرهم وإليه المصير. ﴿ أَضْحُكَ وَأَبَّكُن ﴾ خلق قوتي الضحك والبُّكاء، أو أضحك الأرض بالنبات، وأبكى السماء بالمطر. ﴿ إِذَانُتُنَّ ﴾ تُصبُ في الرحم، يُقال مَنَى الرجل وأَمْنَى، أو هو: من المَنْي وهو التقدير.

#### <del>GRYGGRYGGRYGGGRYGGGRYGGGRYG</del> ﴿ وَأَنَّهُ مَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرُوَالْأَنْنَى ﴿ فَالْمَا مِن نُطْفَعَ إِذَا لَتُمْنَى ﴿ وَأَنَّ

عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٠) وَأَنَّدُو أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (١٠) وَثُمُودَا فَمَا أَبْعَىٰ (١٠) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن مَثَلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْنَىٰ اللَّ وَالْمُوْنَفِكَةَ أَهَوَىٰ (اللهُ فَغَشَنهَا مَاغَشَىٰ (اللهُ فَبَأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكَ نَسَمَارَىٰ (اللهُ مَرِّكَ نَسَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَيْفَتِ ٱلْآَذِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَنْ هَذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ كَافِيفُ وَيَضْحَكُونَ وَلانَبْتُكُونَ ١٤٠٠ وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ ١١٠ فَأَسْجُدُوالِلِيِّووَاعْبُدُوا ١١٠ ١٠٠ ٠٠٠

KALICAKLICAKLICAKALICA

و﴿ ٱلنَّمَّأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ الإعادة بعد الموت. ﴿ وَأَقْنَىٰ ﴾ أعطى القِنْية وهو ما يقناه من المال

<sup>(1)</sup> ذكره ابن عطية في «تفسيره» 5/ 206، ثم تعقّبه بقوله: «وهذا لا يصح عندي على ابن عباس؛ لأنه خبر لا ينسخ، ولأن شروط النسخ ليست هنا، اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلًا».

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 199.





<sup>(1)</sup> ينظر: «إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري 2/ 775.

<sup>(2)</sup> في (غ): «لقد أمرَ أمْرُ ابن أبي كبشة».

<sup>(3)</sup> قَرَأَ نَافِع وَأَبُو عَمْرو: ﴿عَادًا لَّوْلَى﴾ مَوْصُولَة مدغمة، واختلف عن نافع في الهمز. ينظر: «السبعة في القراءات»، لابن مجاهد البغدادي، 1/ 615.

<sup>(4)</sup> قراءة الحسن البصري. «معجم القراءات»، 9/ 206.

<sup>(5)</sup> قراءة تفسيرية نُقلت عن طلحة وليست رواية. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 208.

# ﴿ [54] سورة القمر

مكية، وهي خمس وخمسون آية (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ فِي كُلّ غِبِّ بُعِثَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ- وروي: مثل القمر-، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ كَانَ أَفْضَلَ وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مُسفرٌ».

#### 

﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اَلْقَمَرُ الْ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ اللهِ وَكَنَّبُواْ وَاتَبَعُواْ اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرِ مُسْتَقِرٌ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اللهِ عِصَامَةُ اللَّهِ مَنْ فَعَا تُغَنِ النَّذُرُ اللهِ فَمُزْدَجَرُ اللهِ عِصَامَةُ اللهِ اللهِ فَمَا تُغَنِ النَّذُرُ اللهُ فَعَا فَعَنِ النَّذُرُ اللهِ فَمَا فَعَنْ النَّذُرُ اللهِ فَمَا فَعَنْ النَّذُرُ اللهِ فَمَا فَعَنْ النَّذُرُ اللهِ فَمَا فَعَنْ اللَّهُ اللهِ فَيْ وَنَصَالًا اللهِ اللهِ فَيْ وَنَصَالًا اللهِ اللهِ فَيْ وَنُصَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ ﴾ عن الحسن وعطاء: ينشق (2). وجاء المضارع في صيغة الماضي؛ لوجوب وقوعه، أو لتقارب وقته، أو هو مَثلٌ لوضوح الأمر. والمنقول المقبول أنه انشق بنصفين، ويشهد له الشرع والعقل وذلك حين سألوا حمزة بن عبد المطلب، أو سائر

CHARLARICH ARICHARICHARIA

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1581، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 236.

<sup>(2)</sup> ينظر: «إيجاز البيان في معانى القرآن» لأبي القاسم النيسابوري، 2/ 777.

قريش فلما أبصروا ذلك قالوا: سَحَرَ محمدٌ القمرَ (١). وفي قراءة حذيفة: ﴿وقد انشق القمر﴾ (2). ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ قويٌ محكمٌ، من قولهم: استمرّ مَريرُه، أو هو من: استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أي: مُستبشعٌ عندنا مُرٌ مذاقته لا تقدر أن تُسيغه، أو مارٌ: ذاهبٌ لا يبقى. وقرئ: ﴿ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴾ أي: لا يبقى. وقرئ: ﴿ وَكُلُ مَا قُدَّر كائن، أو كل أمرٍ مُسْتَقِرٌ ﴾ أي: لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها، أو لكلّ حديث منتهى، أو كل ما قُدَّر كائن، أو كل أمرٍ ومكان استقرار. وقرئ: بكسر القاف والجرّ عطفًا على الساعة (٩) أي: اقتربت الساعة واقترب كل أمرٍ مستقر يستقر ويتبين. ﴿ مِنَ الْأَنْبَاءَ ﴾ القرآن المودَع أنباء القرون الخالية، أو أخبار الآخرة.

﴿ مُرَّدَجَرُ ﴾ ازدجار، أو موضع ازدجار أي: نفسه موضع الازدجار وقرئ: ﴿ مِرْجِر ﴾ بقلب تاء الافتعال وإدغام الزاي فيها (5) ، والازدجار لازم ومتعد. ﴿ حِكْمَةُ وَمْزِجَر ﴾ بقلب تاء الافتعال وإدغام الزاي فيها (5) ، والازدجار لازم ومتعد. ﴿ حِكْمَة وقُرئ: بَلِغَةً ﴾ أي: تبلغ نهاية الصواب وهي بدل من ﴿ ما ﴾ ، أو تقديره: هو حكمة وقُرئ: بالنصب حالًا من (ما) إن كانت موصولة أو موصوفة فإن الصفة تخصها فيصبح الحال عنها (6) . ﴿ فَمَا تُغَيِّنُ ٱلنَّذُرُ ﴾ نفي وإنكار، أو (ما) منصوبة أي: غِنَى تغني النذر. ﴿ فَمَا تُغَيِّنُ ٱلنَّذُرُ ﴾ نفي وإنكار، أو (ما) منصوبة أي: ﴿ وَمَنَ مَنْكُمُ وَلَمُ اللَّاعِ ﴾ أكتفاءً بالكسرة، و ﴿ اللَّالِعِ ﴾ ؛ اكتفاءً بالكسرة، و ﴿ الدّاعِ ﴾ ؛ اكتفاءً بالكسرة، و ﴿ اللَّاعِ ﴾ ؛ المنان الكاف والفعل المجهول (8) .

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 213.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> قراءة أبي جعفر وزيد بن عليِّ وابن محيصن. المرجع السابق 9/ 214.

<sup>(5)</sup> قراءة زيد بن على. «معجم القراءات»، 9/ 215.

<sup>(6)</sup> قراءة اليماني. المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 162.

<sup>(8)</sup> قراءة ابن كثير وابن مسعود والحسن وابن محيصن. «معجم القراءات»، 9/ 218.





مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ 🕛 فَدَعَا رَيَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنكِيرَ ﴿ ۚ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ (اللهُ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ فَدْ فَدُرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيْجِ وَدُسُرِ (اللهُ تَعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَرَكَتُهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّذَّكُر اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللِّذِكْرِفَهَلَ مِن مُدِّكِرِ ۞﴾.

﴿ خاشعَة ﴾ حال من الضمير (يخرجون) وقرئ: ﴿ خَاشِعَةٌ ﴾، و﴿ خُشَّعًا ﴾ (١) وإذا تأخرت الأسماء عن أفعالها جاز التوحيد والجمع والتأنيث والتذكير، يقول: مررتُ برجال حَسن وجوههم، وحسنةٍ وجوههم، وحِسانٍ وجوههم، ويجوز أن يكون في: ﴿ خُشَّعًا ﴾ ضَمير (هم) ويقع ﴿أَبْصَنُرُهُمْ ﴾ بدلًا عنه. وقرئ: ﴿خُشَّعُ﴾ على الابتداء والخبر(2)، ثم محل الجملة النصب على الحال، وخشوع الأبصار عبارة عن الذل. ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَّدٌ مُّنتَثِرٌ ﴾ حياري لا جهةً لها، وهو مثل للازدحام، ومنه: هم أكثر من الحصى والدبا(3). ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ مسرعين أو ناظرين غير مقلعي البصر. ﴿ ﴿ كُذَّبَ قَبَّلَهُمْ ﴾ قيل: أهل مكة. ﴿ قُوْمُ نُوجٍ ﴾ جميع الرسل فإنهم كانوا ينكرون صحة بعثة الرسل، ثم كذبوا عبدنا نوحًا. ﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ أي: زجروه عن الدعوة. ﴿ فَأَنْضِرَ ﴾ فانتقم لي منهم، وإنما قال ذلك؛

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 218-219.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 432: «في الصحاح «الدبا»: الجراد قبل أن يطير، والواحدة دباة. (ع)".

بعد ما بلغ السيل الزُّبى وآيس من إجابتهم بالوحي. ﴿ عِكَةٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ متدفق مُنصبٌ. قرئ: ﴿ فَفَنَحْنَا ﴾ ﴿ فَفَنَحْنَا ﴾ ﴿ وَفَجَّرَنَا ٱلأَرْضَ عُونًا ﴾ أي: جعلناها كلها كأنها عيون. ﴿ فَالْنَقَى ٱلْمَاءُ ﴾ أي: مياه السماء والأرض. وقرئ: ﴿ الماءان ﴾ أي: السماويّ والأرضيّ (2). ﴿ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدْ قُدِرَ ﴾ حال قدرة الله كيف شاء، أو حال مقدرة مستوية، أو أمرٌ قد قُدِر، وهو هلاكهم بالطوفان.

﴿ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرِ ﴾ أي: سفينة ذات ألواح ودسر، والدِّسَارُ: ما يُدسَرُ به السُّفن وجمعه دُسْر (3) أو الدَّسْر: الدفع والمراد: صدر السفينة فإنها تدفع الماء بجؤجئها (4). ﴿ جَزَاءٌ ﴾ مفعول له لـ ﴿ فتحنا ﴾ ولـ ﴿ فجرنا ﴾ . ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ أي: أنكروا وجحدوا. والجزاء: الثواب، أو هو على تقدير حذف الجارِّ أي: كُفرَ به. وقُرئ: على صيغة الفاعل أي: جزاءً للكفار (5)، وقرئ: بكسر الجيم أي: مجازاة (6). ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَهَا آ اَيدَ ﴾ أي: الفعلة، أو السفينة، فإنها بقيت بأرض الجزيرة. وقيل: ﴿ عَلَى المَوْوِيِّ ﴾ [هود: 44] حتى نظر إليها أو السفينة، فإنها بقيت بأرض الجزيرة. وقيل: ﴿ عَلَى المَوْوِيِّ ﴾ [هود: 44] حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة (7). ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِم ﴾ معتبر. وقرئ: ﴿ مذتكر ﴾ على الأصل (8). ﴿ يَسَرّنَا طالب أُعِيْنُهُ عليه.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 221-222.

<sup>(2)</sup> قراءة عليّ وأُبيّ بن كعب والحسن وغيرهم. «معجم القراءات»، 9/ 223.

<sup>(3)</sup> وهي المسامير المعدنية التي يُثبت بها الخشب.

<sup>(4)</sup> جُوْجُوْ مفرد: جآجئ: صدر الإنسان والطائر والسفينة. «معجم اللغة العربية المعاصرة» 1/ 339.

<sup>(5)</sup> قراءة مجاهد ويزيد بن مروان وقتادة والأعرج: ﴿لِمَنْ كَانَ كَفَرَ﴾ بفتح الكاف والفاء والراء. «معجم القراءات»، 9/ 224.

<sup>(6)</sup> قرأ الحسن: ﴿جِزَاءٌ ﴾ بكسر الجيم وفتح الزاي. «معجم القراءات»، 9/ 224.

<sup>(7)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 578، عن قتادة.

<sup>(8)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 226.



ASSEANCE ASSEACE ASSEA

والنذر: الإنذار نحو: أنفقتُ إنفاقًا ونفقة، وأيقنت إيقانًا ويقينًا. ﴿ يَوْمِ نَحْسِ ﴾ يوم شؤم. وقرئ: بكسر الحاء على الصفة(1). ﴿مُسْتَمِرٌ ﴾ فاش على صغيرهم وكبيرهم. ﴿ مَرْعُ ٱلنَّاسَ ﴾ أي: ريح الدَّبور تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفُّون آخذين بعضهم بأيدي بعض يدخلون الشعاب فيحفرون ويندسون فتنزعهم فتكبُّهم وتدق رقابهم. ﴿ أَعَجَازُ نَقْلِ مُّنْقَعِرٍ ﴾ أصول نخل منقلع، ولم يقل: منقعرة؛ فإنه رده إلى اللفظ، ولو أُنِّث للردّ على المعنى لجاز، و﴿ أَعْجَازُ ﴾ : جمع عَجُز كأعضاد وعَضُد. ﴿ أَبْثَرَامِنَا وَحِدًا ﴾ نصب بفعل يفسره ﴿ نَتِّيَّعُهُ ﴾ وبالرفع هو ابتداء والخبر ﴿ نَتِّيَّعُهُ ﴾ (2) ومرادهم: هو لا مُلك يفوقنا بذاته وقَدْرِهِ، ولا مَلك يعلونا بغلبته وقهره، فكيف نتبع واحدًا منّا؟!. ﴿ وَسُعُرُ ﴾ أي: أمر يُسْعرنا أي: يلهبنا، أو جمع سعير، أو هو الجنون، وناقة مسعورة: مجنونة. ﴿ أَيْلِيَمُ ٱلذِّكْرُ ﴾ أُنزل الوحي. ﴿أَشِرٌ ﴾ لاج في النظر والتكبر. ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا ﴾ أي: عند نزول العذاب بهم، أو يوم القيامة. ﴿ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّاتُ أَيْرٌ ﴾ أصالحٌ أو من كذَّبه؟ وقرئ: ﴿ ستعلمون ﴾ (٥)

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن: ﴿نَحِسٍ﴾. السابق 9/ 227.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿أَبِشَرًا﴾ بالنصب، وقرأ أبو السمال وأبو الأشهب وابن السميفع: ﴿أَبِشرٌ ﴾ بالرفع. «معجم القراءات»، 9/ 229.

<sup>(3)</sup> قراءة ابن عامر وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم والأعمش. «معجم القراءات»،



وهذا قول الله لهم، أو قول صالح. وقرئ: بضم الشين نحو: حَذِر وحَذُر، وقرئ: ﴿ الْأَشُرُ ﴾ أي: الأبلغ في الشرارة (1). ﴿ مُرْسِلُوا النَّاقَةِ ﴾ باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوها فتنة ابتلاء لهم. ﴿ فَأَرْفَعَبُهُمْ ﴾ تَبَصَّرْ ما هم صانعون. ﴿ وَأَصْطَيْرَ ﴾ على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري.

﴿ وَنَيِنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسَمَةُ لِيَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْنَصَرُّ ﴿ فَا اَدُوْاصَاحِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ وَسْمَةُ بَيْنَهُمْ ﴾ جاء بضمير العقلاء؛ لتغليبهم على غيرهم. ﴿ كُلُّ شِرْبِ ﴾ نصيب من الماء. ﴿ مُخْتَمَرُ ﴾ يحضره من كانت نوبته. ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ أي: «قُدَّارُ بن سَالِف». ﴿ فَنَعَاطَى ﴾ تناول الناقة بسيفه. ﴿ فعقرها ﴾ أو تعاطى السيف أو الأمر الفظيع. ﴿ الهشيم ﴾ الشجر والعشب اليابس المنكسر. ﴿ اللَّحْنَظِرِ ﴾ الذي يعمل للحظيرة. وقرئ: بفتح الظاء أي: الحظيرة (2). ﴿ يِسَحَرِ ﴾ بالسدس الأخير من الليل، وقيل: هما سَحَرَان: الأعلى ؛ قبل

<sup>.231/9</sup> 

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 231-232.

<sup>(2)</sup> قراءة الحسن وأبو العالية وغيرهما. السابق 9/ 234.

انشقاق عموم الصبح، والآخر؛ عند انصداعه، ونكّره أي: يوم من الأيام. ﴿ نِعْمَةً ﴾ إنعامًا وهو: مفعول له. ﴿ جَرِّي مَن شَكَرَ ﴾ آمن بالله وأطاعه. ﴿ بَطْشَتَنَا ﴾ أخذتنا. ﴿ فَتَمَارُوا ﴾ شكُّوا. ﴿ رَوَدُوهُ ﴾ طالبوه أن يُخلِّي بينهم وأضيافه، وراوده يَرُوده أرتادَهُ، ورَاودَه واحدٌ. ﴿ صَبَّحَهُم ﴾ جاءهم العذاب وقت الصبح. ﴿بُكِّرَةً ﴾ أول النهار، وإنما قال: بكرة؛ ليُعرف أنه لم يكن وقت الصبح، فإن كل ما فُعل من وقت الصبح إلى الضَّحوة فهو التصبيح، ومنه: «أَنَّ النبيِّ ﷺ كَانَ يَتِيمًا فِي حِجْر أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ يُقرَّب إِلَى الصِّبْيان تَصْبِيحُهُم فيَخْتَلسُونهُ ويَكُفُّ هو »(1). وقرئ: ﴿بكرة﴾ بغير تنوين(2) فإنه إذا أريد بكرة يومه لا ينون، وإِن نُكِّر نُوِّن. ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ أي: غير زائل.

<del>ĬĠĸĬŦŎĠĸĬŦŎĠĸĬŦŎĠĸĬŦŎĠĸĬŦŎĠĸĬŦŎĠĸ</del> ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ اللَّ كُذَّبُوا بِنَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ آخْذَ عَزِيزِ ثُقْفَدِدٍ ١٠٠ أَكُفَارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِيكُو أَمْ لَكُو بَرَآءً أُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ١ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ ﴿ ۚ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ ٱدْهَىٰ وَأَمَرُّ

اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ۗ

أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَكِر اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـٰ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ٣ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ

وَنَهُرٍ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ الله اللهِ



﴿ وَلَقَدَّجَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ﴾ أي: موسى وهارون، أو هو جمع نذير بمعنى: الإنذار.

<sup>(1)</sup> ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 3/5، ﴿صبح﴾.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿بكرةَ﴾ بالتنوين، وقرأ زيد بن عليِّ: ﴿بُكُرةَ﴾ بغير تنوين. «معجم القراءات»، 9/ 235.



﴿ بِعَايَتِنَا كُلِهَا ﴾ أي: التسع. ﴿ أَخَذَ عَرِيزِ مُقَلَدٍ ﴾ بطش من لا يُغَالَب ولا يُعْجَز. ﴿ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَابِ ولا يُعْجَز. ﴿ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَابِ. ﴿ فِي النَّبُرِ ﴾ المتقدمة أَوْلَتٍ كُو ﴾ الذين أحللت بهم نقمتي. ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَآةَ هُ ﴾ من العذاب. ﴿ فِي النَّبُر ﴾ المتقدمة آمنتم بها عن العذاب. ﴿ غَنُ جَمِيعٌ ﴾ جماعة. ﴿ مُنْكُورٌ ﴾ منتقم أو ممتنع لا نُرام ولا نُضام. وقرئ به وقرئ: ﴿ سنهزم الجمع ﴾ بالنون وصيغة الفاعل (1). ﴿ وَيُولُونَ الدُّبُر ﴾ الأدبار. وقرئ به أيضًا (2)؛ وذلك كقولهم: كلوا في بعض بطنكم (3). ﴿ أَدْهَىٰ ﴾ أشد وأفظع. والداهية: الأمر المنكر الذي لا يُهتدى لدوائه. ﴿ وَالْمَرْ ﴾ من الهزيمة والأسر والقتل. ﴿ فِيضَلَالٍ ﴾ أي: في الذنيا. ﴿ وَسُعُرٍ ﴾ نيران في الآخرة. ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ أي: طعم مس النار كقولهم: ذق طعم السياط.

﴿كُلَّشَيْءٍ ﴾ منصوب بمضمر يفسره: ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾، والقَدر والقَدْر: التقدير، أي: خلقناه على قدر علِمناه قبل خلقه على شكل يصلح له، أو لأَجَلِ لا يتأخر عنه. ﴿ وَمَا أَمُّرُنَاۤ إِلّا وَرَحِدَةٌ ﴾ أي: مرة واحدة أو كلمة واحدة. وقيل لرسول الله: تمارينا في القدر فقال: «كل شيء بقدر حتى هذه وأشار بإصبعه السبابة حتى ضرب على ذراعه الأيسر »(٩)، ﴿ أَشَياعَكُمْ ﴾ أشباهكم في الكفر من الأمم. ﴿ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ في كتب الحفظة أو اللوح المحفوظ. ﴿ مُسْتَطَرُ ﴾ مكتوب. سَطَرْتُه وأستَطَرْتُه واحد. ﴿ فِ جَنَبُووَنَهَرٍ ﴾ أي: في سعة وضياء من النهار. وقرئ: ﴿ نَهُرًا ﴾ جمع نهار فإنه لا ليل هناك (٥). ﴿ فِ مَقَعَدِ صدق ﴾ (٥). ﴿ عِندَمَلِيكِ ﴾ عند؛ إشارة إلى القُربة والزُّلفَة لا المسافة، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> قراءة أبو حيوة ورويس عن يعقوب. المرجع السابق 9/ 238.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> في (غ): كلوا في بعض بطنكم تعيشوا.

<sup>(4)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» 25/ 265، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(5)</sup> قراءة ابن السميفع، وابن محيصن وطلحة بن مصرِّف. «معجم القراءات»، 9/ 243.

<sup>(6)</sup> قراءة عثمان البتيّ. المرجع السابق 9/ 244.

# ﴿ [55] سورة الرحمن ﴿

مكية وقيل: مدنية وقيل: فيها مكي ومدني. وهي ست وسبعون آية في البصريّ وسبع في المدنيّ وتمان في الكوفيّ والشاميّ (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة الرَّحْمَنِ رحِمَ الله ضعفهُ، وأدَّى شُكْرَ مَا أنْعَمَ اللهُ عليه». قيل: أوّل من جهر بالقرآن بمكة سوى النبي ﷺ عبد الله ابن مسعود، قرأ مِنْ أول هذه السورة إلى ما شاء الله (2).

# **بند** النّه الرّغز الرّعيد به ١٥٠٠ به ١٥٠ به ١٥٠٠ به ١٥٠ به

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1584، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 237.

<sup>(2)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 176، عن هشام بن عروة عن أبيه.



﴿ ٱلرَّحْنَ ﴾ مبتدأ والأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة وإخلاؤها عن العواطف؛ لإيرادها على نمط التعديد. نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ (١)، أو هو جواب أهل مكة حيث قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَابُ ﴾ [النحل: 103] فقال: ﴿الرَّحْمَانُ ﴿ عَلَّمَ ﴾، أو ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْمَانَ ﴾ جعله علامة وآية. ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: آدم، أو أراد الجنس. ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ أي: علَّمه كيف يُبَيِّن ما في ضميره بالقول والخط، أو بيّن له الحلال والحرام. وقيل: كان آدم يتكلم سبعمائة ألف لغة(2). ﴿ ٱلشَّمْسُ ﴾ مبتدأ ﴿ بَحُسْبَانِ ﴾ خبره أي: مسيرها بحسبان، وهو مصدر كالشكران والرجحان، أو جمع حساب، كشهاب وشهبان وركاب ورُكبان. ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ نباتٌ لا ساق له، ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾ ما له ساق. وسجودهما: انقيادهما لما خُلقا له. والجمع بين الشمس والقمر، والنجم والشجر؛ لاجتماعهما في الانطياع. ﴿ وَٱلسَّمَآ رَفِّهَا ﴾ بالعدل، وقرئ: بالرفع وهي جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها من مثلها (3). ﴿ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ أي: جميع ما يوزن به؛ لإظهار العدل. ﴿أَنَ لَا تَطَعُوا﴾ لأن لَّا تجاوزوا. وحَّدَ الاستواء وهي (أنْ) المفسرة. وقرئ: ﴿وخفض الميزان﴾ (4). ﴿ وَلا يُخْمِرُوا ﴾ قرئ: بفتح التاء وضم السين وكسرهما أي: أقيموا الوزن ولا تخسروا ميزان القيامة (5). ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ أي: خفضها مدحوّة على الماء. ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ وهو كل دابة على وجه الأرض، أو الجن والإنس، وأصله: وَنامٌ كَوَناة وأناةٍ، وونَمَ الذباب: صَوَّت. ﴿فَكِكَهَةٌ﴾ كل نعمة يُتَفكهُ بها. ﴿ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ جمع كِم بكسر الكاف، أو هو جمع كُمُّ وهو كُل ما يُكَمُّ أي: يُغطَّى من ليفه وسَعَفه وَكُفُرَّاهُ (6)، وكله منتفع به كما ينتفع بالمكموم مِن ثمره وجُمَّاره، ومنه قيل: للقَلَنْسُوة: كُمُّة. ﴿ ذُو ٱلْعَصِّفِ﴾ والعصف والعصيفة والجِلُّ: ورق الزرع وهو ما تعصفه الريح. ﴿ وَٱلرَّبْحَاثُ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> وإن ورد هذا الخبر في بعض كتب التفسير، إلاَّ أنه رجمًا بالغيب.

<sup>(3)</sup> قراءة أبو السَّمال. «معجم القراءات»، 9/ 247-248.

<sup>(4)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة تفسيرية. السابق 9/ 248.

<sup>(5)</sup> ينظر: السابق 9/ 249-250.

<sup>(6)</sup> والكُفرّ: وعاء الطَّلْعِ. ينظر: «البحر المديد» 7/ 268.

الرزق أو الرَّبع، أو هذا المشموم (1). وقرئ: ﴿ذا العصف﴾ (2) أي: أُخُصُّ الحبِّ ذا العصف والريحان. ﴿ فَبَأَى ءَالآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ خطاب للثقلين؛ لدلالة الأنام عليهما، أو هو على عادة العرب في خطاب الأميين. ﴿ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَـارِ ﴾ هو طين يابس له صلصلة، والفخار الخزف، واختلاف ألفاظ القرآن في هذه القصة غاية البيان، فإنه خلقه من تراب فمزجه بالماء فقال: ﴿ خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ [الأنعام: 2]، ثم سلط عليه الهواء فجعله حماً مسنونًا، ثم غلَّب عليه النار فصيره صلصالًا. ﴿ ٱلْجَانَ ﴾ أبو الجن وقيل: هو إبليس. ﴿المارج﴾ اللهب الخالص لا دخان فيه، أو ذؤابة اللهب التي تُرى صفراء وحمراء وخضراء من (3). ﴿مَارِجٍ ﴾ الشيء إذا اختلط. ﴿مِننَّارٍ ﴾ أي: نار مخصوصة صافية أو ممز وجة.

<del>?KRGK\*KRGK\*KRGK\*KRGK\*KR</del> ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ (٧٧) فَبَأَيَ ءَالآءِ رَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ (١٠) يَنْهُمَا بَرْزَةٌ لَا يَغِيَانِ (١٠) فِبَأَي ءَالاَءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴿ فَهَا أَيْ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ ۚ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَقَلَيْمِ (١٤) فَبِأَى ءَا لَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٠٠) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٦) وَسَعَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ كَبِأَى ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله الله عَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُلِّ وَو مِهُو فِي سَأَنِ ( الله ) فَيأَى ءَالَآءِ رَيۡكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٠٠٠) ﴿. ALICE ALICE

﴿رَبُّ ٱلْمُتْرِقَيْنِ﴾ مشرقت الصيف والشتاء. ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ بحر فارس والروم، أي: أرسل الملح والعذبَ متجاورين متلاقيين، لا حاجز في مَرأى العين، وبينهما حاجز من

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 179.

<sup>(2)</sup> قراءة أبى البرهسم. «معجم القراءات»، 9/ 252.

<sup>(3)</sup> ينظر: «إيجاز البيان في معانى القرآن» لأبي القاسم النيسابوري، 2/ 787.

قدرة الله. ﴿ لَا يَتَجَاوِزَانَ حدَّهما بِالاختلاط أو إلى العمران، ﴿ يَغَرُّمُ مِنْهُما ﴾ الله تعالى، أو الآدميون وقرئ: بالنون وكلاهما من الإخراج، وقرئ: بفتح الياء وضمها وفتح الراء (1). ﴿ واللؤلؤ ﴾ الدُّر ﴿ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ البُسَدُ (2)، أو ﴿ اللَّوْلُو ﴾ كبار الدر ﴿ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ صغاره. ﴿ مِنْهُما ﴾ الضمير للملح، وذُكِرَا ؛ بسبب المقاربة والمجاورة، تقول: خرجنا من البلد أي: من دار من محلة البلد، وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح. وعن سفيان الثوري، وسعيد بن جبير: ﴿ البحران ﴾ عليّ وفاطمة، و﴿ اللَّوْلُو وَالْمَرْجَاتُ ﴾ الحسن والحسين، والبرزخ: محمد ﷺ أو البحران ؛ معرفة القلب ومعصية النفس، والبرزخ: عصمة الله. وقيل: بحر الحجة والشبهة، والبرزخ النظر، و﴿ اللَّوْلُو وَالْمَرْجَاتُ ﴾ : الحق والصواب (4).

﴿ اَلْجَوَارِ ﴾ السفن. ﴿ اَلْمُنْفَاتُ ﴾ بكسر الشين: المبتدئات في الجري، أو الرافعات الشُّرَع، وبفتح الشين: المرفوعات الشُّرُع (5). ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ جمع علم وهو الجبل الطويل. ﴿ كُلُّمُنَّعَلَيْمَ ﴾ أي: على الأرض إضمار من غير الذكر؛ لدلالة الحال، أو هو عائد إلى قوله: ﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾. ﴿ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ﴿ ذُو المطلق، أو يَجلّ عباده ويكرمهم. وعن صفة لربك (6) والمعنى: من له الجلال والإكرام المطلق، أو يَجلّ عباده ويكرمهم. وعن

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 255-256.

<sup>(2)</sup> البُسَّدُ، كسُكَّر: أَصلُ المَرْجانِ، أَو فرعُهُ، أَو هو المرجانُ بعينِهِ؛ معرَّبٌ، أو هو جوهرٌ أحمر وقد تُعجَمُ دالُهُ. ينظر: «الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول» ابن معصوم المدنى، 5/ 235.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 181. وهو من الأقوال التي أُقحمت في التفسير وليس عليها أثارة من علم، وأسندت إلى سفيان الثوري وابن جبير لترويجها بين العوام، ولم يثبت عنهما سند قائم.

<sup>(4)</sup> ينظر المرجع السابق. كلام أهل الإشارة، وهو تأمل وتدبر وليس تفسيرًا للآية.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 258-259.

<sup>(6)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ ذُو الجلال ﴾ ، وقرأ أُبيّ وابن مسعود: ﴿ ذِي الجلال ﴾ . «معجم القراءات» ، 9/ 260.

النبي ﷺ: «أَلظُوا بِيَاذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ»(1). وآلاء الله في فنائهم؛ إيصالهم إلى النعيم والمقيم ولِقائه الكريم. ﴿ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ أي: أمور يبديها لا شؤون يبتديها. وعن النبي ﷺ: «يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كربا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَضَعَ آخَرينَ»(2). وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا (3).

#### XXAAXXAAXXAAXXAAXXAAXX ﴿ سَنَفُوعُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ اللَّهِ فَإِلَّتِ ءَالَّآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

اللهُ يَنْمَعْشَرَ الْجِينَ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا ۚ لَانَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلْطَينِ (٣) فِيَأَيّ ءَالَآمِ رَبِيكُمَا تُكَذِيَانِ اللَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ الْ ﴿ فَهِ أَي ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْ اللَّهُ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاهُ فَكَانَتْ وَزْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ ثَالِيَهِ إِنَّ عَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) فَوَمَيذِ لَّا يُعْنَلُ عَن ذَبْهِ عِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ( ) فَهَأَيّ ءَالْآهِ

رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ثُلُا ﴾. KILKALIKALIKALIKALIKA

﴿ سَنَفْرُءُ لَكُمْ ﴾ استعارة عن انقضاء الأمور المزاحمة لأمرهم، أو تقصدكم. وعن عبد الله وأبي: ﴿سنفرغ إليكم﴾ (4) وقال:

فَرغتُ إلى القَين المُقَيَّدِ في الحِجلِ (<sup>5)</sup> ولمّا اتّقى القَينُ العِراقيُّ باستِهِ

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي وحسّنه في «سننه»، رقم (3525) 5/ 540، من حديث أنس رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (18737)، 10/ 3325، من حديث أبى الدرداء رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(3)</sup> ذكره البغوى في «تفسيره» 7/ 446، عن مقاتل.

<sup>(4)</sup> قراءة أبتي وابن مسعود. «معجم القراءات»، 9/ 264.

<sup>(5)</sup> البيت لجرير. ينظر: «شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة، 1/338، و«لسان العرب» 8/ 445.

وقرئ: بالياء بضمها وفتحها، وفتح الرّاء، وفتح النون والراء (١). ﴿ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ الإنس والجن، وسمّيا به؛ لأنهما ثَقُلا على الأرض، أو بالذنوب، أو لِوَزْنِها ورجاحتها، ومنه الحديث: «خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» (٢). ﴿ يَمَعَنَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِ ﴾ جمع الضمير؛ لإرادة جميعهما. ﴿ أَن تَنفُذُوا ﴾ تجوزوا وتهربوا من ملكوتي، فافعلوا. ﴿ لاَ الضمير؛ لإرادة جميعهما. ﴿ أَن تَنفُذُوا ﴾ تجوزوا وتهربوا من ملكوتي، فافعلوا. ﴿ لاَ الخالص (3). النحاس: الدخان، أو الصُّفر المذاب ورفعه للعطف على الشواظ وجرّه على النار، وقرئ: ﴿ نُحُسِ ﴾ جمع: نحاس وهو: الدُّخان، كلحاف ولُحف (٤)، وقرئ: ﴿ وَرَئَ كَالدِهانِ والدهان والدهين: الأديم الأحمر، وجمعه: أَدْهِنة، وَرَدَةً كَالدِهن، أو الدهان والدهين: الأديم الأحمر، وجمعه: أَدْهِنة، وقرئ: ﴿ وَوَله: ﴿ فَوَرَيَاكَ لَنَسْكَلْنَهُمْ آجَمَعِينَ ﴾ لا يُسْألون أيش فعلتم؛ لعلم الله والحفظة بذلك. وقوله: ﴿ فَوَرَيَاكَ لَنَسْكَلْنَهُمْ آجَمَعِينَ ﴾ الحجر: 92] أي: يُسألون: لم فعلتم. ﴿ والجآن ﴾ والجنّ والجنّ واحدٌ، أو الجآن: أبو الجنّ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 262-264.

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: كِتَابُ الله، وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي». وإسناده واو، فيه محمد بن سلمة بن كهيل، قال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 86): «ذاهب الحديث». وقال ابن عدي: «وَكَانَ مِمَّنْ يُعَدُّ مِنْ مُتَشَيِّمِي الْكُوفَةِ». ينظر: «الكامل» 7/ 445.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ شُواظٌ ﴾ بضم الشين، وقرأ ابن كثير والحسن وابن محيصن: ﴿ شِواظٌ ﴾ بكسر الشين. «معجم القراءات»، 9/ 266.

<sup>(4)</sup> قراءة الحسن البصري. المرجع السابق 9/ 268.

<sup>(5)</sup> قراءة عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق. المرجع السابق 9/ 269.

<sup>(6)</sup> قراءة زيد بن عليّ. المرجع السابق 9/ 268.

<sup>(7)</sup> الخزام جمعًا لخزامة وَهِي حَلقة من شعر تجْعَل فِي أحد جَانِبي المنخرين. «غريب الحديث» لابن قتيبة 1/ 444.

## المَّنَّ الْمُحْدِثُ وَهِ الْمُنْ الْمُحْدِثُونَ بِسِيمَهُمْ فَنُوْخُدُ بِالنَّوْصِى وَالْأَفَدَامِ اللَّهُ مِنُونَ الْمُحْدِثُونَ بِسِيمَهُمْ فَنُوْخُدُ بِالنَّوْرِضِى وَالْأَفَدَامِ اللَّهُ مِنُونَ المُعْجِرُمُونَ بِسِيمَهُمْ فَنُوْخُدُ بِالنَّوْرِمُونَ الْمُنْجِرُمُونَ اللَّهُ مِنْكُما تُكَذِبُ بِهَا اللَّهُ مِنُونُ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُما تُكَذِبُ بِهِ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُما تُكَذِبُ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُما تُكَذِبُ اللَّهُ مِنْكُما تُكَذِبُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ مُؤْمُونُ اللَّهُ مُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ مُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُعُونُ اللَّهُ اللْم

ۥٛڲڐؚؠٵڹ۞﴾. *ڹڲڎڲڎڮڎڮڰڲڿڮڰڲڮڮڰڲڰڮڰڰڰڰڰڰڰڰڰ*ڮڰ

بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَبَحَىٰ ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾ بسواد الوجوه وزرقة العيون. ﴿ إِلنَّوَصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ أي: يجمع بينهما، أو تارة بهذه وتارة بتلك. ﴿ مَلْنِهِ جَهَمَّمُ ﴾ أي: يقال لهم ذلك. ﴿ يَطُرُونَ بَيْنَهَا ﴾ قرئ: ﴿ يُطوّ فونَ ﴾ من التطويف (1) ، و ﴿ يَطَوّ فُونَ ﴾ أي: يتطوّ فون (2) ، و ﴿ يُطافُونَ ﴾ (3) ، و في قراءة عبد الله: ﴿ هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان تصليانها \*لا تموتان فيها ولا تحييان ﴾ (4) . ﴿ حَيمٍ عَانِ ﴾ حاضر؛ وبه سمّي الحال الآن، أو ﴿ حَيمٍ ﴾ قد انتهى حرّه. و ﴿ آلاء الله ﴾ فيه المبالغة في التحذير . ﴿ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ موقفه الذي يقف فيه للحساب، أو قيام ربه عليه بالعلم وحفظ أحواله، وذلك لمن همّ بمعصيته فانز جر خوفًا من الله. وقيل: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف. ﴿ جَنّانِ ﴾ أي: جنة لخائفي الإنس، وأخرى لخائفي الجنّ،

<sup>(1)</sup> قراءة الأعمش وطلحة وأبو العالية. «معجم القراءات»، 9/ 273.

<sup>(2)</sup> قراءة الشنبوذي. المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> قراءة على بن أبى طالب والسلمي. السابق.

<sup>(4)</sup> وهي كذلك في مصحفه. ينظر: «مختصر ابن خالويه» ص/ 149، و«معجم القراءات»، 9/ 272.



أو جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي، أو أحدهما أجر، والأخرى فضل. وعن أبي الدرداء قال: قرأ رسول الله على هذه الآية قلت: وإن زنى وإن سرق قال: "وَإِنْ زِنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ" أَلَى ﴿ ذَوَاتَا آفَانِ ﴾ أي: ألوان من الثمار، واحدها: فَنّ، أو هو جمع فَنَنِ وهو الغصن. ﴿ عَيَنانِ تَحْرِيانِ ﴾ بالكرامة والزيادة على أهل الجنة، أو هما: التسنيم والسلسبيل. ﴿ زَوْجَانِ ﴾ صنفان: صنف معهود، وصنف غريب. ﴿ مُتَكِفِينَ ﴾ نصبٌ على المدح للخائفين، أو حال منهم. ﴿ بَعَلا إِنْهُم مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾ وظاهرها من سندس أو نور. ﴿ وَجَعَى ٱلْجَنَاتِيْ ﴾ قُرئ: بكسر الجيم فيهما (٤) والجنى: المَجْنِيّ كالحَلْبِ والجَلْبِ للمحلوب والمجلوب.

﴿ فِهِنَ قَنْصِرَتُ الطَّرْفِ لَوْ يَطْمِنْهُنَ إِنْ قَبْلَهُمُ وَلَا جَانَ ﴾ ﴿ فِهِنَ قَنْصِرَتُ الطَّرْفِ لَوْ يَطْمِنْهُنَ إِنْ قَبْلَهُمُ وَلَا جَانَ ﴾ ﴿ فَهِنَ قَنْصِرَتُ الطَّرْفِ لَوْ يَطْمِنْهُنَ إِنْ قَالَمُوْ وَالْمَرْجَانُ ﴾ ﴿ فَهِنَا قَالَمَ عَالَا عَرَبَكُما تُكَذِبَانِ ﴿ فَا عَالَمَ مَرَاءُ الْإِحْسَنِ وَ هَا كُوْ مَرَكُما تُكَذِبَانِ ﴿ فَا فَي اللّهِ مَرْبِكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَا فَي اللّهِ مَرْبِكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَا فَي اللّهُ مَرْبُكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَي فَي عَلَى اللّهُ مَرْبُكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَي عَلَى اللّهُ مَرْبُكُما تُكذِبَانِ ﴿ فَي عَلَى اللّهُ مَرْبُكُمُا تُكذِبَانِ ﴿ فَا فَي اللّهُ مَرْبُكُمُا تُكذِبَانِ ﴿ فَي عَلَى اللّهُ مَرْبُكُمُا تُكذِبَانِ ﴿ فَي عَلَى اللّهُ مَرْبُكُمُا تُكذِبَانِ ﴿ فَا لَهُ اللّهُ مَلْمُهُ مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا تُعَلّمُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ الْعُنْسُلُوا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ فِيهِ كَ﴾ الضمير عائد إلى الفُرُش، أو إلى هذه الألآء. ﴿ فَاصِرَتُ الطَّرْفِ﴾ أي: على أزاوجهنَّ لم ينظرنَ إلى غيرهم. ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ ﴾ لم يمسهنَّ، أو الطَّمَثُ: النكاح بالتدمية (3)، والطَّمَثُ: الدم أيضًا، وطَمَثَتِ المرأة: حاضت، وطُمِثَتْ دَمِيَتْ،

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 57.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 277.

<sup>(3)</sup> أي: افتضاض البكر. ينظر: «تفسير الطبري» 23/ 64.



وقرئ: ﴿ يَطْمُثُهُنَّ ﴾ بضم الميم (١). ﴿ كَأَنَّهُ نَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ أي: في صفاء الياقوت وبياض المرجان. ﴿ مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ ﴾ في العمل ﴿ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ في الثواب. وعن محمد بن الحنفية: «هِيَ مُسَجَّلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ»، أي: مطلقة<sup>(2)</sup>. ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّاكِنِ ﴾ أقرب منهما أي: لمن خاف مقام ربه أربع جنات، أو ﴿جَنَّاكِنِ ﴾ لمن دونهم من أصحاب اليمين. ﴿ مُدِّهَا مَنَّانِ ﴾ خضروان من الرّيّ حتى تضرب خضرتهما إلى السواد. ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ فوارتان بالماء، أو تنضخان بكل خير.

#### ﴿ فِيهَا فَكِهَةً وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ إِنَّ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِن فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ حُرُّدُ مَّفْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٣) فِأَي ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) لَرْ يَطْمِتْهُنَّ إِنسٌ فَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ وَرَبُّكُمُا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرِ وَعَبْقَرَيِّ حِسَانِ اللهُ فَبَأَيِّ ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ نَبْرَكَ أَسَمُ رَبِكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (اللهُ ». <del>LLELLLELLELLELLELLELLE</del>LLE

﴿ وَغَنَّا وَرَمَّانٌ ﴾ عطفهما؛ لفضلهما؛ أو لأن التمر طعام عندهم، والرمان: دواءٌ فلم يخلصها للتفكُّه، فعلى مذهبهم قال الإمام أبو حنيفة: إنهما ليسا من الفواكه(3). ﴿ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ عن النبي عَلَيْنُ: «خيرات الأخلاق حِسان الوجوه»(4). وأصله: خيرات فخفف،

<sup>(1)</sup> قراءة نصير عن الكسائي وعبد الله بن مسعود ومجاهد وأبي حيوة. «معجم القراءات»، .279/9

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 68.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير النسفى» 3/ 417.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 22/ 262، عن قتادة مرسلاً.



ومثله الحديث: «الْمُؤْمِنُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ»<sup>(1)</sup>. ولأن الخير الذي هو بمعنى الأُخير، لا يقال فيه خيرون وخيرات. وقرأ أبو رجاء العطارديُّ بالتشديد: (2). ﴿مَقْصُورَتُ ﴾ قُصِرْنَ في خدورهنَّ، وامرأة قصيرة، وقصورة، ومقصورة: مخدَّرة (3). ﴿الرفرف﴾ ضرب من البُسُط، أو الوسائد، وقيل: كل ثوب عريض رفرف، ويقال لأطراف البُسُط، وفضول الفسطاط الرَّفارِف. والعبقري: كل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم، وياؤه مثل ياء كُرسيّ ونحتيّ. وقرأ النبي ﷺ: ﴿متكئين على رفارف خضر وعَبَاقِرِيّ حسان﴾ (4). والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 6/ 272 رقم (8127) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. ينظر: «الجواهر الحسان» للثعالبي 114/2، تحقيق: محمد المعوض – أحمد الموجود.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 281.

<sup>(3)</sup> أي: ماكثة في خدرها أي: مسكنها.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 283-284.

### ﴿ [56] سورة الواقعة ﴿

مكية، وهي ست وتسعون آية في الكوفي، وسبع في البصري، وتسع في المكيّ والشاميّ والمدنيّ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبهُ فَاقَةٌ أَبَدًا»(2). تُصِبهُ فَاقَةٌ أَبَدًا»(2).

#### ڰ۬ ڮ ڛ۫ڔٳڷؾۄٲڵؾٷڒٵؾڝ



- (1) ينظر: «درج الدرر» 4/ 1591، و«البيان» ص/ 239.
- (2) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (2268) 4/ 119، والثعلبي في «الكشف والبيان» 25/ 401. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: «قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر».



﴿إِذَا وَقَمَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ مثل: حدثت الحادثة، ووقوع الأمر نزوله، أو الواقعة مصدر، وهي صيحة القيامة، أو النفخة الأخيرة، أو القيامة، والعامل في ﴿إِذَا ﴾ محذوف؛ للدلالة عليه، أي: فاز المؤمنون وخاب الكافرون إذا وقعت، أو يُضمَر اذكر، ولا يجوز نصبه به ﴿لَيْسَتِ ﴾. به ﴿لَيْسَ ﴾؛ فإنه خبره. ﴿كَاذِبَةُ ﴾ نفس كاذبة، أو تكذيب، وهي اسم ﴿لَيْسَتِ ﴾. ﴿ غَافِضَةٌ ﴾ هي خافضة تخفض قومًا إلى النار. ﴿ رَافِعَةُ ﴾ ترفع الآخرين إلى الجنة، أو تزيل الأشياء عن مقارِّها فتخفض بعضًا وترفع بعضًا. وقرئ: بالنصب على الحال(١). ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ غَافِضَةٌ رَافِعَةُ ﴾ أي: تَخفض وتَرفع إذَا رُجَّت، أو هو بدل من ﴿إِذَا وَقَعَتِ ﴾، أو ﴿ إِذَا رُحَّتِ ﴾ تفرقهم. ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ ﴾ دُقَّت وفتت حتى صارت كالسويق، أو سيقت، من بس الغنم إذا ساقها. وفي الحديث: دُقَّت وفتت حتى صارت كالسويق، أو سيقت، من بس الغنم إذا ساقها. وفي الحديث: كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أَقُوامٌ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى الْيَمَنِ وَالشَّامِ، وَالْعِرَاقِ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ ﴿ وَالْمَرَاقِ يَعْلَمُونَ ﴾ أَقْوَامٌ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى الْيَمَنِ وَالشَّامِ، وَالْعِرَاقِ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ ﴿ وَالْمَرَاقِ يَعْلَمُونَ ﴾ أَقْوَامٌ مِنَ الله لين يُعطَون صحائفهم بأيمانهم، أو أصحاب الرُّبة السَّنِيَّة، أو النَّهُمْ رَبُوا المَعْمُ أَلْمَعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ اللفظ للتعجب، ومن الله تعظيم الشأن، وأنه مبتدأ، وما المينهم في موضع رفع، وما بعده خبره والجملة خبر الأول.

﴿ وَأَصْحَنُ لَلْمُنْفَكَةِ ﴾ السّؤم أو الشمام (4). ﴿ وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ السَّنِفُونَ ﴾ أو يكون تأكيدًا تابعًا والخبر ﴿ أُولَكِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾، قربهم درجات في الجنة من العرش، وهم الذين صلُّوا للقبلتين، أو أهل القرآن، أو السابقون إلى الهجرة أو إلى

<sup>(1)</sup> قراءة أبي موسى الأشعري وأبي عمرو الدوري وزيد بن عليّ والحسن وغيرهم. «معجم القراءات» 9/ 289.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم، رقم (3343) 4/ 122، من حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، بلفظ: «.. فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ..».

<sup>(3)</sup> قراءة النخعي ومسروق وأبي حيوة. «معجم القراءات» 9/ 290.

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل، ولعلها ﴿الشمال﴾. ينظر: «تفسير الطبري» 22/ 286، و«التسهيل في علوم التنزيل» ابن جزي 2/ 334.

الصلوات. وقرئ: ﴿في جنة النعيم﴾(١). ﴿ ثُلَةٌ ﴾ أمة من الناس كثيرة. ﴿ مَِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ الأمم الماضية. ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ أمة محمد عَيَّ اللهِ. ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ مرمولة مشتبكة بالدّر والياقوت، أو متواصلة أُدْنيَ بعضها من بعض. ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض.

> ¥XYOGXXYOGXXOGXXYOGXXY ﴿ يَطُوفُ عَلَيْمٌ وَلَذَنُّ تُحَلُّدُونَ ﴿ ٧ ﴾ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ اللهِ وَلَمَدِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمَثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصَحَبُ ٱلْيَهِينِ مَا ٱصْحَبُ ٱلْيَمِينِ الله فِي سِدْرِ مَخْضُودِ الله وَطَلْحِ مَنضُودِ الله وَظِلِّ مَمَّدُودِ اللهِ وَمَآءِ مَسْكُوبِ اللهِ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ اللهُ لَامَقُطُوعَةِ وَلَا مَنْوُعَةِ اللهُ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةٍ اللهُ ﴿.

﴿ وِلْدَنَّ ﴾ غلمان. ﴿ تُحُلَّدُونَ ﴾ مُبْقَون ولدانَّا، أو مُقرَّطُونَ (2)، أو هم أطفال المشركين. والأباريق: أكواب لها خراطيم، سُمّي لبريق لونه. ﴿ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ ﴾ خمر جارية ظاهرة طاهرة. ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ ﴾ أي: لا تُصَدَّع رؤوسهم، أي: لا يصدر صداعهم عنها. وقرئ: ﴿لا يَصَّدَّعُونَ﴾(٥) أي: لا يتفرقون وأصله: يتصدعون. ﴿ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ يأخذون خيره وأفضله. ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ يجوز فيه الحركات الثلاث فالرفع أي: عندهم حور عين، أو لهم، أو قيل لهم: حور عين على سرر، أو عطف على الولدان، أو على ﴿ ثُلَةٌ ﴾، أو على الضمير في ﴿ مُتَّكِدِينَ ﴾ أي: متكثين هم وحور عين، ولم يؤكد لطول

<sup>(1)</sup> قراءة طلحة بن مصرّف. «معجم القراءات»، 9/ 292.

<sup>(2)</sup> أي: الحُلي التي توضع في الأذن، ومفردها قرط.

<sup>(3)</sup> قراءة مجاهد. «معجم القراءات»، 9/ 294.

الكلام، أو عطف على الضمير في ﴿مُتَقَيْلِينَ ﴾، أو خبره مقدّر أي: حور عين لهم، والنصب على إضمار فِعْلِ دلّ عليه الكلام، أي: يُعطون أو يُزوجون، والجر عطف على ما تقدم، أي: هم في جناتُ وفاكهة وحور عين، أي: في مُقاربتهن (1). ﴿جَرَآءٌ ﴾ مفعول له، ما تقدم، أي: هم في جناتُ وفاكهة وحور عين، أي: في مُقاربتهن الله بدلًا منه، أو نعت له، أو يُجازون جزاء. ﴿ إِلَّا قِيلًا ﴾ استثناء منقطع منصوب، و﴿سَلَنَا ﴾ بدلًا منه، أو نعت له، أي: قيلًا يَسْلَمُ من اللغو، أو نصب على المصدر، إلّا أنْ يُسلِموا سلامًا، أو إلّا أن يقولوا: ﴿ سَلَمَا سَلَمُ ﴾ والتكرير؛ لبيان إفشاء السلام. وقرئ: ﴿سلام سلام ﴾ على الحكاية (2). السدر: شجر النبق. والمخضود: الذي لا شوك له كأنه مخضود، أو المُوقِر الذي تُثنَى أغصانه؛ لكثرة حَمْلِهِ، من: خَضَدَ الغُصنَ: إذا ثناه وهو رطب. وروي: أن المسلمين نظروا إلى ﴿ وَجَ ﴾ وهو وادٍ مُخضِبٌ بالطائف – فأعجبهم سِدرَهُ فقالوا: يا ليت لنا مثل وقرئ عند علي ﴿ وَطَلْحِ مَنْشُودٍ ﴾ قال: ﴿ مَا شَأْنُ الطَّلْحِ إِنَّمَا هُوَ: ﴿ طَلْعٌ مَنْشُودٍ ﴾، ثم قرأ: هذا، فنزلت الآية (3). ﴿ وَاطلح ﴾ الموز واحده طلحة، أو هو: شجر له ظل باردٌ طيب. ﴿ وَمَا عِمَا له فقال اله إلى القرآن لا وقرئ عند علي ﴿ وَمَا عِ مَنْشُودٍ ﴾ قال: ﴿ مَا شَأْنُ الطَّلْحِ إِنَّمَا هُوَ: ﴿ طَلْعٌ مَنْشُودٍ ﴾، ثمت لا يتقلص، لا الشمس تنسخه ولا حَرور تنعصه. ﴿ وَمَا عَمَا مَنْ الراء وضمها (5): منتحه. ﴿ وَمَا عَمَا الأرائك، والفراش والإزار واللباس: المرأة. المامة. النساء. ﴿ وَمَا عَلَى عَلَى الأرائك، والفراش والإزار واللباس: المرأة.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 295-298.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 9/ 299.

<sup>(3)</sup> ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 139 عن أبي العالية والضحاك.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 111، عن قيس بن سعد، وينظر: «معجم القراءات»، 9/ 299.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فُرُشٍ﴾ بضم الراء، وقرأ أبو حيوة: ﴿فُرْشٍ﴾ بسكون الراء. «معجم القراءات»، 9/ 300.

اَلْآخِدِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَضَعَابُ الشِّمَالِ ﴿ وَلَا كُوبِهِ ﴿ وَهُ كُوبِهِ ﴿ وَالْمَ كُوبِهِ اللَّهِ مَا كُوبُهِ مَا كُوبُهُمْ كَانُواْ فَيْمِرُونَ عَلَى الْجَنْفِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِيمَرُونَ عَلَى الْجَنْفِ وَالْمَوْلُونَ وَهُو وَكَانُواْ فِيمُونُونَ عَلَى الْجَنْفِ الْمَعْفُونُونَ وَهُا وَكَانُواْ فِيمُولُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَالَا اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كى وَاَلْاَخِرِينَ (آ) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (﴿ ﴾. وَالْاَخِرِينَ (آ) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (﴿ ﴾. وَالْاَخِرِينَ (آ) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (﴿ ﴾ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ أَنْمَأْنَهُنَ إِنْمَآءَ ﴾ ابتدأنا خلقهنَّ من غير ولادة. وعن النبي ﷺ: «هُنَّ اللَّوَاتِي قُبِضْنَ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِزَ رُمْصًا شُمطًا، خَلقَهُنَّ اللَّهُ خَلقًا جَدِيدًا» (1). ﴿ أَتَرَابًا ﴾ على ميلاد واحد أي: مَنْ لَعِبْنَ بالتراب معا، بناتٍ ثلاث وثلاثين سنة. وعن النبي ﷺ: «يَدْخُل أَهْلِ الْجَنَّة جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاء ثَلَاثُ وَثَلاثِينَ » (2). ﴿ لِأَصْحَبِ الْيَمِينِ ﴾ من صلة ﴿ أَنشأنا ﴾ جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاء ثَلَاثُ وَثَلاثِينَ » (2). ﴿ لِأَصْحَبِ اللّهِ عَلَى من صلة ﴿ أَنشأنا ﴾ وعن النبي ﷺ: (النّهُ اللهُ عَلَى جَمِيْعًا مِنْ أُمَّتِي » (3). وما روي: أنه لمّا نزل: ﴿ وَقَلِلُ مِن النّهِ عَلَى شق ذلك على

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 27/ 188 من طريق هشام بن حسان عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة بنحوه، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 23/ 367 (870) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة بنحوه. إسناده ضعيف جدًّا، فيه إسماعيل بن أبي زياد، متروك. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 474 /25.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 1/ 28، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وينظر: مسند أحمد بن حنبل 2/ 295 - 5/ 243، ومصنف ابن أبى شيبة 1/ 114.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 128 من حديث ابن عباس-رَضِوَالِلَهُ عَنهُ- بلفظ: «هُمَا جَميعًا مِنْ أُمَّتي». وفيه: أبان بن أبي عياش، متروك. ينظر: «الكامل» لابن عدي 1/ 387، و «تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة، 7/ 537.

المسلمين، وما زالوا يراجعون النبي ﷺ حتى نزل: ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ فلعله غير صحيح؛ لأن النسخ في الأخبار غير جائز ((1)). ﴿ وَظِلَ مِن يَحْبُومِ ﴾ من دخان أسود. ﴿ لَا بَارِدِ وَلا كَرِيمٍ ﴾ نفى عنه صفتي الظل؛ ليُعلم أنه عدم نور حار ضار، والكريم عند العرب كل ما نفي عنه صفة الذم. وقيل: لا بارد المنزل، ولا كريم المنظر. وقرئ: بالرفع أي: هو لا بارد ولا كريم (2). ﴿ عَلَى لَذِنْ الْعَظِيمِ ﴾ الإثم الكبير وهو الشرك، أو يُقسمون أن لا بعث، وأن الأصنام أندادًا لله ويُقيمون عليه. وقولهم: بلغ الغلام الحنث أي: وقت المؤاخذة بالمآثم وهو الحُلْم. ﴿ أَيْذَا مِتَنَا ﴾ (إذا) متعلق بفعل دلّ عليه ﴿ أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾، ولا يجوز تعلقه بـ ﴿ مِتَنَا ﴾ ؛ فإن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. ﴿ أَوْءَاباً وُنَا ٱلأُوّلُونَ ﴾ معطوف على ضمير: ﴿ لَمَبْعُوثُونَ ﴾ من غير تأكيد بنحن؛ لفصل الهمزة بينهما. ﴿ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ قرئ: من طمير: ﴿ الله مِنه معلوم، والإضافة بمعنى التجميع (3). ﴿ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَعَلُومٍ ﴾ إلى ما وُقِتَتْ به الدنيا من يوم معلوم، والإضافة بمعنى (مِنْ) نحو: خاتم فضة، والميقات: ما وُقِتَ به الشيء، ومنه مواقيت الإحرام.

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّا الضَّا لُونَ الْمُكذِبُونَ ﴿ ثَا لَاكُونَ مِن شَجَرِمِن زَقُومِ ﴿ ثَا الْمُكَاذِبُونَ هَا الْمُكَذِبُونَ هَا الْمُكَذِبُونَ ﴿ فَالْمَدِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ مَلَا الْمُكُونَ ﴿ فَالَّذِينِ ﴿ فَا خَنَ خَلَقَن كُمْ فَلُولًا شُرَبَ الْمِيدِ ﴿ فَا خَنَ خَلَقَن كُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَا أَنْتُمْ تَعْلَقُونَهُ وَأَن الْمَيْدُونَ ﴿ فَا أَنتُو تَعْلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

GXXAGXXQGXXAAGXXAGGXXAAGXXA

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 29/ 392.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن أبي عبلة. «معجم القراءات»، 9/ 302.

<sup>(3)</sup> قُرئ: ﴿لَمُجْمَعُونَ﴾ بضم الميم وحذف الواو. المرجع السابق 9/ 304.

#### حُمَلَمُنَا فَظَلَمْتُرَتَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغَرَّمُونَ ۞ بَلَ نَحَنُ مُرْمُونَ۞﴾. مَرْمُونَكُهُ بِمُولِيَاكُهُ بِمُولِيَكُهُ بِمُولِيَكُهُ بِمُولِيَكُهُ بِمُولِيَّكُ بِمُولِيَّكُ الْمُعَلِيْنَ

ومِن شَجَرِ مِن زُوَّرِي وَمِن الله الأولى: لابتداء الغاية، والثانية: لبيان الشجرة، ويؤنث ضمير الشجر على المعنى، ويُذكَّر على اللفظ. ﴿ فَشَرْبُونَ شُرِّبَ اَلْمِيمِ ، جاز عطف: شاربون على شاربون؛ لاختلاف الصفتين: فإن الأولى: صفة شرب الحميم، والثانية: صفة شرب الأهيم. و وشُرَّبَ و قرئ: بالحركات الثلاث في الشين، فالفتح والضم: مصدران، والأهِيمُ: الذي يشرب ولا يروى حتى يهلك. ﴿ فَلَوَلاتُمَدِّوُن اَ وَبِالكسر: المشروب (١١). والأهِيمُ: الذي يشرب ولا يروى حتى يهلك. ﴿ فَلَوَلاتُمَدِّوُن الْمَالَدُ فَي الشين، فالفتح والضمذ في بالبعث؛ فإنه أي: الخلق، وإن المُصَدِّق به مُصَدِّق بالبعث؛ فإنه مئله. ﴿ مَاتَمْنُونَ ﴾ بفتح التاء وضمها (١٤) أي: تَقْذِفُونَ المَنِيَّ. ﴿ فَمَن ُقَدَّرَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ كتبنا الموت على مقدار. وقرئ: بالتخفيف (١٤). ﴿ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم الموت على مقدار. وقرئ: بالتخفيف (١٤). ﴿ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم وأمثالكم. ﴿ وَنُنشِتُكُمُ فِي مَا لا تَمْلُونَ ﴾ من الصفات والصور. ﴿ تَعَرُّونَ ﴾ تبذرون حَبّهُ. ومن المعاصي التي حُرمتم بسببها. وقرئ: ﴿ تَفَكَّنُونَ ﴾ أو على ما اقترفتم من المعاصي التي حُرمتم بسببها. وقرئ: ﴿ تَفَكَنُونَ ﴾ أذ غار ماؤها فانتفع بها قومٌ وبقي مثلً الحَمَة (٥٤) يأتيها البُعَداء ويترُكها القُرباء. فبيناهُمْ إذ غار ماؤها فانتفع بها قومٌ وبقي مثلً الحَمَة (٥٤) وأنها فانتفع بها قومٌ وبقي

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 306-307.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تُمْنُونَ﴾ بضم التاء، وقرأ ابن عباس وأبو السَّمال وابن السميفع: ﴿تَمْنُونَ﴾ بفتح التاء. السابق 9/ 308.

<sup>(3)</sup> قراءة ابن كثير ومجاهد وابن محيصن. السابق 9/ 309.

<sup>(4)</sup> بالنون بدل الهاء، أي: تندمون، وهي لغة: عُكل، وقيل: لغة تميم. وهي قراءة: أُبيّ بن كعب وابن السميفع والقاسم بن محمد. المرجع السابق 9/ 313.

<sup>(5)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 466: «قوله: «كمثل الحمة يأتيها البعداء» في الصحاح (ع): «الحَمَّة»: العين الحارة يَستشفي بها الأُعِلَّاء والمرضى».



قومٌ يَتَفَكَّنون » أي: يتندمون (1). ﴿ أَتِنا لَمُغْرَمُونَ ﴾ من قرأ بهمزتين فالمُغْرَمون: المعذبون، والغرام: العذاب، أو مُهْلَكُونَ أي: غُرِمْنَا أموالنا (2). ﴿ يَحْرُومُونَ ﴾ مُحارَفون (3). ﴿ ٱلْمُزْنِ ﴾ : السحاب الواحدة: مُزنةٌ، أو هو السحاب الأبيض.

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ عَالَتُهُمُ اَنْرَلْتُسُوهُ مِنَ الْمُزْنِ

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ عَالَتُهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ

أَمْ غَنُ الْمُنزِفُونَ ﴿ لَا يَشْرُونَ ﴿ عَالَتُهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴿ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مَكْرَبُهَا أَمْ فَعَنُ الْمُنْشِقُونَ ﴿ اللّٰ خَنُ جَعَلَنَهُا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ فَى الْمُنشِقُونَ ﴿ اللّٰ خَنُ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ فَعَنُ اللّٰمُنشِقُونَ ﴿ اللّٰ خَنُ جَعَلَنَهُا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَي اللّٰمُ اللّٰهُ وَمِن فَي اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا الللّٰهُ ولَا اللّٰهُ ولَا الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ولَا الللّٰهُ اللّٰهُ ولَا الللّٰهُ الللّ

﴿ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ أسقط اللام هنا وأورد في قوله: ﴿ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا ﴾ ؛ فإن: (لولا) يتخلص للشرط، ولكن من حيث إفادتها في مضمري الجملتين شُبه بالشرط فلا يعطى له حكمه مطلقًا. ﴿ تُورُونَ ﴾ تستخرجون النار بقداحكم من الزّنود. ﴿ شَجَرَتُهَا ﴾ التي تُقدح منها النار، نحو: المَرْخُ والعِفَار (4). ﴿ نَذْكِرَةً ﴾ تذكيرًا لنار جهنم، أو أُنمُوذجًا منها. ﴿ لِلمُعْقِدِينَ ﴾ للمسافرين، أقوى الرجل: نزل بالقواء (5)، أو أنفد زاده. وفي حديث

<sup>(1)</sup> ذكره صاحب «الكشاف»، 4/ 466، وقال عنه الزيعلي في تخريجه: «لم أجده».

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿إِنَّا﴾ بهمزة واحدة، وقرأ الأعمش والجحدري وأبو بكر والمفضل كلاهما عن عاصم: ﴿أإننا﴾ بهمزتين محقّقتين. «معجم القراءات»، 9/ 313.

<sup>(3)</sup> قَالَهُ فَتَادَةُ، و(مُحَارَفون)، أَيْ: لَا يَثْبُتُ لَنَا مال، ولا ينتج لنا ربح. «تفسير ابن كثير» 7/ 540.

<sup>(4) (</sup>المرخ): شجر طويل ليس له ورق ولا شوك، سريع الورى، يقتدح به. و(العفار): الجوز المأكول. ينظر: «الوسيط» (م) 2/ 861، و(ع) 2/ 610.

<sup>(5)</sup> القفْر الْخَالِي مِنَ الأرْض. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ﴿ق وا﴾ 4/ 127.

عائشة: "وَبِي رُخِصَ لَكُمْ فِي صَعِيد الأقواء"(١). ﴿ فَسَبِحْ بِالسّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أحدِثِ التسبيح بذكر اسم ربك. و ﴿ الْعَظِيمِ ﴾ : صفة للمضاف أو المضاف إليه، وأمر بالتسبيح ؛ إما ردًّا على المنكرين، أو حضًا على الشكر للمعترفين. ﴿ ﴿ فَكَ ٱلْقَيِسَمُ ﴾ قرئ : ﴿ فَلاَ أُقِيسِمُ ﴾ [2) وهي لام التأكيد دخلت على الابتداء والتقدير: فلا أنا أقسم، أو (لا) ردًّ للكلام الأول، وأقسم كلام مستأنف. ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ مطالعها، أو مساقطها، أو انتشارها يوم القيامة، أو هو نجوم القرآن(3)، والمواقع المُوقَعات أيضًا، أو أراد منازلها ومسايرها. وقُرئ: ﴿ بِمَوْقِعِ النجوم ﴾ (4). ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعُلَمُونَ ﴾ اعتراض في اعتراض بين القسم والمقسم به.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الغريبين في القرآن والحديث» للهروي، (ق وا) 5/ 1598.

<sup>(2)</sup> قراءة الحسن وغيره. «معجم القراءات» 9/ 316.

<sup>(3)</sup> أي: نزوله منجَّمًا حسب الوقائع والأحداث.

<sup>(4)</sup> قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبو جعفر والحسن وابن محيصن. «معجم القراءات» 9/ 316.



﴿ لَقُرُءَانُ كُرِيمٌ ﴾ على الله، أو نَفّاع للخلق. ﴿ فِيكِنَبُ مَكْنُونِ ﴾ مَصون عن الشياطين وجميع ما يشينه. ﴿ لَايَمَسُهُ ﴾ أي: ذلك الكتاب. ﴿ إِلّاَ الْمُطَهّرُونَ ﴾ الملائكة، أو السفرة، وإن جعلت العائد إلى القرآن: فالمطهّرون المؤمنون، أو المتطهرون، وأنه نفي يراد به النهي، ومثله الحديث: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ...»(1). وقرئ: ﴿ المُمُطهّرونَ ﴾ و﴿ المُمُطهّرونَ ﴾ أي: من يُطهّرون أنفسهم، وقرئ: ﴿ المُطهّرون ﴾ من المُطهّرون ﴾ من المُطهّرون ﴾ من المُطهّرون ﴾ من المُطهّرون أن المُعهّرون أنفسهم، وقرئ: ﴿ المُطهّرون ﴾ من أطهرة إذا طهرة و إلى أو مَنْوَلُهُ ﴾ أي: منزّل، أو كأنه في نفسه تنزيل، أي: هو تنزيل. وقرئ: ﴿ المُعْمُونَ ﴾ أي: القرآن. ﴿ أَنتُم مُدُونُ ﴾ أي: منزل، أو كافرون. يقال: أَدْهَنَ ودَاهَنَ، أو داهَنْتُ: داريْتُ، منها ونون، أو منافقون، أو مكذّبون، أو كافرون. يقال: أَدْهَنَ ودَاهَنَ، أو داهَنْتُ: داريْتُ، وأَدُهُ أَنَكُمُ مُكَذِبُونَ ﴾ أي: شكر مزقكم التكذيب. وعن علي: ﴿ وَتَجعلون شكركم أنكم تكذبون ﴾، وقيل: هي قراءة النبي ﷺ فَمُطروا الماء فاسْتَمْطَرُ علي سفر فعُدموا الماء فاسْتَمْطَرَ عليها النبي ﷺ فَمُطروا فَسمع بَعضَهم يقول: مُطِرْنَا بِنُوءٍ كذا؛ لأنهم كانوا يرون السُقيا منها. والرزق إذا المطر (5). ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَفْتِ الْمُلْمُونَ ﴾ أي: فلا ترجعون هذه النفس إذا بلغت الحلقوم. ﴿ نَظُرُونَ ﴾ أنتم يا أهل الميت أي: إن لم يكن مُحيي ومميت فارجعوها بلئ المئة.

﴿ وَتَعَنُ أَقَرُبُ ﴾ أي: بالعلم والقدرة، أو ملائكتنا أقرب. ﴿ فَلُوَلَآ إِن كُنُتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ اللَّ مَرَجُونَهَا ﴾ أي: هلّا ترجعونها إن كنتم غير مُدَبَّرِين، و(لولا) مكررة؛ للتأكيد وجوابها: ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ والمدينون: المملوكون، أو المجزيون، أو مِن دان السُّلطان الرعيّة إذا ساسهم. ﴿ مِنَ ٱلمُفَرِّينِ ﴾ أي: السابقين. ﴿ فَرَقَ ﴾ بضم الراء أي: حياة لا موت فيها، أو

<sup>(1) - «</sup>صحيح البخاري»، رقم (2442) 3/ 128، من حديث عبد الله بن عمر، وصحيح مسلم، رقم (2580) 4/ 1996، عن سالم عن أبيه.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 317-318.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 9/ 318.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 222.

رحمة، وبفتح الراء: الراحة (1). ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ الرزق، والتقدير: فله روحٌ أو شأنه روحٌ.

﴿ فَسَلَدُ لِكَ ﴾ دخلت الكاف نحو: ناهيك به كرمًا، وحسبك به شرفًا، أي: لا يطلب الزيادة على حال حلاله، فكذا لا تَطلب على سلامتهم زيادة على حال سلامتهم، أو سلام لك ﴾ أنك من أصحاب اليمين، فحذف (أنك) والفاء جواب: ﴿وَأَمَّا ﴾ دون جواب الجزاء، ولكن اكتفى بها عن جواب الجزاء. ﴿ وَتَصَلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ بالرفع عطف على ﴿ فَنُرُلُ ﴾، وبالجر على ﴿ مَنْ جَمِيمٍ ﴾ (2). ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ أي: الذي أنزل في هذه السورة. ﴿ لَمُوّحَقُ ٱلْمَقِينِ ﴾ أي: الحق الثابت من اليقين. وعن عُقْبَة بن عَامِر قال: «فَلَمًا نَزُلْ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ وَلَمَّا نَزَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا ال



<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فَرَوْحٌ ﴾ بفتح الراء، وقرأت عائشة عن النبيّ ﷺ وابن عباس والحسن وقتادة [﴿فَرُوحٌ ﴾]. «معجم القراءات»، 9/ 320.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 231-232.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» 1/ 292 رقم (869)، والحاكم في «المستدرك» 1/ 225، 2/ 1 أخرجه أبو داود في «سننه» الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه على ذلك الذهبي. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: محمد معوض – عادل عبد الموجود، 5/ 376.



### هرة العديد على المحديد المحديد

مكية، وهي تسع وعشرون آية في الكوفيّ والبصريّ، وثمانٍ في المدنيّ والمكيّ والشاميّ (أ). عن أُبِيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَدِيدِ كُتِبَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ».

#### ؙ ڰؙ۬ڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿ ڛؚ۫؎ؚؚٲڵؿٙۄؙڶڒۼۧۯؚٵڵڿڝؚۯٵڮڿ

﴿ سَبَعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُؤَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو اَلْعَبِيرُ الْمَكِيمُ ﴿ لَهُ اللَّهِ مَلْ الْمَعْوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو اَلْعَبِيرُ الْمَكِيمُ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ هُو اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللل

﴿ سَبَّعَ بِلَّهِ ﴾ يُقال: سبَّحْتُهُ وسبَّحْتُ له مثل: شكرته وشكرت له، أو «سبح لله» أُحْدِثِ التسبيح لأجل الله. وتسبيح ما لا يعقل بما فيه من الآيات الدالة على تنزيهه.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 227، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 241.

﴿ يُحِيء ﴾ مرفوع أي: هو يحيى، أو منصوب المحل حال من المجرور في ﴿ لَهُ ﴾ والجار عامل فيه (1). ﴿ هُوَالْأُوِّلُ ﴾ أي: القديم، ﴿ وَالْكَخِرُ ﴾ الباقي، ﴿ وَالظُّلهِرُ ﴾ بأدلته أو الغالب. ﴿ وَٱلْبَاطِنُّ ﴾ عن إحساس خلقه، أو العالم بكل باطن، والـواوات؛ للتفخيم، أو الواو الأولى دلَّت أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية، والثالثة دلت على جميع الظهور والبطون، والوسطى على أنه الجامع بين مجموع الصفات الأولين والآخرين. ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ بالعلم والقدرة.

#### ĬĸŊĠĸĬĸŊĠĸĬĸŊĠĸĬĸŊĠĸĬĸŊĠĸĬĸŖ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُّرٌ كَبِرُ (٧) وَمَا لَكُورَ لَا نُوْمِنُونَ بَاللَّهِ ۗ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُرُ لِلْوَّمِنُوا بِرَبِّكُورَ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَاكُو إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنِ بَيِنَنِ لِيُخْرِجُكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَءُوفُ تَحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُو أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰلَ ۚ أُوْلَٰئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَىٰـتَلُواْ وَّكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُورِيرٌ (١٠٠٠) ﴿ .

﴿ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ أي: الأموال كلها لله خلقًا وملكًا، فجعلكم خلفاء في التصرف فيه، فَلْيَهُنْ عليكم الإنفاق من مال الله بأمره، أو ﴿ جَعَلَكُمْ شُتَخْلَفِينَ ﴾ ممن فيكم، وسيستخلف منكم مَنْ بعدكم، فاعتبروا وأنفقوا. ﴿وَمَالَكُونِ ﴾ مبتدأ وخبر، ﴿ لَا نُوْمِنُونَ ﴾

ELKLICKKULKKULKKULKKULK

<sup>(1)</sup> ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس 4/ 350.

حال، عامله معنى الفصل في ﴿وَمَالَكُو ﴾ أي: وما لكم كافرين بالله. ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو ﴾ أي: الله، أو الواو للحال(1). وقرئ: ﴿لا تؤمنون بالله ورسوله ﴾(2). ﴿ وَقَدْاَعَنَرَ مِيتَنقَكُو ﴾ أي: الله، أو رسوله، وعلى لفظ المجهول الضمير للميثاق (3) وذلك بتركيب الفعل ونصب الأدلة وإزاحة العلل وتنبيه الرسول. ﴿ أَلّا نُنفِقُوا ﴾ نصب على تقدير في ﴿أن لا تنفقوا ﴾ أي: غرض في ترك الإنفاق مع تضعيف الأجر إلى سبعين ألفًا. ﴿ فِسَيلِ الله ﴾ من يُميتكم ويرث منكم بالعدل. ﴿ مِن فَتِلِ الفَنتَحِ ﴾ فتح مكة، أو صلح الحديبية. ﴿ مِن أَبعَدُ ﴾ بعد الفتح. ﴿ وَكُلًا ﴾ مفعول أول لـ ﴿ وَعَدَ ﴾ و ﴿ اَلْمُسْنَى ﴾ ثانية. ومن رفع ؛ جعله مبتدأ وقدّر فيه الضمير (4) أي: كلَّ وعده الله الحسنى، أي: المثوبة الحسنى (5). وقيل: نزلت في أبي بكر فإنه أول من أسلم وأنفق (6). وقيل لعمرو بن عَنبُسة: بأي شيء تَدَّعِي أنك ربع الإسلام قال: فإني أسلمت ومع رسول الله ﷺ: أبو بكر، وبلال، فلقد رَأَيْتُني ربع الإسلام (7). ﴿ فَيُضَعِفُهُ ﴾ بالرفع عطف على ﴿ يُقْرِضُ ﴾ أي: فهو يضاعفه وقرئ: بالنصب على جواب الاستفهام، و ﴿ يُضَعِفُهُ ﴾ أيضًا (8).

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «﴿والرسول﴾ مبتدأ، ﴿يدعوكم ﴾ خبره، والجملة حال، أي: مدعوين إلى الإيمان». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1184.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير الألوسي» 14/ 171.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ أَخَذَ ﴾ مبنيًّا للفاعل، وفتح القاف في ﴿ مِيثَاقَكُونَ ﴾، وقرأ أبو عمرو واليزيدي والحسن: ﴿ أُخِذَ مِيثَاقُكُمْ ﴾ مبنيًا للمفعول وضم القاف. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 328.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَكُلُّا ﴾ بالنصب، وقرأ ابن عامر وابن عباس وعبد الوارث: ﴿وَكُلُّ ﴾ بالضم. «معجم القراءات»، 9/ 330.

<sup>(5)</sup> في (ي) حاشية: «﴿كُلُّ﴾ رفع بالخبر، والمبتدأ مقدَّر، أي: أولئك كل وعد الله صفة له، وهذا ممتنع؛ لأن ﴿كلَّا ﴾ معرفة فلا يوصف بالجمل». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1184.

<sup>(6)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 232 عن محمد بن الفضل عن الكلبي.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق 9/ 233.

<sup>(8)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 231-232.

#### 

﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُوْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى فَوْرُهُم بَيْنَ الِدِيمِمْ وَبِالْمَدِهِمِ اللّهُ مَنْ اللّهِ عِمْ وَبِالْمَدِهِمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

A HELLANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER ALSELANDER A

﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾ ظرف لقوله: ﴿ وَلَهُ وَأَجَرُ كَرِيمٌ ﴾، أو منصوب بإضمار: أذْكر. ﴿ بَيْنَ أَيْدِيمٍ ﴾ نور إيمانهم. ﴿ وَيَأْتَمُنِهِ ﴾ نور صدقات بذَلوها بأيمانهم، أو أنَّ كُتُب السعداء تأتي من هاتين الجهتين، وإضافة النور إليها أمارة السعادة. ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ أي: تقول لهم الملائكة: ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ بَنَتُ ﴾ أي: دخول جنات. ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾. ﴿ انظرونا ، فإنهم يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، على ركاب تزفُّ بهم، أو يُراد انظروا إلينا. وقرئ: من الإنظار (١) ، جعل إتيادَهُم (٤) في المُضِي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا . ﴿ نَقْنَيْسُ مِن نُورِكُمُ ﴾ ألى الموقف أو إلى الدنيا. ﴿ فِسُورٍ ﴾ هو الأعراف، أو حائل له باب أي: للسور. ﴿ بَطِنُهُ ﴾ باطن السور أو الباب. ﴿ وَظَهِمُونَ ﴾ من عنده. وقرئ: ﴿ فَضَرَبَ ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة وزيد بن عليّ ويحيى بن وثّاب والأعمش وطلحة: ﴿أَنْظِرُونَا﴾ من أَنْظَرَ. «معجم القراءات»، 9/ 334.

<sup>(2)</sup> من التؤدة في السير.

على بناء الفاعل (1). ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ موافقين في الصوم والأنكحة. ﴿ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ محَنتموها بالنفاق، أو أهلكتموها. ﴿ وَتَرَبَّضَتُمْ ﴾ بالمؤمنين الدوائر، أو بالنبيّ الموت، أو تربصتم الإيمان، أو التوبة. ﴿ وَعَرَبَّكُمُ ٱلْأَمَانِ أَى طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار. ﴿ أَمْ اللّهِ ﴾ الموت. و ﴿ ٱلْفَرُورُ ﴾ بالفتح: الشيطان، وبالضم: الأباطيل (2). ﴿ هو مولاكم ﴾ أي: النار أولى بكم وأحق أن تكون مسكنكم، أو هي ناصركم، والمراد: نفي الناصر.

# ﴿ الله يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَعْشَعُ مُلُوجُهُمْ لِلإِحْرِاللَّهِ وَمَا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِننَبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِننَبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَلُوجُهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ فَلُوجُهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْلَابَتِ لَعَلَمُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْلَابُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ أَلم يأت أَنَاهُ أي: حِيْنَهُ من: أَنَى يَأْنِي، وقرئ: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ ﴾ من: أَنَى يَأْنِي، وقرئ: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ ﴾ من: أَنَى يَأْنِي، وقرئ: ﴿ أَلَمَّا يَأْنِ ﴾ (3). قيل: كان المسلمون مُجدبين بمكة، فلمَّا هاجروا أصابوا الخِصْبَ ففتروا قليلًا فَنُبُهواْ بهذا، أو نزلت (في المنافقين) بعد سنة من الهجرة، أو المحصلمون ملّوا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله: ﴿ فَنَ لَتُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْمَصِ ﴾ [الرمر: 23] فقالوا: لو قصصت علينا، فأنزل: ﴿ فَنَ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: 3]،

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فَضُرِبَ﴾ مبنيًّا للمفعول، وقرأ زيد بن عليٌّ وعبيد بن عمير: ﴿فَضَرَبَ﴾ مبنيًّا للفاعل. المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 336.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 338.

•**♦**•••**♦** 349

فقالوا: لو وعظتنا فنزلت هذه الآية (1). وقرئ: ﴿نَزَلَ ﴾ و﴿نَزَّلَ ﴾ و﴿أَنْزِلَ ﴾ (2). وذكر الله: القرآن(3). ﴿مِنَ ٱلْمَتِي ﴾ مَن للتبيين. ﴿ وَلَا يَكُونُوا ﴾ عطف على تخشع، أو هو نهي تقديره: لا يكوننَّ. وقرئ: بالتاء (4). ﴿نحى الأرض بعد موتها﴾ تمثيل لأثر الذكر في القلوب بعد القسوة. ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ ﴾ المؤمنين وهو من التَّصديق، ويتشديد الصاد من التصدق أي: المتصدقين (5). ﴿ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ ﴾ عطف الفعل على الاسم بالمعنى أي: تَصدَّقُوا، وأقْرضُوا، والقرض الحسن: ما كان من طيّبٍ بطيبةِ نفسِ لمستحق. ﴿يُصَٰكَعُكُ لَهُمْ ﴾ وقرئ: ﴿ يُضَاعِفُهُ ﴾ و ﴿ يُضَعِّفُهُ ﴾ (6).

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشَّمَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ الجَيِيمِ (١) أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِيدِ كُمْثُلُ غَيْثِ أَعْبَ الْكُفَّارِ نَبَانُهُ ثُمَّ بَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاعًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْ نَيْ ٓ إِلَّا مَنَعُ ٱلْفُرُورِ ۞﴾. CHILLENIKACHILACHILACHI

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 3/ 990.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 339-340.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «وما في التفاسير من قولهم: هي أولى بكم فشيء معنوي لا لفظي؛ لأن مفعلًا لا يأتي للتفضيل». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1186.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَلَا يَكُونُوا ﴾ بالياء، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وغيرهما: ﴿ولا تكونوا﴾ بالتاء. «معجم القراءات»، 9/ 340.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق 9/ 341-342.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق 9/ 342.

﴿ أُولَيَّكُ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ هنا تم الكلام. ﴿ وَالشُّهَدَاهُ عِندَرَيِّهِم ﴾ كلام مستأنف. و﴿ لَهُمْ أَجُرُهُم ﴾ خبره. ومَن وصَلَه؛ فالتقدير: إن المؤمنين بالله ورسوله عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء أي: في أصل تضعيف الثواب لا مراتبه. ﴿ لَهُمْ أَجُرُهُم وَنُورُهُم ﴾ أي: الصديقين والشهداء أي: في أصل تضعيف الثواب لا مراتبه. ﴿ وَهَمُو ﴾ فرح لا يبقى. ﴿ وَزِينَه ﴾ أمنظر لا مَخْبَر تحته. ﴿ وَتَفَاخُر ﴾ تَباهِ بالأسلاف والأعقاب ﴿ وَتَكَاثُر فِي الْأَمُولِ ﴾ . ﴿ كمثل منظر لا مَخْبَر تحته. ﴿ وَتَفَاخُر ﴾ تَباهِ بالأسلاف والأعقاب ﴿ وَتَكَاثُر فِي الْأَمُولِ ﴾ . ﴿ كمثل زرع ﴾ في انقضائها وقلة جَدُواها، كنبات أنبته الغيث، والكاف؛ في محل الرفع صفة لما قبلها، أو خبر بعد خبر. ﴿ أَجَبَ الْكُفّار ﴾ الجاحدين نعم الله فيما رزقهم، أو هم: «النّز رَّاع». ﴿ فَمَرَنَهُ مُصَفَر الله قرئ: ﴿ مُصْفَارًا ﴾ (١٠). ﴿ سَابِقُوا ﴾ سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمار.

﴿ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُوْ وَجَنَةٍ عَرْصُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُوْ وَجَنَةٍ عَرْصُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَكَ فَضَلُ

اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ (اللَّهُ مَا أَسَابَ

مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الفَصْلِكُمُ إِلَا فِي حَتَنبِ
مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الفَصْلِكُمُ إِلَا فِي حَتَنبِ
مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الفَصْلِكُمُ إِلَا فِي حَتَنبِ
مِن مُبْلِلُ ان نَبْرَاهِما أَوْنَ وَلا فِي اللَّهِ يَسِيرُ (اللَّهُ لِي لِكَتَلَا

مَن قَبْلِ أَن نَبْرَاهُما أَوْنَ وَلا فَي اللَّهِ يَسِيرُ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

﴿وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: جنس السماوات والأراضين، والكاف خبر ﴿ عَهْمُهَا ﴾، والجملة في محل الجرّ صفة له (جنة) وكذلك ﴿أُعِدَتُ ﴾. ﴿ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ المصيبة: ما يسوء في الأرض، ظرفٌ له ﴿أَصَابَ ﴾ أو لله ﴿مُصِيبَةٍ ﴾، أو

<sup>(1)</sup> بألف بعده راء مشددة مقروء. «معجم القراءات»، 9/ 343.

صفة للنكرة تعلقت بمحذوف. ﴿ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ ﴾ صفة معطوفة عليها، وجاز جرّه على لفظ ﴿ مُصِيبَةٍ ﴾ ورفعه على موضعها، وعطف بـ (لا)، فإنه منفي معنى. ﴿ فِي كِتَبِ لفظ ﴿ مُصِيبَةٍ ﴾ ورفعه على موضعها، وعطف بـ (لا)، فإنه منفي معنى. ﴿ فِي كَتَبِ اللوح المحفوظ. ﴿ أَن نَبرَأُهَا ﴾ أي: الأنفس، أو المصائب أو الأرض. ﴿ إِنَّ ذَلِك ﴾ أي: تقدير ذلك وإثباته في الكتاب ﴿ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾. ولمَّا حُمِلَ سعيد بن جبير إلى الحجاج، بكى بعض أصحابه فسلَّاه سعيد بهذه الآية (١١). ﴿ مِمَا ءَاتَكُمُ مُ وَى عَن الحجاج، بكى بعض أصحابه فسلَّاه سعيد بهذه الآية (١١). ﴿ لِكَيْلاَتَأْسَوا ﴾ أي: حزنًا مُخرجًا عن الصبر والتسليم. ﴿ وَلا تَفْر حُوا ﴾ سرورًا مُطْغيًا مُغطِّيًا للشكر. وقيل: لبزرجمهر (١٥) مالك الصبر والتسليم. ﴿ وَلا تَفْر حَبما هو آتٍ؟ قال: ﴿ لِأَنَّ الْفَائِتَ لَا يُتَلافَى الله مَعلى ما قد فاتك ولا تفرح بما هو آتٍ؟ قال: ﴿ لِأَنَّ الْفَائِتَ لَا يُتَلافَى أَلُو رَعُ بِالْابتداء وخبره بعده هو: الغنى. ﴿ هُو ﴾ للفصل، وذلك ليُعلم أن الاسم قد تم. وقرئ: ﴿ فَإِنَ اللّهَ الْغَنِي ﴾ (١٥) والخبر إذا كان نكرة؛ فالفائدة فيه، وإذا كانت معرفة؛ كانت معرفة؛ كانت الفائدة في الخبر والمخبر عنه.

## المن المرازات ليقوم النّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْمُدِيدَ فِيهِ

<sup>(1)</sup> ينظر: «إيجاز البيان في معانى القرآن» 2/ 804.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ اَتَنْكُمُ مُ بالمد، وقرأ أبو عمرو وأبو العالية ونصر بن عاصم والحسن: ﴿ أَتَاكُم ﴾ بغير مدّ أي: جاءكم. «معجم القراءات»، 9/ 345.

<sup>(3)</sup> بزرجمهر بن البختكان، أحد حكماء الفرس، كان وزيرًا لأنوشيروان. له كتاب في الحكمة. ينظر: «إعجاز القرآن» للباقلاني، تحقيق: أحمد صقر، ص/ 32، و«المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي 7/216، و«تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجي ص/ 65.

<sup>(4)</sup> الحَبْرَةُ: النّعمةُ التّامة. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (حبر)، و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/88.

<sup>(5)</sup> قراءة نافع وابن عامر وجعفر. «معجم القراءات»، 9/ 347.

بَأَسُّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَوِئَ عَزِيرٌ ۚ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَبُ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ﴾.

﴿وَٱلْمِيزَاتَ ﴾ أي: العدل. ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ ليعملوا بالعدل. ﴿ وَٱنزَلْنَا اللَّهُ وَالْمِيزَاتَ ﴾ قيل: نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من: الحديد والسّنْدَانِ (1) والكَلْبَتَانِ (2) والميعقة والمطرقة (3) والإبرة (4). وروي: المِسْحَاةُ، أو هو من النّزْل يقال: أنزل الأمير على فلان نَز لا كما في قوله: ﴿ وَأَنزِلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَيْنِيَةً ﴾ [الزّمز: 6]. ﴿ بَأَسُ شَدِيدٌ ﴾ وهو القتال به. ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ ﴾ موجودًا ﴿ مَن يَصُرُهُ ، ﴾ وأنه عطف بطريق المعنى. ﴿ فَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ غني بقدرته وعزته عن نصرة الغير. ﴿ وَٱلْكِتَابَ ﴾ الوحي، أو الكتابة. ﴿ فَمِنْهُم ﴾ من الذرية، أو من المُرسَل إليهم.



<sup>(1)</sup> السَّنْدان: الصَّلاءَةُ وهي مُدُق الطيب. ينظر: «لسان العرب» (سدن)، و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين 26/ 93.

<sup>(2)</sup> الكَلْتبان: التي تكون مع الحَدَّاد يأخذ بها الحديد المُحْمَى. ينظر: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 480: «قوله: «والميقعة والمطرقة» في الصحاح: «الميقعة»: المطرقة. والميقعة- أيضًا-: المسن الطويل».

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 201، عن ابن عباس.



ءَامَنُواْ مِنْهُمْ آجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ وَاللَّهُ عَالَيْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ مِنْهُمْ وَلَيْهُ عَلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَلَلَّهُ عَفُورٌ لَحَيْمٌ وَلَلَّهُ عَفُورٌ لَحَيْمٌ ﴿ وَلَلَّهُ عَفُورٌ لَحَيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ لَحَيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَلَّهُ عَلَيْمُ وَلَلَّهُ عَفُورٌ لَحَيْمٌ اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَه

T FORKESEKKESEKKESEKKESEKKESEKKESEK

﴿ رَأْفَةُ ﴾ أي: أشد الدقة. ﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ﴾ الفعلة المنسوبة إلى الرهبان. والرَّهبان: بنصب الراء هو: فعلان من رَهَب، كخشيان من خَشِي، وهي منصوبة بفعل يفسره الظاهر أي: ابتدعوا ﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ابْتَدَعُوهَا ﴾ ، أو الكلام تمَّ ، ثم افتتح ﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ابْتَدَعُوهَا ﴾ ، أو الكلام تمَّ ، ثم افتتح ﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ابْتَدَعُوهَا ﴾ ﴿ فَمَا رَعُوهَا ﴾ . ﴿ مَا كُنبَنَهَا ﴾ لم نفرضها. ﴿ إِلَّا الْبِيْكَآءَ رِضَوْنِ اللهِ ﴾ استثناء منقطع أي: لكن ابتدعوها. ﴿ البَّيْفَآءَ رِضَوْنِ اللهِ فَمَارَعُوهَا ﴾ أي: الجميع. ﴿ حَقَّ رِعَايِبَهَا ﴾ كما يجب على الناذر رعاية نذره. وذلك أنهم خافوا الجبابرة، فتفرقوا في الجبال وترهبوا (١٠). ﴿ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم أهل الرأفة المتبعين لعيسى. وعن النبي ﷺ: (مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَاتَبْعَنِي وَاتّبَعَنِي وَاتّبَعَنِي الْمَنسِينَ ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنِيقُونَ ﴾ هم المبدلون من أهل الكتابين ﴿ وَعَالِيَهَا الكتابين ﴿ وَعَالِيَهَا الْكِيمَانِ بِمِنَ اللهِ المَتْسِينِ ﴾ الإيمان بمن قبله.

﴿ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ أي: القرآن. ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ ﴾ الذين لم يُسلموا. و(لا) مزيدة مؤكدة، أو يقال: لئلا يظن ﴿أن لا يقدرون﴾ أي: أن الأمر أنهم لا يقدرون. وروي: أن أهل الكتاب افتخروا على المؤمنين أنهم: يؤتون أجرهم مرتين، وادَّعوا

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 10/ 3341.

<sup>(2)</sup> أخرجه البغوي في «تفسيره» تحقيق: عبد الرازق المهدي، 5/34 عن عبد الله بن مسعود. والحديث ضعيف جدًّا، فيه: عقيل بن يحيى الجعدي. قال الذهبي في «الميزان»، 3/88: «قال البخاري: منكر الحديث».

**∘♦♦♦** 354 **\*\***••**\***•

الفضل عليهم فنزل هذا. وقيل: قالوا من آمن بالكتابين فضلكم بأجر واحد، ومن لم يؤمن بكتابهم فله أجر واحد، فقد ساواكم فنزل هذا(1). ﴿ لِتُكَلَّيْمُ لَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ قرئ: ﴿لَكِي يعلم ﴾ و﴿لأن لا يعلم ﴾ و﴿لِيَعْلَمَ ﴾ و﴿لأَنْ يعلم ﴾ بإدغام النون في الياء وقرئ: ﴿لَيْلا ﴾ بفتح اللام وسكون الياء، وبكسر اللام أيضًا(2). وذلك أنه لما حذفت همزة ﴿ أَنْمَتَ ﴾ وأدغمت نونها في لام (لا) فصار ألّا، ثم أُبدلت من اللام المدغمة (ياء) كقولهم: دينار، وقيراط، ومَن فتح اللام فعلى أنَّ الأصل في لام الجرّ الفتح. وقرئ: ﴿أَنْ لا يقدروا ﴾ (أن والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 483.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 353-355.

<sup>(3)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود، بحذف النون من آخر الفعل. المرجع السابق 9/ 355.



مدنية، وهي اثنتان وعشرون آية في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ الأول والشاميّ، وإحدى وعشرون في المدنيّ الآخر والمكيّ (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: "مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْمُجَادِلَةِ كُتِبَ مِنْ حِزْبِ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

#### ؙ ڮ ۮؚڹڝڔؚٳڶؿؘۅٲڒۼۯؚٵڒڿ؊ڿ؈ڮڎڿۄڮڎڿۄڮڎڿۄڮڎڿۄڮڎڿۄڮڎ ۮؚڹڝڔؚٳڶؿؘۅٲڒۼۯؚٵڒڿ؊ؚ

(1) ينظر: «درج الدرر» 4/ 1601، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 242.



﴿ فَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجَدِلُك ﴾ وقرئ: ﴿ تُحَاوِرُك ﴾ (١) أي: تراجعك الكلام وهي: خُولة، أو جميلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن صامت رآها تصلي، وكانت جَسيمة مليحة، فلمّا فرغت راودها عن نفسها فأبت فقال: «أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، وكان الظّهَارُ والإيلاءُ من طلاق الجاهلية، فجاءت إلى النبيِّ ﷺ وقالت: «يَا نَبِيّ الله، إنَّ أوسًا تَزَوَّجنِي وَأَنَا شَابَةٍ غَنِيَّةٍ ذَاتَ مَالٍ وَأَهْلِ حَتَّى إِذَا أُكِلَ مَالِي وأَفْنِي شَبَابِي، وتَفَرَّقَ أَهْلِي وَكَبْرُ سِنِّي ظَاهَرَ مِنِّي ونَدَم. فقال ﷺ ذَاتَ مَالٍ وَأَهْلِ حَتَّى إِذَا أُكِلَ مَالِي وأَفْنِي شَبَابِي، وتَفَرَّقَ أَهْلِي وَكَبْرُ سِنِّي ظَاهَرَ مِنْ وَنَدِم. فقال ﷺ وَنَدِي ووحْدَتِي، قد طالت صُحْبَتِي ونفضت له بَعْنِي، وكلما أعاد النبي ﷺ القول زادت شكوى إلى الله (2). وروي: أنها قالت: ﴿إِنّ لِيْ صِبْيَةً صِغَارًا إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إليه ضَاعُواْ وإِنْ ضَمَمْتُهُمْ إلِيَّ جَاعُواْ» (3).

﴿مَاهُرَ أُمَهَتِهِم ﴿ برفع التاء؛ تكون ﴿مَا ﴾ تميمية، وبكسرها؛ حجازية (٤). وعن ابن مسعود: ﴿بأمهاتهم ﴾ (٥). ﴿ مُنكَرًا فِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ أي: غير معروف عقلًا؛ فإنه لم توجد حقيقة الأُمومة ولا ثبتت شرعًا حُرمة الأمهات كما في أزواج النبي عَلَي والمرضعات. ﴿ يُطْلِهِرُونَ ﴾ من المظاهرة وقرئ: ﴿يَظَاهَرُونَ ﴾ من الإظهار، و ﴿يَظَهَرُونَ ﴾ من التظاهر، و ﴿يَظَهَرُونَ ﴾ من التظهير و ﴿يَظَهَرُونَ ﴾ وَيَن ﴾ وفإنّ قولهم: ظاهر منها وتَظَهّرَ أي: تحرّز

<sup>(1)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. «معجم القراءات»، 9/ 360.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجه في «سننه» 1/666، و«السنن الكبرى» للترمذي 7/382، ومستدرك الحاكم 2/481. وينظر: «الكشف والبيان»، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، 9/253. من حديث عائشة- رَخِاللَّهُ عَنْهَا-.

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد في «المسند»، 6/ 410، وأبو داود في «السنن»، رقم (2214)، والطبراني في الكبير، رقم (616) وابن حبان في صحيحه رقم (4279) عن خولة بنت ثعلبة- رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا-. وينظر: «درج الدرر» تحقيق: طلعت الفرحان- محمد أمرير، 2/ 622.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور بكسر التاء، وقرأ المفضل بن محمد عن عاصم بن أبي النجود وأبو معمر والسلمي، برفع التاء. «معجم القراءات»، 9/ 362.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 360-361.

منها، واظَّاهَرَ منها: حاذر منها، وظَهَّر منها: وحَّشَ منها، وظَهَرَ منها: خَلُصَ منها.

﴿ ثُمَّ يَعُودُونَلِمَا قَالُوا ﴾ أي: يتداركون ما قالوا، فإن المتدارك للأمور عائد إليه، ومنه: عاد غَيثٌ على ما أفسد، أي: تداركه بالإصلاح والمعنى: أنْ يُتَدَارَكُ هذا القول بأن يُكَفِّر أو: يعودون إلى المَقُول أي: إلى النساء والتقدير: الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لمَّا قالوا، ثم يعودون إلى نسائهم فيكون (ما قالوا) بمعنى المصدر، واللام للتبيين. والكفارة تجب بالظهار. والعَوْدُ هو: عزيمة الوطئ عند أبي حنيفة وأصحابه، ولو عاد ثم بدا له أن لا يطأ سقطت الكفارة (1). ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَهُ ﴾ أي: رقبة مُطلقة، وأنه مبتدأ والخبر محذوف أي: فحكمهم تحرير رقبة، والجملة خبر عن المبتدأ الذي هو: (الذين).

﴿ أَن يَتَمَاّتًا ﴾ التماس والمماسة: المباشرة ومقدماتها. وعند أبي حنيفة وأصحابه والحسن والنخعي والزّهري والأوزاعي والثوري: يصح الظّهارُ بالإضافة إلى كل عضو يُعبر به عن الجملة: كالرأس والرقبة والفرج، أو كل عضو يَحْرُم النظر إليه من الأم: كالبطن والفخذ، وكذا إذا ذكر مكان الأم ذات رحم مُحَرَّم منه، من نسب أو رضاع أو صهرية نحو: أنتِ عليّ كظهر مرضعتي، أو كنَّتِي، أو عَمَّتِي، أو رابَّتي، أو أختي. وعند قتادة والشعبي: لا يكون الظّهار إلا بالأمٌ، وبه أخذ الشافعي (2).

وروي: أن سَلَمَةُ بن صَخْرِ الْبَيَاضِيُّ (3) قال لرسول الله ﷺ: «ظاهرت من امرأتي، ثم أبصرت خَلْخَالها في ليلة قمراء فواقعتُها، فقال عَلَيْهِالسَّلَامُ: استغفر الله ولا تعد حتى تُكَفِّرْ »(4). ولو أعْتَقَ بعض الرَّقبة، ثم وطئ فعليه أن يستأنف العتق، وكذا لو جامع في

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 255.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 487-488.

<sup>(3)</sup> وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ الصِّمَّةِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ حَارِثَةَ. ينظر: «معرفة الصحابة» لابن نعيم، 3/ 1346. قال ابن حجر في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» 1/ 187: «له صحبة».

<sup>(4)</sup> أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» رقم (23700) 39/ 105، والبيهقي في «السنن

خلال الصوم ليلًا أو نهارًا عامدًا أو ناسيًا: يستقبل، ولو جامع في خلال الإطعام لا يستقبل». ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَوَمرون به، ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: البيان والتعليم. ﴿ لِلتَّوْمِنُوا ﴾ لتصدقوا ﴿ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ بالعمل بشرائعه.

وَاَدَ اَلَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُواْ كَمَا كُنِتَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ وَالْمَاكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُواْ كَمَا كُنِتَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُنْوَا كَمَا كُنِتَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ وَوَلَمَا وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ كُنِوُا﴾ أخِّروا أو أُذِلُّوا يوم الأحزاب. ﴿ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ﴾ يوم بدر، أو في الأمم الخالية. ﴿ يوم نبعثهم ﴾ منصوب بقوله: ﴿ وَلِلْكُفِرِينَ ﴾ أو بِد ﴿ فَهُ هِينٌ ﴾ ، أو بإضمار: «اذكر»؛ تعظيمًا لليوم. ﴿ فَيُنْبِتُهُم ﴾ تخجيلًا وتوبيخًا. ﴿ أَحْصَىنُهُ ٱللَّهُ ﴾ أحاط به عددًا لم يَفُتْهُ منه شيء. ﴿ وَنَسُوهُ ﴾ حيث تهاونوا به حين ارتكبوه.

﴿ اَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن فَجُوى ثَلَثَمْ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِ مُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِ مُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِ مُهُمْ وَلَا أَذَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْمُ يُنتِعُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلَهُ مَرَ إِلَى اللَّذِينَ بُمُوا عَنهُ وَيَسَنَعُونَ فَي إِلَا أَنْمُ لَا إِلَى اللَّذِينَ فَهُو يُونَ لِمَا ثُهُوا عَنهُ وَيَسَنَعُونَ فِي إِلَا أَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ وَالْفَدُونِ وَمَعْدِينَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَالْمُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَمْ يُحْتِلُ وَالْمُولِ وَإِذَا جَالَمُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَمْ يُحْتِلُ وَالْمُولِ وَإِذَا جَالَمُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَمْ يُحْتِلُ وَاللَّهُ مَا لَمْ يُحْتِلُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا خَيْولُ وَاللَّهُ مَا لَوْ يُعْتِلُكُ

الكبرى» رقم (15651) 7/ 385. من حديث سَلَمَةُ بن صَخْرِ الْبَيَاضِيُّ.

#### بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَوْنَهَا فَيْفُسُ الْمَصِيرُ ﴿ ۞ ﴾.

﴿ مَا يَكُونُ ﴾ (كان) تامة. وقرئ: بالتاء فإن تأنيث ﴿ النَّجُويُ ﴾ غير حقيقي (١). والنجوى: مصدر كالعدوى والدعوى، وتقديره: ما يكون شيء من النجوى، إما أن يكون مضافًا إلى ﴿ فَلَنتُهُ ﴾ أي: من نجوى ثلاثة نفر، أو موصوفة بها أي: من أهل نجوى ثلاثة، وضعلوا نجوى في أنفسهم على المبالغة، وقرئ: ﴿ ثَلَاتُهُ ﴾ و﴿ خَمْسةٌ ﴾ بالنصب على الحال بإضمار: يتناجون، أو على تأويل متناجين (2). وقيل: إنَّ قومًا من المنافقين تناجوا على هذا العدد، أو نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو، وصفوان بن أمية كانوا يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول فقال الثاني: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا، فقال الثالث: إن كان يعلم بعضًا فهو يعلم كله، وهذا هو الوجه؛ لأن من علم بعض الأشياء بغير واسطة فلا مانع من أن يعلم الكل، أو نزل في يوم كانوا يناجون النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بحاجتهم فظنت طائفة أنه حدث أمرًا أو حضرت حرب (3). وفي مصحف عبد الله: ﴿ إلا الله والعهم ﴾ وكذا في باقي الضمائر بعده (٩).

﴿ وَلآ أَكْثَرَ ﴾ بالرفع معطوف على محل (لا) مع ﴿ أَدَّنَ ﴾ نحو: لا حولَ ولا قوةً بفتح الحول ورفع القوة، أو هما: مرفوعان على الابتداء نحو: لا حولٌ ولا قوةٌ ، أو هما عطفان على محل (نجوى) أي: ما يكون من أدنى ولا أكثر ﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمّ ﴾ . وقرئ: ﴿ ولا أكبر ﴾ بالباء (5). ﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمّ ﴾ أي: يعلم نجواهم. ﴿ ثُمُ يُنتِثَهُم ﴾ قرئ:

<sup>(1)</sup> قراءة أبي جعفر، وأبي حيوة والحسن وغيرهم. «معجم القراءات»، 9/ 365.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن أبي عبلة التنوين بالنصب. المرجع السابق 9/ 366.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 29/ 490.

<sup>(4) «</sup>معجم القراءات»، 9/ 366.

<sup>(5)</sup> قراءة الحسن ومجاهد وعكرمة. السابق 9/ 367.

بالتخفيف (1). ﴿ وَيَتَنجَوْنَ ﴾، قرئ: ﴿ يَنتَجونَ ﴾ من الانتجاء (2). ﴿ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ قرئ: ﴿ مَعْصِيَاتِ ﴾ (3). ﴿ وَيَقَلِي لِمَا لَمْ يُحِيِّكَ بِمِ ٱللّه ﴾ نزلت في اليهود حين قالوا: السام عليك، والسام الموت، فقال النبي ﷺ: ﴿ وَعَلَيْكُمْ ﴾ (4). ﴿ لَوَلاَ يُعَذِّبُنَا ٱللّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ كانوا يقولون: ما له إن كان نبيًّا لا يدعو حتى يعذبنا الله بما نقول؟. ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ ﴾ كفتهم. ﴿ يَصَّلُونَهُمْ حَالُ من الضمير أي: اكتفوا صالين. أو حال من ﴿جَهَنَمُ ﴾، أي: كفتهم مصلية.

### 

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِيكَ اَمَنُواْ إِذَا تَنجَيْتُمْ فَلَا نَنْجَوْاْ بِالْإِنْدِ وَالْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنجَوْا بِالْبِرِ وَالنَّقُونَ ۖ وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَمْشَرُونَ ﴿ آَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

T THE REPORTED BY THE PERSON OF THE PERSON O

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا ﴾ أي: المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم، أو هو خطاب المؤمنين

<sup>(1)</sup> أي: ﴿ يُنْبِئُهُمْ ﴾. السابق 9/ 368.

<sup>(2)</sup> قراءة: حمزة، ويعقوب برواية رويس، وابن مسعود، وخلف، وطلحة، والأعمش. السابق 9/ 369.

<sup>(3)</sup> قراءة: مجاهد والضحاك وحميد. السابق.

<sup>(4)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1604، و«صحيح البخاري» رقم (6401) 8/ 85، من حديث عائشة - رَجَوَاللّهُ عَنْهَا -.

أى: إذا تناجيتم فلا تشبّهوا بأولئك. ﴿ وَيَنْجَوْإِبَالْبِرَ وَاللَّقَوَىٰ ۖ ﴾ وعن النبي ﷺ: «إذَا كُنتُمُ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»(1). وروي: «دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزُنُهُ»(2). ﴿ إِنَّنَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ بإغوائه وإغرائه. ﴿نَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجْدِلِسِ ﴾ توسعوا فيه وليفسح بعضكم على بعض، أفْسِحْ عني أي: تَنَحَّ. وقرئ: ﴿تفاسحوا في المجالس﴾(3) أي: في صلاة الجمعة، أو مراكز القتال. قيل: كان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسحوا فيأتون لحرصهم على الشهادة»(4). وقرئ: بفتح اللام من المجلس وهو: الجلوس أي: توسعوا في جلوسكم (5). ﴿ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ ﴾ مطلق في كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه، من الرزق والمكان والقبر وغيرها. وقيل: نزلت في قوم من أهل بدر حضروا النبي ﷺ في الصُّفَّةِ، فسلموا على النبي ﷺ، ثم على القوم وبقوا قائمين، فلم يُوسِّع لهم أحد حتى قال النبي ﷺ: «قُمْ يَا فُلَانُ، قُمْ يَا فُلَانُ..» فشق ذلك على من أقيم (6). ﴿ اَنشُرُوا ﴾ بضم الشين وكسرها: انهضوا للتوسعة (7)، أو إلى حرب، أو أمر من أمور الله، أو إلى الجهاد، أو إلى الصلاة، أو إلى أعمال الخير. ﴿ يَرْفِعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بامتثال الأمر. ﴿وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجَنِ ۚ ﴾ وعن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «بَيْنَ الْعَالِم وَالْعَابِدِ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حَضَرُ الْجَوَادِ الْمُضْمَر سَبْعِينَ سَنَةً ١٤٠٠.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (4040) 4/ 125، من حديث ابن عمر- رَضَالِللهُ عَنهُ-. وصحح إسناده أحمد شاكر.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (4851) 7/ 218، من حديث ابن عمر- رَضَّاللَّهُعَنهُ-. وقال عنه الترمذي في «سننه» رقم (2825) 5/ 128: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(3)</sup> قراءة قتادة والحسن وغيرهما. «معجم القراءات»، 9/ 374.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 492.

<sup>(5)</sup> قُرئ: ﴿المَجْلَسِ﴾ بفتح اللام، والإفراد. «معجم القراءات»، 9/ 374.

<sup>(6)</sup> ذكره الواحدي في «الوسيط» 4/ 265 عن مقاتل بن حيان.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 374-375.

<sup>(8)</sup> أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (129) 1/ 127، من حديث ابن عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقال: «وَمَنْ دُونِ ابْنِ عَوْنِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ».



﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْثُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُونَكُورُ مَدِعُمُ مَدَفَةً وَلِكَ خَبِرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَدَ جَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ مَدَفَةً وَلِكَ خَبِرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَدَ يَجَونكُو صَدَفَنَتُ فَإِذْ لَرْ مَغْمُوا وَرَاكُ وَرَالُوا الزَّكُونَ وَأَطِيمُوا اللَّهَ وَرَالُوا الزَّلُونَ وَأَطْبِمُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَمُم مِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَلَ اللَّهُ مَن عَذَابًا سَدِيدًا إِنَّهُمْ مَناهُ مَا كُولُوا اللَّهُ مَن عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَلَ اللَّهُ مَن عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَلَ اللَّهُ مَن اللهُ لَمُعْمَ عَذَابًا سَدِيدًا إِنْهُمْ مَناهُ اللَّهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَذَابًا سَدِيدًا إِنْهُمْ مَناهُ مَا عَذَابًا مَدِيدًا اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا إِنْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَذَابًا سَدِيدًا إِنْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ال

﴿ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُونَ ﴾ قبله كقول عمر: «من أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل

و بين يدى جود و المحروب و الكريم، ويستنزل به اللئيم (1). ( ذلكم خير لكم وأطهر في فإن الصدقة طُهرة، وذلك أن الناس كانوا يكثرون مناجاة النبي عَلَيْهِ السَّكَم حتى أَمَلُوه وأحفوا عليه في السؤال، أو الأغنياء أسأموه بالمناجاة فنزلت الآية، فكَفَو الفقير لعسرته والغنى لشُحه. قيل: نسخت بعد عشر، وقيل: بعد ساعة من نهار (2).

وعن على رَضَوَلَيْكَءَنهُ: "إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ آيَةٌ مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيت النبي ﷺ تصدقتُ بدرهم(3). وقيل:

<sup>(1)</sup> ينظ: «الكشاف»، 4/ 493.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 5/ 180، و «الكشف والبيان» 9/ 262.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» بمعناه 2/ 280، والطبري في «جامع البيان» 28/ 20، والحاكم في «المستدرك» 2/ 524 بمثله، وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 155.

تصدق في عشر كلمات سألهنَّ النبيِّ ﷺ (١). وعن ابن عمر: «كان لِعَلَيِّ ثلاثٌ لو كانت لِيْ واحدةٌ منهنَّ كانتْ أحبَّ إليَّ من حُمْرِ النَّعَمْ: تزويجه فاطمة، وأعطاه الراية يوم خيبر، وآية النجوى»(2). وعن علي: لما نزلت الآية دعاني رسول الله- عَلَيْهِ السَّلَامُ- فقال: «مَا تَرَى؟ دِينَارٌ؟» قلت: لا يطيقونه. قال: «كُمْ؟»: قلتُ حَبَّةً أو شَعِيْرةً، قال: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ» فنزلت: ﴿ مَأَشَفَقَنُمْ ﴾. قال عليٌ رَضَالِيَّهُ عَنهُ-: «بِي خَفَّفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّة»(3). ﴿ ﴿ أَلَو تَرَالَ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ نزلت في المنافقين تولوا اليهود وأفشوا إليهم أسرار النبي عَلَيْهِالشَّلَامُ، أو هي في عبد الله بن نبتل، وذلك أن النبي يَمَالِيُّةٍ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار، وينظر بعين شيطان، فدخل عبد الله، فقال النبي عَلَيْ له: على ما تشتُمني أنت وأصحابك؟ فحلف وأحضرهم فحلفوا كاذبين فنزلت: ﴿ وَمُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (4). ﴿ مَّا هُم مِّنكُمْ ﴾ أيها المسلمون، ﴿ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ أي: من اليهود.

¥}G\$X\$Q\$X\$QG\$X\$QG\$X\$QG\$X\$QG\$X\$QQ ﴿ أَتَّخَذُواً أَيْمُنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ۚ لَٰ تُغَنِّى عَنْهُمُ أَمَواكُمُ وَلَاۤ أَوَلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيِّئاً أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَتَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُوٌّ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيٌّ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُألَكَذِبُونَ ۞ ٱسْتَحَوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُولَيِّكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِنَّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ مُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ كَتَبَ ٱللَّهُ لِأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِ إِن ٱللَّهَ قَوَى عَزِيزٌ (١١) .

<sup>(1)</sup> أورده الزمخشري في «الكشاف»، 4/ 494 عن الكلبتي.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبرى في «تفسيره» 23/ 249.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 495.

﴿ اَتَّخَذُواَ أَيْعَنَهُمْ ﴾ بفتح الألف وكسرها مقروء (١). ﴿ جُنَّةُ ﴾ سُترةً يستجِنُّونَ بها عن القتل والنهب. ﴿ فَيَتَلِيْثُونَ لَهُ كَايَعِلِفُونَ لَكُرُّ ﴾ والتعجب من حمقهم أنهم يحلفون لمن يعلم الضمير وأخفى. ﴿ اَسْتَعَوْدَ ﴾ جاء على الأصل نحو: استصوب، واستنوق (٤). حَادَ الحمارُ العَانَةَ (٤): إذا جمعها وساقها غالبًا عليها. ﴿ فَانسَهُمْ ذِكْرَاللَّهُ ﴾ بالقلب واللسان. ﴿ أُولَتِكَ فِ الْعَانَةَ لَا الله ومنين كانوا يقولون: الله ذَل خلق الله. ﴿ كَتَبَ الله لأَغْلِبَكَ ﴾ وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن فتح الله لنا مكة وخيبر وما حولها؛ فإنا نرجو أن يُظفرنا الله على فارس والروم فقال عبد الله بن أُبيّ: والله لهم أكثر عددًا وأشد بطشًا من ذلك، فنزل هذا (٩). ﴿ لَأَغْلِبَكَ ﴾ اللام جواب القسم المحذوف. ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَى الله عنى على الله عنى قال.

و لَا يَجَدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ يُواَدُّرِنَ مَنْ وَكُورِ الْآخِرِ الْآخِرِ يُواَدُّرِنَ مَنْ وَكَوْ كَانُومُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ يُواَدُّرِنَ مَنْ وَكَوْ كَانُواْ ءَابِكَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ أَبْسَاءَهُمْ أَوْ يَبِهُمُ الْوَيْمِمُ الْوَيْمِمُ الْوَيْمِمُ الْوَيْمِمُ وَلَيْتُومُ مِيرُوحِ مِنْهُ فَوَيْمِهُمُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَبُونَ فَيْهِمُ وَرَفُواْ مِنْ مَنْهُمُ وَيُومُواْ مَنْهُمُ وَيَعْمُواْ وَمِنْ وَاللّهِ مُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُواْ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُواْ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُواْ مَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَفُواْ مَنْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

﴿ لَا يَحِدُ قَوْمًا ﴾ من باب التخييل، خُيل إليه أنّ من الممتنع المحال أن تجد قومًا

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ أَيْنَتُهُمْ ﴾ بالفتح، وقرأ الحسن وأبو العالية: ﴿ إِيْمَانَهُمْ ﴾. «معجم القراءات»، 9/ 378.

<sup>(2)</sup> أي: صار ناقة. «لطائف الإشارات» للقشيري، 3/ 557.

<sup>(3)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 496: «قوله: «العانة»: هي القطيع من حمر الوحش، كما في الصحاح. (ع)».

<sup>(4)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 3/ 335.

مؤمنين يُوالون المشركين. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقيل: إن أبا قحافة سبّ النبيّ عَلَيْهِ السَّكَمُ فصكه أبو بكر صكة سقط منها، ثم ذكر ذلك للنبيِّ عَلَيْهِ السَّكَمُ فقال: «أو فعلته؟» قال: نعم، قال: «لا تَعُد إليه». قال أبو بكر: والله لو كان السيف مِنّى قريبًا لقتلته (١). وأبو عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يومَ أحد، وأبو بكر دعا ابنه إلى البرَاز يوم بدر، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدًا يوم أحد، وعمر قتل خاله العاص بن هشام، وعلى وحمزة، قتلا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر<sup>(2)</sup>.

وقيل: إن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان جالسًا إلى جنب رسول الله ﷺ فشرب النبي ﷺ اللبن، فقال: يا رسول الله، ابق فضلةً من شرابك؟ قال: «وما تصنع بها؟» قال: أسقيها أبئ لعلُّ الله يطهر قلبه ففعل، فأتى بها أباه فقال: ما هذا فأخبره فقال اللعين: هلا جئتني ببول أمك، فرجع إلى النبي ﷺ وقال: يا نبي الله ائذن لي في قتل أَبيْ؟ فقال ﷺ: «بَلْ تَرْفُقُ بِهِ وتحسن إليه»(3). ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ أثبته بما وفقهم فيه وشرح صدورهم، أو كتب بمعنى جمع. وقرئ: بلفظ المجهول (4). ﴿ وَأَيَّدَهُم بِـرُوحٍ مِّنَّـةٌ ﴾ أي: بالقرآن وحججه، أو برحمة، أو بنور وبرهان. ﴿حِزْبُٱللَّهِ ﴾ جُنده. وروّي: أنَّ داود عَلَيْهِالسَّلَامُ: إِلَهِي! مَنْ حِزْبُكَ وَجَوْلَ عَرْشِكَ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: «يَا دَاوُدُ الْغَاضَّةُ أَبْصَارُهُمْ، النَّقِيَّةُ قُلُوبُهُمْ، السَّلِيمَةُ أَكُفُّهُمْ، أُولَئِكَ حِزْبِي وَحَوْلَ عَرْشِي<sup>(5)</sup>. والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> حديث منقطع. ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص/ 434، «الكافي الشافي»، لابن حجر 4/ 166، و (الكشف والبيان) تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 167.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 294، و«اللباب في علوم الكتاب» 19/ 559.

<sup>(3)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 264، عن السُّدي.

<sup>(4)</sup> قراءة المفضل عن عاصم، وأبو حيوة وأبو العالية وزر بن حبيش: ﴿ كُتِبَ ﴾ مبنيًّا للمجهول. «معجم القراءات»، 9/ 382.

<sup>(5)</sup> أخرجه القرطبي في "تفسيره" 17/ 309، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ. فيه جهالة شيخ سعيد كما ترى.



## [59] سورة الحشر

مدنية، وهي أربع وعشرون آية (١). عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سورة الحشر لم جَنَّةِ ولا نَّارِ وَلا عَرْشِ وَلا كُرْسِيٍّ وَلا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْهَوَامِ وَاللَّرْضِ وَالْهَوَامِ وَالسَّحَابِ وَالطَّيْرِ وَالدَّوَابِّ وَالشَّجَرِ وَالْجِبَالِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمَلاَئِكَةِ إِلَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيُلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا» (2).

#### ڰ۬ۻڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿڿ ڽٮ۫ٮؚ؞ؚٲڵؽۄٲڵڿۼۯؚٵڵڿ؊

﴿ سَبَحَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ الْ سَبَحَ بِنَهِ مَا فَالسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ مِنْ الْحَيْنِ مِن دِيرِهِمَ لِأَوْلِ الْمُشْرُ مَا ظَنَنتُ اللهُ يَعْرُجُوا أَ وَظَنُّوا أَنَهُم مَا نِعَتُهُمُ مَعُومُهُم مِن اللهِ فَانَعَهُم اللهُ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُوا وَقَذَف فِي قُلُومِهُم الرَّعْبُ عُمْرُونَ بُيُومَهُم بِأَيْدِيمِ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُومِهُم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(1) ينظر: «درج الدرر» 4/ 1607، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 243.

<del>LECT ALICE ALICE ALICE ALICE</del>

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من حديث ابن عباس. وهو حديث موضوع. ينظر: «تفسير الثعلبي» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 178.

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ نزلت السورة بأسرها في بني النضير، وذلك أنهم صالحوا النبي ﷺ على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلمَّا ظهر يوم بدر قالوا: هو النبيّ الذي نَعْتُهُ في التوراة لا ترد له راية، فلمّا رأوا ما جرى عليه يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فمضى كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة وحالف قريشًا عند الكعبة، فلما رجع قال النبي عَلَيْنَ: «من لي بابن الأشرف؟»، فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري أخوه من الرضاعة، ثم صبَّحهم النبي ﷺ بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف، فقالوا: يا محمد، باكيةٌ على باكية قال: «نعم»، قالوا: ذرنا نبكي بشجوننا، ثم نأتمر بأمرك فقال النبي عَيَّالِينَ: «اخرجوا من المدينة» قالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك، فتنادوا بالحرب(١).

وقيل: استمهلوا النبي ﷺ عشرة أيام ليتجهزوا للخروج، ودسّ المنافقون: عبد الله بن أُبِيّ وأصحابه إليهم: أَنْ لَا تَخْرُجُوا مِنَ الْحِصْنِ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَنَحْنُ مَعَكُمْ وَلَنَنْصُرَنَّكُمْ، وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. فَدُرِّبُوا(2) عَلَى الأزِقَّةِ وَحَصَّنُوهَا فحاصرهم النبي ﷺ إحدى وعشرين ليلة، فلمَّا قذف الله في قلوبهم الرعب وآيسوا من نصر المنافقين: التمسوا الصلح، فأبي النبي عَيْكُ إلَّا الجلاء، على أن يحمل كلُّ ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم، فخرجوا إلى الشام إلى أريحة وأَذْرُعات، إلَّا أهل بيتين: آل أبي الحُقَيْق وآل حُيي بن أخطب؛ فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة(٥).

﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرُ ﴾ عند أول الحشر، نحو: أو لثلاثٍ بَقِيْنَ من شهر كذا. وسمَّى: أوَّل الحشر؛ فإنهم كانوا قومًا ما حُشروا قط، أو هو أوَّل، والثاني إجلاءُ عُمر كُلُهم من جزيرة العرب، أو أخر حشرهم ليوم القيامة، أو أوَّل حشر أمثالهم. ﴿ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُواً ﴾ لشدةِ منعتهم وقوةِ شوكتهم. ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ من حكم الله. ﴿ فَأَنَـنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي:

<sup>(1)</sup> ينظر: الكشف والبيان» 26/ 178، و"صحيح البخاري" رقم (4882) 6/ 364.

<sup>(2)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 498: «قوله: «فدربوا على الأزقة» أي: ضيقوا أفواهها بالخشب والحجارة كما يؤخذ مما سيأتي في تخريبهم بيوتهم بأيديهم. وفي الصحاح «الدرب»: المضيق في الجبل. (ع)».

<sup>(3)</sup> ينظر: الكشف والبيان» 9/ 267-268.

أمره. ﴿ مِنْ حَيْثُ لَرَيْحَتَسِبُواً ﴾ من محمد بن مَسْلمة حيث: قتل رئيسهم حتى سلبوا الأمن. ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ﴾ قذفُ الرُّعب: إثباتُه ورَكزُهُ، يقال: أسدٌ مُقْذَفٌ ؛ لاكتناز لحمه وتداخل أجزائه. ﴿ يُغَرِّبُونَ ﴾ قرع: بالتشديد (١) فإن الإخراب: ترك البُنَى خرابًا بغير ساكن. وقيل: الإخراب والتخريب واحد. خَرَّبُوها ؛ كيلا يسكنها المسلمون. وقيل: كي يُوسّعوا عليهم المقاتل. ﴿ وَأَيّدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ حيث عرَّضوها لتخريبهم. ﴿ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنيَ ﴾ بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة.

﴿ مِن لِينَةٍ ﴾ بيان لما ﴿ قَطَعْتُم ﴾ ومحله نصب بـ ﴿ قَطَعْتُم ﴾ و «اللينة»: ألوان النخل ما خلا العجوة، أو هو الفسيل لِلنَّينَةِ، أو هو من اللون. وكانت: «لَوْنَة» فقلبت؛ لانكسار ما قبلها، كالدِّيْمَةِ (2)، وأنها النخلة الكريمة. ﴿ قَآ بِمَةً عَلَىٰۤ أُصُولِهَا ﴾ قرئ: ﴿ قُوَّمًا

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن وقتادة وأبو حيوة وأبو العالية. «معجم القراءات»، 9/ 386-387.

<sup>(2) (</sup>الديمة): المطر الدائم. ينظر: «تهذيب اللغة» 3/ 1457 (دوم)، و«التفسير البسيط» للواحدي، 1/ 412.

∘**∢∘∘∢∮** 369 **(3)** 

على أصولها (1)، ﴿ إِلاَّ بإذن الله (2)، وهو جمع أصل: كَرَهْنِ ورُهْنِ، وقرئ: ﴿ أُصُولِهِ ﴾ ذهابًا إلى اللفظ (3). ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ليُذلّ اليهود ويغيظهم؛ وذلك أن رسول الله ﷺ حين أمر أن تُقطَّع نخلهم ويُحرَّق، قالوا يا محمد، لقد كنت تَنْهَى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع نخيلنا وتحريقها؟ وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء. وقيل: قطَّعوا منها ما كان موضعًا للقتال (4). ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤ جعله فَيْأً له خاصّةً. ﴿ وَمَا أَوْجَفَتُمُ وَ عَلَيهِ ﴾ على تحصيله من أموال بني النضير. وجَفَ الفرسُ وجِيْفًا، وأَوْجَفْتُهُ إِيْجَافًا: أسرعته.

﴿ مِنْ خَيْلِ ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ زائدة. وفي الحديث في الإفاضة من عرفات: «لَيْسَ البِرُّ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَلَا إِيْضَاعِ الإِبْلِ (5) على هِيْنَتِكُمْ (6). ﴿ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ رُ ﴾ أي: على أعدائهم، ولمَّا سلطه الله على أموالهم جعل حكمها إليه فقسمها النبي ﷺ على المهاجرين دون الأنصار إلَّا لثلاثة: رأى بهم خصاصة وهم: أبو دُجانة سماك ابن خَرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصِّمة. ولم يسلم من بني النضير إلَّا اثنان: سفيان بن عمير بن وهب، وسعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأخذاها (7). ﴿ مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ هي: قريظة، والنضير، وفَدْك، وخيبر. ﴿ وَلِذِى ﴾ قرابة النبي ﷺ. ﴿ كيلا يكون دولة ﴾ أخذة غَلَبةٍ وأثرَة

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود، والأعمش وزيد بن عليِّ وطلحة: ﴿قُوَّمَا﴾ على وزن فُعَّل، جمع قائم. «معجم القراءات»، 9/ 390.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. المرجع السابق 9/ 391.

<sup>(3)</sup> قراءة ابن مسعود. السابق 9/ 390.

<sup>(4)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 276-277.

<sup>(5)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/502: «قوله: «ولا إيضاع الإبل» في الصحاح: وضع البعير وغيره. أى: أسرع في سيره وأوضعه راكبه. اهـ. أي: جعله مسرعًا في سيره. (ع)».

<sup>(6)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (2507) 3/ 140، من حديث ابن عباس بلفظ: «...ليسَ البرّ بإيجاف الخيل ولا الإبل، فعليكم بالسكينة» وصحح إسناده أحمد شاكر.

<sup>(7)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 272.

جاهلية. والدُّولَةُ: بضم الدال وفتحها مقروءة، أو بالضم: اسم لِمَا يُتداول كالغُرْفة لما يُغْتَرف أي: كيلا يكون الفيء شيئًا يتداوله الأغنياء، والدَّولة: التداول أي: كيلا يكون إمساكه تداولًا، أو كيلا يكون ذا تداول بينهم، وقرئ: بالرفع على أنَّ ﴿كانوا﴾ تامة (١٠). ﴿وَمَا ءَائَكُمُ الرَّسُولُ ﴾ من الفيء أو قسمة الغنيمة. ﴿ فَحُ ذُوهُ وَمَا تَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننهُوأً ﴾ ولا تُتبعُوه أنفسكم تهالكًا عليه، أو هو عام في جميع ما يأمر به النبي عَلَيُّ وينهى عنه. ﴿وَاتَقُوا اللهُ ﴾ أن تتهاونوا بأوامره ونواهيه. والفيء: كان في زمن النبي عَلَيُّ يقسم على خمسة وعشرين سهمًا، أربعة أخماسه للنبي عَلَيُّ خاصة يحكم فيها بما يشاء، وخُمسٌ خمسة وعشرين سهمًا، أربعة أخماسه للنبي عَلَيُّ خاصة يحكم فيها بما يشاء، وخُمسٌ يقسم كخُمس الغنيمة. وبعد وفاته على منه فهو لمصالح المسلمين والخمس أيضًا: مردود عليه. ولمَّا وَلِيَ عثمان جعل تولية فيء النبي عَلَيُّ إلى عَليِّ ففعل فيه مثل ما فعل النبي عَلَيُّ والشيخان (٤).

﴿ لِلْفُقُرَآءِ اَلْمُهَا حِرِنَ الَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَدِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ عَلَى اللّهِ وَرَصُونَا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَأَمْوِلِهِمْ مَا أَمْوَلِهِمْ مَا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَلْقِيكَ هُمُ الصَّدِوقُونَ هَنَ اللّهِ وَرِضُونَا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّدِوقُونَ هَنَ مَا مَلِهِمُ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَمَةً يَجِعُ وَاللّهِمَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً مَا مَنَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً مَا وَمَن يُوقَى شُحَ نَفْسِهِ عَلَى النَفْسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُووَى شُحَ نَفْسِهِ عَلَى الْفُلِيمِ فَلَوْرَنَ وَلَا كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَى شُحَ نَفْسِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يُولُونَ وَمَن يُولُونَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَ عَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا تَعِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّه

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 393-394.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 275-276.

﴿ لِلْمُقَرَّاءِ ﴾ هو بدل من قوله تعالى: ﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْفَ ﴾ ، والمعطوف عليه ، والتقدير: كيلا لا يكون دولة ولكن للفقراء ، وهم المهاجرون ، ومنهم من كان يشدُّ الحجر على بطنه ليقيم صلبه ، ويتخذون حظائر في الشتاء ليستتروا بها عن الهواء . ﴿ بَوَّهُ و الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ ﴾ أي: أُخلَصُوا الإيمان متبوأ ؛ لتمكنهم فيه أي: أُخلَصُوا الإيمان متبوأ ؛ لتمكنهم فيه واستقامتهم عليه ، أو أرادوا الهجرة ودار الإيمان ، فأقام (لام) التعريف مقام الإضافة . ﴿ مِن فَلِامِرَ ﴾ قبل المهاجرين ، أو قبل هجرتهم . ﴿ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَهُ وَالمحتاج إليه مما أُوتي المهاجرون من الفيء وغيره ، والمحتاج إليه يُسمَّى حاجةً . يقال: أنا في حاجة فلان ، أو لا تجدون حسدًا في قلوبهم من إيثار المهاجرين ، أو لا يَعْظُمُ في قلوبهم ما أوتوه حتى يَكُفُهُم عن إخراجه .

والخصاصة: الحاجة، وأصله من خصاص الباب والأصابع، وهو فُرَجُهُ. وحُكِي عن حذيفة العَدَوِيُّ قال: «انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّ لي ومعي شيءٌ مِنَ الْمَاءِ وَأَنَا أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ سَقَيْتُهُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَسْقِيكَ، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يَقُولُ: آهُ! آهُ! فَأَشَارَ إِلَيَّ ابْنُ عَمِّي أَنِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ؟ فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ. فَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ: آهُ! آهُ! فَأَشَارَ هِشَامٌ أَنِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو فَيْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي إِلَيْهِ فَجِئْتُهُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. ورَجمهم الله (١). ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ عَلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ. ورجمهم الله (١). ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ عَلَى اللّهُ مُنَا عَلَى اللّهُ مُؤْلِدًا مُو وَلَدْ مَاتَ. ورجمهم الله (١). ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَاحٌ وزنْدٌ شَحَاحٌ : غير وارد. وقيل: البُخُلُ: منع ما في أيدي الناس.

﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ..﴾ الآية، أي: بعد انقطاع الهجرة وإيمان الأنصار. وقيل لسعيد بن المُسَيِّب: ما تقول في عثمان وعليّ؟ قال: ما قَوَلَنِي اللهُ ثم قرأ الآية<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (525)، 1/ 185. وينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 226/22.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري، 3/ 235.

المجاهد المجا

W XICKASICKASICKASICKASICKASICKASICK

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ نزلت في عبد الله بن أبيّ كما ذكرت (1). ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِي حَدْلانكم. ﴿ وَلَئِن نَصَرُوهُم ﴾ هو على طريق الفرض والتقدير. ﴿ لَأَنتُمُ الشَّدُ رَهْبَ فَي حَدْلانكم. ﴿ وَلَئِن نَصَرُوهُم ﴾ هو على طريق الفرض والتقدير. ﴿ لَأَنتُم الشَّدُ رَهْبَ فَي صُدُورِهِم مِنَ الله ﴾ أي: يخافونكم ولا يخافون الله، أو يخافونكم أكثر مما يخافون الله، أو يخافونكم المنافقون مما يخافون الله. ﴿ وَقُومٌ لَا يَقَدُونَ ﴾ لا يقدرون على مقاتلتكم. ﴿ جَمِيعًا ﴾ أي: اليهود والمنافقون. ﴿ إِلَّا فِي قُرَى تُحَسَّنَهُ ﴾ بالدروب والخنادق. ﴿ أَوْمِن وَزَلَةٍ جُدُرٍّ ﴾ وهو جمع جدار. وقرئ: ﴿ إِلَّا فِي قُرَى تُحَسَّنَهُ ﴾ بالدروب والخنادق. ﴿ أَوْمِن وَزَلَةٍ جُدُرٍّ ﴾ وهو جمع جدار. وقرئ: ﴿ جِدَارٍ ﴾، و ﴿ جُدَرٍ ﴾، و ﴿ جُدْرٍ ﴾ وكله واحد (2). ﴿ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ ﴾ أي: البأس الشديد

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23 - 290، عن عبد الله بن عباس- رَضَالِللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 399-400.

الذي يُوصَفون به إذا اقتتلوا، أو: لو قاتلوكم جَبُنُوا، فإن الشجاع يَجْبُنُ، والقوى يَضْعُفُ عند محاربة الله ورسوله. ﴿ تَحْسَمُهُمْ جَمِعًا ﴾ مجتمعين متفقين. ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ مختلفة الأهواء والآراء. ﴿فَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾ إنّ تشتت القلوب يمنعهم أن يرموا عن قوس واحد.

﴿ كَمَثَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ أي: مثلهم كمثل أهل بدر، أو قينقاع، أو قريظة. ﴿ قَرِيبًا في زمان قريب. ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ سوء عاقبة كفرهم. ﴿ كُمْثُلُ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ أي: مثل المنافقين في المقاولة اللطيفة والمتاركة عند النائبة ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ في قوله: ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُّمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ لَكُمُّ ﴾ [الأنفال: 48] ثم قوله: ﴿ إِنِّ بَرِيَّ ۗ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: 48].

#### ﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَنْ فَهَأَ وَذَلِكَ حَنَّا وَأَوْ ٱلظَّيٰلِمِينَ ﴿ ﴿ يَثَانُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْتُلُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوك اللهَ اللهِ يَسْتَوَى أَضَعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ (اللهُ). LASHALASHAKASHAKASHAKASHAA

﴿ فَكَانَ عَلِيَتُهُمَّا ﴾ أي: الإنسان والشيطان الذي أغواه. فمن نصب ﴿ عَلِقِبَتُهُمَّا ﴾؛ جعله خبر كان، وبالرفع؛ اسمه(1). و﴿خَلِدَيْنِ ﴾ حال. وعن ابن مسعود: ﴿خالدان فيها﴾ على أنه خبر (2). ﴿أَن اتقوا اللهِ بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ﴿ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدُّ ﴾ أي: يوم القيامة، وتكرير الأمر بالاتقاء؛ للتأكيد، أو أحدهما: لأداء المواجب، والثاني:

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿عَاٰقِبَتُهُمَا﴾ بالنصب، وقراءة الحسن وغيره: ﴿عَاٰقِبَتُهُمَا﴾. «معجم القراءات»، 9/ 403.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن مسعود وزيد بن عليِّ والأعمش. المرجع السابق.

للانتهاء عن المناكير. ﴿ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ ﴾ أي: كل نفس، وتنكير الغد؛ لتفخيم شأنه أي: غدٌ وأيُّ غدٍ. ﴿ نَسُوا اللهُ ﴾ أي: حقه. ﴿ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن عَدِ. ﴿ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُ عَدِ. ﴿ أَصْحَبُ اللَّهِ فَا أَنفُسَهُمْ أَلْفَ إَبِرُونَ ﴾ أي: لا يفوز غيرهم.

﴿ مُتَصَدِعًا ﴾ قرئ: مُصَدِّعًا ﴾ ورئا أَنْ الله هذا وأمثاله. ﴿ عَلِمُ الله الله عَدَا وأمثاله. ﴿ عَلِمُ الْعَنْ وَ الله الله عَدَا وَ الدنيا والآخرة. ﴿ اَلْقَدُوسُ ﴾ بضم القاف وفتحها (1): البليغ في النزاهة، وهو بالسريانية: قَدِيْسًا. ﴿ اَلسَّكُمُ ﴾ الباقي، والسلامة البقاء، أو واهب السلامة. ﴿ اَلمُوّمِنُ ﴾ مُفيض الأمن. ﴿ اَلمُهَيّمِنُ ﴾ الرقيب على كل شيء: مُفَيْعِل من الأمن إلّا أن همزته قلبت هاءً. ﴿ اَلْمُتَكِمَّ وَ المستحق لصفات الكبرياء، وأصل الكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. ﴿ اَلْمُعَلِقُ ﴾ المُقدِّر لما يوجده. ﴿ اَلْبَارِئُ ﴾ المميز بعض، ﴿ اَلمُصَوِّرُ ﴾ المُمَثِّل. وقرئ: ﴿ المُصَوَّرَ ﴾ بفتح الواو ونصب الراء (2)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 9/ 407–408.

<sup>(2)</sup> قرأ عليٌّ بن أبي طالب وحاطب بن أبي بلتعة والحسن: ﴿المُصَوَّرَ﴾ بنصب الراء.

وهو: آدم، أو يميز ما يُصوره بتفاوت الهيئات. وقرئ: بفتح الواو وجرّ الراء على التشبيه بالحسن الوجه (1). عن أنس عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آخِرَ سُورَةَ الحَشْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ »(2)، والله أعلم.



المرجع السابق 9/ 409-410.

<sup>(1)</sup> قرأ علي بن أبي طالب: ﴿المُصَوّرِ﴾. المرجع السابق 9/ 410.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» عن أنس بن مالك- رَضَّالِلَهُ عَنهُ-. إسناده ضعيف، فيه محمَّد الكديمي، ويزيد الرَّقاشيّ ضعيفان. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 277.



### ﴿ [60] سورة المُمْتَعَنَةِ ﴾

مدنية، وهي ثلاث عشرة آية<sup>(1)</sup>. عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ المُمتحنةِ كَانَ المُؤمِنُونَ والمُؤمِنَاتُ لَهُ شُفَعَاء يَوْمَ القِيَامَةِ»<sup>(2)</sup>.



﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا لَا تَنَّغِدُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا ءَ تُلَقُونَ الْتَهُولَ الْتِهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِي يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِئُوا بِاللّهِ رَيْكُمْ إِن كُمْمُ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سِيلِي وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِئُوا بِاللّهِ رَيْكُمْ إِن كُمْمُ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سِيلِي وَإِيَّاكُمْ أَعْلَن مُن وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَيلِ (آ) إِن وَمَا أَعْلَن مُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَيلِي آلِ إِن إِن مَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَيلِي آلِ إِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيمُمْ وَالْسِنَهُم بِاللّهُ وَمَا نَوْ مَكُونُ اللّهُ مِمَا لَعَمْ الْوَيَامُ وَاللّهُ مِمَا الْعَمْ الْوَيَامُ وَاللّهُ مِمَا الْعَلَامُ وَاللّهُ مِمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مِمَالُونَ الْمِن اللّهُ مَا أَنْ مَا مُكُونُ وَاللّهُ مِمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ مَا مُكُمْ وَلِلا اللّهُ مِمَا الْعَمْ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُ الْمُنْ اللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِق اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاهَ ﴾ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة،

TELKALICAKLICAKLICAKLICAK

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1615، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 244.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «الوسيط» 4/ 281، عن أبيّ بن كعب. وقد مرَّ في الجزء الأول حكم الأحاديث عن أبيّ في فضائل القرآن.

وذلك أن سارة مولاة عمرو بن صَيفتي بن هاشم أتت النبي ﷺ المدينة وهو يتجهّز لفتح مكة، فقال لها: «أمُسْلِمَةٌ جئتِ»؟ قالت: لا، قال: «أَفَمُهَاجِرَةٌ جئتٍ»؟ قالت: لا، قال: «فَمَا جَاءَ بكِ؟» قالت: كنتم الأهل والموالي، وقد ذهبتِ الموالي واحتجتُ حاجةً شديدة، فقدمتُ عليكم لتُعْطُونِي وتَكْسُونِي وتَحْمِلُونِي قال لها: «فَأَيْنَ أَنتِ مِنْ شَبَابِ أَهْلِ مَكَّةً؟» -وكانت مُغَنِّية نائحة- قالت: ما طُلِبَ مِنِّي شيء بعد وقعة بدر، فحثّ النبي ﷺ بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها، فآتاها حاطب بن أبي بلتعة، وأعطاها عشرة دنانير أو دراهم، واستحملها كتابًا إلى أهل مكة فيه: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أنَّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم». فخرجت سارةُ، ونزل جبريل بالخبر، فبعث النبيّ عليًّا وعمر وطلحة والزبير وعمّارًا والمقداد وأبا مرثد، وكانوا فرسانًا، وقال: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خَاخ<sup>(۱)</sup> فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها». فأدركوها فجحدت وحلفت، فهموا بالرجوع فقال عليّ: والله ما كَذَبْنَا ولا كُذِبْنَا، وَسَلَّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك، فأخرجتهُ من عِقَاصِ شعرها (2). وروي: أن النبي ﷺ أمَّن جميع الناس يوم فتح مكة إلَّا أربعة هي أحدهم، فاستحضر النبيُّ حاطِبًا فقال: ما حملك على هذا؟، فقال: يا رسول الله، والله ما كفرتُ منذ أسلمتُ، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكنِّي كنت امرأً ملصقًا في قريش وروى: عَزيزًا فيهم أي: غريبًا، وكان أهلي بين أظهرهم، ولم يكن أحد من المهاجرين الأُولَة بمكة من يمنع عشيرته، فأردتُ أَن أَتَّخِذَ عندهم يدًا، وقد علمت أنَّ الله ينزل بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئًا فصدقه رسول الله على وعذره (3). فقام عمر فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال رسول الله ﷺ: «وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم

<sup>(1)</sup> روضة خاخ: مكان قريب من حمراء الأسد بالقرب من المدينة. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري 1/ 482، و «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 287.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري رقم (3007) 4/ 59، من حديث على بن أبي طالب- رَضَاللَّهُ عَنهُ-.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 26/ 287.



فإني فقد غفرت لكم $^{(1)}$ .

المن المستخدم المن المنظمة المنطقة المنظمة ال

(1) أخرجه مسلم رقم (2494) 4/ 1941، من حديث عليّ بن أبى طالب.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 26/ 289-290، عن جابر بن عبد الله - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ-. قال محققه (مجموعة من الباحثين): «إسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل». وأخرجه مسلم من طريق آخر، كتاب: «فضائل الصَّحَابَة» باب: من فضائل أهل بدر، رقم: (2495).

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 417-418.

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَلِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٌ رَّبَنَا عَلَيْكَ تَوَكِّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (١٠) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَ مَنْ الْهَ مِنْكُونُهُ إِذَاكُ مِنْ أَنْ كَنَّ أَنَّا وَلَيْكَ الْمَصِيرُ الْأَنْ وَرَبَّنَا لَا مَجْعَلْنَا

## ٢٠ وتَتَنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرُ لَنَا رَبِّنَا أَبِنَكَ أَتَ الْفَرِيْرُ الْفَكِيمُ ﴿ ﴾. وَيَا الْمُؤْمِنُ الْمَائِمَةُ لِلْفَاقِيمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّاللِّ

﴿إِنَّا بُرَءَ وَ أَبُرَاءٌ ﴾ جمع بريء، كشريك وشركاء، و ﴿بِرَاءٌ ﴾ بكسر الباء، كظرائف وظِراف، و ﴿بُرَاءٌ ﴾ على الوصف بالمصدر، أي: البراءة، كظَمَاء وظمَاءة (1). ﴿إِلَا قَوْلَ إِبْرَهِمَ ﴾ أي: لكم الأسوة فيه إلّا في استغفاره لأبيه. ﴿ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكّنًا ﴾ اتصل بما قبل الاستثناء، أو هو أمرٌ أي: قولوا ربنا.

RXXDGRXXDGRXXDGRXXGGRX

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوااللّهَ وَالْيَوْمُ الْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ اللّهَ أَن يَجْعَلَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ اللّهَ أَن يَجْعَلَ يَنْكُرُ وَيَيْنَ اللّهَ أَن يَجْعَلَ يَنْكُرُ وَيَيْنَ اللّهِ عَنَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ اللّهَ عَلَيْرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ يَنْكُرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسَوَةً حَسَنَةً ﴾ التكرير لزيادة التقرير. ولمّا نزلت هذه الآيات تصلّب المؤمنون في عداوة أقاربهم؛ لكفرهم مع نزاع الطبيعة وتحنّن البشرية فبشرهم الله تعالى بالتخلّص عن مجاهدة مجاهرة ذوي القربى، فقال: ﴿ \* عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُمُ وَيَبْنَ الَّذِينَ

LENSKALIKALIKALIKA

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 9/ 420-421.



عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَّةً ﴾ فتزوج النبيُّ ﷺ أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصَّر الرجل، وأرادها على النصرانية، فصبرت على دينها، ثم مات زوجها فبعث النبي ﷺ إلى النجاشي فخطبها، فقال النجاشي: ومن أولاكم بها قالوا: خالد بن سعيد بن العاص، قال: فَزوّجَها من نَبيّكُمْ، فزوجها وأمهرها النجاشي أربعمائة دينار، وساق معها مهرها، فبلغ ذلك أبا سفيان وهو يومئذ مشرك فقال: فَلِكَ الْفَحْلُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ (١).

و عسى، و التطميع من الله لا على عادة الملوك حيث يُجيبون الحوائج بلعل وعسى، إشارة إلى أن التطميع منا كاف للإنجاز، وتعريضنا أنجز من تصريح غيرنا. ﴿ أَن تَبرُّوهُمُ ﴾ بدل من ﴿ اللِّينَ لَمَ يُقَالُوكُم ﴾ وكذلك ﴿ أَن تَوَلَّوهُم ﴾ بدل عن ﴿ اللِّينَ قَنلُوكُم ﴾ أي: لا ينهاكم عن مَبرتهم، بل ينهاكم عن تولي هؤلاء. قيل: نزلت في قوم من بني هاشم مثل: العباس وغيره، أو نفر من خزاعة منهم: هلال بن عويمر، وجذيمة وسُراقة ابنا مالك بن جُعْشم، وبنو مُدْلِج، صالحوا النبي على أن لا يُقاتلوه ولا يُعينوا عليه، أو في أسماء بنت أبي بكر وأمها قُتيلة بنت عبد العُزَّى بن عبد أسعد من بني مالك بن حِسْل، حيث لم يَقْبَلْ هديتها، ولم تُدخلها بنتها كما ذُكِرَ، وقيل: هم النساء والصبيان (2). وعن قتادة: نسختها آية القال (3). ﴿ هُمُ ٱلطَّلِكُونَ ﴾ الواضعون الموالاة غير موضعها.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَامَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعَلَمُ بِإِينَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُنَ حِلُّ لَمْمُ وَلاهُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَمَا تُوهُمُ مَّا اَنْفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا مَا لَيْفَعُمُ وَلِيَسْنَلُوا مَا اَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ

<u>X\*4@167X\*4@167X\*4@167X\*4@167X\*4@16</u>X

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير البغوي» 2/ 75.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 294.

<sup>(3)</sup> ينظر: «المحرر الوجيز» 5/ 297.

يَعَكُمُ بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن فَاتَكُوْ شَقَ مُّ مِنْ أَزَوَجِكُمُ إِلَى اَلْكُوْ شَقَ مُ مِنْ أَزَوَجِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّالِمُ اللْمُواللَ

U HUKASUKASUKASUKASUKASUKASUKASUKASUKA

﴿إِذَا جَآءَ عُمُ اللَّهُ وَمِنْتُ مُهَنجِرَتِ ﴾ أي: جاءت سُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية بعد صلح الحديبية مسلمة، فأقبل زوجها: مُسَافِرٌ - من بني مخزوم -، أو صَيْفِيُّ بن الراهب فقال: يا محمد، ردَّ عَلَيّ امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فقال النبي ﷺ: «شرطت الرجال دون النساء» (أ). ﴿ فَأَمّتَحِنُوهُنَّ ﴾ عن ابن عباس: «امتحانهنَّ أن يُسْتحلفْنَ ما خَرجْت لبغض زوج ولا بعشق رجل منا، ولا رغبة عن أرض ولا التماسِ دُنيًا إلَّا حبًّا لله ولرسوله (2). و ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ إِيمَنهِ فَى فَإِنه لا يعصل بالزور والحَلِفِ إلَّا غلبة الظنِّ لا العلم. ﴿ فَإِنْ عَلْمَتُوهُنَّ مُؤْمِنَنكِ أَي: بغلبة الظن. ﴿ وَلاَتَمُ مُؤْمِنكُ أَيمِعَمُ الْكَوَافِ ﴾ ومسل بالزور والحَلِفِ إلَّا غلبة الظنّ لا العلم. ﴿ وَلاَتَمُوهُنَّ مُؤْمِنكِ أَي: بغلبة الظن. ﴿ وَلاَتَمُوهُمُ مُؤْمِنكُو أَيمِعَمُ الْكَوَافِ ﴾ يحصل بالزور والحَلِفِ إلَّا غلبة الظنّ لا العلم. ﴿ وَلاَتَمُوهُنَ مُؤْمِنكُو أَي بغلبة الظن. وَمَاتُوهُمُ أَي: أزواجهنَّ. ﴿ مَا أَنْفَوْأَ ﴾ عليهنَّ من المهر. ﴿ وَلاَتَمُوهُمُ مُؤْمِنكُو المِعْمَ الْكَوَافِ ﴾ ومنصم التاء وفتحها، وبضم التاء والتخفيف مقروء، ومع التخفيف الباء زائدة ومسك واحد (3). والعصم: جمع عصمة وهي: ما يُعتصم بها من عقد وسبب. و ﴿ الْكَوَرِ ﴿ : جمع كافرة، وأنه نهيٌ عن تصميم العزيمة على نكاح الكافرات، وأمر وجب الفرقة، أو مَن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يُعتَدنّ بها من نسائه، فإن اختلاف الدارين أوجب الفرقة، أو هي المسلمة تكفر وتلحق بدار الكفر. وكانت زينب بنت النبي ﷺ بالمدينة، ثم أتى أبو العاص بن الربيع، فأسلمت ولحقتُ بالنبي ﷺ بالمدينة، ثم أتى أبو العاص

<sup>(1)</sup> ذكره البغوي في «تفسيره» 8/ 97 عن ابن عباس دون إسناد.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 8/98.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تُمْسِكُواْ﴾ بضم التاء مع التخفيف، وقُرئ: ﴿تُمَسِّكُوا﴾ بضم التاء مع التشديد في السين، وقُرئ: ﴿تَمْسِكُواْ﴾ و﴿تَمَسَّكُواْ﴾ بفتح التاء بالتخفيف والتشديد. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 427.



مشركًا إلى المدينة فأمنته زينب، ثم أسلم فردّها إليه النبيّ عَيْكُافُو(1).

﴿ وَسَّنَالُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ الَّذِينَ ذَهَبَتْ ﴾ أزواجكم إلى المشركين. ﴿مَا أَنَفَتْتُم ﴾ عليهنَّ من الصداق و ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي: جميع ما ذكر ﴿ حَكُمُ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ يعلم المصلحة ويحكم بالحكمة. فلما نزلت الآية أقرَّ المؤمنون بحكم الله وأدُّوا إلى المشركين ما أنفقوا على نسائهم، والمشركون لم يأتمروا أمر الله فأنزل الله: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيَّءٌ مِّنَ أَزَوْجِكُمْ ﴾ أي: سبقتكم وانفلتت منكم أحد منهنَّ إلى الكفار، وقال: ﴿شَيْءٌ ﴾ ؛ ليتناول أعمّ العام ولا يظن أحد خاصًّا (2). ﴿ فَعَاقَبْنُمْ ﴾ من العقبة وهي النوبة، أي: إن جاءت عقبتكم من أداء المهر، فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. أويقال: عاقبتم: كانت العقبي والغلبة لكم حتى أصبتموهم في القتال، أي: إن مضت امرأة منكم إلى من لا عهد بينكم وبينه ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزَّو بَهُمُ مِنْلُ مَا أَنْفَقُواً ﴾ من مهورهنَّ من الغنيمة، وكذلك إن مضت إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر، فأعطوه مهر امرأته. وقرئ: ﴿فَعَقَّبْتُم﴾ و﴿أَعْقَبْتُمْ﴾ و﴿عَقَبْتُم﴾» بِالْتَخْفِيف، و﴿عَقِبْتُمْ﴾ بكسر القاف أي: غنمتم وقيل: عاقَبَ وعَقَّبَ وأَعْقَبَ وتَعَقَّبَ واعتقب وتعاقَب: إذا اغتنم. وقيل: جميع من لحق بالمشركين من نساء المهاجرين ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان، زوج عياض بن شدَّاد الفهريّ، وفاطمة بنت أبي أُمية، زوج عمر بن الخطاب وهي أخت أم سلمة، وكلثوم بنت جَرول امرأته أيضًا، وبَروعَ بنت عقبة، زوج شماس بن عثمان، وعَبدَة بنت عبد العُزَّى بن نضلة، زوج عمرو بن عبدو وُدٌّ، وهند بنت أبي جهل، زوج هشام بن العاص بن وائل، وأعطاهم النبي ﷺ مهور نسائهم من الغنيمة<sup>(3)</sup>.

> ﴿ يَتَأَيُّهُمُ النَّيِّ النَّيِّ النَّيِّ الْمَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُنَايِغَىٰكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُن ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّ الْمَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُنَايِغَىٰكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَمْرِفْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْمُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

<sup>(1)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 296، عن الشعبي دون إسناد.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> منظر: «الكشف والبيان» 9/ 296، و «تفسير البغوي» 5/ 75.

بِبُهَتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَهَا يَعْفِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ يَكَانُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لانتَوَلَّوْا فَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَدَيهِسُوامِنَ الْاَجْرَةِ كَمَايِسَ الْكُفَّارُمِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ اللهِ . وَمَدَيهِ اللهُ عَلَيْهِمْ الْكُفَّارُمِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ اللهِ . وَكَمَايِسَ الْكُفَّارُمِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ اللهِ . وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ

THE SAME ASSESSED TO THE PROPERTY OF THE PROPE

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ كان ذلك يوم فتح مكة لمّا فرغ من بيعة الرجال، جلس النبي على الصفا وعمر أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله، وهِنْدُ منتقبة خوفًا من النبي على الصفا وعمر أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله، وهِنْدُ منتقبة خوفًا من النبي على ققال: ﴿ أَن لَا يُشْرِكَنَ عَلَيْهِ شَيْتًا ﴾ فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح رأيناك أخذته على الرجال. فقال على أحري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من ماله هَنّاتٍ فلا أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من ماله هَنّاتٍ فلا أدري أتحل لي أم لا؟ فقال الله عند بنت عتبة؟ »، فقالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك؟ فقال: ﴿ وَلَا يَزْيِنَ ﴾ فقالت: أو تزني الحرة؟! فقال: ﴿ وَلَا يَزْيِنَ ﴾ فقالت: أو تزني الحرة؟! وهم أعلم - تريد - بذلك حنظلة بن أبي سفيان - فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبيُ عَلَيْ فقال: ﴿ وَلَا يَقْرَينَهُ مُنِينَ أَيْدِينَ وَ وَلَا يُونِ يَدْ وَلَا الله عنه نو وجها ما ليس منه فقالت هند: والله إن البهتان لقبيح. فقال: ﴿ وَلَا تُقَرِينَهُ وَالله عَلَى النسوةُ فيما أُخِذَ عليهنً (١٠). ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، وأقر النسوة فيما أُخِذَ عليهنً (١٠).

والمعروف: ما لا معصية فيه، أو كل أمر فيه رُشد، أو لا يَنُحْنَ. وقيل: أن لا يحْلِقْنَ ولا يسْلِقْنَ ولا يَخْمشْنَ وجهًا ولا يُحَدِّثْنَ الرجال، إلَّا ذا رحمٍ مَحْرَمٌ. ﴿ فَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ هم اليهود. نزلت حين كان فقراء المسلمين يُخبرون اليهود من أخبار المسلمين ويَتَوَاصَلُونَهُمْ فيُصيبون بذلك شيئًا من ثمارهم

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 297.



فنهُوا عن ذلك(1). ﴿ كُمَّا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ كما يئس الذين سَتروا أمواتهم عن رجوعهم، أو ﴿ أَصَّحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴾ بيان الكفار أي: كما يئس الكفار الذين قُبِرُوا من خير الآخرة، ويريد أسلافهم، والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 307.





مكية، وقيل: مدنية، وهي أربع عشرة آية (1). عن أبيّ عن النبي ﷺ: "من قرأ سورة عيسى كان عيسى مصليًا مستغفرًا له ما دام في الدنيا ويوم القيامة هو رفيقه».

#### GRIGORIA GR بنــــه ٱللّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيبِ مِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِرُ ٱلْحَكِيمُ (١) يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (١) كُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ (٣) إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِلِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُوك أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓ أَ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ (0) .

﴿ لِمَ تَقُولُونَ ﴾ هي لام الإضافة دخلت على (ما) الاستفهامية كما دخل أخواتها من حروف الجر نحو: (بمَ) و(فيمَ) و(عَمَّ)، وحذفت الألف؛ لأن (ما) والحرف كشيءٍ واحد ووقْفُه على هاء السَّكْت أو الإِسْكَان. ﴿لِمَتَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ﴾ هو كلامٌ يحتمل الكذب وإخلاف الوعد. وروى: أنَّ المؤمنين قالوا قبل الأمر بالقتال: لو نعلم

<del>KKUKKUCKKUCKKUCK</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 2/ 636، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 245.



أحب الأعمال إلى الله لعملناه وَلَبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فقال: ﴿ إِنَّاللَهُ يُحِبُ الَّذِينَ وَمَنْ اللهُ الآية (١). وقيل: نزل: ﴿ هَلَأَدُلُكُو عَلَيْكِرَوْنَ عِنْ سَبِيلِهِ ﴾ فابْتُلُوا يوم أُحدٍ وَوَلَّواْ، فأنزل الله الآية (١). وقيل: نزل: ﴿ هَلَأَدُلُكُو عَلَيْحِكُرَوْنَ عِنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْمِ الصف: 10] وسكت ما شاء الله، ثم نزل هذا لمّا فرُوا يوم أحد (2). وقيل: كان الرجل يقول: قاتلتُ وقتلتُ وطَعَنْتُ وضرَبتُ وصبرت، ولم يكن ذلك فنهوا عنه (3). وروي: أنه آذى المسلمين رجلٌ ونكأ فِيهم فقتله صهيب وانتحل قتله آخر فقال عمر لصهيب: أخبر النبي ﷺ أنك قتلته. فقال: إنما قتلته لله ولرسوله. فقال عمر: يا رسول الله قتله صهيب قال: «كذلك يا أبا يحيى» قال: نعم: فنزل هذا في المُنتحل (4).

﴿ كَبُرَمَقَتًا ﴾ التعجب من الله؛ تعظيم الأمر في قلوب السامعين. ﴿ مَقَتًا ﴾ تمييز. ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ في محل الرفع بالفاعلية: أي كبر قولكم ما لا تفعلون مقتًا. ﴿ اللَّذِينَ يُقَنِيلُونَ ﴾ فريعًا تألُونَ ﴾ بفتح التاء (5). ﴿ صَفًّا ﴾ صافّين أنفسهم، أو مصفوفين كأنهم في تراصّهم ﴿ بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴾ محكم لا فُرجة ولا خلل فيه. وفي الحديث: «تَرَاصُّوا فِي الصَّفُوفِ لا تَتَخَللُكم الشياطين كأنها بنات حذف (6)» (7). وجاز أن يريد استواء نياتهم، أو فيه دليل فضل القتال راجلًا. وقوله: ﴿ صَفًّا

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (18885) 10/ 3354 عن مقاتل.

<sup>(2)</sup> أورده السمعاني في «تفسيره» 5/ 424، عن قتادة.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 302، وينظر: «الكشاف»، 4/ 522.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 435.

<sup>(6) «</sup>الحذف» ضأن سود جرد صغار، ليس لها آذان ولا أذناب، يجاء بها إلى الحجاز من جرش اليمن، واحدتها «حذفة» (بفتحتين)، شبه الشياطين بها. ينظر: «تفسير الطبري» تحقق: أحمد شاكر، 14/ 279.

<sup>(7)</sup> أخرجه أحمد في «المسند» 3/ 260، 283 رقم (13735، 14017) عن أنس- رَجَعَالِيَّهُ عَنهُ-بنحوه. وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» 3/ 22. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: =



كَأَنَّهُ مِبْنَيْنٌ ﴾ أي: صافين مشابهين البنيان. ﴿ لِمَتَّوَّذُونَنِي ﴾ وذلك حين رموه بالأُذْرَةِ(١). ﴿ فَلَمَّازَاغُوا ﴾ أي: عن الحق.

#### ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آنُ مَنْ مَ يَمَ نَسَنَى إِسْرَتِهِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم تُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِئةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَدُ أَظَا جَآءَهُم وَالْمِيَنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَكِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلكَفرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّي لِيُظْهِرُهُۥ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ثَا يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُو عَلَىٰ بَعَزُوۡ نُنْجِيكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ﴾.

KASHIKASHIKASHIKASHIKASH

﴿ مُصَدِّقًا ﴾ و﴿ وَمُبَيِّرًا ﴾ أي: أُرْسِلتُ حال تصديقي وتبشيري. ﴿ مِنْ بَعْدِي ﴾ قُرئ بسكون الياء وفتحها(2). ﴿ وَهُوَ يُدْعَىٰ ﴾ قرئ: ﴿ يُدَّعِي ﴾ و ﴿ يَدَّعِي ﴾ بمعنى: يدعو(3). ﴿ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ أي: متمّ الحق ومبلغه غايته وقرئ: بالإضافة والتنوين(4). ﴿ لِيُظْهِرُهُ ﴾ يُغلّبه وقرئ: ﴿أرسل نبيُّهُ ﴿ (5).

مجموعة من الباحثين، 13/ 395.

<sup>(1)</sup> الآدر: من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه، وقيل: الأدرة: انتفاخ الخصية. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 1/ 31.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 438-439.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 440.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 9/ 441.

<sup>(5)</sup> السابق 9/ 442.



TECKALICKALICKALICKALICK

﴿ نُنجِيكُ ﴾ قُرئ: مخففًا ومثقلًا (١). ﴿ نُوْمِنُونَ ﴾ استئناف كلام كأنهم قالوا: كيف تفعل قال: تؤمنون وأنه خبر في معنى الأمر؛ ولهذا أجيب بقوله: ﴿ يَمْفِرُ لَكُونَ ﴾ وقرأ: ابن مسعود: ﴿ عَلَمْنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ ﴾ (٤) وجاء بلفظ الخبر؛ تأكيدًا كأنه مُخْبِرٌ عن إيمان وجهاد موجودَين. وقيل: المراد هل تَتَّجِرُون بالإيمان والجهاد ﴿ يَمْفِرُ لَكُونَ ﴾. ومن قرأ: ﴿ تَوْمنوا ﴾ ﴿ وَتجاهدوا ﴾؛ فهو على إضمار لام الأمر (٥). ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُونَ ﴾ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد. ﴿ إِن كُمُ مُعْمَونَ ﴾ أي: إنْ لم تعتقدوا ولم تعلموا لا يكون خيرًا لكم. ﴿ وَأَخْرَىٰ يُجْوَبُهَ ﴾ أي: نعمة أخرى عاجلة. ﴿ فَصَرٌ مِن اللهِ هو فتح مكة، أو فتوح فارس والمروم. ﴿ وَيَشِرِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على تؤمنون أي: آمنوا وجاهدوا يُثبكم وينصركم. ﴿ وَيَشِرِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على تؤمنون أي: آمنوا وجاهدوا يُثبكم وينصركم. ﴿ وَيَشِرِ ٱللّهُ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وجاز نصبه على الاختصاص أو على تُنصرون نصرًا وفتحًا (٤). وقرئ: ﴿ أنصارًا للله ﴾ و﴿ أنصارًا للله ﴾ و﴿ أنصارًا للله ﴾ و أنصارًا لله ﴾ و أنصارًا لله ﴾ و أنصارًا لله و فتحا، أو يؤتكم أخرى: نصرًا وفتحًا (٤). وقرئ: ﴿ أنصارًا للله ﴾ و أنصارًا لله ﴾ و أنصارًا لله و أنصارًا لله أو يؤتكم أخرى: نصرًا وفتحًا (٤). وقرئ: ﴿ أنصارًا للله ﴾ و أنصارًا لله إلى المؤلفة على تؤمنون أي أنها وقرئ: ﴿ أنصارًا للله ﴾ و أنصارًا ويُفتح لكم فتحًا، أو يؤتكم أخرى: نصرًا وفتحًا (٤).

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تُنْجِيْكُمْ﴾ مخففًا، وقرأ ابن عامر والحسن: ﴿تُنَجِّيكُمْ﴾ مثقّلاً. «السابق».

<sup>(2)</sup> ينظر: «المرجع السابق» 9/ 443.

<sup>(3)</sup> قراءة زيد بن عليّ. ينظر: «المرجع السابق».

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 9/ 446.



اللَّه﴾. وعن ابن مسعود: ﴿كونوا أنتم أنصار الله﴾ (١). ووجه التشبيه أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال: ﴿ مَنْ أَنصَارِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي: متوجهًا إلى نُصرة الله. ﴿ نَحَنُ أَنَصَارُ اللَّهِ ﴾ أي: معك. والحواريُّ: الكثير التحوير كالحواليّ: كثير الحِيل. ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ أي: بالحجة أو غالبين حِسًّا، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> السابق 9/ 446-447.



## [62] سورة الجمعة

مدنية، وهي إحدى عشرة آية (١) عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ بعددِ مَنْ ذَهبَ إلى الجُمعةِ من مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ المُسْلمينَ ومَنْ لَمْ يَذْهَبْ».

#### ڰ۬ڎڰڋۼڰڰڿۼڰڮڰڿۼڰڮڰڿۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰڿۼڰڰ ڽٮ۫ٮؚؚٲڶڵڡٲڶڒۼۯؚٵڶڗۼ؞ۯٵڵڿڝ؞ؚ

﴿ يُسَيّحُ يِلَهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْيَلِكِ الْقُدُّوسِ الْمَهِزِ الْمَهِزِ الْمَدِيرِ (آ) هُو اللّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَئِهِمْ ءَايَئِهِمْ وَيُعَلِمْهُمُ الْكِنْبَ وَالْجِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن فَتَى لَهُ الْمَكِنْبَ وَالْجِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن فَتَلُ لَهِي صَلَالٍ مُعِينٍ (آ) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْمَهُ يُوْتِيهِ مِن يَسْلَهُ وَاللّهُ وَهُو الْمَهُ يُوْتِيهِ مِن يَسْلَهُ وَاللّهُ وَهُو الْمَهُ اللّهَ يُؤْتِيهِ مِن يَسْلَهُ وَاللّهُ وَمُو الْمَهُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مِن يَسْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلِيهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن يَسْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْدِيهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ يَعْلِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

﴿ لَلَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ﴾ قيل: لم يأتِ فعُّول بالضم إلاّ ثلاثة أحرف: سبوح، وقدوس،

THE REPORTED AND THE REPORTED AS A SECOND OF THE PARTY OF

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1623، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 246.



ومَرْدُوح - واحد المَرادِيح (1). وقرئ: بفتح القاف مثل: كَلُّوب وسَفُّود فمن رفعه أي: هو القدوس ولو نُصب كان وجهه الاختصاص (2). ﴿ فِي ٱلْأُمِّيِّكَ نَسُولًا مِنْهُمٌ ﴾ أي: أمّيًّا مثلهم، وذُكر في كتاب «أَشِعْيَاءَ»(٥): ﴿نِيًّا أُميًّا﴾. قيل: بُدئت الكتابة بالطائف وأخذوها من أهل الحيرة، والحيرةُ من أنبار. ﴿ وَءَاخُرِينَ ﴾ مجرور عطف على ﴿أميينِ﴾ أي: في آخرين أُمّيين لم يظهروا بعد.

وروي: أنها لما نزلت؛ قيل: من هم يا رسول الله: فوضع يده على سلمان وقال: «لَوْ كَانَ الإيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاءِ »(4). أو هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة، أو هو نصب بـ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ﴾ أي: يُعلِّمهم ويعلِّمُ آخرين. وعن النبي ﷺ: «رَأَيْتُ غَنَمًا سُودًا تَتْبَعُهَا غَنَمٌ عُفْرٌ (5) فقال أبو بكر: تلك العجم تتبع العرب. قال: «كذلك عَبّرها لى المَلك» (6).

﴿ وَهُوَاَلْعَزِيْزَالْحَكِيمُ ﴾ في تعليمه وتمكينه رجلًا أميًّا. ﴿ ذَٰلِكَ فَضَٰلُ اللَّهِ ﴾ أي: بَعْثُ محمد ﷺ وتفضيله. ﴿ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَيٰةَ ﴾ أي: كُلِّفواْ العمل بها. ﴿ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ أي: حفظوها ولم يعملوا بها. ﴿ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ كُتبًا كبارًا من العلم. ومحل يحمل؛ نصبٌ على الحال، أو جر على الصفة. ﴿ بِنْسَ مَثُلُ الْقَوْمِ ﴾ أي: بئس مثلًا ﴿مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذُّبُواْ ﴾ وهم اليهو د. وقرئ: ﴿ يحمل الأسفار ﴾ (٢).

<sup>(1)</sup> المراديح: كل ما بُسط على الأرض حتى يستوى. ينظر: «المخصص» 4/ 42.

<sup>(2)</sup> قراءة: زيد بن عليّ. «معجم القراءات»، 9/ 453.

<sup>(3)</sup> كتاب إلهي نزل في بني إسرائيل. ينظر: «البحر المحيط» 4/ 319.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري، رقم (4897) 6/ 151، ومسلم رقم (2546) 4/ 1972.

<sup>(5)</sup> العفرة: البياض غير الناصع. ينظر: «النهاية» 3/ 261، و«إيجاز البيان في تفسير القرآن» تحقيق: حنيف القاسمي، 2/ 817.

<sup>(6)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 395، وسكت عنه الحاكم، وكذا الذهبي. ينظر: «إيجاز البيان في تفسير القرآن» تحقيق: حنيف القاسمي، 2/ 817.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 456.



﴿ قُلْ يَكَائِمُ الَّذِيكَ هَا دُوَا إِن رَعَمْتُمْ اَوَلِكَ الْمِقْوِمِن الْمَعْمَ اَوَلِكَ الْمِقْوِمِن الْمَكَمَّ الَوَلِكَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْوَلِكَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْوَلِكَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللَّهُ اللْعَلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِي

﴿ فَنَمَنَّوُ الْمُؤْتَ ﴾ قرئ: بكسر الواو تشبيها بـ ﴿ لَوِ اَسْتَطَعْنَا ﴾ [التوبة: 42] (1). ﴿ فَإِنَهُ مُلَاقِيكُمُ ﴾ الفاء جواب الشرط الذي هو في ﴿ الَّذِينَ ﴾ . وقرأ زيد بن عليّ : ﴿ إِنه ملاقيكم ﴾ ، وعن ابن مسعود: ﴿ تفرون منه ملاقيكم ﴾ (2). ﴿ إِذَا نُودِئ ﴾ أي: أُذِنَ ، والأذانُ كان واحدًا في زمن النبي ﷺ والشيخين، فلمّا كثر الناس وتباعدت الدُّور أَمَر عثمان أن يَؤذن على داره التي تُسمَّى الزَّوْراء أولًا، ثم يُؤذن حين يصعد المنبر ولم ينكر علما أحد (6).

<u>KARARAKARAKAKAKAKARA</u>

<sup>(1)</sup> قراءة ابن محيصن وابن السميفع. المرجع السابق 9/ 457.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق 9/ 458-459.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 308 عن السائب بن يزيد. والبخاري بنحوه، رقم (912) 2/ 8.

# كى مَاعِندَا لَقِهِ خَيْرُ مِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النَّهُ خَيْرًا لاَرْوَقِينَ ﴿ ﴾. مَا عِندَا لَقَهِ خَيْرُ مِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ عَلَيْهِ اللهِ الْحَالَى اللهِ الْحَالَى اللهُ الْحَالَى اللهُ الْحَالَى اللهُ الْحَالَى اللهُ الْحَالَى اللهُ اللهُو

﴿ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾ بضم الميم وفتح العين تثقيل الجمعة أي: اليوم الجامع نحو: تثقيل ضُحُكَة ولُعُبّة للضاحك واللاعب، وكانوا يسمُّونه العَرُوبة، فأوّل من سمَّاها الجمعة: كعب بن لؤي (1). وقيل: إن الأنصار قالوا: لليهود يومٌ يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلموا نجعل لنا يومًا نجتمع فنذكر الله فيه ونصلي. فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة يوم العَرُوبَة وصلى بهم ركعتين وذكّرهم فسمُّوه يوم الجمعة. فهو أوّل جمعة في الإسلام (2). ولما قدم النبي ﷺ المدينة نزل قُباء على بني عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامدًا المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم، فخطب وصلى الجمعة (6).

وشرائط وجوب الجمعة: الذكورة، والبلوغ، والحرية، والعقل، والصحة، والإقامة، والمِصْرُ الجامع، وهو ما يعيش فيه كل صانع بصنعته، والجماعة. وهي ثلاثة سوى الإمام عند الإمام أبي حنيفة وعند صاحبيه اثنان، وعند الشافعي يشترط أربعون رجلًا، وإذْنُ الإمام والخطبة شرط<sup>(5)</sup>. وقرأ: عمر وابن عباس وابن مسعود: ﴿فامضوا

<sup>(1)</sup> الجدُّ السابع للنبيِّ ﷺ، وهو أبو قريش: وهو: كعبُ بنُ لُؤَيِّ بنِ غالبِ بنِ فِهْرِ بن مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنانةَ بنِ خُزَيْمَةَ بنِ مُدْرِكَةَ بنِ إلياسِ بنِ مضرَ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بن عَدْنانَ. ينظر: «تفسير السمعاني» 3/ 207.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 532.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (3332) 5/ 220، عن الحسن مرسلاً بلفظ: «إِنَّ لِللَّهِ عَنَقَجَلَّ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سِتَّمائَةَ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى».

<sup>(5)</sup> ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام، 2/ 50-54.



إلى ذكر الله (1). والسعي: القصد والنية لا العدو والسُّرعة. ﴿ إِلَىٰ ذِكْرَ الله ﴾ هو الخطبة. ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ أي: البيع والشِّرى، ومنه الحديث: «المتبايعان بالخيار..» (2) وذلك عند الأذان الثاني، أو عند خروج الإمام، أو بعد زوال الشمس. قيل: كان قوم يجلسون بالبقيع ويبيعون ويشترون فنزل هذا (3). ﴿ وَاَبْغُوا مِن فَضَلِ الله ﴾ التصرف في التجارة، أو عيادة المريض وحضور الجنازة وزيارة أخ في الله، أو طلب العلم، أو صلاة التطوع. ﴿ وَإِذَا رَأَوا بِحَرَةٌ أَوْلَمُوا انفَضُو إلَيْهَا ﴾ قرئ: ﴿ إليهما ﴾ (4)، أو أراد إليها وإليه، فحذف للدلالة. ﴿ وَرَرُولُو فَآيِكُ فَي قيل: إن أهل المدينة كان قد أصابهم جوع وغلاء، فقدم دِحْيَة بن خليفة الكلبي بتجارة زيْتٍ من الشام والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه خوفًا أن يُسْبقُوا في شرائه، فلم يبق إلَّا اثنا عشر رجلًا وامرأة فقال: «لَوْلًا هَوُلاءِ لَقَدْ سُوّمَتْ لَهُمُ الحِجَارَةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ » قالوا: اثنا عشر رجلًا وامرأة فقال: «لَوْلًا هَوُلاءِ لَقَدْ سُوّمَتْ لَهُمُ الحِجَارَةُ مِن السَّمَاءِ » (5). وقيل: كان ثلاث مرات كلها يوم الجمعة (6). واللهو: الطبل. وقرئ: ﴿ وَاللّهُ عَيْرُ الرَّزَقِينَ ﴾ فإنه رازق قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا (7). ﴿ وَاللّهُ عَيْرُ الرَّزَقِينَ ﴾ فإنه رازق بغير حاجة.



<sup>(1)</sup> وهي أيضًا قراءة علي بن أبي طالب، وأُبيَّ بن كعب وغيرهما. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 461.

<sup>(2) «</sup>صحيح البخاري»، رقم (1973) 2/ 732، من حديث حكيم بن حزام- رَضَوَاللَّهُ عَنهُ-، وصحيح مسلم، رقم (3848) 5/ 9، من حيث ابن عمر- رَضَوَاللَّهُ عَنهُ-.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 311، عن السدي عن أبي مالك.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن مسعود وابن أبي عبلة. «معجم القراءات»، 9/ 463.

<sup>(5)</sup> أخرجه بنحوه مسلم في «صحيحه» رقم (863) 2/ 590، من حديث جابر بن عبد الله - رَجَعَالِنَهُعَنهُ-.

<sup>(6)</sup> أورده صاحب الكشاف عن قتادة، 4/ 536.

<sup>(7)</sup> قراءة أبى رجاء العطاردي. «معجم القراءات»، 9/ 464.



مدنية، وهي إحدى عشر آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبيّ ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ المُنافقينَ بَرِىءَ مِنَ النّفّاقِ».



﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَفِرُونَ ۞ الْمَنَفِقِينَ لَكَفِرُونَ ۞ الْمَنَفِقِينَ لَكَفِرُونَ ۞ الْمَنَفِقِينَ لَكَفِرُونَ ۞ الْمَنَافِظُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مِنَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ ءَامَنُوا ثُمّ كَفُرُوا فَطْمِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقِهُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا فَطَيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَإِن يَقُولُوا فَسَعَة عِنْوَلِم كَانَهُمْ حُشُبُ مُسَنَدًة أَنْ يُوْفَكُونَ ۞ صَيْحَة عَلَيْهِمُ أَلْفَالُوا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مَسْتَكَمِرُونَ ۞ سَوَآءً عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِ لَوَّوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مَسْتَكَمِرُونَ ۞ سَوَآءً عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِ لَوَّوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مَسْتَكَمِرُونَ ۞ سَوَآءً عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِ لَوَوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ مَسْتَكَمِرُونَ ۞ سَوَآءً عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهِ لَوَوا مُوسَعُمُ وَرَالِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 2/ 639، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 247.



خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ٱلْأَعْزُ
مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ۚ وَيَلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ الْمُتَنفِقِينِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ الْمُتَنفِقِينِ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

## THE REPORTED AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ أي: عند أنفسهم؛ فإنهم لا يعتقدون ما يقولونه، أو أن خبرهم يخالف مضمرهم، فلم يواطئ اللسان القلب فكان كذبًا. ﴿أَغَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ ﴾ شُمرة تدفع عنهم سيف المسلمين، ويُمنِيهم قولهم: ﴿ نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهُ ﴾، فإن أَشْهَدُ وأشهدُ بِالله؛ من ألفاظ اليمين كقولهم: أقسم أو أحلف. وقرئ: ﴿إيمَانَهُمْ ﴾ بكسر الهمزة (1). ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ ءَامَنُوا ﴾ حين رأوا المؤمنين ﴿ثُمَّ كَفُرُوا ﴾ حين خَلوا بالمشركين. ﴿ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهم ﴾ (2). ﴿ تُعْجِبُكَ ﴿ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهم ﴾ (2). ﴿ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ لامتداد القامة، واستواء الصورة، وجهارة المنظر، وذلاقة الألسُن (3)، فتنظر إليهم وتربيعهم في الجلوس لا إليهم وتسمع لقولهم. ﴿ كَأَنَهُمْ خُسُبُ مُسَنَدَةً ﴾ في استنادهم وتربيعهم في الجلوس لا كجلسة المتخشع. وجاز أن يُراد بها الأصنام، فإنها صورةٌ مَلِيْحَةٌ غير منتفعٌ بها. وقرئ: ﴿ يُسْمَعْ ﴾ على بناء المفعول (4). وموضع ﴿ كَأَنَهُمْ ﴾ رفع أي: هم كأنهم، أو هو: كلام مستأنف لا محل له من الإعراب.

وقرئ: ﴿ خُشُبُ ﴾ جمع: خَشَبِ كأسدٍ وأُسُد أو جُمعَ: الخَشَبة على خِشابٍ، ثم جَمْع خِشَابٍ على خُشُب: كثمرة وثمارٍ وثُمُرٍ، و﴿خُشْبٍ ﴾ : بسكون الشين جمع

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن بخلاف عنه. «معجم القراءات»، 9/ 467.

<sup>(2)</sup> قراءة زيد بن على والأعمش. المرجع السابق 9/ 468.

<sup>(3)</sup> قال الخطابي في «غريب الحديث» 1/ 127: «ذَلُق لِسانُه ذَلاقةً إذا فَصُح وذرب. ولسان طلق ذلق.».

<sup>(4)</sup> قراءة عكرمة وعطية العوفي. «معجم القراءات»، 9/ 468.

خَشَيَة: كَبَدَنة وَيُدْن، أو جمع: خَشْبَاءَ: وهي خشبة قد دَعِرَ جَوْ فها(١)، وبفتح الشين كَمَدَرَة وَمَدَر (2). ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ثاني مفعولَيْ ﴿ يَحْسَبُونَ ﴾ أي: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم. عن مقاتل: «إِذَا نَادَى مُنَادٍ فِي الْعَسْكَرِ، وَانْفَلَتَتْ دَابَّةٌ، أَوْ نُشِدَتْ ضَالَّةٌ مَثَلًا ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُرَادُونَ، أو أنهم لِخَوَرهم على وَجَل أن يهتك الله أستارهم ويُظهر الله أسرارهم ويُبيح دماءهم وأمو الهم»(3).

﴿ هُرُالْعَدُوُّ ﴾ مبتدأ وخبر، أو هو مفعول ثان لـ ﴿ يَحْسَبُونَ ﴾ كما لو طُرح الضمير، والتقدير: أهل كل صيحة. ﴿لَوَوَارْءُوسَهُمُ ﴾ أمالوها إعراضًا وكراهة. وقرئ:﴿لَوَواْ﴾ بالتخفيف من اللَّي (4). وذلك أن النبيّ ﷺ لمّا لَقِيَ بني المصطلق على ماء المُرَيْسِيع - وهو ماء قريب منهم- وهزمهم وقتلهم، ازدحم على الماء جَهْجَاهُ بن سعيد- أجير لعمر يقود فَرسَهُ- وسنان الجُهَني- حليف لعبد الله بن أُبِي- فصرخ جَهْجاهُ بالمهاجرين، وسنان بالأنصار، فأعان جَهْجَاهًا جِعَالٌ - وهو أحد فقراء المهاجرين - ولطم سنانًا فقال عبد الله لجعَال: وأنت هناك وقال ما صحبنا محمدًا إلاّ لِنُلْطَم، والله ما مَثَلنا ومثلهم إلا كمن قال: سَمِّنْ كَلَبَكَ يَأْكُلُكَ، أَمَا والله ﴿ لَإِن تَجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ يريد نفسه ورسول الله، وقال لقومه: إذًا فعلتم بأنفسكم، أحللتُموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، والله لو أمسكتم عن جِعَالِ في ذويه فَضْلَ الطعام لم يركبوا رقابكم، والأوشكوا أن يتحولوا عنكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع زيد بن أرقم فقال: والله أنت الذليل القليل المُبْغَض في قومك ومحمدٌ في عزٌّ من الرحمن، وقوة من المسلمين قال عبد الله: أُسْكُتْ فإنما كنتُ أَلْعَبُ. فأخبرَ زيدٌ النبيَّ ﷺ فقال عمر: دعني أَضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فقال: «إِذَنْ تَرْعَدُ لَهُ أَنْفٌ كَبِيرَةٌ بِيَثْرِبَ» قال: فإن كرهت أن يقتله مُهاجريّ فأمر به أنصاريًّا فقال: «كيف إِذَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>(1)</sup> أي: نَخرَ وفَسَدَ. «تهذيب اللغة» 2/ 631 (دعر).

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 9/ 469-470.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير الرازي» 30/ 547.

<sup>(4)</sup> قراءة الحسن ومجاهد وأبي حيوة وابن أبي عبلة. «معجم القراءات» 9/ 471.



يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». وقال النبي ﷺ لعبد الله: «أنّت صَاحِبُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي بَلَغَني؟» فقال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك، وإن زيدًا لكاذب، وذلك قوله: ﴿ أَتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةٌ ﴾ وقال الحاضرون: شيخنا وكبيرنا لا نُصدق عليه كلام غلام، عسى أن يكون قد وَهمَ (1).

وروي: أن رسول الله عليه قال له: «لعلك غضبت عليه؟ قال: لا. قال: فلعله أخطأ سمعك؟ قال: لا. قال: فلعله شُبّة عليك؟ قال: لا. فلما نزلت الآيات لحق رسول الله زيدًا من خلفه فَعَرَك أذنه وقال: وفَّت أذنك يا غلام إنَّ الله قد صدّقك وكذّب المنافقين» (2). ولمَّا أراد عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه حُبَابُ الذي سماه النبي عَلَيْ عبد الله وقال: «إِنَّ الْحُبَابَ اسْمُ شَيْطَانٍ» (3). فقال لأبيه: وَرَاك والله لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا الأذل، فلم يزل حبيسًا في يده حتى أمره النبي عَلَيْ بتخليته، فلمَّا بَانَ كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آيٌ شدادٌ فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك. فلوى رأسه وقال: أمَرْتُموني أن أُؤمن فآمَنْتُ، وأمرتموني أن أُزكي مالي فزكيْتُ فما بقي إلاّ أن أسجد لمحمد فنزلت الآيات ولم يثبت إلا أيامًا قلائل حتى اشتكى ومات (4). ﴿ سَوَاءٌ أَسَجَدُ لَمُحَمد فنزلت الآيات ولم يثبت إلا أيامًا قلائل حتى اشتكى ومات (4). ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِ مُأْتُ فَهُ وَى عَنْ بحذف همزة الاستفهام؛ لدلالة (أم) المعادلة عليها (5). ﴿ يَنَفْضُوا ﴾ من الانفضاض وهو نفاد الزاد (6).

<sup>(1)</sup> ينظر: «سيرة ابن هشام، 3/ 303، و«أسباب النزول» للواحدي، تحقيق: ماهر الفحل، 3/ 21.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 542.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 14/ 396، عن الشعبي.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 399، عن بشير بن مسلم.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور: ﴿استغفرت﴾ بهمزة واحدة مقطوعة وقرأ أبو جعفر: ﴿استغفرت﴾ بهمزة وصل. «معجم القراءات»، 9/ 473.

<sup>(6)</sup> قرأ الجمهور: ﴿يَنْفَضُّواْ﴾، وقرأ الفضل بن عيسى الرّقاشي: ﴿يُنْفِضُواْ﴾. المرجع السابق 474/9.

﴿ وَلِلَّهِ خَرْآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ قيل: الغيوب، وخزائن الأرض: القلوب<sup>(1)</sup>. وقرئ: ﴿لَيَخْرُجَنَّ ﴾ (2) بفتح الياء ورفع الأعز والأذل. و ﴿لِيُخْرَجَنَّ ﴾ على بناء المفعول (3)، أو لبخرجين الأعز مثل الأذل. ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ الغلبة والقدرة بالألوهية، ولرسوله بالظهور على الدين كله، وللمؤمنين بالنُّصرة.

?<del>``</del>\$PGX\$PGX\$PGX\$PGX\$PG ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْلَهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلِنُدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْكُلُ ذَالِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ( ) وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَوَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾. 

﴿عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ الصلوات الخمس، أو جميع الفرائض، أو القرآن، أو الجهاد. ﴿ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدُّكُمُ ٱلْمَوَّتُ ﴾ أي: مخائلة ومقدماته. وعن ابن عباس: نزلت في مانعي الزكاة، وقال: والله لو رأى خيرًا لَمَا سأل الرجعة. فقيل له: أما تتقى الله يسأل المؤمنون الكرَّة فقرأ هذه الآية (4). ﴿ لَوَلاَ أَخَرَّنِيٓ ﴾ هلَّا أمهلتني. ﴿ فَأَصَّدَّفَ ﴾ قرئ: ﴿ فَأَتَصَدَّقَ ﴾ (٥). ﴿ وَآكُنُ ﴾ عطف على محل: ﴿ فأتصدق ﴾ أي: إن أخرتني أتصدّق وأكن.

<sup>(1)</sup> نسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 322، للجنيد- رَحْمَهُ اللَّهُ-.

<sup>(2)</sup> ذكرها الكسائي والفراء قراءةً لبعض الناس. «معجم القراءات»، 9/ 476.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 544.

<sup>(5)</sup> قراءة: ابن مسعود وأُبيّ وابن جبير. «معجم القراءات»، 9/ 478.

ومن قرأ: ﴿وَأَكُن﴾ بالنصب عطف على اللفظ. ﴿وأَكُونُ﴾ بالرفع؛ أنا أكونُ (1). ﴿بِمَا تَعَمَّلُونَ﴾ قرئ: بالياء والتاء (2)، والله تعالى أعلم.

(1) المرجع السابق 9/ 479-480.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 9/ 482.

# ﴿ [64] سورة التغابن ﴿

مكية إلَّا قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ ﴾ الآية. وهي ثماني عشرة آية (أ). عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ التَّغَابُنِ دُفِعَ عَنْهُ مَوْتُ الْفَجْأَةِ».



A CONTROLL OF THE CONTROLL ASSESSABLE ASSESS

﴿مَافِ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ ﴿مَا ﴾ فاعلة، وهي اسم عام يقع على ما لا يعقل وعلى صفات ما يعقل. ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ ﴾ بيان أن الملك الحقيقي لله والحمد الواجب له، وكل

<sup>(1) «</sup>درج الدرر» 4/ 1629، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 248.

ملك وحمد لغيره فبنعمته وعلى نعمته. ﴿ فِينَكُرْكَاوِرٌ وَمِنكُرُ مُوَّمِنُ ﴾ يُخبر أن الإيمان والكفر يخلقه الله فيهما، لا من الله جبر ولا منهم تقدير، أو يؤمنون بإيجاد الله وخلقه، أو يكفرون به ويضيفونه إلى الدهر والطبع؛ ولهذا أعقبه بذكر خلق السموات وحسن التصوير وبيان المصير. ﴿ فَأَحْسَنَ صُورَتُ ﴿ خلقكم أحسن الحيوانات صورة وهيئة بانتصاب القامة والتناول باليد، وإن صُوّرَتْ أشوه الناس خلقًا؛ فهو أحسن الحيوانات شكلا، ولكن لا غاية للجمال والبيان. ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ لِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ بيان أنه يعلم الجزئي كما يعلم الكلي البسيط. ﴿ وَبَالَ أَمْرِهُم ﴾ أي: في الدنيا ذلك الوبال. ﴿ بِأَنَهُ ﴾ بأنَّ الشأن والأمر ورفع بمضمر يفسره. ﴿ يَهُدُونَنَا ﴾ أي: يهدوننا بشر؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى، وجاز أن يكون مبتداً وخبرًا. ومن حمقهم أنهم أنكروا أن يكون الرسلُ بشرًا، وجوّزوا أن يكون الإله حجرًا. ﴿ وَأَسْتَغَنَى اللهُ ﴾ أي: عن إيمانهم؛ ولهذا لم يُلجِئهمْ إلى الإيمان.

وَمَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعِثُوا قُلْ بَلَى وَرَفِ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنبَوُنَ وَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعِثُوا قُلْ بَلَى وَرَفِ لَنْبَعثُنَ ثُمَّ لَنُنبَوُنَ وَمَا اللّهِ مَسِيرٌ (آ) فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَبِلَةُ مِن اللّهِ مِسَارٌ (آ) فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مَوَاللّهُ عِمَا اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ (آ) يَوْمَ بَجَمَعُكُونَ لِمَا يَعْمَلُونَ خَيرٌ (آ) يَوْمَ بَجَمَعُكُونَ لِمَا يَعْمَلُونَ خَيرٌ (آ) يَوْمَ بَجَمَعُكُونَ لِمِن اللّهُ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا لَكِهُ وَلَا لَعْمَانُ وَاللّهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا لَكُونُ الْعَلِيمُ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا لَكُونَ الْعَلَيْمُ اللّهُ وَيَعْمَلُ مَلِيحًا اللّهُ وَلِيمِنَ فَيْهِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَمُؤْلُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالِمُولِمُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْ لَا لَا لَا لّهُ وَلِلْ لَا لَا لَاللّهُ وَلِمُولِمُ لِلْمُولِمُ لِللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلِمُولِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ اللّهُ وَلِمُولِمُ لِلّهُ وَلِمُولِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ ا﴾ الزعم: ادعاء العلم. وفي الحديث: «الزَّعْمُ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ (1). وقيل: الزعم يكون حقًّا وباطلًا، ومنه:

<sup>(1)</sup> ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 292، موقوفًا على ابن عمر، بلفظ: «زعموا كناية الكذب».

تَقُولُ هَلَكْنَا إِنْ هَلَكْتَ وَإِنَّهَا عَلَى اللَّهِ أَرْزَاقُ الْعِبَادِ كَمَا زَعَمْ (١)

وفي قول: فلان مُزَاعم أي: لا يوثق به. ﴿عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي: لا يَصْرِفْهُ عنه صارف. ﴿وَالنُّورِ اللّذِى آَنزَلْنَا ﴾ هو القرآن. ﴿يَوْمُ ﴾ نُصِبَ بقوله: ﴿لَتُعَثُنَّ ﴾، أو بقوله: ﴿لَنُبَتُونَ ﴾، أو بقوله: ﴿خَبِيرٌ ﴾ ؛ فإن فيه معنى الوعيد. ﴿يَجْمَعُكُمْ ﴾ أي: الله. وقرئ: بالنون<sup>(2)</sup>. ﴿لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ﴾ ليوم يُجمع فيه الأولون والآخرون؛ لمعاينة اليوم ومشاهدته.

﴿ وَوَمُ ٱللَّغَابُنِ ﴾ يوم يَغْبَنُ أهلُ الجنة أهلَ النار، وأنه تشبيه ببيع وشرى وغُبْنِ. يقال: غَبنَه في البيع يَغْبِن، وغَبِنَ في رأيه: يَغْبَنُ. والغَبَنُ: ما يتساقط من أطراف الثوب إذا قطع. ﴿ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا ﴾ قرئ: بالنون والياء (3).



﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ يَايَتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَنَهُ وَكَلِيمُ اللَّهُ وَأَطِيمُواْ اللَّهُ وَأَطِيمُواْ اللَّهُ وَأَطِيمُواْ اللَّهُ لَا إِلَكَ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَكَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> البيت لعمرو بن شاس. ينظر: «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبي 2/ 140، و «لسان العرب» 12/ 265.

<sup>(2)</sup> قراءة حمزة في رواية، وزيد بن عليّ وغيرهما.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 489

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَنعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورُ حَلِيدُ ﴿ ﴿ عَناهُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ ﴾.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

﴿ يَهْدِ قَلْبُهُ أَ ﴾ يشرحه، أو هو: الاسترجاع عند المصيبة، أو هو: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أو إن ابتُلي صبر وإن أعطي شكر. وقرئ: ﴿ يُهْدَ ﴾ على بناء المفعول. و ﴿ نَهْدِ ﴾ بالنون وبناء الفاعل، وعن عكرمة: ﴿ يَهْدَأُ قَلْبُهُ ﴾ من الهدوء، و ﴿ يَهْدَا ﴾ بألف لينة بدلًا من الهمزة (١). ﴿ اَلْبَلْنُعُ اَلْمُبِينُ ﴾ التبليغ البين. ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَنِهِمُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُواً لَكُمْ ﴾. نزلت في قوم أرادوا الهجرة فثبَّطَهم أزواجهم وأولادهم، أو في عوف بن مالك الأشجعي: أراد الغزو فبكوا إليه ورقَّقُوا له فأوقفوه (2). أو من الأزواج مَن يعادينَ بعولتهنّ، ومن الأبناء من يُجَرِّعون آباءهم الغُصص بالعقوق والفسوق.

﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ ﴾ ذلك أنهم غضبوا على أهاليهم بمنعهم عن الهجرة والغزو، فامتنعوا عن برهم فَحُرِّضُوا عليه. ﴿ إِنَّمَا أَمَوْلُكُمْ وَأُولَكُ كُمُ فِتَنَةً ﴾ كان النبي عَلَيْهِ يَخْطُبُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَحِيَلِيَّهُ عَنَهُا عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرانِ وَيَقُومَانِ فَنزل إليهما، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَحِيَلِيَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا فَي حجره على المنبر، وقال: «صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿ وَإِنَّمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُونُ وَلِكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 9/ 490-492.

<sup>(2)</sup> ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 10/ 191، عن عطاء بن أبي رباح.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في "تفسيره" 23/ 17، عن بُريدةَ بن الحُصيب- رَضِيَ لِيَّهُ عَنهُ-.

وولد إلا وهو مشتمَل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مُضلات الفتن ((1). ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَن ابن عمر: ﴿ لَيْسَ الشُّحُّ أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلَ مَالَهُ إِنَّمَا الشُّحُ أَنْ تَطْمَحَ عَيْنُ الرَّجُلِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ ((2). ﴿ شَكُورُ كَلِيمُ ﴾ فاعل بكم ما يفعله الشاكر والحليم، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرج نحوه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 213 رقم (8931) عن ابن مسعود-رَضِّكَ اللَّهُ عَنهُ- موقوفًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ 223: "وإسناده منقطع"، وينظر: "إيجاز البيان في معاني القرآن" تحقيق: حنيف القاسمي، 2/ 819.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/ 330، والبغوي في «تفسيره» 5/ 60.

## [65] سورة الطلاق

مدنية، وهي إحدى عشرة آية في البصريّ والمكيّ، واثنتا عشرة في المدنيّ والكوفيّ والكوفيّ والكوفيّ والكوفيّ والشاميّ. وتسمَّى سورة النساء القُصرى(1). عن أُبِيِّ عن النبيِّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الطَّلاقِ مَاتَ عَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

#### ؙ ؙؙؙڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰڿڰڰڰ ڹٮٙڔٲڶؽٙۄٲڵٷۼۯٵڒڿٮ؞

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْمُوا الْهِدَةَ وَالَّهُ وَالْمَعُونِ الْهِدَةَ وَالَّهُ وَالْمَعُونِ مِنْ بُيُوتِهِنَ الْهِدَةَ وَالْمَعُونُ مِنْ بُيُوتِهِنَ الْهَدِّ وَمَن يَعَدَّرُ وَاللَّهَ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مُّ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهُ وَمَن يَعَدُ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْمَاهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهُ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ اللَّهُ يَعْدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُو مِن يَتَقِ اللَّهُ يَعْمُونُ وَوَالْمَ وَالْمَاهُ وَمَن كُونُ اللَّهُ وَالْمَوْفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُو اللَّهُ وَأَلْمِونُ وَأَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاهُ وَهُو حَسَّبُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ا

<del>HARASICKASICKASICK</del>ASI

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 9/ 331، و «البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 249.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّهُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ خَصَّ النبيِّ ﷺ بالنداء وعَمّ في الخطاب، نحو قولهم لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ فإنه هو الذي يصدرون عن رأيه. ﴿إِذَا طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ إذا أردتم تطليقهنَّ ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ أي: مُستقبلاتٍ لعدتهنَّ أي: في طُهْر لم تُجامعوهنَّ فيه. وفي قراءة النبيِّ ﷺ: ﴿لِقُبْلِ عِدَّتِهنَّ﴾[١]. وعن مالك بن أنس: «لَا أَعْرِفُ طَلَاقَ السُّنَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً"، وأبو حنيفة وأصحابه حرموا الجمع في طهر واحد(2). وقال النبي ﷺ لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «مَا هَكَذَا أَمَرَكَ الله تَعَالَى إنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبَالًا»(3) ﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْمِدَّةً ﴾ اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء. ﴿ مِنْ سُوتِهِنَّ ﴾ بيوت أزواجهنَّ، وأضيفت إليهنَّ لاختصاصها بهنّ. ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ أي: إن خَرَجْنَ لا يُتْرَكن ﴿ إِلَّا آَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً ﴾ أي: إلَّا أن يُطلَّقْنَ بالنشوز، فإن النشوز يسقط حقها في السُّكني، أو أن يَبْذُون (4) فيحل إخراجهنّ لبذاءتهنَّ، أو الفاحشة: خروجها قبل انقضاء العدّة. ﴿ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ أي: مراجعة إذا كان الطلاق واحدًا أو اثنين. ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ شارفنَ انقضاء عدتهنَّ. ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ يعني عند الفرقة والرجعة، وأنه مندوب عند أبي حنيفة كقوله: ﴿وَأَشْهِـ دُوٓاً إِذَا تَبَايَعْتُمُّ ﴾، وعند الشافعي: واجب في الرجعة مندوب في الفرقة (5). ﴿ وَمَن يَتَق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي، أُسِرَ ابنه سالم فأتى النبيِّ ﷺ وشكا إليه أمر ابنه وفاقة ابنته فقال النبي ﷺ: «ما أمسى عند آل محمد إلَّا مُدٌّ فاتق الله واصبر وأكثر من قول

<sup>(1)</sup> في كتب القراءات هي قراءة: ابن عمر وابن عباس، وقراءة النبيّ ﷺ وعثمان وابن عمر وابن عبر وابن عبر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: ﴿فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 498.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البحر المحيط» 196/10.

<sup>(3) -</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (13997) 13/ 251، من حديث ابن عمر، بلفظ: "يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ الله، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/ 336، وقال: «رواه الطبراني، وفيه علي بن سعيد الرازي؛ قال الدارقطني: ليس بذاك، وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(4)</sup> أي: يصدر منهنَّ البذاءة والفحش.

<sup>(5)</sup> ينظر: «تفسير السمعاني» تحقيق: ياسر غنيم، 5/ 461.

لا حول ولا قوة إلا بالله»، فوجد ابنه العدو غافلًا فهرب بخمسين بعيرًا (1). وقيل: استاق الغنم وأتاه فسأل النبي ﷺ أَيُحِلُّ أن يأكل مما آتاه ابنه؟ قال: «نعم» (2). ﴿ يَجْعَلَلَهُ مُحْرَبًا ﴾ قيل: مخرجًا مِنْ شُبُهَاتِ الدُّنيًا، وَمِنْ غَمَراتِ الْمَوْتِ، وَشَدَائِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (3)، أو يُقنَّعُهُ برزقه.

وروي أن رجلًا أتى عمر فقال: ولِّنِي مما ولاك الله؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: إنّا لا نولّي من لا يقرأ القرآن، فانصرف واجتهد حتى تعلّم القرآن رجاء أن يرجع إليه فيولّيه عملًا، فلما تعلم القرآن تخلّف عن عمر فرآه ذات يوم فقال: ما هذا أهجرتنا؟ قال: يا أمير المؤمنين لَسْتَ مَمنْ يُهْجَر، ولكني تعلّمتُ القرآن فأغناني الله عن عمر وعن باب عمر. فقال: أيَّ آيةٍ أغنتك؟ فقرأ الآية (4). أو ﴿وَمَن يَتَقِ اللّه ﴾ أي: لا يطلّق طلاق بدعة ومُضارَّةٍ وفي حالة الحيض. ﴿يَجَعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴾ من سوء معاشرتها بانقطاع الالتفات، أو مخرجًا من أعباء مهرها ونفقة عدتها ﴿وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾. ﴿إِنَّ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ فَى معلى من الله أمره، أي: يُنجَحه. وقرئ: فيكم وعليكم، أو الضمير عائد إلى المتوكل، أي: يبلغ الله أمره، أي: يُنجَحه. وقرئ: مضافًا ومنونًا، وقرئ: ﴿بالغًا أمره ﴾ على أنَّ ﴿قَدَّجَعَلَ الله ﴾ خبر (إنَّ) و﴿بالغًا ﴾ حال، وقرئ: ﴿بَالغًا مُحبر إنَّ أَدُونُ عَنْ أَمْرُهُ على أنه مبتدأ وخبر في موضع خبر إنَّ (5).



<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 26/ 557 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ورواية الكلبي عن أبي صالح ليست بشيء.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 26/ 560 عن ابن عباس.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 26/ 565.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 502-503.

ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُرُ وَمَن يَنِّقِ اللّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَلَيْهُ اللّهَ يَكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَلَى اللّهَ يَكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿ آَ اَسْكِنُوهُنَ مِن حَبْثُ سَكَنتُ مِن وَجْدِكُمْ وَلَا نُصْنَا رُّوهُمْ الْكُونَ الْمُورَاهُنَّ وَالْتَمْرُوا بَيْنَكُمْ مِعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ الْحَرَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَٱلۡتِي بَهِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ ﴾ روي: أن أُناسًا قالوا: قد عرفنا عدّة ذوات الأقراء، فما عِدة اللائي لم يحضن ؟ (١). ﴿ إِنِ ٱرۡبَبۡتُم ﴾ إن أشكل عليكم حكمهنَّ وجهلتم عدتهنَّ، أو ﴿ إِنِ ٱرۡبَبۡتُم ﴾ : تَيَقَنتُم ، وهو من الأضداد، أو إِنْ شككتم في دم البالغات مبلغ اليأس وهو ستون أو خمس وخمسون - إنه دم حيض أو استحاضة. ﴿ فَعَدَّ تُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُ رٍ ﴾ فغير المرتاب بها أولى. أو يقال: إن ارتبتم أو لم ترتابوا، لكن ذكر أحد الطرفين دون الثاني ، كقوله: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُم ٱلْحَرَ ﴾ [النحل: 81]. ﴿ لَمْ يَغِضَنَ ﴾ أي: الصغيرات. ﴿ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَلَهُنَ ﴾ أي: الصغيرات. أبْعَدُ الْأَجَلَيْن (٥). وعن عليّ وابن عباس: عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْن (٥). وعن ابن مسعود: «من شاء بَاهَلْتُهُ إن سورة النساء القُصْرَى نزلت بعد آية النساء الطُّوْلَى التي في سورة البقرة » (٩).

﴿ وَمَن يَنَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ شَانِ المعتدات

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 557.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ﴾ مبتدأ، ﴿ أَجَلُهُنَّ ﴾ مبتدأ ثان، ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ﴾ الخبر. الغريب: ﴿ أَجَلُهُنَّ ﴾ بدل الاشتمال. ينظر: «غريب التفسير»، 2/ 1222.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير النسفى» 3/ 499

<sup>(4)</sup> ينظر: «غرائب القرآن» للنيسابوري 6/ 315.

فقال: ﴿أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ أي: بعض مكان سُكناكم، أو ﴿مِنْ ﴾ صِلة، أي: حيث سكنتم. ﴿مِن وُجِدِكُمْ ﴾ سَعَتِكُم وطَاقَتِكُم. وقرئ: بالحركات الثلاث في الواو<sup>(1)</sup>. ﴿لِلْضَيِقُواْ عَلَيْمِنَّ ﴾ في المسكن من إنزالِ مَن لا يوافقهنَّ، أو يشغل مكانهنَّ، أو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها، أو أن يُلجئها إلى أن تفتدي. ﴿فَإِنْ أَرْضَعَن لَكُوْ ﴾ ولدًا منهنَّ أو من غيرهنَّ بعد انقضاء عُلْقَةُ الزوجية (2). ﴿فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُ ﴾ وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يجوز الاستئجار إذا كان الولد منها ما لم تنقضي العدّة.

﴿وَأَنْكِرُوا ﴾ توامروا كالاشتوار بمعنى التشاور، والخطاب للآباء والأمهات. ﴿وَأَنْكِرُوا ﴾ بمجاملة وملاطفة، وأن لا يُواكِس الأبُ ولا تُعاسِر الأم. ﴿وَسَرُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴾ أي: للأب يعني لأجله سَتُوجَد ولا تُعْوَز مرضةٌ غير الأم، وفيه معاتبة للأم.

وَكَانِينَ مِن قَرِّيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا

شَدِيدًا وَعَذَّبَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَتِبَةُ

شَدِيدًا وَعَذَّبَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَتِبَةُ

أَمْرِهَا خُمْرًا ﴿ أَلَا لَيْهُ لَمُهُم عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِ

الْأَلْبَ الذِّينَ ، امنوا قَدْ أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ﴿ وَعَلُوا اللّهَ يَتَأُولُهِ

عَلَيْكُمْ عَايِئِتِ اللّهِ مُبَيِّنَةٍ لِيَحْجَ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ

مِنَ الظُّلُمَةِ إِلَى النُّور وَمِن يُؤْمِن إِللّهِ وَيَعَمَلُ صَلِحًا يُدَخِلُهُ

جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَرُ خُلِدِينَ فِيهَا الْمَارِينَ مِنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدْ أَعَاطَ اللّهُ مَنْ وَقَدِيرٌ وَإِنَّ اللّهُ قَدْ أَعَاطَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَدْ أَعَاطَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدْ أَعَاطَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَدْ أَعَالًا ﴿ اللّهُ عَدْ أَعَالُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَدْ أَعَالًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 507.

<sup>(2)</sup> أي: علاقة الزوجية. والعَلُوقُ: المرأةُ الّتي لا تُحِبُّ غير زَوْجها. ينظر: «كتاب العين» 1/ 161 (ع ق ل).

﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ﴾ أي: أمر رسله ﴿حِسَابًا شَدِيدًا ﴾ بالمناقشة. وقيل: في الآية تقديم وتأخير أي: عذّبناها بالجوع والسيف وسائر المصائب، ﴿فَحَاسَبْنَهَا ﴾ في العقبى. ﴿فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ اللَّيْنَ اَمْنُوا ﴾ ما أعد لهم من العذاب. ﴿فَرَرُ ﴾ يعني القرآن. ﴿ رَسُولًا ﴾ أي: جبريل، وهو بدل من الذكر، فإنّ إنزاله كإنزال القرآن، أو الذكر الشرف؛ فإنه في نفسه شرف أو ذو شرف، أو جُعل لكثرة ذكر الله كأنه ذكر، وأُريد ذا ذكر أي: ملكًا مذكورًا في السموات والأمم كلها. وقرئ: ﴿رَسُولٌ ﴾ أي: هو رسول. ﴿لَيُخْتِ مَلكًا مذكورًا في السموات والأمم كلها. وقرئ: ﴿رَسُولٌ ﴾ أي: هو رسول. ﴿لَيُخْتَ اللّهَ الذين عرف الله منهم أنهم يؤمنون. و ﴿يُذَخِلُهُ ﴾ قرئ: بالنون(١٠). ﴿فَدَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ على الله منهم أنهم ثواب المؤمنين. ﴿ اللّهُ اللّهِ على أَلَّ اللّهُ مَنِي مَنَونَ وَ فِي اللهِ على الابتداء وخبره: ﴿ وَمِنَ خبر ﴿ مِثْلَهُنُ كَ بالنصب عطف على ﴿ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴾ وبالرفع على الابتداء وخبره: ﴿ وَمِنَ اللّهُ أَنَ اللّهُ مَنْ أَلّهُ اللّهُ مَنْ أَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ على أَن الأراضين سبع إلا هذه. ﴿ يُنَافُلُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الله على أن الأراضين سبع إلا هذه. ﴿ يَنَافُلُ اللّهُ اللهُ عَلَى الله والتاء (١٤). ﴿ وَمُنْ عَلَى الله مصدر مؤكد أي: علم علمًا وانتصب بمعنى أحاط؛ لأنه مشتمل عليه كقوله: ﴿ صُنْعَ ٱللّهِ ٱلْعَلِيمُ . ﴾ [النمل: 88] والله تعالى أعلم.



(1) قراءة نافع وابن عامر. «معجم القراءات»، 9/ 512.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 9/ 513.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 9/ 514.





مدنية، وهي اثنتا عشرة آية، وتسمَّى سورة النبيِّ ﷺ (1). عن أُبيِّ عن النبيِّ ﷺ «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ التَّحْرِيم أَعْطَاهُ اللهُ تَوْبَة نَصُوْحًا».

### ٢٠٠٠ نيسَارِ الْآخِرَ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ مِنْسَارِ الْآخِرِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْحَجَاءِ الْ

﴿ يَنَا أَيُّمَا النِّي لِم تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَّ بَنْنِي مَرْضَاتَ اَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مُولَكُورٌ عَلَهُ اَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُورٌ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مُولَكُورٌ وَهُو الْفِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُمُ ع

### 

﴿ يَتَأَيُّهُ النِّي لَهِ تُحْرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ وذلك أن النبيَّ ﷺ خلا بِمَارِيَةً في يوم عائشة، أو في بيت حفصة في يومها حين خرجت إلى أبيها، فلما رجعت وعلمت بكت وعتبَتْ،

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1637، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 250.

فقال لها النبيُ ﷺ: «اكتمي عليّ وقد حرَّمْتُ ماريةَ على نفسي، وأبشركِ أنَّ أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي». فأخبرتْ به عائشةَ وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم، فطلقها واعتزل نساءه في مَشْرَبَةِ مَارِيَةَ تسعًا وعشرين ليلة (1).

وروي: أن عمر قال لها: لو كان في آل الخَّطاب خير ما طلّقك. فنزل جبريل وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها لمن نساءك في الجنة. وقيل: شرب النبي عسلًا في بيت زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة أو جميع نسائه، وقالتا أو قلن للنبي على النه إنا نشتم منك ريح المغافير قال: «ما أكلتها ولكن سَقَتني زينب عسلًا». قالت عائشة: عرَّسَت إذًا نَحْلَةُ العُرْفُطِ (2). وقيل: كان ذلك في بيت حفصة، وكان النبي على يكره التّفَل فحرم العسل على نفسه، وقيل: نزلت في أم شريك وهَبَتْ نفسها للنبي على فأبى أن يقبلها لرضا أزواجه (3). وأبنني الم أم شريك وهَبَتْ نفسها للنبي على فأبى أن يقبلها لمن أزواجه (6). وأنه أمرٌ أي: ائتُوهُ، ونحوه: أمْكَنكَ الصيد، أي: إرْم، وهذا الهلال، أي: انظر. والمعنى: شرع الله لكم الاستثناء في الأيْمَانِ من قولهم: حَلَّلُ في يمينه: إذا استثنى مغفورًا. وتحريم الحلال يمين عند أبي حنيفة ويعتبر فيه الانتفاع المقصود، نحو: الأكل مغفورًا. وتحريم الوطء في الأمّة (4). ﴿ إِلَى بَغْضِ أَزْوَجِهِم هي حفصة. ﴿ حَدِيثًا ﴾ أمر مَارِيَة في الطعام والوطء في الأمّة (4). ﴿ فَلَمَا نَبَاتَ بِهِم ﴾ أخبرت بالحديث عَائِشة.

<sup>(1)</sup> رواه الطبري في «جامع البيان» 28/ 157. وينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 9/ 343.

<sup>(2)</sup> أي: تلك النحلة أكلت العرفط، وهو نبات به رائحة منكرة. ينظر: «بحر العلوم»، للسمرقندي 3/ 466.

<sup>(3)</sup> أورده ابن أبي حاتم كما في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير 14/50، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي 6/ 369، وضعف السيوطي إسناده. وينظر: "الكشف والبيان" تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/18.

<sup>(4)</sup> ينظر: «تفسير السمعاني» 5/ 471-472.

﴿ وَأَظْهَرَهُ ٱللّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: أطلع نبيّهُ على إفشاء الحديث. ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ أي: أعلم النبي عَلَيْ حفصة بعض ما أفشتْ إلى عائشة. ﴿ وَأَعْضَ عَنْ بَعْفِلْ ﴾ تَعَافُلِ الكرام. ﴿ وَعَرَفَ ﴾ بالتخفيف: جازاها عليه وغضب منه، ومثله قولهم: عَرفْتُ ما فعلَت، وَلَأَعْرَفنك أي: النبي عَلَيْ حفصة. ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما ﴾ أي: النبي عَلَيْ حفصة. ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما ﴾ أي: نياتكما، أو لأنّ الإضافة بينت معنى التثنية والمعنى: مالت عن الواجب من إخلاص النبي في بعض ما أبغض النبيّ. وعن ابن مسعود: ﴿ فقد زاغت قلوبكما ﴾ (2). ﴿ وَإِن النبي عَلَيْهُ في بعض ما أبغض النبيّ. وعن ابن مسعود: ﴿ فقد زاغت قلوبكما ﴾ (2). ﴿ وَإِن النبي عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ اللهُ وَ فَلُهُ وَمَالكُهُ وَمالكُهُ وَالوقف هنا، أو ناصره والوقف على ﴿ وَصَلِيحُ النّهُ وَمِنْكِ اللّهُ وَ اللّهُ وَمَالِكُ اللّهُ وَاللّهُ الواحد؛ فإنه دال على الجمع والوقف على الناني ﴿ وَالْمَلْيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَصَلِيحُ النّهُ وَاللّهُ الواحد؛ فإنه دال على الجمع على من آمن وصَلُحُ ، أو كل برئ من النفاق وإن كان بلفظ الواحد؛ فإنه دال على الجمع على القولهم: لا أعطي إلا القارئ. وقيل: ﴿ وَصَلِيمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : أبو بكر، وعمر، وعلي (4). وجاز أن يكون: «وصالحو المؤمنين» بواو الجمع إلّا أنه كُتب في المصحف ملفوظهُ .

به الهمان به وهان به و به مسان رَبُهُ وإن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِلُهُ وَأَزْدَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مَنْ مَسْلِمَتِ بَهِمَا مُوْمِمَنَتِ قَنِيْنَتِ تَيْبَمَتٍ عَلِدَتِ سَيْهِمَتِ ثَيْبَئِتٍ وَأَبْكَارًا الْ

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿عَـرَّفَ﴾ بتشديد الراء، وقرأ: الحسن وقتادة وغيرهما: ﴿عَـرَفَ﴾ بالتخفيف. ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 519-520.

<sup>(2)</sup> قراءة عليّ بن أبي طالب وابن مسعود والأعمش. بمعنى: مالت. المرجع السابق 9/ 521.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 9/ 521-522.

<sup>(4)</sup> روي عن ابن مسعود - رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ - مرفوعًا قال عليه الصلاة والسلام: «من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر». أخرجه ابن عساكر 30/ 223، والخطيب البغدادي في تاريخه 1/ 304، والطبراني (60477). وينظر: «درج الدرر» تحقيق: وليد الحسين- إياد القيسي، 4/ 1641. ولا شك أن الصحابة كلهم من صالح المؤمنين لاسيما أبي بكر وعمر وعثمان وعلى - رَضِيَالِتُهُ عَنْ السلف قد يفسرون بالمثال والمراد الجنس.

﴿ خَيْرًا يَنكُنّ ﴾ أي: إن عصيتن يأتي الله بالمطيعات. ﴿ سَيَحَتِ ﴾ سائرات مع النبي حيث سار. ﴿ نَيّبَتِ وَاتكارا ﴾ أُخلِيَت الصفات عن الواو إلّا هذا؛ لأنهما صفتان متنافيتان حيث لا يجتمعان، بخلاف سائر الصفات. ﴿ فُوَا أَنفُسكُو ﴾ باجتناب المعاصي واكتساب الطاعات. ﴿ وَأَهْلِيكُو ﴾ بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعلم الدّين. وقرئ: ﴿ وَأَهْلِيكُو ﴾ بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعلم الدّين. وقرئ: ﴿ وَقُودُهُما النّاسُ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الصفة للنار. وقرئ: ﴿ وُقُودُهَا ﴾ أي: الفاصل. ﴿ وَقُودُهَا النّاسُ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الصفة للنار. وقرئ: ﴿ وُقُودُهَا ﴾ أي: فوو وقودها (2). ﴿ عَلَيْهَا ﴾ على أمرها وتعذيب أهلها. ﴿ مَلَيْكُمُ ﴾ أي: الزبانية التسعة عشر. ﴿ غِلَاظُ شِدَادُ ﴾ في أَجْرَامِهم غلظة وشدة، أي: جفاء وقوة، أو في أفعالهم جفاء وخشونة ؛ غضبًا لله وانتقامًا من أعدائه. ﴿ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ في محل النصب على البدل من وخشونة ؛ غضبًا لله وانتقامًا من أعدائه. ﴿ مَا أَمَرهُمْ ﴾ في محل النصب على البدل من كلمة الله أي: لا يعصون الله أمره، أو لا يعصونه فيما أمرهم، أي: لا يتثاقلون عنه. ﴿ لَا فَعَلَيْهُ مُنْ الْهُ مَنْ أَيْ رُواْ اَلْوَمْ ﴾ أي: يُقال لهم ذلك عند دخلوهم النار.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 525.

<sup>(2)</sup> قراءة الحسن ومجاهد وأبو حيوة وغيرهم. «معجم القراءات»، 9/ 525-526.

أَتَّهِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِقُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَا أُو بِشِنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾.

#### U Milikalilkalilkalilkalilkalilkalikalika

﴿ وَوَبَهَ نَصُوعًا ﴾، أي: صادقة. نَصَحْتُهُ: صَدَقْتُهُ، أو بالغة في النصح كأنها تنصح الناس بظهور آثارها، أو تنصح صاحبها، أو هي من النَّصْح وهو: الخياطة؛ فإنها تُرقِّع ما خرَّقه العصيان، والنَّصَاحُ: الخيط والمخيط أيضًا، أو النَّصُوح: الخالصة. تقول: نصح العسل: خَلُصَ من الشمع. ونصح له القول. وقرئ: ﴿ نَصُوحًا ﴾ وهو مصدر كالشكور والكفور أي: توبوا نُصُوحًا أي: للنصح وهو مفعول له. وقرئ: ﴿ تَوْبًا نُصُوحًا ﴾، والتوبة النصوح: أن يتوب ولا يعود كما لا يعود اللبن إلى الضَرْع، أو أن يندم بالقلب ويستغفر باللسان ويمسك بالبدن، أو هي أن لا يكون له غرض سوى الله، أو هي أن تضيق عليه الأرض بما رحبت.

﴿عَسَىٰرَبُكُمْ ﴾ هو للتطميع. ﴿وَيُدْخِلَكُمْ ﴾ بالنصب عطف على لفظ ﴿ يُكَفِرَ ﴾ ، وبالجزم على المعنى أي: توبوا يُكفر ويُدخل (١). ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللّهُ النِّينَ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أنه تعريض بإخزاء الشيطان والكفار. ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ ﴾ أي: على الصراط. ﴿ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ هو لطلب الاتمام لا لخوف الانطفاء. ﴿ جَهِدِ اللَّكُفّارَ ﴾ بالسيف ﴿ وَاللَّمُنَافِقِينَ ﴾ بالاحتجاج أو بالوعيد وإفشاء أسرارهم، أو بالحدود.

﴿ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لَوَ وَأَمْرَأَتَ لَوَ الْمَرَأَتَ لُوطٍ صَرَبَ اللّهُ مَا لُوطٍ صَرَبَ اللّهُ مَنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَرْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 9/ 528.

فِرْعُوْكَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَنْتُكَافِ ٱلْجَنَّةِ وَيَجَفِي مِن فِرْعُوْكَ وَعَمَلِهِ وَيَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ الْأَوْمِ اَلظَّلِيمِينَ ﴿ الْأَوْمَ وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَكَ ٱلَّتِى ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَكَ إِنِيهِ مِن زُوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُثُبُهِ وَكُانَتْ مِنَ ٱلْفَيْنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

ى كى ئۇرىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىن

﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾ هي: وَاعِلَةُ أَو وَالِعَةُ. ﴿ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ هي: واهِلَةُ أَو والِهَةُ. ﴿ مِنَ عِبَادِنَا صَبَلِحَيْنِ ﴾ ذكرهما بالصلاح؛ لِيُعْلَمَ أَن لا نجاة إلّا بالصلاح ولا ينفع لأحد صلاحُ غيره. ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ أي: نَمَّتُ امرأة نوح إلى الجبابرة بخبر كل من آمن. ﴿ وَٱمۡرَأَتَ فَرَعُونَ عَلَى أَضِيافه لقومه. ﴿ آدَخُكُ لا النّارَ ﴾ تعريض لعائشة وحفصة على إرضاء النبي ﷺ. ﴿ أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ هي: آسيةُ بنت مزاحم. وذلك أن موسى لما غلب السحرة آمنت فَوتَدَهَا فرعون بأربعة أوتادٍ واستقبل بها الشمس وأمر بإلقاء صخرة عظيمة عليها (١١). ﴿ عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ طلبت بيتًا هو أقرب الجنان إلى حضرة العزة، وأنه عبارة عن غاية القرب إلى الرضا. ﴿ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ﴾ من نفسه ودينه وملكه. ﴿ وَمَخَنِي مِن وَصَفَهَا بالصدق (٤). الله المناصدق (٤).

﴿وَكِتَابِهِ﴾ قرئ: ﴿وَكُتُبِهِ ﴾ قبل: كلمات الله: صحف إدريس، وكتبه: الكتب الأربعة، أو كلمة الله: عيسى، وكتابه: الإنجيل (4). ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْدِينَ ﴾ أي: القوم القانتين. ومثله: ﴿وَٱرْكِمِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: 43]، أو لأنَّ القنوت يشتمل على

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير الرازي» 30/ 575.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَصَدَّقَتْ ﴾ بتشديد الدال من التصديق، وقرأ يعقوب وقتادة وغيرهما: ﴿وَصَدَقَتْ ﴾ بتخفيف الدال، أي كانت صادقة. «معجم القراءات»، 9/ 532.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 9/ 533.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 572.



الفريقين فغلَّبَ الذكور، و ﴿مِنَ ﴾ للتبعيض، وجاز لابتداء الغاية؛ لأنها من أو لاد القانتين، وهو: هارون أخو موسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ – والله أعلم.





مكية، وهي ثلاثون آية في الكوفتي والبصريّ والمدنيّ الأول والشاميّ، وإحدى وثلاثون في المدنيّ الآخر والمكيّ (1). وتسمى: الواقية، والمنجية، والمانعة؛ لأنها تقي وتُنجي من النار؛ وتدفع عن قارئها عذاب القبر. عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلاَثُونَ آيَةً شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وَأَذْخَلَتُهُ الْجَنَّة، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ (2).



﴿ تَبَرُكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(1)</sup>ينظر: «درج الدرر» 4/ 1645، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 251.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، من حديث أبى هريرة - رَمِيَوَالِيَّهُ عَنْهُ-، وأحمد في «المسند» 2/ 299 رقم (7975)، وهو حديث حسن.

# 

﴿ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ ﴾ الموت: عدم الحياة، والحياة أثر اتصال الروح بالجسد. ﴿ لِيَبَلُوَكُمْ ﴾ لِيُعْلِمكم علم مُعاينة. ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ عن النبي ﷺ أنه لما قرأها قال: «أَحْسَنُ عَقْلًا وَأُورَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ»(١)، أو أحسن العمل: أصوبه وأخلصه، فإنه إذا كان خالصًا غير صواب لا يُقبل، وكذا إذا كان صوابًا غير خالص. والخالص: ما هو لوجه الله، والصواب: ما هو على السنة. و﴿ أَيُّكُمْ ﴾ متعلق بالمضمر في ﴿لَيَبَلُوكُمْ ﴾ و(أيُّ) مبتدأ ولا يعمل فيه ما قبله، والجملة واقعة موقع المفعول الثاني، كما تقول: علمتُه هو أحسن عملًا؛ وذلك أن حروف الاستفهام لا تتصل إلاّ بفعل متعلق بالجملة على تقدير المفرد نحو: علمتُ أزيدٌ في الدار أم عمرو. أي: قد علمتُ أن أحدهما في الدار. وقدَّم الموت؛ لأنه كان الأصل في الأحياء؛ أو لأنه أوعظ وأزجر. ﴿ طِبَاقًا ﴾ ذات طباقٍ، أو طوبقت طباقًا، وكل شيء جُعل بعضه فوق بعض فالأعلى طبق الأسفل، أو نصب؛ لأنه مفعول ثانِي لـ ﴿ خَلَقَ ﴾. ﴿ مِن تَفَوْتُ ﴾ التفاوت والتفوُّت واحد (2) نحو: تعاهد وتعهَّد، وتجَاوُز وتجَوُّز. التفوُّت: مخالفة الجملة ما سواها، والتفاوت: مخالفة بعض الجملة بعضًا، أي: هل ترى في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف؟ بل كله متناصف متناسق. ﴿ فِي خَلْق ٱلرَّحْنَن ﴾ ذِكْرُ الرحمن؛ إعلام أنَّ خَلْقَهُ رَحْمةً لا حاجة، والجملة صفة مشايعة؛ لقوله: ﴿ طِبَافًا ﴾ والخطاب لكل مُبْصِرٍ. ﴿ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ أي: كرِّر النظر أي: انظر ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْمَرَ ﴾. ﴿ مِن فُطُورٍ ﴾ من شقوق وصدوع، ومنه: فَطَرَ ناب البعير، كما يقال: شُقَّ وبَزَل. ﴿ كَزَّيْنَ﴾ يراد التكرير لا التثنية، نحو: حنانيك، ولبيك. والأمر برجع البصر مبالغة في الاستكشاف؛ لكي لا يقتصر على نظرة حمقاءً. ﴿ خَاسِتًا ﴾ خاشعًا

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 6/ 206 من حديث ابن عمر، وهو حديث لا أصل له. ينظر: "تفسير الطبري" تحقيق: أحمد شاكر 15/ 251.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ تَفَاوُتٍ ﴾ بالألف مخففًا، وقرأ ابن مسعود وحمزة والكسائي: ﴿ تَفَوُّتِ ﴾ بدون ألف مشدّدًا. «معجم القراءات»، 4/10.

مُبَعَّدًا. ﴿ حَسِيرٌ ﴾ مُعْيى. ﴿ السَّمَاةَ الدُّنيا ﴾ القُربي ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينَ ﴾ أي: ظنه نَا بالغيب لشياطين الإنس، أو جعلنا المصابيح ما يُرجم به لا الكواكب. ﴿عَذَابُ جَهَنَّمٌ ﴾ بالرفع مبتدأ، أو بالنصب عطف بيان لـ ﴿ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (1). ﴿ سَمِعُوا لَمَا ﴾ أي: لأنفسهم أو للنار، وشُبّهَ حسيسها المنكر بالشهيق. وعن ابن السِّكيتِ: «كُلُّ شَيْء ارْتَفَع وَطَالَ فقد شَهَق»(2)، ومنه شهق يشهق إذا تنفس تنفسًا عاليًا. ﴿ وَهِيَ تَفُورُ ﴾ تغلى بهم غليان المِرْجَل.

> HICH KARCH K ﴿ تَكَادُتُمَيِّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِيَفِهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمْ خَزَنَهُا ٱلَّهَ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ كَالُواْ بِلَنِ قَدْجَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا فِي صَلَالِ كَبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا سَتَمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنًا فِي أَصَحَكِ ٱلسَّعِيرِ (اللهُ فَأَعَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحَقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُّرٌ كَبِرُّ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ تَمَيَّرُ ﴾ تتقَصَّفُ (3) وتتصدع. ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِّ ﴾ شدة الحرّ ومنه: تغيظت الهاجرة: إذا اشتد حرّها. ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴾ إنذار أو رسول أي: أهل نذير أو وصف منذروهم بالإنذار للمبالغة. ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الكفار، ﴿ لَوَكُنَّا نَسْمُعُ ﴾ سماع طالبين للحق، أو نعقل عقل مُتأمِّلِينَ للرشد. وإنما خَصَّهما؛ لأنَّ مدار التكاليف على أدلة العقل والسمع. والسُّحُقُ بضمتين وضمة وسكون: هو البعد (4).

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/6.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 254، (هـق).

<sup>(3)</sup> التَّقصَّفُ: التَّكشُر. ينظر: «الصحاح»، 4/ 1416 (ق ص ف).

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/9.

# ن و وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمْ أَوِاْجِهَرُواْ بِعِيَّةً إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ (١٣) ألا

﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُوا جُهُرُوا بِهِ \* إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ (﴿ ) الاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيْرُ (﴿ ) هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ \* وَإِلِيهِ النَّشُورُ (﴿ ) اَلَّذَضَ ذَلُولًا فَامْشُورُ مَن فِي السَّمَاتِي أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ مَ تَمُورُ (﴿ ) اَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَاتِي أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَاصِبُا مَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ مَدِيرٍ ﴿ ) وَلَقَدْ كَذَبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَف فَسَتَعَلَمُونَ كَيْف مَذِيرٍ ﴿ ) وَلَقَدْ كَذَبَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَف مَن يَكُمُ الْعَلَيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَنتِ وَيَقْبِضَنَ مَا كُلُن نَكِيرٍ (﴿ ) أَوْلَدُ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَنتِ وَيَقْبِضَنَ مَا فَكُف يُمْسِكُهُنَ إِلَا الرَّحَنَ فَي إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَنْتِ وَيَقْبِضَنَ مَا مَن يَكُمُ اللَّهُ مَن إِلَيْ الرَّحَنَ فَي إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَنْتِ وَيَقْبِضَنَ مَا مَن يَكُولُ اللَّهُ مِن السَّمَاتِ مَن مَن السَلَيْمُ مَن فِي السَّمَاتِ فَي السَّمَاتِي فَوْقَهُمْ صَنَفَنْتِ وَيَقْبِهِمْ فَكُف يَعْمَلُونَ كَلِيلُ الرَّحَانُ إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَيْ الْعَلَيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَلْتِ وَيَقْتُونُ مِن اللَّهُ مِن السَّمَاتِ مِن الْقَالِمَ وَالْتُعَلِيقُونَ مُنْ إِلَيْنَ الْمُؤْمِنَ اللْعَلْمُ فَي السَّمَاتُ عَلَيْكُمْ مَنْ فَي السَّمُ الْمُنْ فَإِلَا إِلَى الْعَلَمْ مُنْ إِلَيْنَا الْمَالِمُ السَّمِ الْعَلَى الْسَلِيلُمُ الْمَعْنَاتِ مَنْ الْعَلَمُ مَنْ الْمُعْمَى الْعَلَقُولُ اللْعَلَالَ مَنْ مِن الْمِنْ الْمُعْلَقِيلُونَ الْمَالِمُ الْمُعْلِيلُولُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ اللْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْ

﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ أي: الخالق، أو أَلا يعلم هو من خلق المخلوق. ﴿ ذَلُولاً ﴾ مسخَّرًا لا يمتنع. ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ جبالها أو جوانبها. ﴿ مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ من الملائكة، أو ﴿ مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ من الملائكة، أو ﴿ مَن السَماء؟!، أو من هو المعبود في السماء؟!، أو من هو المعبود في السماء؟، وتخصيص السماء؛ للعادة برفع الأدعية إليها ونزول الأقضية منها. ﴿ فسيعلمون ﴾ قرئ: بالياء والتاء (١). ﴿ صَنَفَتْتِ وَيَقْمِضَنَ ﴾ ولم يقل: قابضات؛ لأن الأصل في الطيران البسط، أي: يكون منهن القبض أيضًا. و﴿ صَنَفَتْتِ ﴾ حال ﴿ وَيَقْمِضَنَ ﴾ عطف على معناه؛ لما بين الفعل المضارع والفاعل من المناسبة، أو ﴿ وَيَقْمِضَنَ ﴾ يُسْرِعْنَ ومنه القَبِيْضُ: وهو شدة العَدْو.

﴿ أَمَّنَ هَلَا الَّذِى هُوَجُندُ لَكُو يَنصُرُكُو مِن دُونِ الرَّمْنِ ۚ إِنِ الْكَثْرُونَ اللَّمْنِ ۚ إِنِ الْكَثْرُونَ إِنَّ أَمَنَ هَلَا الَّذِى يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمَسكَ رِزْقَةُ مُ بَلَ لَجُوا فِ عُنُورٍ ﴿ أَمَنَ هَذَا الَّذِى يَرْزُقُكُوا إِنَّ أَمْسكَ رِزْقَةُ مُ بَلَ لَجُوا فِ عُنُورٍ وَنَقُورٍ ﴾ أَفَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ =

<del>Ŗĸĸ₽ŖĸĸĸŖŖĸĸĸ₽Ŗĸĸ₽Ŗĸĸ</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 13.

آهَدَىٰ أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ فَلَهُ هُوَ الَّذِى أَنشَا كُوُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللهُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللهُ وَالنّمَا فَلْ هُو اللّهِ عَدُولَ مَنَى هُو اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ وَالنّمَا الْوَلْمُ عِندَ اللهِ وَالنّمَا اللهِ مُولِيمَا اللهِ مُولِيمَا اللهِ مُولِيمَا اللهِ مُولِيمَا اللهِ مَا اللهُ وَمَن مَعِيمَ اللهُ وَمَن مَعِيمَ اللهُ وَمَن مَعِيمَ اللهُ مُولِيمَ اللهُ وَمَن مَعِيمَ اللهُ مُولِيمِ اللهُ اللهُ وَمَن مَعِيمَ اللهُ وَمَن مَعْمَ اللهُ وَمَن مَعْمَ اللهُ وَمَن مَعْمَ اللهُ مُولِيمَ اللهُ اللهُ مُولِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيمِ اللهُ اللهُ مُولِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَيْهِ وَمَعَلَيْهِ وَمَعَلَيْهِ مَا وَكُولُوا فَمَن مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

﴿ جُندُ لَكُرَ ﴾ أي: مَنعة. ﴿ بَل لَجُوا ﴾ تمادوا، واللَّجَاجُ: تَقَحُّم الأمر مع كثرة الصوارف. والعتو: العناد والنفور: الشّراد عن الحق. ﴿ مُكِبًا عَلَى وَجَهِدِ ﴾ راكبًا رأسه في الضلالة، و «أَكبًا عَلَى وَجَهِدِ السحاب، ونَزفتْ الضلالة، و «أَكبً على السحاب، ونَزفتْ ماء البئر وأُنزِ فَتِ البئر. وقيل: أكبّ: دخل في الكب، أو صار ذا كبّ، وكذا أقشع السحاب: دخل في القشع، ومطاوعة انكب وانقشع. ومعنى المُكبّ: المتعسّف. والسوي: الذي لا يعدل يمينًا وشمالًا، وأنه مَثلُ المؤمن والكافر. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي: الوعد في قوله: ﴿ مَنَى يعدل يمينًا وشمالًا، وأنه مَثلُ المؤمن والكافر. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي: الوعد في قوله: ﴿ مَنَى وَجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: ساءت رؤية الوعد وجوههم. ﴿ وَقِيلَ ﴾ لهم، أي: قال الخزنة. ﴿ وَتَمْون ﴾ أي: تتمنون وتسألون، أو تدّعون أنه لا جنة ولا نار.

﴿ إِنَّ أَهْلَكَنَى اللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْرَجَمَنا ﴾ كان كفار مكة يدعون على النبي ﷺ والمؤمنين بالهلاك فأُمِرَ أن يقول: إِنْ أُهْلِكْنَا كما يتمنون، نَنْقَلِب إلى الجنة أو نرحم بالنصرة، وأنتم كيف تحتالون من يُجيركم، أو إِن يُهلكنا الله بذنوبنا مع إيماننا ﴿ فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ ﴾. ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا ﴾ وحده لا على مَن توكلتم من أموالكم ورجالكم. ﴿ مَآؤُكُو ﴾ أي: بئر زمزم



وبئر ميمون الحضرمي (1). ﴿ غَوْرًا ﴾ غائرًا ناضبًا، وهو وصف بالمصدر كالزّورِ والضيف. ﴿ بِمَا وِمَعِينٍ ﴾ جارٍ. وأخطأ الأحمق الذي قال: المَعَاوِل الحِداد والسَّواعد الشِّداد فإن بالحفر في البئر لا يجري الماء. والمعين: الظاهر، والله أعلم.

(1) بئر ميمون: بئر بمكة بين البيت والحجون بأبطح مكة، وهي منسوبة إلى ميمون بن الحضرمي حفرها في الجاهلية. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري 2/ 1285، «معجم البلدان» لياقوت 5/ 245، و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 2/ 125.



مكية، وهي اثنتان وخمسون آية<sup>(1)</sup> عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ القَلَمِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ الَّذِيْنَ حَسَّنَ اللهُ أَخْلَاقَهُمْ».

#### ؙ ڮ ڔڹٮڔؚٲڵؿۄؘٳڵڗۼؘۯٵڒڿڔ؊

وَنَ كَالْقَلْمِ وَمَايِسْطُرُونَ ﴿ مَاأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْوُدٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَلْمُهُ تَدِينَ ﴿ وَيُبَعِيمُ وَيَبْعِيمُ وَالْمُهُ تَدِينَ ﴿ وَالْمُهُ تَدِينَ ﴿ وَالْمُهُ تَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْتَلِيمِ اللَّهِ مَعْتَلِيمِ وَهُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْتَلِيمِ وَهُو أَعْلَمُ وَلَيْ مُعْتَلِيمِ وَ وَهُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَعْتَلِمُ اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَلِلْمُوالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

﴿ نَ وَٱلْقَلَرِ ﴾ قرئ: بالبيان والإدغام، وبسكون النون وفتحها وكسرها(2)، وأنها من حروف التهجي، ولو كانت بمعنى الدوات أو الحوت، لكان للجنس الإعراب والتنوين،

<del>kasuakasuakasiakasi</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1649، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 252.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 25-28.



كما للقلم الإعراب. ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ما يكتب من كتب، أو ما يسطره الحفظة. و(ما) موصولة أو مصدرية، أو يراد بالقلم أصحابه فيكون ضمير ﴿ يَسْطُرُونَ ﴾ لهم كأنه قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو سطرهم. ﴿ مَا أَنتَ ﴾ جواب القسم. ﴿ يَعْمَوْرَيِكَ ﴾ متعلق ﴿ يمَجْنُونِ ﴾ منفيًا كما يتعلق بعاقل مثبتًا في قولك: أنت بنعمة الله عاقل، وهو نحو: ضَرَبَ زيدٌ عمرًا، أو محله النصب على الحال كأنه قال: ما أنت بمجنون منعمًا عليك بذلك. ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَعْنُونِ ﴾ بالتصبر على قولهم: إنك لمجنون. والممنون: المقطوع. وحبلٌ مَنِيْنٌ: مقطوع. وقيل: غير محسوب، أو غير منقوص، أو لا يمنن عليك بالثواب الذي استوجبته.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ﴾ عن عائشة: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَلَسْتَ تَقْرَأُ ﴿ وَيُتِمِرُونَ ﴾ أي: الذين رموك بالجنون. ﴿ بِأَيتِكُمُ الْمَغْتُونُ ﴾ الباء زائدة، أو المفتون مصدر كالمجلود والمعقول والميسور، بمعنى: الجلد والمعقل واليُسر، والباء غير زائدة هنا. ﴿ لَوْتُدْفِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ لو تَلِيْنُ فيلينون، أو لو تصانع فيصانعون وتقديره، فهم يُدْهِنُون. وذلك في مشركي قريش حيث أرادوه على أن يعبدوا الله مدة وآلهتهم مُدّة، ويكفوا عنه غوائلهم (2). ﴿ حَلَافِ ﴾ كثير الحلف. ﴿ مَهَاتٍ فَا لَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في «المسند» رقم (24601) 41/ 148، والطبري في «تفسيره» 23/ 529، من حديث هشام بن عامر.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 586.

<sup>(3)</sup> أي: نمَّام. ينظر: «غريب الحديث» لابن سلام، 1/ 339 (ق ت ت).

<sup>(4)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/186 من حديث أبي هريرة - رَجَوَلِلَهُ يَمَنَهُ-. وإسناده ضعيف جدًّا. فيه أبو إسرائيل بن خليفة الملائي: صدوق سيئ الحفظ، ونسب إلى الغلو في التشيع. وفي سنده اختلاف شديد. ينظر:



الذم(1). ﴿ أَنَكَانَ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ وَلا تُطِعْ ﴾ أي: لا تطعه مع هذه المثالب؛ لأنْ كان ذا مالٍ، أو متعلق بما بعده، أي: بأن كان مستظهر كَذَّب، ونسب الآيات إلى الأساطير أشرًا وبطرًا. وقرئ: ﴿أَأَنْ كَانَ ﴾ بهمز تين (2).

### ﴿ سَنَسَهُ وَعَلَ الْحُرُولُ وِرِ (٣٠) إِنَا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبَ الْجِنَةِ إِذَ أَفْسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصَّبِعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلا يَسْتَنْفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن زَّيْكَ وَهُوْ نَايِهُونَ اللَّ فَأَصَّبَحَتْ كَالْصَّرِيمِ اللَّ فَنَنَادُواْ مُصِّيحِينَ اللَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرْمِينَ (اللهُ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (اللهُ اللهُ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْمُوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ (الله وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ (الله المَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَا لَضَآ لُونَ ﴿ ثَا بَلْ نَحَنُ تَحَرُّومُونَ ﴿ ثَا الْأَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُل لَكُولُولاتُسَيِّعُونَ (١٠٠٠) قَالُواسُبْحُن رَبَّنَا إِنَّاكُنَاظَلِمِين (١٠٠٠) ﴿.

﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى أَخْرُطُورِ ﴾ سنخطمه بالسيف، فيجعل ذلك علامة باقية كالسِّمة، أو سنشوّهه بعلامة يَبِينُ بها من سائر الكفاريوم القيامة. ﴿ إِنَّا بَلَوَنَهُمْ ﴾ أي: أهل مكة بالقحط. ﴿ أَمْعَنَ الْجَنَّةِ ﴾ هم ساكنوا «ضَرْوَان» وهي: قرية دون صنعاء بفرسخين (3) وكانت الجنة لأبيهم، فكان يأخذ قوت سنته ويتصدق بالباقي، وكان يترك للمساكين ما أخطاه المِنْجل في الجداد والقطاف، وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة للصرام، وما بقي في أسفل الأكداس، وهم قالوا: كان المال كثيرًا والعيال قليلًا، والآن المال قليل والعيال

<sup>«</sup>الموضوعات» ابن الجوزي 3/ 328.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿عُتُلُّ﴾ بالجر، وقرأ الحسن: ﴿عُتُلُّ﴾ بالضم. «معجم القراءات»، .31/10

<sup>(2)</sup> قراءة: حمزة وأبو بكر عن عاصم وابن عامر والحسن. «المرجع السابق 10/ 32.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبرى في «تفسيره» 23/ 545، عن سعيد بن جبير.



كثير، لا نتسمَّح به. فتواطؤوا أن يَخْرُجُوا مُسْدِفِينَ (1) قبل خروج المساكين، فأصابها نار فاحترقت بالليل. وقيل: كانوا من بني إسرائيل (2). ﴿ لِيَصْرِمُنَهَا ﴾ لَيَجُدُّنَهَا ﴿ مُصْبِعِينَ ﴾ داخلين في الصبح. ﴿ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴾ لا يقولون: إن شاء الله. ﴿ مَا إِنْ هُ و ﴿ طيف ﴾ عذاب بالليل. ﴿ كَالْفَرِيمِ ﴾ كالليل الأسود بالاحتراق، أو كالنهار بيضاء ليُبْسِها وزوال خُضرتها، أو لم يبق منها شيء، من قولهم: بَيَّضَ الإناء: إذا فَرَّغَهُ. ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِعِينَ ﴾ إنه حال من ضمير تنادوا. ﴿ يَنَخَفُنُونَ ﴾ يَتَسَارُّونَ. ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ ﴾ لمَّا كان الغُدوُّ إليه ليصعدوه ويصرموه قال: غَدوا عليه، أو الغُدوُّ بمعنى الإقبال نحو: يُغْدَى عَلَيْهِمْ بِالْجَفْنَةِ ويُرَاحُ، والمعنى: أَقْبِلُواْ على حرثكم. ﴿ أَنَاكَ يَدْخُلُنَهَا ﴾ ﴿ أَنَ ﴾ مُفَسِّرة وقرأ ابن مسعود بطرحها بإضمار القول (3).

والحرد: المنع، حَارَدَتِ السَّنةُ: منعت خيرها، وحَارَدَتِ الإبل: منعت دَرَّهَا أي: غدوا قادرين على نَكْدٍ لا غير، أو هم على نفع الفقراء قادرون فمنعوهم، فَحُرِموا عن جنانهم، فما قدروا إلَّا على حَرْدٍ، فظنوا أنهم يقدرون على حرث ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ ﴾ والحرْد اسم علم لجنتهم، أو الحَرْدُ بمعنى: الحَرَد وهو: الحنق والغضب، وقرئ به (٩) أو الحَرْدُ: القصد بسرعة، تقول: حَرَدْتُ حَرْدَه، وقِطًا حِرَادٌ: سِرَاعٌ أي: غدَوا قادرين عند أنفسهم، أو مُقدِّرينَ أن يتم لهم صِرَامُهم. ﴿ إِنَّالَهُمَا أُونَ ﴾ عن الطريق حيث لم يروا جنتهم كما عهدوها. ﴿ أَوْسَلُمُ ﴾ خيرهم. أعطني من سِطَاتِ مالِكِ، أي: من خيارها. ﴿ لَوَلاَ مَنْ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مَنْ عَنْ الطَلْم.

<sup>(1)</sup> السدفة: بضم السين، وفتحها: الظلمة، أو اختلاط الضوء والظلمة معًا، كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار، والطائفة من الليل. «القاموس المحيط» الفيروز آبادي 2/ 540، و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/ 212.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 21/ 212، عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن مسعود: ﴿لا يَدْ خُلَنَّهَا﴾ بحذف ﴿أَنْ﴾. «معجم القراءات» 10/ 35.

<sup>(4)</sup> قراءة الجماعة: ﴿على حَرْدِ﴾ بسكون الراء، وقرأ أبو العالية وابن السميفع: ﴿على حَرَدِ﴾ بفتح الراء. «معجم القراءات»، 10/ 35.

المن المرابعة المراب

﴿ يَتَلَوْمُونَ ﴾ يلوم بعضهم بعضًا للأمر والرضاء به والفعل، وأنه حال والعامل فيه: ﴿ أَفْبُلَ ﴾ . ﴿ أَن يُبُدِلنَا ﴾ قرئ: بالتخفيف من الإبدال (1). وعن ابن مسعود: "بَلغَني أَن الْقَوْمَ أَخْلَصُوا وَعَرَفَ اللَّهُ مِنْهُمُ الصِّدْقَ فَأَبْدَلَهُمْ بِهَا جَنَّةً يُقَالُ لَهَا: الْحَيَوانُ (2). ﴿ كَنَلِكَ الْمَذَابُ ﴾ بمن تعدَّى حدودنا. ﴿ أَفَنَجَمَلُ الشّلِينَ كَالْجُرِمِينَ ﴾ فإنهم كانوا يقولون: إن صح ما يقول محمد من البعث لا يكون حالنا أنقص منهم. ﴿ إِنَّ لَكُرُفِهِ لَمَا عَيْرُونَ ﴾ وقرئ: ﴿ أَنَ بِالفتح (3) ؛ لأنه مدروس ولما جاءت كُسرت، أو هو حكاية للمدروس. ﴿ غَنَرَونَ ﴾ تختارون أي: تأخذون خيره، ومنه: تَنَخَّلَهُ وانْتَخَلَهُ: إذا أخذ منخوله. ﴿ أَمْ لَكُوا يَتَنَفَّ عَلَيَنا ﴾، لفلان عليّ يمين: إذا حلفتُ له على الوفاء به، أي: أَضْمَنًا منكم وأقسمنا لكم. ﴿ بَلِغَةً ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ: نافع وأبو عمرو وجعفر: ﴿ يُبُدِّلُنَا ﴾ بتشديد الدال وكسرها، وقرأ. ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وحفص وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿ يُبْدِلْنَا ﴾ بالتخفيف. «المرجع السابق» 10/ 36.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/18.

<sup>(3)</sup> قراءة الضحاك والأعرج. «معجم القراءات»، 10/37.

-•**♦** 430 **\*\***••**\***•

بالرفع؛ صفة أيمان، وبالنصب؛ حال عن الضمير في ﴿ لَكُرْ ﴾، فإنه خبر عن الأيمان، وفيه ضميرٌ منها، أو حال في الضمير من ﴿ عَلَيْنَا ﴾ إذا جعلته صفة الأيمان (1). ﴿ إِلَىٰ مِن فَبَلَ أَلَى ﴿ مَن فَبَلَ أَلَى ﴿ مَن فَلَ أَلَى ﴿ مَن فَلَ أَلَى ﴿ مَن فَلَ أَلَهُ مُن أَلَى ﴾ أو بالمقدّر في الظرف، أي: أهِي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة. ﴿ أَيْهُ مُر مِنْ إِلَى ﴾ الحكم ﴿ زَعِمُ ﴾، أي: قائم به وبالاحتجاج بصحته. ﴿ أَمْ لَمُ مُرَّالًا ﴾ ناس يشاركونهم في هذا القول. ﴿ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ الكشف عن الساق: مثلٌ في شدة الأم (2) قال:

تُذْهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنِيهِ وَتُبْدِي عَنْ خِدَام العَقِيلَةِ العَدْراءُ(٤)

وقرئ: بفتح الياء أي: تكشف القيامة عن ساقها، يقال: كشف الأمر عن ساقه، واستقام صدر الرأي، أو ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ عن نور عظيم يخرون له سجدًا. وقرئ: بالنون والتاء وبناء الفاعل والمفعول (4). وروي: «فيحيون تحية رجل واحد سجودًا لرب العالمين، وتُعقم أصلابُ المنافقين» (5)، أي: تُيبَّسُ.



<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور بالرفع، وقرأ زيد بن عليّ والحسن بالنصب. المرجع السابق 10/ 38.

<sup>(2)</sup> و منهم من حمل الآية على أنها صفة للرحمن، أي: يكشف الرحمن جلّ جلاله عن ساقه كشفًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه بلا تمثيل ولا تشبيه، ويشهد له حديث: «..يكشف عن ساقه». ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (5/ 473، 474)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (1/ 252، 253)، و«فتح القدير» (5/ 331، 332).

<sup>(3)</sup> لعبيد بن قيس الرقيات. ينظر: «ديوانه» ص/ 23، و "إصلاح المنطق» ص/ 211.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 10/ 39-40.

<sup>(5)</sup> رواه أبو عبيد في كتابه «غريب الحديث» 4/ 71 عن عبد الله بن مسعود، والطبري في «تفسيره» 29/ 39، موقوفًا.

مِّن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ (اللهُ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكْنُبُوكَ (اللهُ فَأَصْبِرْ لِمُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ إِلَّا ۚ لَكُمْ رَبِّكُ لَّوَلا أَن تَذَرَكُهُ, نِعْمَةُ مِن زَيْدٍ، لَبُذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ، مِنَ الصَّلِحِينَ ٣٠ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِأَبْصَدُهُ لَمَا سِمَعُوا ٱلذِّكْرَويَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالَمِينَ ﴿ ا

## 

﴿ فَذَرْنِ ﴾ أي: كِلْهُ إلى فأنا أكفيه. ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ قيل: نُسبغ عليهم النِّعَم ونُنسيهم الشكر. وعن الحسن: «كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ! وَكَمْ مِنْ مَفْتُونِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ! وَكَمْ مِنْ مَغْرُور بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ»(1)، أو سنستدرَّجهم من أعمارهم شيئًا فشيئًا. وسُمِّي إحسان الله كيدًا واستدراجًا؛ فإنه لو وُجد منَّا كان كيدًا لعجزنا عن الإظهار، وتعالى الله عن ذلك. ﴿ كَصَاحِب ٱلْحُرْتِ ﴾ هو يونس ﷺ ﴿ تَدَرَّكُهُ نِعْمَةٌ ﴾ ذُكِّر؛ لفضل الضمير في تداركه، وقرئ: ﴿تداركته﴾ (2). ﴿ نِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عَ بِالتوفيق والتوبة . ﴿ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَاءِ ﴾ طرح بالفضاء . ﴿ لَبُزِلْقُونَكَ ﴾ بضم الياء وفتحها واحد، وقرئ: ﴿لَيُزْهِقُونَكَ﴾ (٥) مِنْ زَهَقَتْ نَفْسُهُ وأزهقها، وهو نحو قولهم: نظر إلى نظرة يكاد يصرعني ويأكلني لو أمكنه. وقيل: كان بها العين في بني إسرائيل، فكان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام، فلا يمر به شيء فيقولوا فيه: لم أرَ كاليوم مثله إلَّا عانه، ففعلوا ذلك بالنبي ﷺ فصرف الله عنه (٩). وعن الحسن: «دواءُ الإصابةِ بالعين أنْ تقرأً هَذِه الآية» (5)، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 595.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس وأُبيّ بن كعب وابن أبي عبلة. «معجم القراءات"» .42/10

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 43-44.

<sup>(4)</sup> ينظ: «الكشاف»، 4/ 597.

<sup>(5)</sup> ينظر: «تفسير أبي السعود» 9/ 20.



# ﴿ [69] سورة العاقة

مكية، وهي اثنتان وخمسون آية في الكوفيّ والمدنيّ، وإحدى وخمسون في البصريّ<sup>(1)</sup>. عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الحَاقَّةِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيْرًا».

### 

*`````* 

﴿ اَلْمَاقَةُ ﴿ مَا الْمَاقَةُ ﴿ مَا أَذَرَبُكَ مَالْمَاقَةُ ﴿ كَذَبَتُ فَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَا فَامَا شَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَاغِيَةِ فَ وَعَادُ بِالقَارِعَةِ ﴿ فَا فَلَا عَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَاغِيةِ ﴿ وَهَا عَلَيْهِمْ سَتْبَعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَنَرَى سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَتْبَعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَنَرَى سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَتْبَعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَنَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَعْجَادُ خَلْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ فَا فَهَلَ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَلَهُمْ وَلَهُو يَعْمَلُهُا لَكُونَذُو وَلَا فَهُلَ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَلِهُمْ أَغْذَهُمْ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُ وَالْمَوْقِ فَكَتُ لَكُونَذُكُمْ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا الْمَالُونَ فَلَكُونَذُكُومُ أَنْذَكُمْ أَخَدُهُمْ أَخَذُهُمْ أَخَذُهُ وَلِيكُونَ لَكُونَذُكُمْ أَنْكُونُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا الْمُؤْفِئَكُمْ أَلَاكُونُ فَكُولُونَهُ وَالْمِيلُولُ فَلَكُونَا لَكُونَا وَلَعْمَ الْوَلُومُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْفِئَةُ وَعَمَلُهُا لَكُونَا فَلَكُونَا وَلَهُ وَلَا الْمُؤْفِئَةُ وَعَمَلُهُا لَكُونَا وَلَعْمَ الْوَلُومُ اللّهُ وَلَا الْفَالُولُ فَلَكُمُ اللّهُ الْمُؤْفِقَةُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْفِقُ وَلَا الْمُؤْفِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(1) ينظر: «درج الدرر» 4/ 1655، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 253.

﴿ لَلْمَافَةُ ﴾ الساعة الواجبة وقوعها، أو التي فيها حواقّ الأمور، أي: حقائقها، أو لأنها لَحَقُ كل إنسانِ بعمله، أو تَحَقّ الكافر. يقال: حَاقَقْتُهُ فَحَقَقْتُهُ، أي: خاصمته فخصمته، أو يُحَقّ فيها الأمور، أي: تُعْرَفُ على الحقيقة، ومنه: لا أُحِقُّ هذا الأمر، والتقدير: من حاقِّه، أو أنها مبتدأة و ﴿مَا ﴾ مبتدأ ثان، و ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ خبر ه، والجملة خبر عن الأول، ﴿ وَمَا آ أَدَّرَبُكَ ﴾ فعل فاعله مستكن فيه عائد إلى ﴿مَا ﴾، و﴿مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني لـ ﴿ أَدَرِيكَ ﴾، فإن ما كان من لفظ الاستفهام لا يَعْمَلُ فيه ما قبله. وقيل: ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ ﴾ يُذَكِّر للمعلوم، ﴿وما يدريك﴾ لغير المعلوم، وأصله: الحاقة ما هي؟ لكنَّ المظهَر وضع موضع الضمير؛ لأنه أفظع وأوقع. ﴿ إِلْقَارِعَةِ ﴾ أي: القيامة؛ لأنها تقرع القلوب مخافةً. ﴿ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾ بالطغيان، أو الفعلة الطاغية التي جاوزت مقادير الصِّياح حتى أهمدتهم. وقيل: النفخة والصاعقة. ﴿ عَاتِيَةٍ ﴾ عتت على خُزَّانِهَا، أو على عَادٍ حيث لم يتصور ردِّها بالاستتار ببناءٍ أو اللِّياذُ بجبل، أو الاختفاء في سَرَبٍ. ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ سلَّطها عليهم، والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. ﴿ سَبْعَ لَيَالِ ﴾ قيل: هي أيام العَجُوزِ وسمِّي عَجوزًا؛ فإنها في عَجُزِ الشتاء، أو أنَّ عجوزًا دخلت سَرَبًا فأخرجتها الريح بعد أيام وقتلتها، فَسُمِّي باسمها، أو هي أيام العَجْز، وأسماؤها: الصِّنُّ والصِّنَّبُ والوبرُ والآمرُ والمؤتمرُ والمعللُ ومُطْفِئُ الجَمْرِ وقيلَ: ومُكْفِئُ الظَّعْن (1).

﴿ حُسُومًا ﴾ جمع حاسم كشاهدٍ وشهود، أي: نحساتٍ حسمت كل خير، أو متتابعات كفعل الحاسم في إعادة الكَيِّ، أو حسمتهم: قطعتهم وأهلكتهم وهو مصدر كالشُّكُور والكُفُور. وقرئ: ﴿حَسُومًا﴾ بفتح الحاء ونصب على الحال<sup>(2)</sup>. ﴿ فَتَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا ﴾ أي: في اللَّيالي والأيام ﴿ صَرْعَىٰ ﴾ هَلْكَي. وقرئ: ﴿أَعْجَازُ نَخِيلٍ ﴾ (3) ﴿ مِّنْ بَاقِيكة ♦ من بقية، أو من نفس باقية، أو بقاء.

<sup>(1)</sup> ينظر: «فتوح الغيب» 15/611-612.

<sup>(2)</sup> قراءة الجماعة: ﴿ حُسُومًا ﴾ بضم الحاء، وقرأ السُّدِّي: ﴿ حَسُومًا ﴾ بفتح الحاء. «معجم القراءات»، 10/ 51.

<sup>(3)</sup> حكاه الأخفش. وهي قراءة تفسيرية لا قراءة رواية. المرجع السابق 10/52.

﴿ وَمَنْ قِبَلَهُ ﴾ مَنْ عِنْدُهُ مِن تُبّاعه وقرئ: ﴿ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ تِلْقَاءَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ قَبْلَهُ ﴾ [1] أي: من الأمم الخالية. وانتصابه على ظرف الزمان. قرئ: ﴿ وَالْمُؤْتَوِكُتُ يَا لَهُ الْمَنْ أَي الخطأ، أو الفعلة الخاطئة، أو الأفعال ذات الخطأ. ﴿ رَابِيَةً ﴾ وائدة عالية عالبة. ﴿ حَمَلْنَكُو ﴾ حملنا آباءكم، وإنما خاطبهم به؛ فإنَّ نجاتهم سبب وجود هؤلاء. ﴿ لِنَجْعَلَهَا ﴾ أي: الفعلة ﴿ نَذِكِرَةُ ﴾ عظة وعبرة ﴿ وَتَعِيبًا ۖ ﴾ تحفظها، وقرئ: بسكون العين للتخفيف (3). وقال النبي ﷺ عند نزول هذه الآية: ﴿ سَأَلْتُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنَكَ يَا عَلِيُّ ، قَلَ عَلِيٍّ ؛ فَمَا نَسِيتُ شَيئًا بَعْدَهُ ﴾ [ وتذكير ﴿ أَذُنُ وَعِيدٌ ﴾ وتوحيدها؛ إيذانُ أن الوُعاة هم الأقلون. وقرئ: ﴿ نَفُخَةً وَاحِدَةً ﴾ بالنصب (5) لإسناد الفعل إلى الجار والمجرور، وأنها النفخة الأولى. ﴿ وَمُمِلَتِ الْأَرْشُ ﴾ رُفعت جهاتها بالريح أو بالملائكة أو بقدرة الله من غير واسطة. ﴿ فَدُكَّا ﴾ أي: الجُملتين جُملة الأرضين، وجُملة الجبال فَضُربَ بعضها بنعض حتى يَندقّ ويصير ﴿ كَثِيبًامَهِيلًا ﴾ [المزمل: 14]، أو قيل: بُسِطتا ومنه: اندَكُ السَّنام إذا ببعض حتى يَندقّ ويصير ﴿ كَثِيبًامَهِيلًا ﴾ [المزمل: 14]، أو قيل: بُسِطتا ومنه: اندَكُ السَّنام إذا تَعَوْرَهُ وبعيرٌ أذَكُ ، وناقة دَكَّاء. ﴿ وَمُهَا وَهِيمُ ﴾ مسترخية ساقطة القوة.

﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحِلُ عَرَشَ رَئِكَ فَوْفَهُمْ بَوْمَيْدِ مُمْنِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحِلُ عَرَشَ رَئِكَ فَوْفَهُمْ بَوْمَيْدِ مُمْنِيةٌ ﴿ يَوْمَيْدِ مُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ ﴿ فَالَمَا مَنْ أُونِى كِنبَهُ بِيَمِينِهِ عَنقُولُ هَا قُرُمُ أَفْرَ مُوا كِنبِيةٌ ﴿ ﴾ إِنّي ظَننتُ أَنِّى مُكنِق حِسَائِيةٌ ﴿ ﴾ فَهُورٌ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ ﴿ ﴾ في جَنَدُ عَالِيةٍ ﴿ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 53.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿وَالْمُؤْتَفِكُتُ ﴾ بالجمع، وقرأ الحسن وعاصم الجحدري: ﴿والمؤتفكة ﴾ بالإفراد. «معجم القراءات»، 70/ 54.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 55-57.

<sup>(4)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/ 288، عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. والحديث موضوع. ينظر: مجموع الفتاوى 13/ 354.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور بالضم، وقرأ أبو السّمال بالنصب. «معجم القراءات»، 10/ 58.

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثَنَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَنِتِنَا بِمَا اَسْلَفَتُمْ فِ اَلْإَيَامِ الْفَالِيهِ فَقُولُ يَلْتِنَى لَرَ أُوتَ كِنْبِيَةُ اللّهِ عَنْقُولُ يَلْتِنَى لَرَ أُوتَ كِنْبِيَةً ﴿ اللّهَ عَلَى وَلَمْ اللّهِ عَنْ مَلْكُوهُ اللّهَ عَلَى عَنِي مَلْطَنِيةَ ﴿ اللّهَ عُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ اللّهَ عَنْ مَا أَغَىٰ عَنِي مَالِيةٌ ﴿ اللّهَ عَنْ مَلْكُوهُ ﴿ اللّهَ عَنْ مَا أَغَىٰ مَلْكُوهُ ﴿ اللّهَ عَنْ مَالِيةً ﴿ اللّهَ عَلَى عَنْ مَلْكُوهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

G HUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUKKU

﴿ وَٱلْمَلُكُ ﴾ يريد به الجنس؛ ولهذا قال: ﴿ فَوْقَهُمْ ﴾. ﴿ أَرْبَابِهَا ﴾ نواحيها، جمع: رجاء، وتثنيته: رجوان. ﴿ مَنْنِيةٌ ﴾ منهم. وعن النبي ﷺ: ﴿ هُمُ الْيُوْمَ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ أَيَّدَهُمُ اللَّهُ بِأَرْبَعَةٍ آخَرِينَ فَيَكُونُونَ ثَمَانِيَةً ﴾ أو يراد ثمانية صفوف أو أصناف. ﴿ نَعُرَنُونَ ﴾ تُحاسبون وتُسألون. ﴿ لاَ تَغْفَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴾ سريرة وحال كانت تخفى في الدنيا. ﴿ هَاَوْمُ ﴾ خذوا أو تعالوا يقال: هاء وهاؤما وهاؤم، وللمؤنث: هاء وهاييا وهاؤن، ومنهم من يقول: هاك، وهاكما، وهاكم. ﴿ أَوْرَهُ وَاكِنْبِيهُ ﴾ لتقفوا على نجاتي، والهاء فيه وفي أمثاله للاستراحة، وحقها الإثبات في الوقف، والإسقاط في الوصل، أو إثباتها في الحالين، وقرئ بغير هاء (٤)، وأنه منصوب بـ ﴿ هَاَوُمُ ﴾، أو بـ ﴿ أَوْرَءُوا ﴾، والتقدير: هاؤم كتابي، اقرؤوا كتابيه، ومثله: ﴿ عَانُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْحُ لَ ﴾ [الكهف: 96] ﴿ إِنَ ظَننتُ ﴾ أي: كلمت، فإن الظن الغالب بمنزلة العلم. ﴿ زَاضِيَةٍ ﴾ ذات رضاء، أو مرضية.

﴿ جَنَيْمَ عَالِيكَمْ ﴾ رفيعة الدرجات أو المباني. ﴿ قُطُونُهَا دَانِيَهٌ ﴾ ثمرها قريبة المتناول لا يمنعه بُعْدٌ ولا شوك، والقِطْف: ما يُقتَطف. ﴿ فِ ٱلْأَيَارِ اَلْمَالِيَةِ ﴾ أي: أيام الدنيا. ﴿ يَنْلِتَهَا ﴾، أي: الموتة ﴿ كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾، أي: القاطعة لأمري فلم أُبْعَثْ، أو هي

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 29/ 59، وأبو الشيخ في «العظمة» 2/ 476 من طريق محمد بن إسحاق. قال الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف»، 4/ 85: «وهو معضل». وينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/ 293.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/61-63.

للحالة، أي: ليت هذه الحالة كانت الموتة إذ يَرى تلك الحالة أبشع وأشنع مما ذاقه. ﴿ مَا أَغَىٰ ﴾ نفي أو استفهام للإنكار. ﴿ شُلطَنِية ﴾ مُلكي وتسلُّطي، أو ضلت عني حُجتي. ﴿ ثُرَ الْجَرِيمَ صَلُّوه ﴾ أي: لا تصلوا إلاّ الجحيم. ﴿ ذَرَعُها سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ مبتدأ وخبر، وهو في محل المجرّ صفة للسلسلة، وأنه لتفخيم العدد لا لتعيين الذرع. ﴿ فَآسَلُكُوهُ ﴾ أي: في السلسلة. ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ لاَ يُعذّب ؟ فقيل: ﴿ إِنَّهُ رَبَ كُنَ لاَ يُؤمِنُ ﴾ هو تعليل على الاستئناف كأنه قيل: ماله يُعذّب ؟ فقيل: ﴿ إِنَّهُ رَب ﴾ . ﴿ وَلاَ يَعُضُّ عَلَى طَمَامٍ الساكت عن الحَتُّ، فكيف حال الشّاحِ في أداء الحق!. وقيل: هو منع الكفار وقولهم: ﴿ أَنُظُمِهُم مَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ فَكيف حال الشّاحِ في أداء الحق!. وقيل: هو منع الكفار وقولهم: ﴿ أَنُظُمِهُم مَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ الْمَعْمُ هُ إِلَى اللّهُ اللّه الله الله الله الله المنابِ الله الله المنابِ الله الله المنابِ الله المنابِ الله الله المنابِ الله الله الله المنابِ الله الله الله الله المنابِ الله الله المنابِ الله الله الله المنابِ الله المنابِ الله الله الله المنابِ الله المنابِ المنابِ الله المنابِ المنابِ الله المنابِ الله الله المنابِ الشابِ الله المنابِ ال

﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَنُهَا حَبِيمٌ ﴿ آَ وَلَا طَعَامُ إِلَامِن غِسْلِينِ ﴿ آَ لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا الْخَلِطِينُونَ ﴿ آَ فَلَمْ أَفْدِمُ مِنَا أَبْصِرُونَ ﴿ آَ وَمَا لَا بَشِيمُونَ ﴿ آَ اللَّهُ مَلُونَ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ الْوَمِنُونَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ الْوَمِنُونَ ﴿ آَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّذِي الللللللَّذِي اللللللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ مَمِمٌ ﴾ صديق يحترق بمكروهك. ﴿ مِنْ غِسَلِينِ ﴾ هو غُسالَة أهل النار. ﴿ اَلْخَطِعُونَ ﴾ أصحاب الخطايا. وخَطِئ الرَّجلُ: إذا تَعَمَّدَ الذنب، أي: غير الصواب. وقرئ: ﴿ الخَاطِيونَ ﴾ بإبدال الهمزة ياءً، و ﴿ الخَاطُونَ ﴾ بطرحها (١٠). ﴿ فَلَا أَقْيمُ ﴾ (لاً) مزيدة، أو هو نفى القسم؛ لوضوح الأمر. ﴿ بِمَا أَبْصِرُونَ ﴾ أي: جميع المكونات، أو

LULA KERAKERA KARIKA KARIKA

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 10/ 67-68.

•**∢**•••**∢** 437 **€** 

هي: الدنيا والآخرة، أو الأجسام والأرواح، أو الإنس والجنّ، أو الخلق والخالق، أو النّعم الظاهرة والباطنة. ﴿ إِنّهُ, ﴾ أي: القرآن ﴿ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴾ أي: تلاوته، أو يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة، أو الرسول: جبريل. ﴿ وَلَوْ نَقُولُ ﴾ تخرَّصَ. ﴿ لَأَغَذْنَا مِنهُ بِالْكِينِ ﴾ أي: ييمينه، أو أخذناه بالحق، أو بالقوة. و ﴿ اَلْوَيَينَ ﴾ نياط القلب وهو حبل الوريد. ﴿ عَنْهَا ﴾ أي: عن قطع الوتين. ﴿ يَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ أوردَ لفظ الجمع؛ فإنه اسم يقع في النفي العام مستويًا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ﴿ وَإِنّهُ لُحَسَرَةً ﴾ أي: التكذيب أو القرآن هو الحق اليقين كقولهم: هو العَالِمُ حقَّ العَالِم، أو لَحَقَّ الأمر اليقين، والله أعلم.





# [70] سورة المعارج

مكية، وهي أربع وأربعون آية في الكوفيّ والمدنيّ والمكيّ والبصريّ، وثلاث في الشاميّ (1). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة سَأَلَ سائِلٌ أعطاه الله ثواب الذين هم لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ».

#### ڰ ڹٮ۫ٮؚڔٲۺٙۄٲڵڗۼڔؘٵڵڿڂؚۯٵڵڿڝڋ ڛٛٮٮؚڔٲۺٙۄٲڵڗۼڔؘٵڵڿڝڋ

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) لِلْكَنفِرِينَ لَبَسَ لَهُ, دَافِعٌ الْ مِّنَ مِنَ اللّهِ فِ اللّهِ فِي الْمَسَانِجِ ( ) تَعَرُّجُ الْمَلَتِ كَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي مَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( ) فَاصْرِ صَبْرًا جَيلًا ( ) يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( ) فَاصْرِ صَبْرًا جَيلًا ( ) إِنَّهُمْ يَرُونُهُ، بَعِيدًا ( ) وَهُو يَبَالِا اللّهَ مَا يُكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ اللهُ وَرَدُهُ قَرِيبًا ( ) وَلَا يَسْعَلُ جَيمُ حَيمًا ( ) يُبْصَرُونَهُمْ عَرَفُ الْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيهِ ( ) وَصَحِبَتِهِ وَ اللّهُ وَيَ الْمَعْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَصَحَجَبَةِهِ اللّهُ وَمِن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالل

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ ضُمِّنَ سأل معنى: دعا، فَعُدِّيَ تعْديتَه، أي: دَعَا داعٍ. ﴿ بِمَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾

EARLICARIORALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARALICARA

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1659، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 254.

نحو قولهم: دعا بكذا: إذا استدعاه وطلبه، وهو النبي ﷺ استعجل عذابهم، أو النضر بن الحارث قال: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَمَ إِذَا وَأَقْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: 32](1). وقرئ: ﴿سال﴾ وهو تخفيف سأل، أو هو من السَّيلان، وعن ابن عباس: ﴿سَالَ سَيْلٌ ﴾، والسَّيْلُ: مصدر بمعنى السائل، أي: سال عليهم وادٍ يهلكهم(2). وروى أنه لمّا خَوّف النبي عَيْكِيِّ - الكفار بالعذاب قالوا: على من يقع؟ فنزل هذا(3). ﴿ لِلْكَافِرِينَ ﴾ متعلق بعذاب أي: كائن للكافرين، أو بفعل سأل، أي: دعا للكافرين بعذاب، أو هو كلام مستأنف، أي: هو للكافرين. ﴿ مِّنَ اللَّهِ ﴾ الجار والمجرور متعلق بـ ﴿ وَاقِمٍ ﴾، أي: واقع من عنده، أو تعلقه بـ ﴿ دَافِعٌ ﴾ ، أي: ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ من جهته إذا جاء وقته ، أو أوجبت الحكمة وقوعه. ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ ذي المعالى والدرجات، أي: ذي الفواضل والنِّعم، أو ذي المصاعد، ثم بيّن المصاعد ومداها فقال: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ ﴾، أي: جبريل ﴿إِلَيهِ ﴾ إلى عرشه حيث تهبط منه أو امره، أو هو مثل قوله: ﴿ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: 99].

﴿ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ مما يَعدُّ الناس، أو يعرج البشر، أو استطالة اليوم؛ لكثرة الشدائد. ﴿ فِ يَوْمِ ﴾، أي: تعرج في يوم، أو واقع في يوم. ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَمِيلًا ﴾ على استهزائهم في تعجيل العذاب، أي: إنْ سأل سائل فاصبر. ﴿ يَرُونَهُ بِعِيدًا ﴾ عن الإمكان ﴿ وَنَرَنهُ وَيَا ﴾. ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ﴾ ؛ لشغله بنفسه. وقرئ: ﴿لا يُسْأَلُ ﴾ أي: لا يقال لحميم: أين حميمك؟ (٩)، أو لا يُسْأَل حميم عن حميم، أو لا يُطالب به. ﴿ يُبَصِّرُونَهُم ﴾ يُعَرَّفُونَهم؛ لكن لشغلهم لا يتمكنون من تساؤلهم، وإنما جمع الضمير؛ لأن المراد: كل حميمين يو جدان معًا.

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير أبي السعود» 9/ 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/75-77.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 600 عن قتادة.

<sup>(4)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ولا يَسْأَلُ ﴾ بنصب الياء، وقرأ اللهبي عن البزي عن ابن كثير، وأبو رزين عن أبي بكر عن عاصم والحسن وغيرهم: ﴿ولا يُسْأَلُ﴾ بضم الياء. «معجم القراءات»، .79/10

﴿ وَمَوْمِذِ ﴾ بالجر والفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن. وقرئ: بتنوين ﴿ عَذَابِ ﴾ ونصب ﴿ يَوْمِيزِ ﴾ انتحذيب. ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ وعِثْرَتِهِ الأَذْنِين الذين فُصِلَ عنهم (2). ﴿ تُوبِهِ ﴾ تَضُمّه انتماءً إليها، أو لياذًا بها في النوائب. ﴿ ثُمُّ يَنْجِيهِ ﴾ عطف على ﴿ يَفْتَدِى ﴾ ، أي: يود لو يفتدي، ثم لو يُنجيه الافتداء، و ﴿ ثُمُّ يَنْجِيهِ ﴾ لاستبعاد الإنجاء، أي: لو تيسر ما تمناه ثم ننجيه، ﴿ كُلَّا ﴾ لا نُنجيه إنها ضمير النار فإن ذكر العذاب دلَّ عليها، وإنْ كان الضمير للشأن فـ ﴿ لَظَى ﴾ اسم من أسماء جهنم. ﴿ نَزَّعَةُ ﴾ بالرفع خبر بعد خبر؛ لقوله: ﴿ إِنَّهَا ﴾ ، أو خبر لـ ﴿ لَظَى ﴾ ، أو صفة لها، وبالنصب حال مؤكدة إذا لم تكن اللّغي معرفة كاسم الفاعل، والمصدر؛ إذا استعملا استعمال الأسماء، أو على أنها مُتَلظّية ﴿ نَزَاعَةُ ﴾ ، أو على الاختصاص للتهويل. والشّوى: الأطراف، يقال: رمى فأشوى، أي: لم يُصِبْ مقتلًا، أو هي جلود الرأس تنزعها والمُ ثن عن التعذيب، وعاء وكَنَزَه، ولم يؤدّ حقوقه.

<del>ĬĸĬſſŶĸĸŊſŶĸĸŊſŶĸĸŊſŶĸĸŊſŶĸĸŊſŶĸĸŊ</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/80-81.

<sup>(2)</sup> العِتْرةُ: ولد الرجل وذُرّيته وعَقِبهُ من صُلْبه. «تهذيب اللغة» 2/ 157 (ع ت ر).

يِشَهُ ذَيِهِمْ قَايِمُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ يُحَافِظُونَ (١) أُولَيِكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ (١) فَالِ الذِّينَ كَثَرُواْ قِلَكَ مُقْطِعِينَ (١) عَنِ الْيَعِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (١) أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (١) كُلَّ الْإِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ (١) .

### THE REPORT OF THE PROPERTY OF

﴿ فَ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ ﴾ ، أي: الناس؛ ولهذا جاز استثناء المصلين عنه. ﴿ مَلُوعًا ﴾ ما فَسَرته الآية وهو لرسوخه في الهلع كأنه خُلق عليه، ونصب؛ فإنه حال مقدره؛ لأنه وقت خلقه لم يكن هلوعًا ولا صبورًا. ﴿ إِلَّا ٱلْصَلِّينَ ﴾ الصحابة خاصة، أو المؤمنين عامة. ﴿ وَآبِمُونَ ﴾ مواظبون، أو الذين لا يلتفتون يمينًا ولا شمالًا. ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيُّرُ مَأْمُونٍ ﴾ ، أي: لا ينبغي أن يأمنه المجتهد المُجد، بل يعيش مترجحًا بين الخوف والرجاء. ﴿ مِشْهَانِتِهَ وَالرَّعِاء فَي أَيْهُونَ ﴾ أي: لا يكتمونها ويقيمونها ولا يغيرونها، أو يقومون بحفظ ما شهدوا به من الكلمة، ولا يشركون بها في شيء، وقرئ: ﴿ بشهادتهم ﴾ (١). ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كُنَرُواْقِلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ أيُ شيء لهم مسرعين مادِّين أعناقهم مُديمي النظر إليك، وهو نصبٌ على الحال؛ وذلك أنهم كانوا يحتفون برسول الله فِرَقًا يستمعون ويستهزؤون. ﴿ عِزِينَ ﴾ فِرَقًا شتى وذلك أنهم كانوا يحتفون برسول الله فِرَقًا يستمعون ويستهزؤون. ﴿ عِزِينَ ﴾ فِرَقًا شتى مع فتح الخاء (٤). ﴿ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ، أي: النظفة، أو لأجل ما تعلمون، وهو الأمر والنهي وجزاؤهما. وقيل: (ما) بمعنى (من) أي: مِمَّن تعلمون لا كالبهائم.

﴿ فَهَرَ أَقْدِمُ مِرَبِّ ٱلْمَشَنُوقِ وَٱلْمَغَوْبِ إِنَّا لَقَدِدُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبَيِّلَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَلَاهُمْ يَعُوصُواْ وَيَلْمَبُوا حَتَى يُلِعُوا يَوْمَعُرُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 86-87.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 10/88.



### يُوفِضُونَ ( كَ خَشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُوا

#### ن مُنَدُنَ الله هُ . وَيُونِ مِنْدُنَ اللهُ هُذِي اللهِ مِنْدُنَ اللهُ هُذِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ وَيُونِ اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ مِنْدُنِي اللهِ م

قرئ: ﴿بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ (1). ﴿ فَلَا لَهُ يُغُوضُوا ﴾ نسختها آية القتال (2). ﴿ فَرَمَّخُرُجُونَ ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَعُرُالَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ . قرئ: ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ على صيغة المفعول (3). ﴿ إِلَى نَصَبٍ ﴾ هي الشبكة يقع فيها الصيد فَيُوفِضُ إليها الصياد وبضم النون والصاد: (أصنامهم) و(النَّصْب) و(النَّصْب) أيضًا (4). وعن أبي ذر: «فخَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَانِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ (6)، أي: وثَنْ صُبغَ بدم القرابين. ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ يشتدون أو يبتدرون. والله أعلم.



<sup>(1)</sup> قراءة أبو حيوة والجحدري وابن محيصن. المرجع السابق 10/89.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 42.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/90.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 91-92.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم رقم (6242) 7/ 153 من حديث أبي ذر- رَضَالِيُّكَعَنهُ-.

# [71] سورة نوح عليه السلام

مكية، وهي ثمان وعشرون آية في الكوفيّ وتسع في البصريّ والشاميّ، وثلاثون في المكيّ والمدنيّ (1) عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ نُوحٍ، كَانَ مَنَ المُؤمِنْينَ الَّذينَ تُدركُهمْ دَعْوَة نُوحٍ».

### 

﴿إِنَّا ﴾ أصله (إننا) حذفت النون الوسطى ولا تحذف الأولى؛ لأن بعدها متحركان

KN2KXLIKXLIKXLIKXLIKX

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1663، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 255.



فيجب الإدغام فَيُكْرَهُ إعلال بعد إعلال، ولا تحذف الثالثة؛ لأن اسم (إنَّ) لا تحذف في النثر. ﴿أَنَ أَنذِرُ ﴾ أصله: بأنَّ، فحذف الجار وأوْصَل إلى الفعل، أي: أرسلناه بأن قلنا له: ﴿أَنذِرُ ﴾ أي: أرسلناه بالإنذار. وعن ابن مسعود: ﴿أَنذِرُ ﴾ بغير ﴿أَنَ ﴾ على إرادة القول(1). ﴿ويؤخرهم إلى أجل مسمى ﴾ وهو الموت، أي: قدّر الله أنكم إن آمنتم أخركم، وإن كفرتم دمركم. ﴿ لِتَلا وَنهَاكُ أي: دائمًا من غير فتور. ﴿ جَمَلُوا أَصَلِعَمُ فِ المسامع والأعين كيلا يسمعوا كلامي ولا يبصروا وجهى أو لئلا أعرفهم.

﴿ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾، أي: غير محتجب، وأنه مفعول مطلق فإن الجهار أحد نوعي الدعاء، أو هو مصدر في موضع الحال. ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ ﴾، أي: أظهرت مع الكل، كأنّ الجهار مع المدعُوّ له والإعلان معه وغيره. ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ .. ﴾ الآية. رُوي أنّ عُمرَ استسقى ولم يزد على الاستغفار، فقيل له فيه فقال: «لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثُ بِمَجَادِيحٍ (٢) السماء الذي يُسْتَنزَلُ بها المَطَرُ، وقرأ الآية (١٠). وشكا أحد إلى الحَسَنِ الجَدْب، وآخر الفقر، وآخر طلب الولد. فقال لكل واحد: استغفر الله. فقيل له فيه. فتلا الآية (٩).



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 97/10.

<sup>(2)</sup> جمع «مجدح» بكسر الميم وسكون الجيم، ومجاديح السماء: نجومها. ينظر: «النهاية» لابن الأثير 1/ 243، و«اللسان» 2/ 421 (جدح).

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 3/ 87 رقم (4902) وابن أبي شيبة في «المصنف» 2/ 474. ينظر: «إعجاز البيان في معاني القرآن» للنيسابوري، تحقيق: حنيف القاسمي، 2/ 841.

<sup>(4)</sup> ينظر: «غاية الأماني» للكوراني، تحقيق: محمد كوكصو، ص/ 239.

وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ﴿ أَلَا تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ فُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ مَنْ مُمْ يَعْمِدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِلْحَرَاجًا ﴿ فَا لَمُعْمَا لَا اللَّهُ مَعْمَا لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّ

#### E FICKASIOKASIOKASIOKASIOKASIOKASIOK

﴿ وَلَكُ أَن قوم نوح لما كنَّبوه حبس الله عنهم السماء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وذلك أن قوم نوح لما كنَّبوه حبس الله عنهم السماء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة أو سبعين (1). ﴿ لاَزْجُونَ لِلّهِ وَقَالُا ﴾ لا تأملون له تعظيمًا، أو لا تخافون له عظمة؛ فإن الرجاء أمل على توهم التمام والامتناع. ﴿ وَقَدْخَلَقَكُو الْمُوارّا ﴾ أي: حالات أو تارات في أعماركم وإنشائكم، وأنه في موضع الحال، أي: مالكم لا تؤمنون والحال هذه. ﴿ طِبَاقًا ﴾ مصدر، أي: طابقها طباقًا، أو هو مفعول ثان لـ ﴿ خَلَقَ ﴾ فإنه بمعنى جعل، أو صفة لـ ﴿ سَبّع ﴾، أو سبعًا ذات طباق. ﴿ وَجَعَلَ القَمَرَ فِي الْنُ وَإِن كان في السماء الدنيا لا يحجب السماوات النور فجعله منيرًا فيهنّ. ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِنَ اللّهُ وَلَدُهُ ﴾ أي: أنبتكم فَنَبَتُم نباتًا. ﴿ وَاتَبَعُوا مَن أَرْمَرْ وَهُ مَا الله مَا وَهُ وَهُ وَالْمُ الله وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَالْمُ الله وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ مَا وَهُ وَهُ وَاللّهُ وَالل



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 44.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن الزبير وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم: ﴿وَوَلْدُهُ﴾ بسكون اللام. «معجم القراءات»، 10/ 103.

﴿ يَمَا خَطِيتَ بِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَارًا ﴿ إِنّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ اللّهَ اللّهَ وَلَا يَلِدُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلِمَا لَكُ وَلِيكِ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### B HUKASUKASUKASUKASUKASUKASUKASUK

﴿ وَدَّا ﴾ صنم لِكلْب. و ﴿ سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ ﴾ لِهْمْدان و ﴿ يَغُوثَ ﴾ لِمَذْجِح ﴿ وَيَعُوقَ ﴾ لِمُراد ﴿ وَسَرًا ﴾ لِحمْير، وقد انتقلت من قوم نوح إليهم. وقيل: هي أسماء رجال صالحين من أولاد «أَرَمْ» وعلى صورهم. وقيل: كان «وَدِّ» على صورة رجل، و «سواعٌ» على هيئة امرأة، و «يغوث» على شكل أسد، و «يعوق» على تمثال فرس، و «نسر» على تمثال هذا الطائر (١٠). وقرئ: ﴿ وُودًا ﴾ بضم الواو (٤) ﴿ ويغوثًا ﴾ ، ﴿ ويعوقا ﴾ منصر فين (٤)؛ لمشاكلة أخواتهما، أو جعلهما نكرة ، أي: صنمًا من أصنامكم، ومُنِعَ الصرف؛ لوزن الفعل، أو العجمة مع التعريف. ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ الضمير للرؤساء أو الأصنام. ﴿ وَلَا نَزِدٍ ﴾ معطوف على مدلول قوله: ﴿ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ ﴾ ، أي: خذهم. ﴿ وَلَا نَزِدُ الظَّالِينَ إِلَّا لِبَارًا ﴾ دعاءً بعد اليأس بوحي الله، أو الضلال: الهلاك. ﴿ مِمَّا ﴾ (ما) زائدة. قرئ: ﴿ خَطِيَّاتِهِمْ ﴾ و ﴿ خَطَايَاهُمْ ﴾ (٩)، وهو الكفرُ، والاستهزاءُ بالنبيِّ عَلَيْهَ السَّكَمْ، وإلتوصيةُ للآخرين، والإصرار عليه. ﴿ وَقَالَ ثُوحٌ ﴾ قيل: ترجمة نوح: الساكن (٥). ﴿ وَالتوصيةُ للآخرين، والإصرار عليه. ﴿ وَقَالَ ثُوحٌ ﴾ قيل: ترجمة نوح: الساكن (٥). ﴿ وَيَارًا ﴾ فَيْعَالًا من الدوران، نحو: القَيَّام. والأصل: دَيْوَارٌ، وقَيْوَامٌ. ﴿ إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴾ فَيْعَالًا من الدوران، نحو: القَيَّام. والأصل: دَيْوَارٌ، وقَيْوَامٌ. ﴿ إِلَا فَاحِرًا كَفَارًا ﴾

<sup>(1)</sup> أي: النسر.

<sup>(2)</sup> قراءة أبو جعفر وشيبة ونافع. «معجم القراءات»، 10/ 105.

<sup>(3)</sup> قراءة الأشهب العقيلي والأعمش والمطوعي. «المرجع السابق» 10/ 106.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 107-108.

<sup>(5)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 449/4.

∘**∢**○∘**∢** 447 **33** •-

من يكفر ويفجر. ﴿وَلِوَلِدَى ﴾ هو: لَمَكُ بْنُ مَتُّوشَلَخَ، وَأُمُّهُ شَمْخَاءُ بِنْتُ أَنُوشٍ<sup>(1)</sup>. وقرئ: ﴿لِوَالِدِيْ﴾ على لفظ الواحد<sup>(2)</sup>. ﴿يَتِّقِ ﴾ داري أو مسجدي أو سفينتي. والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «البحر المحيط» 10/ 288.

<sup>(2)</sup> قراءة أبو بكر الصديق وسعيد بن جبير وابن المسيب وعاصم الجحدري. «معجم القراءات»، 10/ 109.

# الجن [72] سورة الجن

مكية، وهي ثمانِ وعشرون آية (1). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الحِنِّ أُعْطِيَ بعَددٍ كُلِّ جنِّي وشيْطانٍ صدَّق بمُحمَّدٍ ﷺ وكذَّب بِهِ عِثْقُ رَقبةٍ».

#### ڰ ؠڹڛڔٲڵؿٙ؋ٵڵۼۯٵڵڿٷ۩ڮڿڿڰۄڮڿڿڰۄڮڿڿڰۄڮڿڿڰۄڮ ؠۺۅٲڵؿٙ؋ٵڵڿٷۯٵڵڿڝ

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّيْنَ الْجِنِ فَقَالُوۤ الْإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَاتًا عَجَبًا ﴿ عَبَالَ يَهُدُ وَلِنَ نَشُوكِ رِبَنَا اَحَدًا ﴿ عَبَالَهُ مَ وَلَنَ نَشُوكِ رِبَنا اَحَدًا ﴿ وَلَذَا الْ الْمُعْدِيَةُ وَلَا وَلَذَا ﴿ وَلَنَا الْمَا الْعَلَىٰ وَاَنَّهُ مَكَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ سَعُودُونَ بِحِالِ مِنَ الْجِنِي فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَالْمَا اللهِ اللهِ كَذِبًا ﴿ وَالْمَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

WARRENT ACTION A

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1665، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 256.

﴿ فَكُلُ أُوحِى ﴾ قرئ: ﴿ أَوْحَى ﴾ (1) وأصله: وُحِيَ فقلبت الواو همزة كما قيل: أُعِّدَ وأَذِنَ وَأُقَتَ. ﴿ أَنَهُ السَّيَمَ ﴾ بالفتح فإنّ (أنَّ) وما بعده مفعول حقيقة. و ﴿ إِنَّا سَعِمْنَا ﴾ بالكسر فإنه مبتدأ محكي بعد القول، وفي البواقي ما كان بالوحي فُتِحَ وما كان من كلام الجِن كُسر، والكل عطف على محل الجارّ والمجرور في ﴿ فَنَامَنَا ﴾ كأنه قيل: صَدقناه وصَدَّقنا ﴿ وَأَنَّهُ مَالَى المَّرَمِّنَ اللهِ فَيَ اللهُ وكذا في الآخر. ﴿ نَفَرُمِّنَ اللهِ فِي ﴿ فَنَامَنَا ﴾ كأنه قيل: صَدقناه وصَدَّقنا ﴿ وَأَنَّهُ مَنَلَ جَدُّرَبِنَا ﴾ وكذا في الآخر. ﴿ نَفَرُمِّنَ اللهِ فِي ﴿ فَنَامَنَا ﴾ على العشرة (3) وهِ عَلَى العشرة أنه أَلَو عَناه، ومنه قيل للحظ: جَدّ، وقرئ: بكسر الجيم وهو ضد الهَزْل (4). و ﴿ جَدًّا رَبُنًا ﴾ على البدل (5).

﴿ سَفِيهُنَا﴾ أي: إبليس. ﴿ عَلَى اللهِ سَطَطُا﴾ بوصفه بالزوج والولد. ﴿ فَاَدُوهُمْ ﴾ أي: الإنس حيث استعاذوا من الجن، فإنَّ الرجل من العرب إذا بات في واد يقول: أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ (6). ﴿ رَهَقًا﴾ طغيانًا، أو إثمًا، أو عظمة، أو فسادًا، أو سرعة إلى الشر، أو سفهًا. والإرهاق: أنْ تُحَمِّل الإنسان ما لا يطيقه. ﴿ وَأَنَهُمْ ظَنُوا ﴾ أي: الجنّ ﴿ كَا ظَنَنتُم ﴾ يا معشر الكفار. ﴿ لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ الْتَمَسْنَاها. وأصل اللّمس: طلب الحس باليد، ثم شاع حتى صار الالتماس والتّلَمُّس صريح الطلب، ولَمَسَهُ والتَمَسَهُ وتَلمَّسَهُ وتَلمَّسَهُ والخُدَّامِ. ﴿ وَشُهُبُكُ مِنهابِ وَكُتُبٍ. ﴿ نَقَعُدُمِنَهَا ﴾ أي: من السماء. ﴿ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ ذوي شهاب راصدين، أي: الملائكة، أو يجد شهابًا راصِدًا له. ﴿ أَشَرُّ أُرِيدَ ﴾ برمي الشُّهُب، أم رشدًا؟،

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 622.

<sup>(2)</sup> بالفتح ثم الكسر ثم ياء. «معجم البلدان» 5/ 288. وهي مدينة سورية قديمة، تقع إلى الشمال من مدينة القامشلي، ولا يفصل بينهما سوى الخط الحديدي، وهي اليوم نقطة عبور بين الحدود السورية والتركية.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 49.

<sup>(4)</sup> قراءة عكرمة وأبو حيوة وابن السميفع. «معجم القراءات»، 117/10.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 4/ 190 عن الكلبي.

أعذابًا أو رحمة؟ بل هو عذاب لهم ورحمة على المؤمنين. وكانت الشُّهُب قبل المَبْعث. وقوله تعالى: ﴿ مُلِئَتَ حَرَسُا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ دلّ على الملء لا الابتداء.

﴿ وَأَنَامِنَا الصَّلِهِ وَنَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَآبِقَ قِدَدُا ﴿ وَأَنَا مَنَا الصَّلِهُ وَلَا نَعْجِرَهُ. هَرَا اللهَ فَا الْأَرْضِ وَلَن نَعْجِرَهُ. هَرَا اللهَ فَانَا لَمُ اللهَ اللهُ وَانَا لَمُ اللهُ وَانَا الْفَسِطُونَ وَمِنَا الْفَسِطُونَ فَمَن يُوْمِنُ مِرَبِهِ وَ فَلا يَعَافُ مَعَسُا وَلا رَهَفَا ﴿ وَإِنَّا المُسْلِمُونَ وَمِنَا الْفَسِطُونَ فَكَانُوا فَمَنَ أَسَلَمَ فَأُولَتِكَ مَعَرَوًا رَشَدُا ﴿ وَإِمَا الْفَسِطُونَ وَمِنَا الْفَسِطُونَ فَكَانُوا فَمَن أَسَلَمَ فَأُولَتِكَ مَعَرَوًا رَشَدُا ﴿ وَإِمَا الْفَلِيطُونَ فَكَانُوا فِي السَّمَ فَلَا اللهِ اللهُ الل

﴿ طَرَابِقَ قِدَدًا ﴾ فِرقًا مختلفة الأهواء، أو مِللًا وأجناسًا، وواحد القِدَدِ: قِدَّة. والقَدُّ: القطع طُولًا. ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا ﴾ عَلِمنا. ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴾ أي: هاربين إن طُلِبنا. ﴿ سَمِعَنا القطع طُولًا. ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا ﴾ عَلِمنا. ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴾ أي: هاربين إن طُلِبنا. ﴿ سَمِعَنا المَلْدَى القرآن ذا الهداية، أو الهادي. ﴿ فَلَا يَخَافُ ﴾ قرئ: ﴿ يَخَفُ ﴾ (7). ﴿ بَعَسَا وَلا يُصيبه بخسٌ عن أجره. ورهق: ذلة. ﴿ وَمِنَا لَمُ الْفَسِطُونَ ۚ ﴾ الجائرون. ولمَّا أراد الحجاج قتل سعيد بن جبير قال: ما تقول في ؟ قال: قَاسِطٌ عَادِلٌ. فقال القوم: ما أحسن ما قال! فقال الحجاج: يَا جَهَلَةُ إِنَّهُ سَمَّانِي ظَالِمًا

ACHIC ACHIC ACHIL ACHIL ACHIL

<sup>(7)</sup> قراءة ابن وثّاب والأعمش. «معجم القراءات»، 10/ 123.

مُشْرِكًا، وتلا هذه الآية. وقوله: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: 1](1).﴿وأَنْ لَو اسْتَقَامُوا﴾ ﴿أَنْ﴾ مخففة من المثقّلة. ﴿عَلَى الطَّرِيقَةِ ﴾ أي: على الهدي؛ ولهذا عُرّف. والغَدَقُ: بكسر الدال وفتحها(2): الماء الكثير، وإنما ذكر الماء؛ لأنه سبب الخصب والسَّعَةِ، أو هو تهديد، كما قال عمر: «أَيْنَمَا كَانَ الْمَاءُ كَانَ الْمَالُ وَأَيْنَمَا كَانَ الْمَالُ كَانَتِ الْفْتْنَةُ»(3) فعلى هذا الوجه يكون استدراجًا. وقيل: الماء الغدق: استعارة عن إدرار مواد الهُدى. ﴿ لِنَفْلِنَاهُمْ ﴾ على هذا القول نُخلصهم. ﴿ يَسَلُّكُهُ عَذَابًا ﴾ أي: في عذاب. ﴿ صَعَدُا ﴾ شاق. وقرئ بالنون، ومن الإسلاك، بناءً على قوله: ﴿ لِنَفْيِنَاهُمْ ﴾ وبالياء على: ﴿ وَمَن يُعرِّضَ ﴾ (٩). والصعد: مصدر وُصف به العذاب. ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ ﴾ بنصب (أنَّ) ؛ فإنه من جملة الموحى، أو معناه: لأنَّ المساجد، أو يريد: مسجد الحرم، أو جميع المساجد، أو الأرض كلها؛ فإنها جُعلت لنا مسجدًا وطهورًا، أو هو مواضع السجود، وهو قوله عَلَيْقٍ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ على سَبْعَةِ آرَابِ»(5) وهو الرأس، واليدان، والركبتان، والرِّجلان، أو هو جمع مَسْجَد وهو السجود. ﴿عَبْدُ اللَّهِ ﴾ أي: النبي ﷺ. ﴿كَادُوا ﴾ قربوا. ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أي: يَرْكُمُ بعضهم بعضًا حرصًا على استماع القرآن، أو هو قول الجنِّ على الحكاية من موافقة المؤمنين في الركوع والسجود، أو ﴿ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ بالدعوة تَلبدَّتِ الجنُّ والإنس ليبطلوه، وأبي الله ذلك. قال: ﴿ إِنَّمَا آذَعُواْ رَبِّي ﴾ أي: لا تقابلوني بالمقت فإني واجبُ الحُبِّ بدعاء ربي، أو أيها الراغبون لا تعجبوا من دعائي، بل التعجب عند كل

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 628.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿غَدَقًا﴾ بفتح الدال، وقرأ عاصم في رواية الأعشى، والأعمش: ﴿غَدِقًا﴾ بكسر الدال. «معجم القراءات»، 10/ 125.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/ 663.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 125-126.

<sup>(5)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من حديث العباس - رَضِّاللَّهُ عَنْهُ - بلفظ: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهُه، وكفّاه، وركبتاه، وقدماه». وصحح أحمد شاكر إسناده. والآراث: الأعضاء.



لبيبٍ من الإعراض عنه. ﴿ صَرَّا ﴾ غيًا، وقرأ به أُبَيُّ (1)، والمعنى: لا أملك الضرّ والنفع، أو لا أجبرْكم على الغَيّ والرّشد.

﴿ لَن يُحِيرَ فِي مِنَ اللّهِ أَحَدُ ﴾ إن أرادني بسقم وضُرِّ، أو هو من حكاية قول الجنَّ لأقوامهم. ﴿ إِلَّا بَلْغَا ﴾ بدل من ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ أي: لا أجد مُلتَحدًا أي: إلَّا أن أُبَلِغَ عنه. وقيل: ﴿ إِلَّا ﴾ ومعناه: أن لا أبلغ بلاغًا كقولهم: أنْ لا قيامًا فقعودًا. ﴿ وَرِسَلَتِهِ عَلَى علم على بلاغًا، أي: لئلا أبلغ بلاغًا، وأُؤدِّي رسالته، والمراد: ﴿ إِلّا بَلَغَا ﴾ كائنًا ﴿ عَلَى بلاغًا، وأَؤدِّي رسالته، والمراد: ﴿ إِلّا بَلَغَا ﴾ كائنًا ﴿ مِنَاللّهِ ﴾ وإلا حقه أن يقول عن الله؛ فإنه لا يقال: بلغ مني. ﴿ فَإِنَّ للّهِ خُسَمُ اللّهُ ﴾ والانفال: [4]. أي: جزاؤه، وبالنصب، أي: فحكمه أنّ لَه (من). ﴿ حَمَّ إِذَا رَأَوّا ﴾ حتى متعلق بـ ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ ﴿ فَانْ يَلِينِ ﴾ على معنى الجمع في (من). ﴿ حَمَّ آلِذَا رَأَوّا ﴾ حتى متعلق بـ ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> قرأ أُبِيِّ: ﴿غَيًّا وَلَا رَشَدًا﴾. «معجم القراءات»، 10/ 130.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فَإِنَّ﴾ بكسر الهمزة، وقرأ طلحة بن مصرِّف وجرير عن بكار عن ابن عامر: ﴿فَأَنَّ﴾ بفتح الهمزة. «معجم القراءات»، 10/ 130.

لِبُدًا﴾، أي: كادوا يتظاهرون عليه حتى رأوا يوم بدر أو يوم القيامة. الأمد: يقع على كثير المُدَّةِ وقليله. ﴿عَلِمُ ٱلْفَيْبِ ﴾ رُفِعَ صفة لـ ﴿رَقِيّ ﴾، أو هو استئناف. ﴿إِلَا مَنِ أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ دَلَ أنه لا يطّلعُ غير الرسول وإن كان مَرْضِيًّا. ﴿رَصَدًا﴾ حفظة من الملائكة. ﴿لِيَعْلَمَ ﴾ قرئ: على بناء المفعول، أي: ليعُلِّمَه الله مُبَلِّعًا غير مُحَرِّفٍ. ﴿مِمَا لَدَيْمِم ﴾ ما عند الرسل من الحكم والشرائع فالله مهيمن عليه. ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ من القطر والرمل، وهو مصدر في معنى الإحصاء، أو حال، أي: أحصاه الله معدودًا. والله تعالى أعلم.





## [73] سورة المزمل

مكية إلا قوله: ﴿ ﴿ المُزَيِّلُ اللهُ وَاللهُ إلى آخر السورة، فإنها مدنية، وهي تسع عشرة آية في البصري وثماني عشرة في المدني الأخر، وعشرون في الكوفي والمدني الأول والشامي والمكين الله عن أبي عن النبي على النبي عَلَيْهُ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرةَ المُزَمِّلِ رُفِعَ عَنْهُ العُسْر في الدنيا والآخرة».

### 

﴿ يَا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِلُ ﴿ فَوَ النَّلَ إِلَا قَلِيلَا ﴿ يَضْفَهُ وَ أَوَانَفُسْ مِنْهُ قَلِلًا ﴿ وَوَذِهُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْفَرْءَانَ نَرِيلًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْكَ قَوْلًا الْفَرْءَانَ نَرِيلًا ﴿ فَا اللَّهُ وَطُكَا وَأَقَوْمُ فِيلًا ﴿ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُو ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

er de regeneral regeneral

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1669، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 257.

﴿ اَلْمُزَمِّلُ ﴾ و ﴿ المُتَزَمِّلُ ﴾ : المتلفّف وقرئ : ﴿ المتزمل ﴾ على الأصل، و ﴿ اَلْمُزَمِّلُ ﴾ بفتح الميم وكسرها وتخفيف الزاي من التزميل (١) ، أي : الذي زَمَّلَهُ غيره ، أو زَمَّلَ نفسه ، أو كان مُتَزَمِّلا بِعبْ والنبوة ، والزِّملُ : الحِمْل ، أو المُزَمَّل في قطيفة . وسُئلت عائشة ما كان تزميله ؟ قالت : ﴿ كَانَ مِرْطًا طُولُهُ أَرْبَعَ عَشْرَة فِزَرَاعًا ، فِضْفُهُ عَلَيَّ وَأَنَا نَائِمَةٌ ، وَفِضْفُهُ عَلَيْهِ ، وَهُو يُصلِّي ، فَسُئِلَتْ مَا كَانَ ؟ قَالَتْ : وَاللهِ مَا كَانَ خَزَّا وَلا قَزَّا وَلا مِرْعِزَاء وَلا إِبْرِيسَمًا وَلا وَهُو يُصلِّي ، فَسُئِلَتْ مَا كَانَ ؟ قَالَتْ : وَاللهِ مَا كَانَ خَزَّا وَلا قَزَّا وَلا مِرْعِزَاء وَلا إِبْرِيسَمًا وَلا وَهُو يُصلِّي ، فَسُئِلَتْ مَا كَانَ ؟ قَالَتْ : وَاللهِ مَا كَانَ خَزَّا وَلا عَلى خديجة وقد جُئِثُ (٤ وَقَا وَمُو مَلًا ) مُوفًا ، كَانَ سَدَاهُ شَعْرًا ، وَلُحْمَتُهُ وَبَرًا » (قَيل : دخل على خديجة وقد جُئِثُ (٤ وَقَا وَلَمْ مُولًا ، كَانَ سَدَاهُ أَلُهُ مُنَا اللهُ عَرِيل فقال : ﴿ وَقِيل : دخل على خديجة وقد جُئِثُ (٤ وَقَا مُرَّمُونُ ) وقيل : دخل على خديجة وقد جُئِثُ (٤ وَقَا مُرَّمُونُ ) وقيل : هو كذلك أول ما أتاه جبريل فقال : ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَى الاستعداد والتَّشمِر وَمُنَا هو كذلك إذ ناداه جبريل : ﴿ يَكَانُمُ اللّهُ أَلُهُ مُلُونِ عَلَى الاستعداد والتَّشمِر للخطب الجسيم الذي هو بصدده (٤) . ﴿ فُو التَّكُ ﴾ قرئ : بكسر الميم وفتحها وضمِّها وضمِّها فإن الغرض من الحركة الهرب عن التقاء الساكنين وكيف ما حركته جاز . ﴿ فِصَفَهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُسْتَثَنَى فقال : قم أقل من نصف الليل ، أو انقص منه أو أو المَهُ أو انقَل من نصف الليل ، أو انقص منه أو أو زد عليه إلى الثلثين . قيل : كان فرضًا ، أو واجبًا ، أو نفلًا ، أو في أو أنفلًا ، أو جُعل نفلًا بعد أن كان فرضًا ، أو واجبًا ، أو نفلًا ، أو جُعل نفلًا بعد أن كان فرضًا ،

(1) ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 139.

<sup>(2)</sup> حديث ضعيف. ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 27/ 470، الزمخشري في «الكشاف»، 6/ 239، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 32. وقد رد هذا الحديث جماعة، منهم: ابن المنير الإسكندري في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 4/ 151، والزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف»، 4/ 107، وابن حجر في «الكافي الشافي» (ص 178)، والمناوي في «الفتح السماوي» 3/ 1060. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 27/ 470.

<sup>(3)</sup> قال ابن المنير في «حاشيته على الكشاف»، 4/ 636: قوله» «وقد جنث فرقًا» أي أفزع، فهو مجؤوث: أي مذعور، كذا في الصحاح. وفيه البوادر من الإنسان وغيره: اللحمة التي بين المنكب والعنق.(ع).

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 636.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 139-140.

أو نسخت فرضيته بالصلوات الخمس، أو بقوله: ﴿ المُرْمَّلُ اللَّهِ اللّهَ وَقِيلَ: كَانُ فَرُ اللّهِ اللّهَ وقيل: كان فرضًا سنةً أو عشر سنين. ﴿ وَرَقِلِ الْقُرْمَانَ ﴾ الترتيل: تبيين الحرف وتفصيله. ثَغْرٌ رتَلٌ وَرَتِلٌ مُفَلّجٌ. وعن عمر ـ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «شَرُّ السّيرِ الْحَقْحَقَةُ (اللهُ عَلَيْهُ؟ فقالت: «لا كسر دِكُم هذا سرعة السير والقول. وسُئلت عائشة عن قراءة رسول الله عليه العمل به، أو له وزن لصحته وبيانه، أو أراد السامعُ أن يَعُدَّ حروفه لعدَّها (ق). ﴿ قَوْلا تَقِيلًا ﴾ العمل به، أو له وزن لصحته وبيانه، أو في وعده ووعيده وحلاله وحرامه، أو خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان.

﴿ نَاشِنَةَ ٱلَّيْلِ ﴾ جميع ساعاته؛ لأنها تحدث واحدة بعد أخرى، أو الساعات الأُولِ منه، أو هي الصلاة بين المغرب والعشاء، أو هو مصدر كالعافية، فتكون: ناشئة الليل: قيام الليل. ﴿ أَشَدُّ وَطُنَا ﴾ مواطأة وموافقة بأن يواطئ القلب واللسان والسمع والبصر، أو أشد مواطأة بين السِّر والعلانية. وقرئ: ﴿ وِطْأَ ﴾ بفتح الواو وكسرها (٤) أي: على المُصلي من ساعات النهار، ومنه: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ » (٥)، أو أشد لثبات القدم وأبْعَدُ من الزلل. ﴿ وَأَقْوَمُ فِيلًا ﴾ أشد مقالًا وأثبت قراءة لهدوء أصوات الناس. وقرأ أنس: ﴿ وَأَصوب قيلًا ﴾ ، فقيل له: يا أبا حمزة هي أقوم. فقال: «إن أقومَ وأصوبَ وأهْياً واحدٌ » شديد واحدٌ » (٥). ﴿ سَبْحُاطُولِيلا ﴾ تصرفًا في مهماتك، والسَّبْح سرعة السير، وفرس سَابِحٌ: شديد

<sup>(1)</sup> الْحَقْحَقَةُ: شِدَّةُ السَّيْرِ. «الحث على طلب العلم»، أبو هلال العسكري، ص/88.

<sup>(2)</sup> قال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف"، 4/ 108: "وَرَوَى الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ فِي أَوَائِل كِتَابِهِ الْجَامِعِ لِآدَابِ الرَّاوِي وَالسَّمَاعِ حَدثنَا الْحُسَيْنِ بن مُحَمَّد الْأَصَمِ قَالَ: قَرَأْت عَلَى ابْنِ فُتَيْبَة عَلَى مَنْصُور بن جَعْفَر قَالَ: قَرَأْت عَلَى أبي مُحَمَّد بن درسْتوَيْه قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى ابْنِ فُتَيْبَة قَالَ عمر بن الْخطاب: شَرِّ الْقِرَاءَة الْهَذْرَمَةُ وَشِر الْكِتَابَة الْمشق يَعْنِي التَّعْلِيقِ. انْتَهَى».

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 637.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 142-143.

<sup>(5)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» رقم (7820) 7/ 201، قال محققه أحمد شاكر: «وهذا الحديث مرسل؛ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي - تابعي-... ولم أجد هذا الحديث المرسل في موضع آخر. ومعناه ثابت صحيح».

<sup>(6)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 143.

الجري، وبالخاء معناه: تقسم الخاطر وتَفَرّقَ القلب، وَسَبَّخَ الصوف: نَفَشَهُ (١).

وعن عائشة أنها دعت على سارقها فقال النبي ﷺ: «لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ» (أَنَّ المراد إن فاتك شيء من الليل فلك في النهار سعة وفراغ تقدر على تداركه. ﴿وَأَذْكُرِ اَسْمَرَيِكَ ﴾ دُمْ على تكبيره وتسبيحه ليلك ونهارك. ﴿وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلاً ﴾ أخلص له إخلاصًا، أو توكل عليه، أو انقطع إليه. وجاء المصدر على خلاف الصدر، نحو: اجْتَورُوا تَجَاوُرُا، وتَعَاوَرُوا اعتِوَارًا، أو معناه: تَبَتَّل إليه وبَتِّلْ نفسك تبتيلًا.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 10/ 145.

<sup>(2)</sup> أخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (1354) 5/ 154 من حديث عائشة- رَضِحَالِتَهُ عَنْهَا-.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 145-146.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (889) 2/ 280، من حديث أبي حرب بن أبي الأسود. وقال: «وهو مرسل».

أدخل لام التعريف. ﴿ كَمَّ آزَسَلْنَا ﴾ ﴿ كَمَّ آزَسَلْنَا ﴾ ﴿ كَمَّ ﴾ في موضع النصب على النعت، أي: إرسالًا كما أرسلنا.

ن المرازية المرازية

﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلا ﴿ فَكَيْفَ مَنْفُولُ وَالْكَانُ شِيبًا ﴿ اللَّهُ السَّمَاءُ مُنفَظِرٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَاءُ مُنفَظِرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُو

﴿ وَمِيلَا ﴾ ثقيلًا غليظًا. كَلا أُ وبِيلٌ: لا يُستَمْرَأْ، أو الوبيل: العصا الضخمة. ﴿ يَوْمَا يَجْمَلُ ﴾ أي: عذاب يوم، أو جزاؤه، أو حسابه، أو إن كفرتم بيوم، أو ينتصب بـ ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾، أي: كيف تتقون الله إنْ جحدتم يوم القيامة، أو هو ظرف، أي: كيف تتقون في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا. ﴿ يَجْمَلُ ٱلْوِلَدَنَ شِيبًا ﴾ تمثيلًا لفظاعة أهواله، أو هو مثلٌ لطوله، أي: يبلغ الولدان فيه، أوانُ الشيب. ﴿ مُنفَظِرٌ بِهِ عَهُ ذات انفطار، أو شيء منفطر به، والباء

LACESTALICA ACTICA ACTICA ACTICA

﴿ كَانَ وَعَدُهُۥ ﴾ هو إضافة المصدر إلى المفعول والضمير لليوم، ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل وهو الله؛ للدلالة، وإن لم يجر له ذكر. ﴿ أَغَّـٰذَ إِلَى رَبِّهِ سَهِ لَلَّا ﴾

للتسبيب، نحو: فَطرتُ العود بالقدوم.

بالتقوى والخشية، أو الإيمان والطاعة. ﴿ أَدَنَ مِن تُلْثَى َاتِّيلٍ ﴾ أقل منهما. والأدني: الأقرب، وإنما فُسِّرَ بالأقل؛ لأنَّ المسافة إذا قربت قلَّتْ. ﴿ وَنِضْفَهُ وَثُلُكُمُ ﴾ نُصِبا حَملًا على ﴿ أَدَنَى ﴾ ؛ لأنه منصوب على الظرف، أي: تقوم نصف الليل وتقوم ثلثه، والثَّلْثُ والثُّلُثُ، كالقُدْس والقُدُس. ﴿ لَّن تُحْصُوهُ ﴾ لن تطيقوه، أي: قيام الليل، أو تقديره. ﴿ أَن سَيَكُونُ ﴾ أي: أنه. ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾ في ترك القيام المقدّر. ﴿ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَوَاخَرُونَ يُقَيلُونَ ﴾ سُوِّيَ بين درجة المكتسبين إذا أنفقوا والمجاهدين. وعن ابن مسعود: ﴿أَيُّمَا رَجُل جَلَبَ شَيْتًا إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِن الْمُسْلِمِينَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا فَبَاعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الشهداء ١١٠٠٠. ﴿مَا تَيْسَرَ مِنْدٌّ ﴾ أي: تيسر خشوع القلب منه. ﴿هُوَخَيْرًا ﴾ إنه ثاني مفعولي ﴿ يَجِدُوهُ ﴾ وهو للفصل، وجاز وإن لم يقع بين المعرفتين. وقرئ: ﴿ هُو خَيْرٌ وَأَعْظَمُ ﴾ على الابتداء (2)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 644.

<sup>(2)</sup> قراءة أبى السمال وابن السميفع. «معجم القراءات»، 10/ 152.



# ﴿ [74] سورة المدثر

مكية، وهي ست وخمسون آية في الكوفتي والبصريّ والمدنيّ الأول والشاميّ، وخمس في المدنيّ الأخير<sup>(1)</sup>. عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قرأً ﴿يَائَيُّهَاٱلْمُدَّتِرُ ﴾ أُعْطِيَ من الأجرِ بِعَدَدِ مَنْ صدَّق بمحمد ﷺ وكذَّبَ به».

### ٢٠٠٠ ني نوان مي پينسي الله الزمز الرجيب

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُذَّنِّرُ ﴿ فَرَفَا أَذِرُ ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرُ ﴿ وَيُبَابِكَ فَطَغِرَ ﴿ وَالرَّبَحُوفَا هَجُرُ ﴿ وَلا تَمَنُن تَسَتَكَيْرُ ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرَ ﴿ فَإِذَا نُعِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَهِ فِي وَمَ عَيلَمُ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

### TO THE SECOND OF THE SECOND OF

﴿ ٱلْمُدَّثِرَ ﴾ لابس الدَّثار، وهو ما فوق الشَّعَار، وأصله: ادَّثَرَ تَدَثَّرَ فأُدغِمتِ التاء فيما يعقبه فلم يكن الابتداء بالساكن، فاجتُلِبت لها ألف الوصل. وقيل: هي أوَّل ما نزل من

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1673، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 258.

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ الرُّجْزَ بضم الرَّاء وكسرها (٤): العذاب، أو بالضم: الصنم، وبالكسر: النجاسة، أي: دُمْ على تجنُّب أسباب العذاب، أو حُبّ الدنيا، أو خالف نفسك. ﴿ وَلاَتَمْنُن تَسْتَكْمِرُ ﴾ مرفوع منصوب المحل على الحال المقدرة، أي: ولا تُعْطِ مستكثرًا عطِيَّك، أو طالبًا للكثير. وبالجزم لثقل الضمة مع كثرة الحركات، أو هو بدل من ﴿ تَمْنُن ﴾ نحو قولهم: زيدٌ مررتُ به إلى محمد، فإنه بدل وإن لم يصلح حذف الأول، أي: لا تمنن، أي المِنَّة المذمومة لا تستكثرها، وبالنصب على إضمار «أنْ». وقرئ: ﴿أن تستكثر ﴾، أو لا تمنن: لا تضعف مِن الخير مستكثرًا الأجر (٥). ﴿ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ ﴾ على رفع المِنَّة أو لا تمنن: لا تضعف مِن الخير مستكثرًا الأجر (٥). ﴿ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ ﴾ على رفع المِنَّة

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 23/8 عن أبي سلمة.

<sup>(2)</sup> أخرجه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين 28/16 عن جابر - رَضِّعَالِيَّهُ عَنهُ- وفي الإسناد جعفر بن عامر البغدادي، اتهمه ابن الجوزي بالكذب، غير أنّ الحديث ثابت من طرق أخرى.

<sup>(3)</sup> قرأ عكرمة: ﴿المُدَنَّرُ﴾ بتخفيف الدال وفتح الثاء مع تشديدها. «معجم القراءات»، 157/10

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 158.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 10/ 158-160.



عن العطاء ودفع ترصد الجزاء، أو على أذَى الكفار عند أداء الإنذار لوجه الله، أو على الفرائض. ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِ النَّاقُورِ ﴾ (الفاء) للتسبيب، أي: اصبر على أذاهم فبين أيديهم ﴿ فَوَمُّ عَسِيرٌ ﴾. والناقور: النفخة الأولى أو الثانية، وهو فاعول من النَّقْر.

﴿ فَنَالِكَ ﴾ (الفاء) للجزاء (ذلك) إشارة إلى نقر دلَّ عليه نُقِرَ، و ﴿ وَمَمْ عَسِرُ ﴾ محله رفع بدل من ذلك، وبُني ﴿ وَمَمُ ﴾ ؛ لإضافته إلى (إذ) ؛ لأنه غير متمكن. و ﴿ وَمَ عَسِرُ ﴾ خبر، أي: يوم النَّقر يوم عسير، وإنْ نُصِبَ كان متعلقًا بما دلَّ عليه (ذلك)، أو بنفس (ذلك) ؛ فإنه في معنى المصدر، وفيه معنى الفعل فيعمل في الظرف كما في الحال، وإنما جاز وقوع ﴿ وَمَ عَسِر . ﴿ عَيْرُ وقوع يوم عسير . ﴿ عَيْرُ وَمَ عُلَمُ لَهُ عَلَى اللهُ وَقَ النَّقر وقوع يوم عسير . ﴿ عَيْرُ لَكِ مِنَ خَلَقْتُ ﴾ كلام على مجرى عادتهم وإنْ لم يحله حائل. ﴿ وَحِيدًا ﴾ حال أي: ذرني وحدي مجازيًا، أو حال من المخلوق، أو خلقته وهو وحيد لا مال له ولا ولد، أو خلقته وحدي بلا شريك. وهو «الوليد بن المغيرة » (١).

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 491.

<sup>(2)</sup> من السَّوم وهو الرَّعي. ومنه قوله تعالى: ﴿فيه تُسِيمُون﴾. وينظر: «تفسير الطبري» 183/14.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 71. وألف ألف، أي: مليون.

<sup>(4)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 30/ 704.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 648.



والعنيد: الذاهب عن الشيء عداوة له. والصَّعُودُ: العقبة الشاقة.

﴿ إِنَّهُ وَكُرُ وَقَدُرُكُ وَقَدُلِكُ فَقُدِلَ كَيْفَ قَدَرُكُ مُ أَفْلِلَ كَيْفَ فَذَرَكَ مُ مَ الْمُورِيُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدَدَا إِلّا سِعْرٌ اللّهُ مُعَدَا إِلّا سِعْرٌ اللّهُ مُعَلَى إِنْ هَدَا إِلّا فَوْلُ الْبَشْرِكُ سَأَصْلِيهِ سَقَرُكُ وَمَا أَدْرِكُ مَا سَقُرُكُ إِلَى عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَر مَا سَقَرُكُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

﴿إِنَّهُ فَكُرَ ﴾ أي: لنصب الحبائل، ﴿وَقَدَّرَ ﴾ إبطال الدلائل. ﴿ فَقُبِلَ كَيْفَ فَدَرَ ﴾ يحتمل أن يكون تعجُبًا من مَكْرِهِ ونُكْرِهِ، أو تهكُّمًا به وبرأيه. ﴿ مُتَقْبِلَ ﴾ مبالغة في الاستعجاب أو الاستهزاء، أو هو من قولهم: قاتله الله ما أشجعه!، وأخزاه ما أشعره! أي: صَعِدَ مُر تقى حقيقٌ له أن يُحسد. وذلك أن الوليد حين سمع: ﴿ حَمَ ﴿ اَنْفَا كَلامًا ما هو من كلام الإنس ولا إغافر: 2-1] قال في ناديه: لقد سمعتُ من محمدِ آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ، وإنَّ له لَحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لَمُعمر، وإنَّ أسفله لمُعدق. فقالت قريش: صَبَاً والله الوليد(1) لَتَصْبَأَنَّ قريش كلهم، فوسوس إليه أبو جهل بما أحماه وقال: يظنُّ الناس أنك تُثني عليه لتصيب من فضل طعامه وطعام ابن أبي قحافة فاغتاظ لذلك(2)، ففكر ﴿ مُ مُنظَرَ ﴾ في شمائل النبي ﷺ فلم يجد مَطعنًا ﴿ عَبَسَ وَبَلَ ؟ وضيق نطاق

<sup>(1)</sup> أي: أَسْلَمَ.

<sup>(2)</sup> أخرج نحوه الواحدي في «أسباب النزول» ص/ 842، والحاكم 2/ 506، والبيهقي في

الحِيَل ﴿ ثُمَّ أَذَبَرَ ﴾ حسدًا وعنادًا ﴿ وَاسْتَكُبَرَ ﴾ نفورًا وبعادًا. ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِمْ يُؤْتُر ﴾ أي: يُروى عن أهل بابِل. ﴿ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ أي: «جَبْر» و «يَسَار». ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ هو بدل من قوله: ﴿ سَأْرَهِقُهُ مَسَعُودًا ﴾ ، و ﴿ سَقَرَ هُ لا ينصرف؛ لأنه اسم عَلَم لجهنم وهي مِنْ: سَقَرَ تُهُ الشمس، وسَقَرْتُهُ: إذا أَلِمَتْ دماغه. ﴿ مَاسَقَرُ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع نصب مفعول ثان لـ ﴿ أَذَرِكَ ﴾ . ﴿ لَا يُنِقِي ﴾ شيئًا إلَّا أهلكته ولا تذره هالكا إلَّا أن تفنيه. وتقديره: هي لا تُبْقي.

﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشْرِ ﴾ ظاهرةٌ غاية الظهور للأناسِيّ، أي: يكون بِمَرْأَى منهم ومَسْمَع. وقيل: (البَشَر) جمع بَشَرةٍ، وأبشارٌ: جمع بَشَر، أو لفظ البَشر؛ للواحد والجمع، وَلاَحَتُهُ الشمس ولوَّحَةٌ ﴾ بالنصب الشمس ولوَّحَة ؛ إذا غَيَرَت لَونَهُ، أي: تُحْرِق جلودهم وتُسَوِّدَها، و﴿ لَوَّحَةٌ ﴾ بالنصب للاختصاص بالتهويل (1). ﴿ عَلَيْهَا نِسْعَةٌ عَشَرَ ﴾ أي: سُلِّط عليها. ولمَّا نزلت هذه الآية، قال أبو جهل لقريش: ثُكِلَتكُم أُمهَاتكم اسمعوا ابن أبي كَبشة يُخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدُّهْم، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأشدِّ بن كلدة بن خلف بن أسد الجُمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، فأكفوني أنتم اثنين. فأنزل: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِذَ تَهُمْ إِلَّا فِتَنَهُ ﴾ وإنما خصهم بهذا العدد لخاصية ذلك العدد كما هي في عدد البروج والأيام والكواكب والصلوات وغيرها. ﴿ لِيَسْتَيْفِنَ الَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ حيث عدد البروج والأيام والكواكب والصلوات وغيرها. ﴿ لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ حيث وجدوه موافق التوراة. ﴿ وَلِيُقُولَ ٱلَذِينَ فَلُوبِم مَنَ أَنَّ ﴾ فيما سيكون. ﴿ يَهُذَا مَنَلاً ﴾ نصبٌ على التمييز أو الحال، كقوله: ﴿ هَنذِه عَلَى الله الكواك في ﴿ كَنَالِكَ ﴾ نصبٌ على التمييز أو الحال، كقوله: ﴿ هَنذِه عَلَا المَاه مَ وَالكاف ) في ﴿ كَنَاكُ ﴾ نصب، أي: يُضلهم الله كاضلال من يشاء. ﴿ وَمَاهِي ﴾ أي: سَقَر، أو الآيات المذكورة.

﴿ مَكَّدُ وَالْفَمَرِ ۞ وَالَّتِلِ إِذْ أَدَبَرُ۞ وَالْصُّنِعِ إِذَا أَسْفَرُ ۞ إِنَّهَا \*\* ﴿ كَلَّا وَالْفَمَرِ ۞ وَالَّتِلِ إِذْ أَدَبَرُ۞ وَالصُّنِعِ إِذَا أَسْفَرُ ۞ إِنَّهَا ﴾ لِإِحْدَى الْكُمَرِ۞ نَذِيرُا لِلْبَشَرِ۞ لِمَن شَآة مِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرُ

<sup>«</sup>الدلائل» 2/ 198 - 199، و«تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرازق المهدي 5/ 176.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 163.

<sup>(2)</sup> ينظر: «لباب النقول» 1/ 206، و«البحر المديد» 7/ 178.

( ) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَمِينَهُ ( ) إِلّا أَصْحَبَ الْبَيِينِ ( ) فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ فَ عَنِ الشَّجْرِينَ ( ) مَا سَلَكَ كُرْ فِي سَفَرَ ( ) قَالُوالُوْ نَكُ مِنَ الْمُصْلِينَ ( ) وَكُنَّا نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( ) وَكُنَّا نَكُ مِنَ الْمُصْلِينَ ( ) وَكُنَّا ثُكَيْبُ بِيْوِهِ اللِينِ ( ) حَقَّ أَتَنَا خُوصُ مَعَ الْمُالِمِينِينَ ( ) فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّيفِينَ ( ) فَمَا لَمُنْ عَنِ اللَّيْقِينُ ( ) فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّيفِينَ ( ) فَمَا لَمُنْ عَنِ اللَّهُ مَعْ مِنْ مُعْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الْ

T HELALISA KENDA KENDA KENDA KENDA KENDA KENDA

وَكُلًا ﴾ إنكار لكونه ذكرى لهم بعد أن كانت تذكرة في نفسها لكل مُتَعظ، أو يُقالُ: ليس كما زعموا أنَّ سَقر هينة ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبرِ﴾. ﴿وَالَيُّلِ إِذْ أَدْبَرَ﴾ جاء بعد النهار، وُقَلَ: ليس كما زعموا أنَّ سَقر هينة ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبرِ﴾. ﴿وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ﴾ وَلَا: سفر الصبحُ وأسْفَر. وقرئ: ﴿إِذَ ذَبَرَ﴾، و ﴿إِذَا دَبَرَ ﴾ الكبر جمع كَبرى جُعلت ألف التأنيث كتائها فكما جُمعتْ فُعْلَة على فُعَلٍ؛ جُمِعَتْ فُعْلَى على فُعل، كما في سافياء وسوافي، وقاصعاء وقواصِعَ، مع أنَّ الفَوَّاعِلَ جَمْع فاعِلَةٍ (٤٠). ﴿ نَذِيرًا ﴾ تمييز من (إحدى) على أنها لإحدى الدَّواهي إنذارًا، كما تقول: هي إحدى النساء عَفاقًا، أو حال عنها، أو من الضمير في ﴿ وَهُ ﴾ أي: قم نذيرًا، أو هو مفعول له والعامل فيه: ﴿ لَا لَبْنِي ﴾ وبالرفع خبر بعد خبر (٤٠). ﴿ لِمَن الذين إن شاؤوا بالاستباق إلى الخيرات، وهو بدل من ﴿ لِلْبَشَرَ ﴾، أي: نذير للمكلَّفين الذين إن شاؤوا

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 167-168.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 653.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿نذيرًا﴾ بالنصب، وقرأ أُبيّ بن كعب وابن أبي عبلة: ﴿نذيرٌ﴾ بالرفع. «معجم القراءات»، 10/ 170.

تقدموا وإن شاؤوا تأخروا. ﴿ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ رَهْنٌ كَشَتِيمَةٍ وشَتْمٍ، ولو كانت صفةً لقال: رهينٌ؛ لاستواء الفعيل للمذكر والمؤنث.

﴿ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴾ فسَّره النبي ﷺ وعليٌّ: بأطفال المسلمين، وعن الباقر: «نحن وشيعتنا»، أو هم المؤمنون المخلصون (١). ﴿ يَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: يسأل بَعْض أهل الجنة بعضًا عما جرى بين السائلين والمجرمين؟ فقالوا: قلنا لهم: ﴿ مَاسَلَكَ كُرُ فِي السَّقَ ﴾ فاختصر الكلام مع الأبناء كما هو دأب البُلغاء، أو يسأل بعضُ المجرمين بعضًا، ويحتمل سلوكهم بجميع ما عُدَّ من الخلال الأربع، وسلوك بعضهم ببعض ذلك. ﴿ فَنَا لَمُنْ عَنِ ٱلنَّذِكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ هو حالٌ، كقولهم: مالك قائمًا.

المُسْتَنْفِرَةُ: الشديدة النّفارُ كأنها تطلب من نفسها النّفار، وبفتح الفاء المحمولة على النّفار (2). والقَسْورَةُ: الأسدُ أو الرُّماة الذين يتصيدونها. وعن ابن عباس: «رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ» (3). وقيل: ظلمة الليل. ووزنُه فَعُولةٌ من القَسْر. ﴿ صُحُفَا مُنشَرَةً ﴾ قراطيس تُنشرُ وتُقْرأ، أو كتُبًا كُتبت في السماء فنزلت بها الملائكة ساعة كُتبت مُنشَرة مُعنْونًا من رب العالمين إلى فلان ابن فلان نؤمر فيها باتباعك. وقيل: قالوا بلغنا أنَّ رجلًا من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على رأسه ذَنْبُهُ وكفارته، فأتِنا بمثل ذلك (4). وقرئ: في من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على رأسه ذَنْبُهُ وكفارته، فأتِنا بمثل ذلك (4). وقرئ: في يطلبون الدليل ﴿ بَلُ لاَ يَحَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ وأنشَر واحد. ﴿ كَلّا ﴾ ليس كما يقولون لا يطلبون الدليل ﴿ بَلُ لاَ يَحَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ . ﴿ إِنّهُ هُ أَي: القرآن. ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ ﴾ قرئ: بالياء والتاء (6). ﴿ هُو أَهْلُ النّفَوَىٰ ﴾ أهل أنْ يُتَقى ولا يُشرك به، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 28/ 76-77.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 173.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 656.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> قرأ الجمهور: ﴿صُحُفًا مُنشَرَةٌ﴾ بالتشديد، وقرأ سعيد بن جبير: ﴿صُحْفًا مُنشَرَةٌ﴾ بالتخفيف والحاء في ﴿صحفا﴾ ساكنة. «معجم القراءات»، 104/10.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق 176/10.

# ﴿ [75] سورة القيامة

وهي تسع وثلاثون آية في البصريّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ، وأربعون في الكوفيّ (1). عن أُبيَّ عن النبي ﷺ: «مَنَ قَرَأ سُورةَ القِيامةِ شَهِدتُ أَنَا وجِبْريلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنه كَانَ مُؤمِنًا بِيوم القِيامَةِ وجَاءَ وَوجْههُ يُسْفِرُ عَلَى وُجُوهِ الخَلائقِ يَوْمَ القِيامَةِ».

#### ۗ ڮؙؙڎڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯڰڋۼڰۯ ٳڶؾۘۄٲڵڗٞۼڒؚٵڗڿٮ

﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أَقْيِمُ إِلْنَفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ الْمَعْسَبُ الْإِنسَنُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ الْمَالَةُ وَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالَةُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ لَا أُقْيِمُ ﴾ دخول (لا) ؛ لتأكيد القَسَم، والمراد: نفي القَسم لوضوح الأمر. وقرئ:

<del>kkilikkilikkilikkilik</del>

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1679، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 259.



﴿ لَأُقْسِمُ ﴾ على أنَّ اللام للابتداء، أو ﴿ أُقْسِمُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: لأنَا أقسم (1). ﴿ إِلنَّقْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ فإنّ المؤمن لا يزال يلوم نفسه وإن اجتهدت في الإحسان، والنفس العادلة أبدًا عادلة على ترك الازدياد إن كانت محسنة، وعلى تقصير الفرائض إن كانت مسيئة. وجواب القسم ما يَنسَبك مِن: ﴿ أَيَحْسَبُ ﴾، أي: لَنُبْطِلنّ حُسبانَه، أي: ﴿ أَن لن نجمع عظامه ﴾، أي: نفسه؛ فإن عظامها أوتادها وعمادها، أو يراد: أن إحياء أه العِظام أبعدَ؛ فإنها لا تقبل الإحياء إلا أنّ إحياء هَا تَهْيئتها لقبول النّماء، فأجاب القرآن على قضية الحكمة فقال: ﴿ بَنَ تَعْرِينَ ﴾ وهو حال من الضمير في: ﴿ نَجْمَعُ ﴾، أي: نجمع العظام قادرين عليها. وقرئ: ﴿ قادرون (2).

وَشُورَى بَنَانَهُ أَي اللهِ عَلَى وَاَيَعَسَبُ فَيكُون استفهامًا، أو هو للإيجاب. ويُفَجُرَأَهَا مَهُ البعير. وبَرِّي يُهُ عطف على وأيَعَسَبُ فيكون استفهامًا، أو هو للإيجاب. ويُفَجُرَأَهَا مَهُ أي: يمضي قُدُمًا في المعاصي، أو يُقدِّم الذنب ويُؤخِّر التوبة، أو لِيُصِرَّ على فجوره لا يُقلِع، أو يُكذِّب بالبعث الذي أمامه، أو يعزم على الفجور في مؤتنف عمره (3). والفجور: يُقلِع، أو يُكذِّب بالبعث الذي أمامه، أو يعزم على الفجور في مؤتنف عمره وها الميل عن القصد، ومنه يقال: للفاسق والكافر؛ والكافر: فاجرٌ. وأيَّانَ يُومُ الْقِينَة هو سؤال متعنّت لاستخبار مستفيد. ﴿ يَقَ الْبَصَرُ اللهِ تحيّر. وفي حديث عمرو بن العاص كتب إلى عمر: "إنَّ البَحْرَ خَلْقٌ عظيمٌ يَرْكَبُهُ خَلْقٌ ضَعِيْفٌ دُودٌ على عُودٍ بين غَرِقٍ وبَرِقٍ اللهُ وأصله التحيّر مِن رؤية البَرْق، أو البارقة وهي: السيوف المسلولة، أو البَرْق، وأنه لَمَعَانُ شعاع التحيّر مِن رؤية البَرْق، أو الباريق، أو ﴿ يَقَ اللهِ بالكسر: فزع، وبالفتح: فتح عينيه (5). وقرئ: لا يلبث. وبفتح الراء: من البريق، أو ﴿ يَقَ اللهُ اللّهُ الْقَدَرُ اللهُ ذهب ضوءُه أو ذهب بنفسه،

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 181-182.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن أبي عبلة وابن السميفع. المرجع السابق 10/ 185.

<sup>(3)</sup> أي: مقتبل عمره وما يستأنف من حياته.

<sup>(4)</sup> ينظر: «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» 1/ 181.

<sup>(5)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 185-186.

<sup>(6)</sup> قراءة أبو السَّمال. المرجع السابق.

أو غابَ، ومنه: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ﴾ [القصص: 81] وقرئ: بلفظ المجهول(١)، وأصل الخسف النقصان، أو حبس الدابَّة على غير علف، ثم يستعار في معنى التذليل.

﴿ وَجُمِّمَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَّمُ ۚ فِي طلوعهما من غير مطلعهما، أو في ذهاب نورهما. ﴿ أَيْنَ الْمُفَرُِّ بِفتح الفاء وكسره المصدر، وبالكسر للموضع، والمِفَرُّ: جَيِّدُ الفرار<sup>(2)</sup>. ﴿لاَ وَزَرَ﴾ لا مكان يُلْتَجأ إليه. ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَدِ ٱلسُّنَقُرُ ﴾ من جنة أو نار، أي: لا أحد يَنْصَبُونَ إليه إلَّا هو، أو لا يحكم غيره. ﴿ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ ما عمل في هوادي عمره، وأعْجازه (3)، أو قدَّم من عمل وأخَّر من سُنة. ﴿ عَلَىٰ نَشْبِهِ عَبْضِيرَةٌ ﴾ أي: حُجة مُبصِرة، أو عين بصيرة، أو من نفسه بصيرة وهي جوارحه. ﴿أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ﴾ ليس المعاذير جمع معذرة؛ فإن قياسه معاذِر، بل هو اسم صيغ في معنى جمعها نحو: المناكير وأشباهه، والمعذرة: ما يمنع العقوبة، أو هو جمع معْذَار وهو السِّتر؛ لمنعه النظر، أي: لو أبدى أعذاره، أو أرخى أستاره. ﴿لَا تُحَرِّفُ بِهِۦ﴾ أي: بالوحى ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ ي ﴾ أي: بقراءته ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ، ﴾ في حفظك وإثباته في لفظك، أو ﴿ قُرْءَانَهُ ﴾ : قراءتَهُ، وأضاف قراءة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى ذاته؛ للتشريف. ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ إنْ أشكاً علىك.

#### <del>XXQQXXXQQXXXQQXXXQQXXXQQXXX</del> ﴿ كَلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ( ﴾ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ( اللهِ وَجُوهُ يَوْمَدِ نَاضِرَةً اللهُ رَبَّهَا نَاظِرةً (٣) وَوُجُوهٌ يُومَيذِ بِاسِرَةً (١) تَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بَالسَّاقِ (اللهِ اللهُ رَبِّكَ يَوْمَدِذِ ٱلْمَسَاقُ (اللهُ فَلاَصَدَّقَ وَلاصَلَىٰ اللهُ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى اللهُ أَمُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِبْدَعَظَىٰ اللهُ الله أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ١٠٠ مُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَ ١٠٠ أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُمْرَكَ

<sup>(1)</sup> قرأزيد بن على وأبو حيوة وابن أبي عبلة: ﴿وَخُسِفَ.. ﴾ مبنيًّا للمجهول. المرجع السابق .186 - 10

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 187-188.

<sup>(3)</sup> أي: مُقدَّم عمره ومؤخره. ينظر: «البحر المحيط» 1/ 143.



سُدًى ۞ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّغِرِيثُنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۞ جَمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ۞ ٱلِيَسَ ذَلِكَ بِقَلْدِ مِعَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلمُوَنَى ﴿ ﴾ .

### E ESTABLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِنَاضِهُ ۚ عَضَّةٌ بَضَّةٌ (١)، أو مسرورة، أو مشرقة. ﴿ إِلَى رَبَهَا نَاظِرَهُ ﴾ النظر إذا عُدِّى بِإلى لا بدوأن يكون بمعنى الرؤية عند مَنْ أنصف ومن قال: إنّ قولهم:

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ مِنْ مَلِكٍ وَالْبَحْرُ دُونَكَ زِدْتَنِي نِعَمَا (2)

النظر إليه بمعنى التوقع والرجاء فقد ظلم، فإنه يقال: رَجَوْتُه وتوقعت منه، ولا يُعدَّيانِ بإلى، وفي الحديث: «وأسألُكَ النظرِ إلى وجهك، والشوْقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضراء مُضِرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ» (أن الباسرة: الشديدة العبوس. الفاقرة: الداهية القاصمةُ فقارَ الظَّهرِ، أو الوَسم على أنف البعير، حتى يبلغ العظم، وهي مجاز عن العذاب. فقارَ الظَّهرِ، أي النفس، وإن لم يَجْرِ لها ذكرٌ، ومثله سائغ وشائع في كلامهم. والتراقي: العظام المُكْتَنِفَةِ لِثُغْرَة النحر. ﴿مَنْ رَاقِ ﴾ أيُّهم يرقيه مما به، أو مَنْ يَرْقَى بروحه من الملائكة. ﴿وَالنَفَتِ السَّاقِ ﴾ ساقه بساقه عند النَّرْع، أو التقَّتِ الدنيا بالآخرة، أو تتابعت عليه الشدائد، أو مفارقة الدنيا ومعاينة الآخرة. ﴿أَلْسَاقُ ﴾ موضع السَّوْقِ، أي: المَرْجِع. فَلَاصَدَقُ ﴾ ما أدّى الزكاة، أو كذَّب النبيَّ ﷺ، وحَسُنَ (لا) في الماضي إذا تكرر وإلَّا

<sup>(1)</sup> قال الطيبي في حاشيته على «الكشاف»، 16/506: «..قال الأصمعي: أبيض بض. وهو الشديد البياض. وقال المبرد: هو الرقيق البشرة الذي يؤثر فيه كل شيء».

<sup>(2)</sup> البيت لجميل بن معمر المشهور بجميل بثينة. ينظر: «ديوان جميل بثينة» ص/ ٤٠، و «جوامع الجامع» للطبرسي، مع حاشية المحقق، 3/ 685.

<sup>(3)</sup> أخرجه النسائي في «سننه» برقم (1305)، وأحمد في «المسند» برقم (18351) باختلاف يسير من حديث عمّار بن ياسر-رَضَّ اللَّهُ عَنهُ- وصحح إسناده الألباني في «الكلم الطيب» برقم (106).

لم يحسُن. ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ يتختَّر، وأصله يتمطَّط، وهو: تَمَدُّد البطن من الكسل كما يفعل عند القيام من المنام، أو هو من المَطاء؛ فإنه يُلْويَ في التبختُر (1).

﴿ أَوْلَى لَكَ ﴾ كلمة تهديد ووعيد ودعاء أن يليه الشر. قيل: لما نزلت هذه الآية أخذ النبي ﷺ بمجامع أبي جهل وقال له: «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى». فَقَالَ أَبُو جَهْل: أَتُوعِدُنِي يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلا رَبُّكَ أَنْ تَفْعَلا بِي شَيْنًا وَإِنِّي لاَعَزُ مَنْ مَشَى بَيْنَ جَبَلَيْهَا؟. مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلا رَبُّكَ أَنْ تَفْعَك بِي شَيْنًا وَإِنِّي لاَعْزُ مَنْ مَشَى بَيْنَ جَبَلَيْها؟ ولمّا كان يوم بدر قُتل شرَّ قِتْلةٍ، أقعَصَهُ ابنا عفراء، وأجهز عليه ابن مسعود» (٤) وقيل: ﴿ أَوْلَى لَكَ ﴾ مقلوب من: ويل لك، نحو: عاقني وعقاني، وأيطب وأطيب، وأنه اسم فعل بمعنى قَرُبَ، أو اسم علَم وضع للدعاء، ومُنِعَ الصرف؛ للتعريف وَزِنَة الفِعْل، وخبر الكلمة الثانية محذوف؛ للدلالة عليه. ﴿ من مني تمنى ﴾ أي: تُقَدَّر، أو تُرَاق. وقرئ: بالياء والتاء (٥). روي: أن النبي ﷺ لمّا قرأ ﴿ أَلْتَسَذَلِكَ بِقَلَادٍ عَلَى الْوَقِي الْوَقِي اللهُ عَالَى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي، ص/ 284.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 28/ 176، مرسلاً عن قتادة. ورواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» 2/ 334، والطبري في «جامع البيان» 29/ 200، من طريق ابن ثور كلاهما عن معمر بن راشد البصري. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين» 28/ 176.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 197-199.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/ 367، عن ابن عباس.



## [76] سورة الإنسان

مكية وقيل: مدنية وهي: إحدى وثلاثون آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة هل أتى؛ كان جزاؤه على الله جنة وحريرًا».

#### 

﴿ هَلْ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ قِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا مَذَكُورًا ﴿ الْمَا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَعِيعًا بَصِيعًا الْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَعِيعًا بَصِيعًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ ال

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1683، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 260.

﴿ مَلَ أَنَّ ﴾ ﴿ مَلُ ﴾ في الاستفهام بمعنى (قد) ؛ لتضمنه معنى التقدير، ويأتي للنفي، نحو: ﴿فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَنُعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: 35]، ويكون للأمر، نحو: ﴿فَهَلَ ٱنكُم مُّنَهُونَ ﴾ [المائدة: 91]، أي: ويكون واقعًا موقع الأمر قوله: ﴿فَهَلْ أَنُّمُ مُّنَّهُونَ ﴾، أي: انتهوا. و ﴿ أَلَّا نَكُن ﴾ يراد به الجنس، أو آدم. والحين: كالوقت يصلح لجميع الأزمان. وقيل: هو أربعون سنة، كان آدم بين مكة والطائف بلا روح. و﴿ ٱلدُّهْرِ ﴾ : مدة حركة الفلك. ودَهَرَهُ: غَلَبَهُ. ﴿ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ حال من الإنسان، أي: غير مذكور، أو هو مرفوع، صفة للحين، كما جعل ﴿ لَا يَجْزِع وَالِدُّعَن وَلَدِهِ ، ﴾ [لقمان: 33] صفة اليوم. وقُرِئت الآية عند عمر فَقَالَ: «لَيْتَهَا تَمَّتْ»، أي: تلك الحالة ولم يُخلق ولم يُكلَّف(١٠).

﴿ مِن نُطُّفَةٍ ﴾ هي ماء الرجل والمرأة. ويقال للماء القليل، وهومن نَطَفَ إذا أَقَطَر، وجمعه أنطافٌ، ونُطُفُّ. ﴿ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ أخلاط، جمع: مِشْج، أو يقال: واحد له بناء الجمع، كثوب أُخْلاقٍ، وبُرْمةِ أَعْشَارٍ؛ ولهذا وُصف به الواحَّد، أو يُراد به الطبائع أو الأطوار. ﴿نَبْتَلِيهِ ﴾ يريد إبلاء ما فيه، وهو حال من ضمير ﴿خَلَقْنَا ﴾، أو تقديره: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ لنبتليه. ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ حالان من (الهاء) في: ﴿هَدَيْنَهُ ﴾، أي: مكنَّاه في الحالين. وقرئ: ﴿أُمَّا﴾ بالفتح، أي: أُمَّا شاكرًا فبتوفيقنا، وأُمَّا كفورًا فبخذلاننا(2). ﴿ سَلَسِلاً ﴾ أُجْرِيَ مجرى الواحد، وجمعه: السِّلاسِلات، ومنه الحديث: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» (3)، أو التنوين عوض ألف الإطلاق. ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ هم الذين لا يؤذون الذَّرُّ ولا يرضون الشَّرُّ. ﴿مِزَاجُهَا ﴾ ما يُمزج بها ﴿كَافُورًا ﴾ اسم عين ماؤها كالكافور بياضًا وبرودة ورائحة. وعن عبد الله: ﴿كأس صفراء كان مزاجها قافورًا﴾، وأنه من تعاقب القاف والكاف(4). ﴿ عَيْنَا ﴾ بدل من ﴿ كَافُورًا ﴾ ، أي: خَمْرُ عَيْن، أو حال من ﴿مِزَاجُهَا ﴾، أو ﴿ يَشْرَبُونَ ﴾ عينًا، أي: ماءُ عينٍ. ﴿يَشْرَبُ بِهَا ﴾ أي: يشربون الكأس

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 665.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور بكسر الهمزة، وقرأ أبو السمال بفتحها. «معجم القراءات»، 10/ 206.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" تحقيق: محمد الأعظمي، رقم (1624) 3/ 59، من حديث سالم بن عبيد. وإسناده صحيح.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 28/ 205، و«معجم القراءات»، 10/ 210.

ممزوجًا بها، نحو: شَربْتُ الماء بالعسل. ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرًا ﴾ أي: يُرسِلونها حيث شاؤوا مِن منازلهم. ﴿ يُوفُونَ ﴾ جواب من يقول: ما لهم يرزقون؟ فيُقال: يوفون. ﴿ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ طالبًا للطيران في شيوعه. ﴿ عَلَى حُبِهِ حبِّ الطعام أو، الإطعام، أو حب الله. الأسير: المشدود بالأسر وهو: القَدُّ (١١) ، أو المسجون، أو المملوك، أو الأخيذ مِن الكفار. وجاز الإحسان إليه عمّا سوى الواجبات. قيل: نزلت في عَلِيِّ وفاطمة وفِضَّة – خادمتهما – نذروا في مرض الحسنين – رضوان الله عليهما – بصيام ثلاثة أيام، فلما شُفِيا صاموا، فاستقرض عليّ رضي الله من شمعون الخيبري ثلاثة أصُوع من شعير، وروي: أنه أخذها لتغزل له فاطمة صوفًا، فاختبزت كل يوم صاعًا، فكلّما عمدوا إلى تناول الطعام جاء مُستطعِمٌ كما ذكر في القرآن فجادوا به ولم يذوقوا إلَّا الماء، ووافقهما الحسنان وفِضّة، فلما أصبحوا أخذ عليٌ بيد الحسنين وأقبلوا إلى النبي ﷺ فلمًا رآهم يرتعشون كالفراخ جوعًا قال: ذكر في القرآن فجادوا به ولم يذوقوا إلَّا الماء، وفافقهما يرتعشون كالفراخ جوعًا قال: ما أشد ما يسُوءني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد هجمت ما أشد ما يسُوءني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد هجمت نفسُها وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبريل فقال: «خذها يا محمد جزاك (١٤) الله في أهل بيتك». فأقرأه السورة (٤). وقيل: نزلت في أنصاريّ أطعم المذكورين في الآية بعد ما كانوا طلبوا النبي ﷺ فلم يجدوا عنده شيئًا (١٩٠٠).

﴿إِنَّا نَطُومُكُو ﴾ أي: يعتقدون ذلك لا أن يقولوه، أو يقولونه تنبيهًا لهم لكي يمتنعوا عن الجزاء والشكر، أو الله علم منهم فأثنى عليهم به وإن لم يقولوه. الشُّكُور: جمع الشكر، كالفُلُوس وَالفَلْس، أو هو مصدر كالثُّبور والنُّفُور. ﴿إِنَّا غَانَى ﴾ إنْ طلبنا الجزاء والشكر منهم لا من الله ﴿يَوَمَّاعَبُوسًا ﴾ هو كَلَيْل نائم. والقمطرير: شديد الشرّ: إقْمَطرَّ اليوم الشدّ ضرره. ﴿وَلَقَنَهُمْ ﴾ جعلهم قابلين نضرة الوجوه وَمَسرّة القلوب. ﴿وِمَاصَبُرُوا ﴾ على الإيثار. ﴿شَمْسَاوَلا زَمْهَرِهِا ﴾ أي: لا حرٌّ ولا قُرُّ. ويومُ قُر وليلةُ قُرُّ أي: باردة. وفي الحديث:

<sup>(1)</sup> القَدُّ: ما يُشدُّ به الأقتاب. يُقَالُ: أَسَرْتُ الْقَتَبَ أَسْرًا أَيْ شَدَدْتُهُ وَرَبَطْتُهُ، وَيُقَالُ: مَا أَحْسَنَ أَسْرَ قَتَبِهِ أَيْ شَدِّهِ وَرَبْطِهِ. ينظر: «تفسير القرطبي» 15/ 151.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر): «هنَّاك الله».

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 670، و «زاد المسير» 4/ 377.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 98، و «زاد المسير» 4/ 377.



«هَوَاءُ الْجَنَّةِ سَجْسَجٌ (١) لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ»(2)، أو لا شتاء ولا صيف. وقيل: الزمهرير: القمر. و قال:

قَطَعْتُها والنَّمْهِ بُ ما زَهَبْ (3) فى لىلة ظلامُها قىداعتكَ

#### ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهم

بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا اللَّ فَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فَهَا كَأْسُا كَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا (١٧) عَيْنَا فَهَا تُسْعَى سَلْسَبِيلًا (((الله) الله وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْهُ وَاللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (اللَّهُ عَلِيمُهُم ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَخُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَفَعْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَايًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيُكُمْ مَّشْكُورًا (اللهِ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا (اللهُ فَأَصْرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْكُفُورًا (اللهِ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ يُكُونَ وَأَصِيلًا ١٠٠٠ ﴿

KASILAKASILAKASILAKA ﴿ وَدَانِيَةً ﴾ بالرفع خبر مبتدأ هو ﴿ ظِلَلُهُ ا﴾ ، والجملة في موضع الحال ، وبالنصب حال

<sup>(1)</sup> قال القرطبي في «تفسيره» 19/ 138: «وَالسَّجْسَجُ: الظُّلُّ الْمُمْتَدُّ كَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ».

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (33970)، وابن المبارك في «الزهد» 1/534 وابن أبي حاتم في «التفسير»، 2/ 612. وفي إسناده من تُكلُّمَ فيه من جهة حفظه. ينظر: «العلل» للدارقطني 5/ 151، و«البعث والنشور» للبيهقي، تحقيق: أبو عاصم الشوامي، ص / 573.

<sup>(3)</sup> في (غ): «قد اعتكر قطعتها، اعتكر الظلام اختلط كأن كرّ بعضه على بعض من بطء انحلائه». والبيت في «الدر المصون» 10/ 605، من إنشاد ثعلب.

معطوف على ﴿ مُتَكِينَ ﴾ (١) ، أو على الجملة المتقدمة، وتقديره: وجزاؤهم جنة جامعين فيها من البُعدعن الحرّ والقرّ ودنوِّ الظلال عليهم. ﴿ وَدُلِلَتَ ﴾ حال من ﴿ وَدَائِدَ ﴾ ، أي: تدنوا ظلالها ﴿ عَلَيْمٍ ﴾ حال تذليل قطوفها، أو صفةٌ مثل: ﴿ وَدَائِدَ ﴾ . وتذليلها: تَسْسِرُ جَنْبِها على المُتَفَكِّهِ . ﴿ وَقَوارِيرًا ﴾ قَوَارِيرًا ﴾ قرئا غير منوَّنين أيضًا، وبتنوين الأولى وحدها، والتنوين بدل من ألف الإطلاق (2) . ﴿ فَوَارِيرًا مِن فِضَة فِي أَي: أرض من فضة فإن أرض الجنة فِضِّية، و ﴿ وَالنَوينُ مَنَ الله الإطلاق (2) . ﴿ فَوَارِيرًا مِن فِضَة وصفاء القوارير، و ﴿ كَانَ ﴾ بمعنى مكوَّنة أي: أكواب مكوَّنة من قوارير، وكذا قوله: ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ . ﴿ فَدَرُوهَا ﴾ أي: قبل مجيئها فجاءت كَمُنْيةِ المُتمنِّي شكلًا، أو على قدرِ رَيِّ الشارب. وقرئ: ﴿ فُدُرُوهَا ﴾ على بناء المفعول أي: جُعلوا مُقدِّرين لها وأُطْلِقُوا أن يُقدِّرُوا كما اشتهوا (3) . ﴿ وَرَاجُهَا على الخمر عندهم. قال:

وَكَانَّا طَعْمَ الزَّنْجَبِيلِ بِهِ إِذْ ذُفْنَهُ وَسَلَافَةَ الْخَمْرِ (٩)

﴿ عَنَا ﴾ بدل من ﴿ زَنجَيلًا ﴾ ، أو من ﴿ كَأْسًا ﴾ على تقدير: كأسُ عينٍ ، وشرابٌ سَلِسٌ سائعٌ ثم سلسلٌ ثم سلسبيل زِيْدَ في تركيبه ؛ لزيادة ترتيبه . وروي عن علي: «سَلْ سَبِيلًا إليها الله أن يُجعل الله ظين اسم عَلَم للعين ، كتأبّط شرًا وأشباهه . ﴿ غُلَدُونَ ﴾ مُقرَّطون ، والخُلَد: القُرط ، أو مُسوّرون بلغة حِمْير . ﴿ لُوْلُؤُا مَنْثُولًا ﴾ تشبيه لِصَفاء الصور ، وصِقال البشر ، وانبثاثهم للخدمة . ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ محذوف المفعول أي: رأيت الأشياء . و ﴿ مُنكَا كَيرًا ﴾ واسعًا هنيئًا لا زوال

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 213-214.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 10/ 215-218.

<sup>(3)</sup> قراءة عليّ بن أبي طالب وابن عباس وقتادة وزيد بن عليّ وغيرهم. المرجع السابق 10/ 218.

<sup>(4)</sup> البيت للْمُسَيَّبُ بْنُ عَلَسِ يَصِفُ ثَغْرَ الْمَوْأَةِ. ينظر: «تفسير القرطبي»، 19/ 142.

<sup>(5)</sup> أي: المعنى: سَلْ سبيلاً إليه. ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 220.

له. وروي: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ عَامٍ»(1). ﴿عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُين ﴾ مبتدأ وخبر، وأنه واحد في معنى الجمع، كالسامِر و ﴿عَلِيمُمْ ﴾ بالنصب حال من الضمير في ﴿ فَ وَيُطُونُ عَلَيْهُ ﴾، أو في ﴿ حَسِبْنَهُمْ ﴾، أي: عاليًا للمَطُوفِ عليهم ثياب، أو حسبتهم لؤلوًا عاليًا لهم ثياب، أو يقال: رأيتَ أهل نعيم وملكِ عاليهم ثياب. ﴿خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾ بالرفع حَمْلًا على الثياب، وبالجرّ على السندس (2).

﴿ طَهُورًا ﴾ طاهرًا لا يتنجس بالاستحالة، بل يصير رشحًا أطيب من المسك، أو يُطَهِّرُ من الذنوب. ﴿ وَكَانَ سَعْتُكُم مَشْكُورًا ﴾ الشكر: مقابلة الإحسان بمثله قو لا أو فعلًا. ﴿ نَزُّلْنَا ﴾ إشارة إلى أنَّ تفريق إنزال القرآن حكمة بالغة. ﴿فَأَصْبِرُ ﴾ فإن فيه أيضًا حِكَمٌ مُودَعَةٌ. ﴿لِمُكْرِ رَبِّكَ ﴾ بالصبر للنصر. ﴿ اَثِمَّا أَوْكَفُورًا ﴾ ﴿ أَوْ ﴾ للإباحة، أي: لا تُطع أحدهما، ولم يذكر الواو؛ لئلا يتوهم المنع عن الجمع. والآثم: أبو جهل، أو عتبة، فإنه رَغَّبَ النبِيِّ ﷺ في ابنته بغير مهر. والكفور: الوليد بن المغيرة، وعَدَ النبيَّ ﷺ مالًا جَمَّا<sup>(3).</sup> ﴿بُكُمَّاهُ وَأُصِيلًا ﴾ عبارة عن الدوام، أو هما صلاة الفجر والعصر.

JAKARAKARAKARAKARAKARAKAR ﴿ وَمِنَ آيُّنِلِ فَأَسْجُذِ لَهُ وَسَبَحْهُ لَنَلًا طُوبِلًا ﴿ آ ﴾ إِنَ هَتَوُلآءٍ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ غَّنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا آَسَرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ( ) إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَهُ أَ فَهَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَيسكُو ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠) لُدْخِلُمَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا النَّا ((٣)) .

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 30/ 753.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 224-228.

<sup>(3)</sup> ينظ: «الكشف والبيان» 1/ 106.



﴿ وَمِنَ اَتَّنِلِ فَاسَجُدَ لَهُ ﴾ أي: صلاتي العشاء. ﴿ وَسَيِّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ وكان ذلك نافلة له ﷺ. ﴿ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴾ مجاز عن شدة أحوال يوم القيامة وعُسْرَةِ أهواله، ﴿ أَسَرَهُمْ ۗ ﴾ خلقهم، ومنه فَرَسٌ حَسَنُ الأُسْرِ، أو هو شَدُّ المصرّتين حيث لا يسترخيان قبل الإرادة، أو هو الربط وتوثيق المفاصل بالأعصاب وتلفيق العظام في الأضلاع والأصلاب. ﴿ وَإِذَا شِنْنَا بَدُلْنَا أَمَّنَاكُمُ مَ ﴾ أي: في شدّة الأسر، يعني: النشأة الأخرى، أو بدَلنا غيرهم من يطيع.

﴿إِنَّ هَٰذِهِ ﴾ أي: السورة. ﴿وَمَاتَشَاءُونَ ﴾ أي: الطاعة. قرئ: بالياء والتاء (١٠). ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ نصب على الظرف، أي: إلا وقت مشيئة الله. وقرأ عبد الله: ﴿إِلا ما يشاء الله﴾ (٤). ﴿كَانَ عَلِيمًا ﴾ بمشيئتكم ﴿عَكِيمًا ﴾ في تقديمها وتأخيرها على حسب الحكمة. ﴿وَالظّلِمِينَ ﴾ نصب عطف على جملة فعلية متقدمة يفسرها: ﴿أَعَدُّ لَمُ ﴾، أي: يُدخل من يشاء ويعذب الظالمين، أي: الكافرين، وهذا نحو: أكْرَمْتُ زيدًا وعمروًا أهنتُه. وقرأ بن الزبير وأبان بن عثمان: ﴿والظالمون ﴾ على الابتداء، وعن ابن مسعود: ﴿والظالمين ﴾ أي: وأعدً للظالمين (٤)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 129-130.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 10/130.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 10/ 131-132.

### **بيد** [77] سورة المرسلات

مكية وهي خمسون آية (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة المرسلات كتب له أنه ليس من المشركين». وعن ابن مسعود: «نزلت والمرسلات ليلة الجن ونحن نَسيرُ»(2).

#### ڰ۬ ڰ ڛٙ؎ؚؚٲڵؿۄؙڵڒۼۯڹڰڂ؆ڿڮڰڿڰڿڰڿڰڿڮڮڰڰ ڛٙڡؚٳ۫ڵڷۄڵڵۊڵڒۼۯڶػڝ

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَّهَا ﴿ فَالْمُنْصِفَتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَشِرَتِ نَشَرًا اللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَلَذَرًا ﴿ فَالْمُنْصِنَتِ فَرَا اللّهُ عَذَرًا أَوْ نُذَرًا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

ALMAKALMAKALMAKALMAK

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1687، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 261.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري برقم (4931)، والثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 108، بلفظ: «قرأت وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا على رسول الله عليه الجن ونحن نسير».



﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ الرّياح أو الملائكة أرسلن. ﴿ عُمَّا ﴾ أي: متتابعة وهو من عُرْفِ الفرس، أو أنزلت بمعارف الحكمة والعقل، ومنه عُرْف الناس، ونصبُه على الحال، أو التقدير: وربِّ المرسلات. ﴿ الْعَصَّفِ ﴾ والعصوف: شدة هبوب الريح، أي: يُهيِّجْنَ السُّحب ثم يَشُرْنَهَا، أو هو استعارة عن التَّخَفُّفِ في الامتثال، ونشر الأجنحة في الطيران، أو هو نشر الشرائع في الأرض، أو نشر النفوس الموتى بالكفر والجهل. ﴿ فَالْفَزِقَتِ ﴾ بين الجَهَامِ والمُعْصِرِ (1)، أو بين الحق والباطل. ﴿ فَالْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا ﴾ الملائكة تُلقي الوحْيُ المُذَكِّر إلى الأنبياء. وقرئ: ﴿ المُلْقِياتِ ﴾، أي الموصِّلات (2). ﴿ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴾ إعذارًا وإنذارًا وهما بدلانِ من ﴿ ذِكْرًا ﴾، أو عاذرين منذرين، أو للإعذار والإنذار، والعُذْرُ والعُذُرِ: محو الإنذار. ﴿ إِنَّمَا عَذِير ونذير، بمعنى: عاذر ومنذر، أو العذير المعذرة والنذير: الإنذار. ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾ من أمر الساعة ﴿ لَوَقِحٌ ﴾ كائن كينونة ما يقع بغتةً. و(ما) موصولة والعائد محذوف، أي: الذي تُوعدونه، وأنه جواب القسم.

﴿ مُلْمِسَتَ ﴾ مُحِيَت آثارها ومُحِقَت. ﴿ فَرَجَتَ ﴾ جُعلت كلها فروجًا. ﴿ فَيُوعَتُ ﴾ ذُرِّيَتْ كما تُنْسَفُ الحبّ، أو اخْتُطِفت، ومنه: انتسَفَتِ الريح الشيء: استلبْتُهُ. وقرئ الكل مشددًا (3). ﴿ أُوَنِنَتَ ﴾ و ﴿ وقِتَتْ ﴾ مشددة ومخففة (4): بُلِّغَت الميقات المُنتَظَر للشهادة أو الشفاعة. ﴿ لِأَي يَوْمٍ ﴾ تنبيه على التنويه كأنه يقول: الخُبُرُ يُنْبئ عنه لا الخَبَرُ. ﴿ أُجِلَتَ ﴾ أُخرت. ﴿ أَلَوْ نُهْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ عدلًا وجزاءً على قبح أعمالهم من قوم نوح وعاد وثمود. ﴿ مُمْ نُتْيِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴾ المُؤتسِينَ بمساوئ أحوالهم مثل: قوم شعيب ولوط وموسى

<sup>(1)</sup> الجَهام: السحاب لا ماء فيه، والمُعصر: الذي فيه ماء. ينظر: «النهاية» لابن الأثير 1/ 323 (جهم). و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 21/ 346.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن عباس. «معجم القراءات»، 10/ 235.

<sup>(3)</sup> قرأ عمرو بن ميمون: ﴿طُمِّسَتْ﴾، و﴿فُرِّجَتْ﴾، و﴿فُسِّفَتْ﴾ بالتشديد. المرجع السابق 20/ 238.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 10/ 239-240.

وكما أخنينا عليهم (1) ندمِّر على أمثالهم. ورُفع ﴿ نُتِّبِعُهُمُ ﴾ حملاً على محل ﴿ أَلَوْ نُهْلِكِ ﴾، وجزم عطفًا على لفظه، وعن ابن مسعود: ﴿ثم سنتبعهم﴾ (2).

﴿ أَلَوْ غَلُّهُ مُّ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴿ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ ١٩٠٠ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومِ (الله عَلَمَ وَنَا فَيَعْمَ ٱلْقَادِرُونَ (الله وَمُلُّ وَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (الله ع أَلْرَ يَعْمَلُ ٱلْأَرْضَ كِنَانًا (الله أَحْيَاةً وَأَمْوَنًا (الله وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَنِي خَنتِ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاهُ فُرَاتًا ١٠٠ وَثِلُّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ ٱنطَلِقُواً إِلَى مَا كُنتُر بِهِ - تُكَذِّبُونَ (١٠) ٱنطَلِقُواً إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلَثِ شُعَبِ (٣) لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (٣) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَٱلْقَصْرِ (٣) كَأَنَهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (١٧) وَبَلِّ يَوْمَيٍ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ (١٠٠٠). THE HEIGHT AND THE HEIGHT HEIGHT HEIGHT.

﴿ فِي هَرَارِمَكِينِ ﴾ القرار والقرارة: أرض منخفضة يستقر فيها الماء، وهنا الرحم، و﴿المَكِينِ﴾ ما يتمكن فيه الشيء. ﴿إِلَّ قَدَرِ مَّعْلُومٍ﴾ وقت مُعيّن وهو حين الولادة. ﴿ فَقَدَرْنَا ﴾ مشدّد ومخفف من التقدير والقدر، وجائز أن يكون من القدرة، وكذا (قادرون)(3). ﴿ كِفَاتًا ﴾ وعَاءً، أو ذات كَفْتِ، أي: ضَمِّ البيوت للأحياء، والقبور للأموات، وفي الحديث: «أَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ» (أَعْيَاءَ وَأَمْوَتَا ﴾ حالان من الضمير على معنى: تَكْفِيَتُهم أحياء على ظهرها، وأمواتًا في بطنها، أو هما مفعو لان من المصدر

<sup>(1)</sup> بمعنى الهلاك. يُقال: أخنا عليهم الدهر. ينظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي، 3/ 433.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 241-242.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 10/ 244-245.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري رقم (3316) 4/ 129. «أَكْفِتُوا»: أَيْ: ضُمُّوهُمْ إليكم وَأَدْخِلُوهُمُ الْبُيُوتَ. «شرح السنة» للبغوي 11/ 391.



الذي هو ﴿ كِفَاتًا ﴾ وتنكيرهما؛ للتفخيم؛ أي: أمواتًا لا يحصرون، وأحياء لا يُحصَون. ﴿ مَنَا وُ فَرَاتًا ﴾ من ماء فراتٍ. ﴿ أَنطَلِقُوا ﴾ قرئ بلفظ الماضي (1). ﴿ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ فيما تراه، أي: دُخان يحرقُ من عن يمينه وشماله وقدامه، أو ﴿ ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ النور على رأس المؤمنين، و﴿ اللّهَ مِنين، و ﴿ اللّه على رؤوس المنافقين. ﴿ وَلا يُغْنِى ﴾ في محل الجر، أي: غير مُغنِ عنهم. ﴿ كَالْقَصِرِ ﴾ هو واحد القصور، وهي بيوت من أَدَم، وبفتح الصاد جمع القَصَرة وهي أصل العنق والشجرة (2). وفي الحديث: «مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصْلٌ فَلْيَتَمَسَّكُ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَجْعَلْ لَهُ بِهَا أَصْلًا وَلَوْ قَصَرة ﴾ وقي جمع كَانْ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصْلًا وَ حِمَالة وهي جمع الجَملِ، وجَمالات: قلوس سفن البحر وشبّه بالصُفْرة؛ فإن لون الهواء المشتعل بين الصَفْرة والحمرة، أو الصَّفْرُ السود.

﴿ هَذَا يَوْمُ لاَ يَسَطِفُونَ ﴿ وَلاَ يُؤْذَنُ أَمْمَ فَيَعَلَدُرُونَ ﴿ وَنَلْ يَوْمَ يَدِ الْمُحَذَّذِينَ ﴿ هَذَا يَوْمُ الفَصَلِّ جَمَعْنَكُرُ وَالْأَوْلِينَ ﴿ وَيَلْ يَوْمَ يَدِ الْمُحَكَّذِينَ ﴿ هَا هَذَا يَوْمُ الفَصَلِّ جَمَعْنَكُرُ وَالْأَوَلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ الْمُحَكِّدُ فِي كَدُونِ ﴿ فَا وَيَلْ يَوْمَ يِدِ اللّهَ كَذِينَ ﴿ فَا الْمُتَعِنِنَ فِ طِلْلٍ وَعُمُونٍ ﴿ فَوَكِمَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ فَا كُلُونَ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُتَعَالِينَ الْمُنْفَعِينَ فِ بِمَا كُنتُهُ مَعْمَلُونَ ﴿ فَا إِنَّا كَذَلِكَ بَحْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا وَيَتَنَا

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿إِنْطَلِقُواْ﴾، وقرأ رويس عن يعقوب، وأُبِيّ بن كعب: ﴿إِنْطَلَقُواْ﴾. «معجم القراءات»، 10/ 246.

 <sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿كَالْقَصْرِ﴾، وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن:
 ﴿كَالْقَصَر﴾. المرجع السابق 10/ 247.

<sup>(3)</sup> أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» 1/ 348، من حديث سهل بن سعد- رَضَالِلَهُ عَنهُ-، وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 3/ 301 للطبراني في «الكبير».

<sup>(4)</sup> قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف عنهما، والحسن وأبو الدرداء وغيرهم. «معجم القراءات»، 10/ 248.

لِلْمُتَكَذِبِينَ ۞ كُلُوا وَتَمَنَّعُواْ فَلِلَّا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ۞ وَيْلُّ يُوَمِيدٍ لِلْمُتَكَذِبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَزَكَعُونَ ۞ وَيْلُّ وَيَلُّ يَوْمَهِذِلِلْمُكَذِبِينَ ۞ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَمْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ ﴿

﴿ هَنَدَابِوَمُ ﴾ مبتدأ وخبر، وبالنصب ظرف حُذِف عامله، أي: ما تقدَّم ذكره يكون في يوم (1). ﴿ فَيَعَنْذِرُونَ ﴾ عطف على ﴿ يُوَذَنُ ﴾. ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكِنَدُّ فَيكِدُونِ ﴾ تسجيل عجزهم وتضليل رأيهم في كيد دين الله وأنبيائه. ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ في الظرف الذي هو في (عن)، أي: هم مستقرون في ظلال مقولًا لهم. ﴿ كُلُوا وَتَمَنَعُوا ﴾ حال من ﴿ لِللَّهُ كَذِبِينَ ﴾، أي: الويل ثابت لهم حال ما يقال لهم: كلوا، أو هو كلام مستأنف خطابٌ لهم في الدنيا. ﴿ أَرَكُعُوا ﴾ اخشعوا لله بقبول دينه وتلقي أمره باستكانة، أو أريد ركوع الصلاة؛ فإنّ ثقيفًا قالوا حين أمروا بالصلاة: لا نُجَبِّي فإنها مَسَبَةٌ علينا. فقال ﷺ : «لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ » (2). ﴿ بَمَدَهُ وَمُؤْمِنُ ﴾ أي بعد القرآن. والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 251-252.

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (17913)، وأبو داود في «سننه» رقم (3028) من حديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ. قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث الكشاف»، 4/ 139: «ورواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي في «مسانيدهم»، والطبراني في معجمه. وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود، وقال: لا يعرف للحسن سماع من عثمان وليس طريق الحديث بقوى».



### 87] سورة عم يتساءلون

مكية، وهي أربعون آية في الكوفتي والمدني والشامي، وإحدى وأربعون في البصريّ والمكيّ. وتسمَّى: «النبأ» و «المعصرات» (أبيّ عن أبيّ عن النبي ﷺ: «وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سَقَاهُ اللَّهُ عَرَيْجَلَّ بَرْدَ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

#### 

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَ أُونَ ﴿ كَا عَنِ النَّبِ الْعَظِيدِ ﴿ اللَّي هُونِيهِ مُعَنِلِفُونَ ﴿ كَلَّاسَيَعَلَمُونَ ﴿ اَلَّهِ جَعَلِ الْأَرْضَ مِهَدَا ﴿ كَلَّاسَيَعَلَمُونَ ﴿ اَلْوَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا لَأَرْضَ مِهَدَا ﴿ وَالْجَالَ اللَّهَ وَجَعَلْنَا النَّهَ وَجَعَلْنَا النَّهَ وَجَعَلْنَا النَّهَ وَمَعَلَنَا النَّهَ وَجَعَلْنَا النَّهَ وَمَعَلَنَا النَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلِكُونَ وَالْمَوْلِ اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلِي اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَنَا اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿عَمَّ يَشَآهُ لُونَ﴾ أصله: (عن) (ما) فأدغم النون في الميم؛ لقربهما وحذف الألف، فرقًا

CARRICALIZA ARRICA ARRI

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1691، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 262.

بين الخبر والاستفهام، ومثل هذا يكون استعجابًا عن السؤال؛ لظهور الأمر، أو تفخيمًا للأمر، نحو: زيدٌ ما زيد. وقرئ: ﴿عَمَّهُ ﴾ على الوقف، أو هو مجرى الوقف(١). ﴿النَّبَا ﴾ الشأن الخطير وهو أمر الساعة أو النبيِّ ﷺ. ﴿ فَغَلِلْفُونَ ﴾ بين مصدق ومكذب. ﴿ لَمَّا ﴾ حقا. ﴿سَيَمْلَمُونَ﴾ عند معاينة أحوال البعث. ﴿ ثُرَّكُلُ سَيَعْلَمُونَ ﴾ وقت ملاحظة أهوال النار، أو الأول للكافرين، والثاني للمؤمنين. وقرئ: بالياء والتاء(2). ﴿ رُزُّ ﴾ نبه على الاستدلال بالإعادة، بالإشارة إلى البداية. ﴿ ٱلأَرْضَ مِهَدًا ﴾ بساطًا مُمكّنًا للسلوك والسكون. وقرئ: ﴿مَهْدًا ﴾ (3)، أي: كالمهد للصبي، أو هو وصف بالمصدر أي: ذات مهد يقال: أرض مهد ومهاد. ﴿وَخَلَقَنَكُمْ أَزُوَجًا ﴾ لتمتع الأصل بالمِثْل والفَرْع، ونظام العالم ببقاء النوع. السبات: قطع الحركات عن الحواس، والمسبوت: الميت، أو السُّبات: راحة الأبدان. ﴿ ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ أي: يُعاشُ فيه كليل نائم.

﴿شِدَادًا﴾ جمع شديدة، أي: محكمة مسلّمة عن التزايد والتراجع. الوهّاج: المُتلألئ. و﴿ ٱلْمُعْصِرَٰتِ ﴾ : السُّحب شارفت أن تعصرها الرياح أو المنجيات، أو هي: الرياح. وأَعْصَرَتِ الجارية: قربت أن تحيض. وقرئ: ﴿بالمعصرات﴾<sup>(4)</sup> وهو نحو قولهم: أعطاني مِن يده وبيده. ﴿ غَمَّاجًا ﴾ صَبّابًا يقال: ثَجّهُ وثُجَّ بنفسه. وكان ابن عباس: مِثَجًّا يسيل غربًا(5). وقرئ: ﴿ تُجاحا ﴾ (6) ومثاجح (7) الماء مصابّهُ. ﴿ أَلْفَافًا ﴾ مُلْتَفَّة، واحدها لِفُّ نحو: عَدُّ وأَعْدَادًا، وهو جمعُ لُفٌّ، وهو جمعُ لِفَاء. ﴿ كَانَ مِيقَنَا ﴾ الميقَاتُ وَالميعاد في الأزمان للتعيين، كما الميزان والمكيال في الأشياء للتعيين كأنه أعدّ لتعيينه

<sup>(1)</sup> قراءة ابن كثير في رواية، والضحاك. «معجم القراءات»، 10/ 260.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 10/ 261-262.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿مهادًا﴾، وقرأ مجاهد وغيره: ﴿مهدًا﴾. المرجع السابق 10/ 262.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن الزبير وابن عباس والفضل بن عباس وغيرهم. المرجع السابق 10/ 263.

<sup>(5)</sup> يعنى: يثج الكلام ثجًّا في خطبته. «فتوح الغيب» للطيبي 16/ 247.

<sup>(6)</sup> قراءة الأعرج. «معجم القراءات»، 10/ 264.

<sup>(7)</sup> أورده البيضاوي في «تفسيره» 5/ 279.

ووُقِّتَ لانقراض الدنيا. ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ ﴾ بدل من يوم الفصل، أو عطف بيان. ﴿ فَكَانَتُ أَبُو بَا ﴾ أي: ذات أبواب، أو كثرت الفطور كأنها ليست إلا أبوابًا، أو الأبواب: الطرق. ﴿ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ أي: موضع سراب، فإنه لا يُرى إلاّ في المكان المنبطح.

وَانَ جَهُنَهُ كَانَتُ مِرْصَادًا (آ) لِلطَانِينَ مَنَابًا (آ) لَيْطُنِينَ مَنَابًا (آ) لَيْشِينَ فِيهَا اَحْقَابًا (آ) لَيْشِينَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (آ) لَيْطُنِينَ مَنَابًا (آ) لَيْشِينَ فِيهَا لَحْقَابًا (آ) لِلطَانِينَ مَنَابًا (آ) لِلْعَيْدِيمًا وَعَسَاقًا (آ) بَهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) إِنَّا يَلْمُ اللَّهُمُ عَذَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) وَفَاقًا (آ) لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) لَا يَرْبُونَ وَمُنَاقًا (آ) لَا يَرْبُونَ وَمُنَالًا (آ) وَفَاقًا (آ) لَا يَسْمَعُونَ مَنَاقًا (آ) لَا يَعْدَابًا (آ) وَفَاقًا (آ) لَا يَسْمَعُونَ وَمَا يَنْهُمُ الرَّحْنَ فَي وَمَا يَنْهُمُ الرَّحْنَ فَي كُمْ وَلَا لاَعْرَابُونَ وَمُنَاقًا (آ) لا يَسْمَعُونَ وَمَا يَنْهُمُ الرَّحْنَ فَي لَا يَعْمُ اللَّوْنَ وَمِنْ وَمَا يَنْهُمُ اللَّوْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا يَنْهُمُ اللَّوْمُ وَمَا يَنْهُمُ اللَّهُ وَمَا يَنْهُمُ اللَّوْمُ وَمَا يَنْهُمُ اللَّوْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنَالِقًا فَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنَالِعًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَمُ مَا فَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَلَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 115/10.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿لابثين﴾، وقرأ ابن مسعود وعلقمة وزيد بن عليّ وغيرهم: ﴿لبثين﴾. «معجم القراءات»، 10/ 267.

بعد الأحقاب بغيره فهو توقيت أنواع العذاب لا تعيين مُكْيِهم. وعن علي أنه قال لِهَلالِ الهَجَرِيِّ: "مَا تَجِدُونَ الْحُقْبَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قال: الحُقْبُ: ثَمَانِينَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا، كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ» (أ). والغَسَّاقُ: مشدد ومخفف (2): ما يَغْسِقُ من صديدهم، أي: يسيل، وقيل: بالتخفيف؛ الزمهرير الذي يُحرق ببرده. ﴿جَزَآءُ وِفَاقًا﴾ أو هو جمع: وفق، ككُلْب وكلاب، أي: أي يُجزون جزاءً يوافق أعمالهم. ﴿وفَاقًا﴾ لا يخافون، أو لا يأملون جزاءً حسابٍ. والكِذَّاب: على وفق أعمالهم. ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ لا يخافون، أو لا يأملون جزاءً حسابٍ. والكِذَّاب: التكذيب، وبالتخفيف؛ مصدر كاذب، فإنهم عندنا كاذبون ونحن عندهم كذلك. ﴿وكُذَّابٌ للمبالغة: كحُسَّاب ووُضَّاءٍ (أ). ﴿وكُلُّ شَيْءٍ منصوب بمضمر يفسره. ﴿وَأَضَيَّنَهُ حَيَّنَا﴾ مصدر مؤكد؛ لأن الإحصاء والكتابة في تحصيل الشيء واحد. ﴿وَاَضَيَّنَهُ حَيَّنَا﴾ مصدر مؤكد؛ أن الإحصاء والكتابة في تحصيل الشيء واحد. ﴿وَاَضَيَّنَهُ مُوضِع الفوز أو مصدر. ﴿وَاَعَنَبُا﴾ كرومًا. التِّرْبُ: مُلاعبك في التراب، ثم سُمِّي ﴿فَلَنَ مُشَاكِل خَلقًا وخُلُقًا. الدِّهاق: المِلاءُ، أو الولاءُ. وحصر هذه الأشياء في جملة لكوز؛ فإن الكل مَواضِع الظَّفَر بالمبتغي. ﴿جَزَآهُ مصدر مؤكد منصوب بمعنى: مفازًا. الفوز؛ فإن الكل مَواضِع الظَّفَر بالمبتغي. ﴿جَزَآهُ مصدر مؤكد منصوب بمعنى: مفازًا. و﴿عَطَاءٌ منعنى كافيًا. وقرئ: ﴿حِسًابًا﴾ (6). وهُوسَابًا في مشعنى حَسَّبتُ الرجُلَ: إذا أكرمته. وعن ابن عباس: ﴿عطاءً حسنًا﴾ بنون وتنوين وتنوين وتنوين وثاب عباس: ﴿عطاءً حسنًا﴾ بنون وتنوين وتنوين وتنوين وتنوين وثاب

﴿ زَبِ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ و﴿ الرَّمْنَٰنِ ﴾ بالكسر بدلًا من ﴿ ربك ﴾ ، و﴿ ربُّ ﴾ بالرفع على الابتداء وخبره ﴿ الرَّمْنَٰنِ ﴾ أو الرَّبُ: خبر مبتدأ محذوف والرحمن خبره في: ﴿ لَا

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/ 161.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 268.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 10/ 269-270.

<sup>(4)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» 117/10، عن الحسن- رَحِمَهُ اللَّهُ-.

<sup>(5)</sup> قراءة شريح بن يزيد الحمصي، وابن البرهسم. «معجم القراءات»، 10/ 272.

<sup>(6)</sup> قرأ ابن عباس: ﴿حَسَنًا﴾. المرجع السابق 10/ 273.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 10/ 273-275.



يَلِكُونَ ﴾. وفي ﴿لاَيَلِكُونَ ﴾ ضمير لأهل السماوات والأرض ومعناه: لا يقدرون على مخاطبته نفيًا واعتراضًا. ﴿يَوْمَ ﴾ متعلق بـ ﴿لاَيَلِكُونَ ﴾، أو بـ ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾. ﴿الرُّوحُ ﴾ ملك يقوم ﴿صَفًا ﴾ ﴿وَالْمَلَتِكَةُ صَفًا ﴾، أو هم خلقٌ على صورة بني آدم، أو هو الأرواح ترد إلى الأجساد. ﴿وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ما يصيب الغرض، وهنا هو كلمة الشهادة. ﴿عَذَابًا وَرِي وَم بدر، أو يوم القيامة، فإن كل آت قريب. ﴿يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ ﴾ أي: ينتظر أو يرى. ﴿مَا فَدَمْتَ ﴾ أي: ينظر أي شيء قدّمْت، أو هي موصولة منصوبة بـ ﴿فَدَمَتُ ﴾ أي: ينظر أي شيء قدّمْت، أو هي موصولة منصوبة بـ ﴿يَنظُرُ ﴾، ونظرته ونظرت إليه واحد، والراجع من الصفة محذوف. ﴿كُتُ تُرَبَّا ﴾ أي: لم أُبْعث، أو يتمنى إبليس كَوْنَهُ من جوهر آدم، أو الدّوابّ إذا حُشِرت واقْتَصَّ بعضها من بعض، فيقال لها: كوني ترابًا، فيتمنى الكافر ذلك، والله تعالى أعلم.





مَكيّة وهي خمس وأربعون آية في المدنيّ والمكيّ والبصريّ والشاميّ، وست في الكوفيّ (1). عن أُبيّ عن النبيّ ﷺ: «مَنْ قرأ سورة النازعات كانَ ممن حبسَهُ الله عَنَجَعَلَ في القبر والقيامةِ، وحِسَابُهُ إلا بقدر صلاةٍ مكتوبة، حتى يدخل الجنة».



﴿النازعات﴾ طوائف الغزاة الرّماة ينزعون القوس، والنزع الإغراق في الجذب.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1695، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 263.



والغَرْقَ: اسم أُقيم مقام المصدر. ﴿وَالنَّشِطَتِ ﴾ الأَوْهَاقُ<sup>(1)</sup>، أو الرماة يَعْقِدُونَ الستين نشطًا، أو يخرجون إلى الغزو من قولهم نشط من بلد إلى بلد. ﴿وَالسَّبِحَتِ ﴾ الخيل، والسَّبْح: العَدْو. ﴿ فَالسَّنِعَتِ ﴾ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، أو المنايا تسبق الأماني، والسبق الكون قبل غيرك.

﴿ فَٱلْمُدَرِّدَتِ أَمْرًا ﴾ طوائف ولاةِ أمر الحرب، وقيل: الملائكة تنزع أرواح الكفار بعنف، وتُنشَّطْ أرواح المؤمنين برفق. يقال: نَشطَ الدلو من البئر: إذا أخرجها. وتسبح في الهواء، وتسبق بعضهم بعضًا بأرواح هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، وتُدَبِّرُ الأمور بأمر الله. وجواب القسم محذوف أي: أقسم بهذه الأشياء إنكم لتُبعَثنَ، أو لتُحَاسبُنَّ.

﴿ وَهُمَ الرَّاجِفَةُ الرَّاجِفَةُ الواقعة التي ترجف بها الأرض والجبال وهي النفخة الأولى المميتة. و ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ التابعة لها بالإحياء، وبينهما أربعون سنة، أو الراجفة: الأرض والجبال. و ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ الكواكب والسماوات تردفها بالانتثار، ومحل ﴿ تَنبُعُها ﴾ نصب على الحال، أي: ترجف حال تتبعها الرادفة. ﴿ فَلُوبٌ ﴾ مبتدأ ﴿ وَاجِفَةٌ ﴾ صفته و ﴿ أَبْصَدُ مُهَا خَشِعَةٌ ﴾ خبره، أي: أبصار صاحبها. والوجف والوجيف: سرعة الاضطراب، ومنه: الإيجاف، والواجفة: الزائلة. ﴿ لَمُردُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ ﴾ أي: مرجعون إلى الحالة الأولى مِن الحياة بعد الممات. و ﴿ اَلْخَافِرَةِ ﴾ : الطريقة التي حَفَرَتْهَا، أي: أثَرَتْ فيها بالعود إليها، يقال: ما حاملٌ إلَّا والحمل يَحْفِرُهَا، إلا الناقة فإنها تسمنُ عليه. ﴿ أَو ذَا كُنّا ﴾ منصوب محذوف والنَّخِرَةُ، والناخرة: البالية، أو النَّخِرَةُ؛

<sup>(1)</sup> الأوهاق: جمع وَهَق، وقد يسكن، وهو حبل كالطَّوَل تُشَدُّ به الإبل والخيل لئلا تَنِد. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 5/ 233، و«التفسير البسيط» للواحدي، تحقيق: لجنة علمية من جامعة: محمد بن سعود، 23/ 162.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: ﴿نَخِرَة﴾ من غير ألف، وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وابن الزبير: ﴿نَاخِرَة﴾ بالألف. «معجم القراءات»، 10/ 281.

﴿ كُرَّةً خَاسَمَ ﴾ ذو خسر إن، أو خاسرةٌ أصحابها، وهذا إخبار عن إنكار، أي: لا يكون ولا نخسر، بل نموت ولا نُحشَر؛ وذلك أن أُبيّ بن خلف أخذ عظمًا باليًّا وقال للنبيِّ ﷺ: بعد ما صرنا كذا ﴿ أَوِنَا لَمُرُّودُونَ فِي ٱلْمَاوْرَةِ ﴾ (١). ﴿ فَإِنَّا هِيَ ﴾ تعلَّق بمحذوف، أي: لا تستعظموها ﴿ فَإِنَّا هِي زَحْرَةٌ ﴾ من عذات الله وقدرته. ﴿ الساهِ قَ الأرض البضاء المستوية. سُمِّيت ساهرة؛ لجريان السراب فيها. يقال: عين ساهرة وضدّها نائمة. وفي الحديث: «خَيْرُ الْمَالِ عَيْنٌ سَاهِرَةٌ لِعَيْن نَائِمَةٍ» (٤) (١)، أو تسمَّى ساهرة؛ فإنَّ سالكها يَسْهَرُ من خوف الهَلَكة. وقيل: هي أرض الشام، أو جهنم.

> ﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ أَنْ إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى (الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ أَن تَرَّكَى اللَّهُ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْتَىٰ ١٠٠ فَأَرَبُهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٠٠ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (١١) ثُمَّ أَدَيرَ سَعَىٰ (١١) فَحَسَرَ فَنَادَىٰ (١٦) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعْلَىٰ ((١٠)) فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالَأَ لَآخَرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ((٥٠)) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةً لَّمَن يَغْنَى ١٠ أَنْتُمُ أَشَدُ خُلُقًا أَمِ ٱلسَّمَةُ بَنَنَهَا ١٠ رُفَعَ سَعَكُهَا فَسَوَّنِهَا الله وأغطَش لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ شُحِنْهَا الله وَأَفْرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا الله المربح مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا الله وَالْجِبَالُ أَرْسَهُا الله ﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَهُا الله ﴿ وَ

﴿ هَا لَّكَ ﴾ في كذا وإلى كذا؟، استكشاف عن صدق الرغبة بالرفق، أي: هل ترغب ﴿إِلَىٰٓ أَن تَرَّكُّ ﴾ ؟ أو: أدعوك إلى أنْ تزكَّى، أو المبتدأ محذوف، أي: الإربة أو

<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص/ 172، و«فتح الرحمن في تفسير القرآن» للعليمي المقدسي 4/ 266.

<sup>(2)</sup> أورده صاحبا: «الفائق» 2/ 214، و «النّهاية» 2/ 428، من غير إسناد.

<sup>(3)</sup> قال الزمخشري في «الفائق» 2/ 214: «يُريد عين مَاء تجْرِي لَيْلاً وَنَهَارًا فَجعل ذَلِك سهرًا. وَالْعِينِ النائمة: عين صَاحِبِهَا أَى هُوَ رَاقِد وَهِي تَجْرِي لَا تَنْقَطِع».

الحاجة هل لك؟. ﴿ فَنَخْتُونَ ﴾ فتخاف خلافه، أو فتعرف ربَّك فتخشاه. ﴿ اَلْآيَةَ اَلْكُبْرَىٰ ﴾ العصا. ﴿ ثُمُّ أَذَبَرَ سَعَىٰ ﴾ هاربًا من الحيّة. ﴿ فَأَخَدُهُ الله ﴾ أي: عاقبه أو أخذه للنكال. ﴿ اللّخِرَةُ وَاللّهُ وَلَا خَرَة ﴾ الإغراق في الدنيا، والإحراق في الآخرة ؛ عقوبة على كلمتيه: الأولى قوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكُ عِنْدِي ﴾ [القصص: 38]، والأخرى قوله: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغَلَىٰ ﴾ [النازعات: 24]. قيل: كان بين الكلمتين أربعون سنة أو عشرون. العبرة: دلالة يُعبَر بها إلى الحق. والسَّمْك: السقف، وكلُ عالِ سامِك، والمسموكات: السماوات.

﴿ وَأَغْطَشَ لِنَاهَا ﴾ أظلمها، وغطش الليل، وعين غطشاء: فيها شِبْه عَمَشِ. وأضاف الضحى والليل إلى السماء؛ لظهورهما منها وبحركاتها. ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَا ﴾ أي: بسطها. دَحَا يدحو دَحْوًا، ودَحِيَ يَدْحِي دحيًا لغةً، كان دحوّ الأرض ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ وإن لم يتأخر خلقها، أو ﴿ بَعْدَ ﴾ بمعنى: قبل، نحو قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَافِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ لم يَاخِر خلقها، أو ﴿ بَعْدَ ﴾ بمعنى: قبل، نحو قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَافِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اللهِ القرآن، أو هو بمعنى (مع) نحو: ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ الذِي على الابتداء (1)، ﴿ الْمَرْضَى ﴾ ووالأرْضُ ﴾ بالرفع على الابتداء (1). ﴿ الْمَرْضَى ﴾ موضع الرعي. ﴿ وَالْمَرْضَى ﴾ و﴿ السَّمَا ﴾ و ﴿ السَمَا ﴾ .

وَمَنَا لَكُورِ لِأَنْكِ كُونَ فَإِذَا بَا آمَنِ الْطَالَةُ الْكُبْرَى ﴿ فَيَ الْكَبْرَى ﴿ فَيَ الْمَالَوى ﴿ فَي الْمَالَوى فَي الْمَالَوى ﴿ فَي الْمَالَوى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّالَا اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن وابن أبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي السَّمال. «معجم القراءات»، 10/ 289.

﴿مَنَعُا﴾ مفعول له، أي: أخرج للمتاع، أو مفعول مطلق، أي: يمتعكم متاعًا إلى أجل مسمّى. ﴿ فَإِذَا عِلَمَ الْمَاتُهُ فَهِي يوم التَّذَكُرِ لا يوم التمتع. و ﴿ يَوْمَ يَنَذَكُرُ ﴾ بدل من (إذا جاءت). و ﴿ الطّاقَةُ ﴾ : الداهية الغالبة. (كل شيء) وهي النفخة الثانية، أو الساعة التي يُساق فيها الفريقان إلى الجنة والنار. ﴿ مَا سَعَيْ ﴾ ﴿ مَا ﴾ مصدرية أو موصولة. التي يُساق فيها الفريقان إلى الجنة والنار. ﴿ مَا سَعَيْ ﴾ ﴿ مَا ﴾ مصدرية أو موصولة. ﴿ لِنَن يُرَى شبيه قولهم: "بَيّنَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ الله. وقرأ ابن مسعود: ﴿ لمن رأى ﴾ ، وعكرمة: ﴿ لمن ترى ﴾ (أي: أنت يا محمد. وجواب ﴿ إذا جاءت ﴾ محذوف؛ للتهويل ليذهب القلب كل مذهب. ﴿ فِي ٱلمَأْوَى ﴾ أي: لِنَاهِيْ النفس، واللام للتعريف؛ لإبدال الإضافة، وهي فصل أو مبتدأ. ﴿ مَقَامَ رَبِهِ عَيْ مَالمَه عند ربه. ﴿ أَيّانَ مُرْسَهَا ﴾ متى إثباتها، أو واليّ منتهى علمها، أو ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَبُهَا ﴾ في أي اهتمام من السؤال عنها، وإليّ منتهى علمها، أو ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَبُهَا ﴾ في أي اهتمام من السؤال عنها، ذا سؤالهم عما لا يعنيهم؟ ثم ابتدأ وقال: ﴿ أَنتَ مِن ذِكْرَبُهَا ﴾ فإنّ مبعث آخر النبيين دليل انقضاء هذا الزمان. ﴿ مُنذِرُ مَن يَغْشَمُهَا ﴾ قرئ: بالإضافة والتنوين (3 وكلاهما يصلح للحال انقضاء هذا الزمان. ﴿ مُنذِرُ مَن يَغْشَمُهَا ﴾ قرئ: بالإضافة والتنوين (3 وكلاهما يصلح للحال الغداة أو عشيتها، ولو قطعت الإضافة لم يُفهم منه تعقبها، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني 4/ 80.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات» 10/ 292-293.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 10/ 296.





مكية، وهي اثنتان وأربعون آية في الكوفيّ وإحدى وأربعون في البصريّ<sup>(1)،</sup> عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة عَبَسَ وتولى جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ ووجْههُ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ».



﴿ عَبَسَ وَقُولَىٰ اللهُ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ اللهُ وَمَايُدْ رِبِكَ لَعَلَهُ مِ رَكَىٰ اللهُ عَبَىٰ اللهُ وَمَا مُدَرِبُكَ لَعَلَهُ مِ رَكَىٰ اللهُ عَمَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ اللهُ مَصَدَىٰ اللهُ مَا عَلَيْكَ اللهُ مَنَ عَلَمَ اللهُ مَا مَا عَلَيْكَ اللهُ مَعَىٰ اللهُ وَهُو يَحْشَىٰ اللهُ وَمَا عَنِهُ لَلهُ مَن عَلَمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1699، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 264.

اللهُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِن أَخِيهِ اللهُ وَأُمِيهِ. وَأَبِيهِ اللهُ وَصَاحِبَلِهِ. وَيَنِيهِ ١ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ١ وُجُوُّ يَوْمَهِذٍ مُسْفِرَةٌ (١٨) صَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرَةٌ (١٠) وَوُجُوهٌ وَمَدِدِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ (١٠)

### تَزْهَقُهَا قَنَرَةً إِنْ أَوْلَتِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِنَّ ﴾.

العُبُوسُ: تقبُّضُ الوجه على تَكرُّهِ. ﴿أَنجَآءُ أَالْأَعْمَىٰ ﴾ مفعول له، أي: لأنْ جاءه وهو منصوب بـ ﴿عَبَسَ﴾ أو ﴿وَتَوَلَّى ﴾ والأعمى هو: عبد الله ابن شُريح بن مالك بن ربيعة الفِهْرِيّ وشهرته: «بأم مكتوم» جدّتُه من أبيه، وذكره بهذا اللفظ؛ تنبيه أنّ عَمَاهُ يُوجبُ التَّرَوُّفَ به والتَّعطُّف، لا داع التغضّبُ والتَقَطّبْ. والنبيُّ وإنما أعرض عنه؛ فإنه كان مُقبلًا على ملأٍ من قريش يدعوهم إلى الإسلام راجيًا إيمانهم، وعبد الله كان يقطع كلامه ويقول: عَلَّمْنِي مما علَّمك الله، ويكرر فأعرض عنه النبيّ قاطبًا، فلما نزلت الآية كان النبي ﷺ يكرمه، ويقول إذا رآه: «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي»(أ) ويقول: «هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ»<sup>(2)</sup> واستخلفه على المدينة مرتين<sup>(3)</sup>. ﴿لَكَلُهُ,يَرَّكُۥ﴾ يتطهر من طبع الإثم وَوَضَرِ (4) الوِزْرِ. ﴿ فَنَنَفَعَهُ ﴾ بنصب العين؛ جواب (لعلَّ)، وبالرفع عطف

<sup>(1)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 28/417، والسمعاني في «تفسير القرآن» 6/157، والواحدي في «أسباب النزول» ص/471، والبغوي في «معالم التنزيل» 8/ 335 جميعهم دون نسبة، وأورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 210 - 211 عن الثوري.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 30/ 51، والثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 28/ 417، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي 6/ 516، عن ابن عباس.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان»، 28/ 417.

<sup>(4)</sup> الوَضَرُ: وَسَخُ الدَّسَم واللَّبَن، وغُسالةُ السِّقاءِ والقَصْعةِ ونحوها. «كتاب العين» 7/ 54 (ضر).

على ﴿ تَزَّكَّى ﴾ [سورة طه: 76] (1). ﴿ اَسْتَغَنَّى ﴾ صار غَنيًّا. ﴿ تَصَدَّى ﴾ تعرَّضَ، وَالصَّدْيَانَ: المتعرِض للماء. وقرئ: ﴿ أَنتَ لهُ تَصَدّى ﴾ بحذف الفاء وتشديد الصاد (2). ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴾ أي: الله، أو الكفار، أو الكَبْوة إذ أتى النبي ﷺ [مُساعًا] (3) بغير قائد. ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ لَلْعَنّ ﴾ فيه اختصاص، أي: مثلك لا ينبغي أن يتشاغل عنه. ﴿ لَلّا ﴾ ليس كما زعمت من إيمانهم. ﴿ لَمْ اللّهُ عَنْهُ أَو حَفِظَهُ، فتذكير الضمير؛ لإرادة الله كر، فإن التذكرة والذّكر واحد. ﴿ فِصُحْفِ ﴾ صفة للتذكرة، أي: هي مثبتة في صُحفٍ منتسخة من اللوح. ﴿ مُكَرَّمَةٍ ﴾ عند الله، أو مرفوعة المقدار. ﴿ مُطَهَّرَةٌ وَهُو ﴾ مُنزهة عن أيدي الشياطين.

﴿ سَمَرَةِ ﴾ كتبَةٍ من اللوح، أو هو صحف الأنبياء، أو السَّفَرَةُ: القُرَّاء، أو أصحاب النبيِّ ﷺ. والسَّفُرُ: الكشف، ويُسمَّى الكاتب سافرًا؛ لكشفه عما في الضمير. ﴿ فَيْلَ الْإِسَنَ ﴾ هو عتبة بن أبي لهب، أو أراد الجنس. ﴿ مَاۤ أَكْرَهُ ﴾ ﴿ مَا ﴾ للتعجب، أو للاستفهام. ﴿ فُمُّ النَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴾ أي: للولادة أو للسعادة. ﴿ فَأَقَرَهُ ﴾ جعله ذا قَبْر، وقَبَرهُ: دَفَنَهُ. وفي حديث ابن عباس: «أن الدجال وُلد مقبورًا »، أي: في جِلْدةٍ مُصْمَتةٍ ( ٤ ). ﴿ لَمَا يَقْضِ ﴾ لم يُمضِ ما أمره الله تعالى. القَضْبُ: القَتُ الرَّطب؛ لأنه يُقضَبُ، أي: يقطع مَرَّةُ بعد أخرى (5). ﴿ فَنَكِمَةُ ﴾ إنما عطفه؛ لأن الفاكهة: ما يؤكل للتلذُّذ.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 303-304.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن: ﴿تَصَّدَّى﴾ بتشديد الصاد والدال. «معجم القراءات»، 10/ 305. ولم أجد قراءة ﴿أنت﴾ بحذف الفاء.

<sup>(3)</sup> كذا بالأصل، ولعلها: يسعى بغير قائد.

<sup>(4)</sup> ينظر: «كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي، 5/ 492. وفيه: «قال أحمد بن يحيى: المعنى أنها وضعته وعليه جلدة مصمتة ليس فيها ثقب، فقالت قابلته: هذه سلعة شبه خراج، وليس ولدا، فقالت: فيها ولد، وهو مقبور فيها فشقوا عنه فاستهل».

<sup>(5)</sup> قَالَ الْمُبَرِّدُ: الْقَضْبُ هُوَ الْعَلَفُ بِعَيْنِهِ، وَأَصْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْضَبُ أَيْ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ. ينظر: «تفسير الرازي» 31/ 60.

والعنب والزيتون والنخل: للإدام والحلاوي والقوت. والأبُّ: المرعى؛ لأنه يُؤبُّ، أي: يُؤمَّ، وأَبَّ إليه: بدر إليه، وأبَّ أبًّا وأبَابَةً: تَهَيَّأُ للخروج. ﴿الصَّاخَةُ ﴾ الصيحة التي تَصِمُّ. ﴿يَفِرُّ الْمَرُهُ ﴾ استعارة عن غاية الإعراض خوفًا من أن يُثقَّله بوزر، أو يأخذه بإصْرِ. ﴿شَأْنُ يُغْنِيهِ كَفيه لا يتفرغ لغيره. وقرئ: ﴿يَعْنِيه ﴾(١). ﴿مُسْفِرَةٌ ﴾ مُضيئة من آثار قيام الليل، أو من آثار الوضوء، أو من طول ما اغْبَرَّتْ في سبيل الله. ﴿عَلَيْمَا غَبُرُهُ ﴾ سواد كالدخان. ﴿ قَنَرَةً ﴾ ظُلمة أو ذِلَّة، أو هو إشارة إلى أثر الكآبة، أو القترة: ما ارتفع من الغبار في أعالي الهواء، والغَبَرَة ما تَسَّفَّلَ في الأرض، والقُتَارُ: الدخان. ﴿ أُولَٰتِكَ ﴾ أي: هم الذين ذُكِروا. والله أعلم.



<sup>(1)</sup> قراءة ابن محيصن وابن أبي عبلة ابن السميفع والسلمي وأبي العالية. «معجم القراءات»، .315-314/10



## هِ [81] سورة كُوِّرَتْ(١)

مَكِّيَّة، وهي تسع وعشرون آية <sup>(2)</sup> عن أُبيِّ عن النبيِّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَة إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ أَعَاذَهُ الله – تعالى أَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ تُنْشَرُ صَحِيْفَتَهُ».

### 

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْجِمَالُ سُمِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتْ ﴾ وَإِذَا النَّعُوشُ رُوَجَتْ ﴾ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ الْمَوْءُ. دَهُ سُهِلَتْ ﴿ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ ﴾ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ الْمَحُوثُ نَشِرَتْ ﴾ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ اللَّهُ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ ﴾ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ ﴿ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتْ ﴿ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا النَّعُمُ فُ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا النَّعُمُ فَ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُعُمُ فُ وَإِذَا النَّعُمُ وَاللَّهُ عِلَى الْمَرْشُ مَكِينٍ ﴾ وَإِنَّا لَيْفَسُ ﴿ اللَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كُومِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمَرْشُ مَكِينٍ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْشُ مَكِينٍ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(1)</sup> سورة التكوير.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1703، و«البيان في عدِّ آي القرآن» ص/ 265.

# كى يَسْتَقِبَم ﴿ اللهُ وَمَا نَشَاتُهُ وَنَ إِلَا أَن يَشَاتَهُ أَلَهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ . وَهِمَ اللهُ وَمَا نَشَاتُهُ وَنَ إِلَا أَن يَشَاتَهُ أَللُهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ . وَهِمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا نَشَاتُهُ وَمَا نَشَاتُهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا نَشَاتُهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْ

﴿إِذَا اَلشَّمْسُ كُورِرَتْ ﴾ مرفوعة بمضمر يفسره ﴿ كُورِتْ ﴾ فإنَّ ﴿إِذَا ﴾ لتضمّنه معنى الشرط يطلب فعلًا، أو هو مبتدأ و ﴿ كُورَتْ ﴾ خبره، وجواب ﴿إِذَا ﴾ ﴿ عَلَمْتُ نَفْسُ ﴾ . ﴿ كُورَتْ ﴾ لُفَّتْ، أي: مُنعت عن انتشار ضيائها في الأقطار، أو أُسقِطَتْ، من قولهم: طَعَنهُ فَكُورَهُ، أي: ألقاه. ﴿ أَنكَدَرَتْ ﴾ انتثرت وانصبّتْ. ﴿ سُيِرَتْ ﴾ أي: عن وجه الأرض، أو في الجو تسيير السحاب، أو نُقلت عن أماكنها بالعواصف. ﴿ اَلْعِشَارُ ﴾ جمع عُشراء، مثل: نُفَاسٍ جمع نُفَساء. وهي التي مضى من حين إرسال الفحل فيها عشرة أشهر وتسمَّى به إلى وقت الوضع. ﴿ عُطِلَتَ ﴾ أُهمِلت لشُغل صاحبها. وقرئ: مخفف وكذا ﴿ سُجِرَتْ ﴾ (أ) حُشُرُها: نشروها. روي: «يُحْشَرُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النَّبَابُ لِلْقَصَاصِ » (2). ﴿ سُجِرَتْ ﴾ مُشرُها: نشروها. روي: «يُحْشَرُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النَّبَابُ لِلْقَصَاصِ » (2). ﴿ سُجِرَتْ ﴾ الشنة، أو مئت نيرانًا ومئت على الأراضين، أو أُحُومِيَتْ حتى علت المركز مائجة، أو مئت نيرانًا ومكتبها، أو بأعمالها، أو بأعرب من المؤمنين بالشورين بالشوري بالشوري بالشورية بأو بأعرب من المؤمنين بالشورية بأورية المؤمنين بالشورية بأورية أورية المؤمنين بالشورية بأورية المؤمنين بالشورية بأورية المؤمنين بالشورية بأورية أورية أورية أورية أورية أورية أورية أورية أورية أوري

﴿ اَلْمَوْهُ, دَهُ ﴾ المثقَّلة بالتراب، وَأَدَ يَئِدُ، مَقْلُوبٌ مِنْ آدَ يَؤُدُ. وإن سؤالها ترحيب بها، وتبكيت لقاتلها، كما يفعل المُغيث بالمغلوب المحروب. وقرئ: ﴿ سَأَلَتُ ۞ بَايَ ذَنْبِ قُنِلَتْ ﴾ أي: خاصمت (3)؛ وذلك أن المرأة كانت إذا اقتربت (4) حَفَرتْ وقيل: وتمخّضَتْ على رأس الحُفيرة، فإن ولدتْ بنتًا وَأَدَتْهَا، وإن وضَعَت ابنا خلَّته. وقيل:

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 319-321.

<sup>(2)</sup> أورده الزمخشري في «الكشاف»، 4/ 707، عن قتادة.

<sup>(3)</sup> قراءة أُبيّ وابن مسعود وعليّ وغيرهم. ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 323 - 324.

<sup>(4)</sup> أي من وضع جنينها.



إذا كانت سُداسية (1) أُلْقِيَتْ في بُويْرةٍ ويُهالُ عليها التُّراب (2). ﴿ الشِّحُفُ شُرَتْ ﴾ وُسِّعَتْ. رَيْشٌ ومُنْتَشِرٌ: واسع؛ فإنها تطوى إذا مات أصحابها وتنشر إذا بُعثوا، أو فُرِّقَتْ بينهم. ﴿ كُيُطَتَ ﴾ نُزِعَتْ عن غطائها. كَشْطَ الإهاب عن الذبيحة. وقرئ: بالقاف لتعاقبهما (3). ﴿ سُعِرَتْ ﴾ بالتشديد والتخفيف (4): أوقِدتْ بغضب الله وخطايا بني آدم.

وأَزْلِفَتُ وَجدته حميدًا. وَإِنْ الْمَتَوْتُ وَجدت حاضرًا. أَحْمَدتُهُ: وجدته حميدًا. وَإِنْ الْمَنْ المَنوس استعارة عن رجعة الكواكب أي: سيرها في أسافل فلك التدوير. والكُنوس: تسترها بالنور؛ لقُرب الشمس، أو هو تواري العِلْويِّ بالسُّفْلِيّ في القرانات (5) أو هي: جميع الكواكب تَخْنُسُ بالنهار وتكُنُسْ، أي: تطلع في أماكنها كالوحش في كُنُسِهَا. و (الجواري) هي: المستقيمات في مسيرها، والجارية الشابة التي يجري فيها ماء الشباب. (عَسَعَسَ) أقبل بظلامه إلى الأرض. وقبل: أدبر. وأصله: (عسَّ) فضوعف كَنَرُ وصَرْصَر، وصَل وصلصل. تنفس الصبح: امتد ضوءه، وتنفّسَ الحيوان: امتد هواء جوفه، أو عُبر عن روح نسيم الصبح بالتنفس؛ المنبئ عن إزاحة الغليل وإراحة العليل. وفي مُوفِّهُ في تحمل أعباء الرسالة. ﴿وَيَوْقُ في تحمل أعباء الرسالة. ﴿وَيَكِنِ ﴾ وَلَنَيْ اللّهِ الله عليهما وأضيف إليهما؛ لتبليغهما. ومُمكّن، في المكانة. ﴿مُطَاعِ ﴾ جبريل في السماء، أو النبيّ في الأرض. ﴿إِلْأُفُقِ ٱلمُبِينِ ﴾ مُمكّن، في المكانة. ﴿مُطَاعِ ﴾ جبريل في السماء، أو النبيّ في الأرض. ﴿إِلْأُفُقِ ٱلمُبِينِ الجانب الأعلى من الشرقي على هيئته باسطًا أجنحته. ﴿بظنين ﴾ بِمُتّهَم من الظَنَّة، حتى يروي بعضه ويزوي بعضه ويزوي بعضه. يُظنُّ فلان بالشيء، ويُزنُّ: يُتَهم. ﴿ وضنين ﴾ بالضاد: بخيل (6)، يروي بعضه ويزوي بعضه. يُظنُّ فلان بالشيء، ويُزنُّ: يُتَهم. ﴿ وضنين ﴾ بالضاد: بخيل (6)،

(1) أي: صار عمرها ست سنوات.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للقاضي سعيد المغربي، 4/ 518.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن مسعود وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي: ﴿ قُشِطَتْ ﴾ بالقاف. «معجم القراءات»، 326/10.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 327.

<sup>(5)</sup> أي: اقتران الكواكب واتصال الأفلاك. ينظر: «تفسير الرازي» 19/ 156.

<sup>(6)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 329-232.

ضَنّ يَضِنُّ ضِنًا وضَنًا وضَنانَةً، أي: لا يَضِنّ بتبليغ أمر السماء فِعْلَ الكُهَّانِ الطامعين في الحُلْوَان، ولا يَضِنُّ عن تعليمه وتفهيمه. ﴿فَأَنَّنَ تَذْهَبُونَ ﴾ هو استبعاد في استرشاد الضال، أي: إلى أين، ومنه قولهم: ذَهبتُ الشام، وخَرَجْتُ العراق. ﴿لِمَنشَآءَ ﴾ بدل من ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أي: هو موعظة لمن شاء الاستقامة، أي: اتباع الحق والثبات عليه، ولا يشاء أحد إلا بمشيئة الله. عن وَهْبِ: «الكُتُبُ التي أنزلها الله على الأنبياء بضعٌ وتسعون كتابًا قرأتُ منها بضعًا وثمانينَ كتابًا فوجدتُ فيها أنَّ مَنْ جَعَلَ إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر »(1) والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 28/512، عن وهب بن منبِّه. قال محققه: إسناده ضعيف؛ لجهالة رجال الإسناد.





مكية، وهي تسع عشر آية (2). عن أبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ اَنفَطَرَتُ﴾ أَعْطَاهُ الله مِنَ الأَجْرِ بعدَدِ كُلِّ قَبْرٍ حَسَنةً، وبِعددِ كُلِّ قَطْرة مَاءٍ حَسنةً، وأَصْلحَ اللهُ لَهُ شَأْنهُ يوم القيامة».

#### 

﴿إِذَا السَّمَاءُ انفطَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ النَّرُتُ ﴿ وَإِذَا الْبِعَارُ فَجُرَتُ ﴿ وَإِذَا الْفَبُورُ بَعْثِرَتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ فَجُرَتْ ﴿ وَإِذَا الْفَبُورُ بَعْثِرَتْ ﴿ عَيْمَتْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴿ وَهِ الْخَرَتِ فَا الْكَوْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الل

<sup>(1)</sup> سورة الانفطار.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1705، و«البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 266.

﴿ فَعَدَّلَكُ ﴾ جعلك مُعتدلًا لم يفضّل عضوًا في خاصّ وضعه على أخيه، وكذا بالتخفيف، أو صَرفك إلى أحسن التقويم يقال: عَدَلَكَ فيه وبه (7). ﴿ فِي أَي صُورَةٍ ﴾ في

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فُجِرَتْ ﴾ بتشديد الجيم، وقرأ مجاهد والثوري وابن شنبوذ: ﴿فُجِرَتْ ﴾ بتخفيف الجيم. وعن مجاهد أنه قرأ: ﴿فَجَرَتْ ﴾ مبنيًا للفاعل مخفّقًا. «معجم القراءات»، 30/ 335.

<sup>(2)</sup> السَّقطُ: الجنين ينزل ميِّتًا قبل وقت ولادته.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/ 112، موقوفًا على عمر بن الخطاب- رَضِّ اللَّهُ عَنهُ-، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/148، من كلام الربيع بن خثيم- رَحَمَهُ اللَّهُ-، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 2/365، موقوفًا على أبي موسى الأشعري - رَضَّ اللَّهُ عَنهُ-.

<sup>(4)</sup> الفضيل بن عياض- رَحْمَهُ ٱللَّهُ-.

<sup>(5)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 146، وأورده البغوي في «تفسيره» 5/ 219.

<sup>(6)</sup> قراءة سعيد بن جبير والأعمش. «معجم القراءات»، 10/ 336.

<sup>(7)</sup> قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ بتشديد الدال، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وخلف والحسن: ﴿فَعَدَلَكَ﴾ بالتخفيف. «المرجع السابق» 337-336.

متعلق بـ ﴿ رَكِّبُكَ ﴾ ، أي: ركّبك في أيّ: صورة ﴿ مَّاشَآةَ ﴾ ﴿ وَمَآ ﴾ صَلُحتْ صلة ، وجاز أن تكون شرطية ، أي: في أي صورة إن يشاء أنْ يُركّبك رَكَّبَك ، أو يتعلق بِـ ﴿ عَدَّلك ﴾ ويكون في ﴿ أَيّ ﴾ معنى التعجب. ﴿ كَلَّا ﴾ ليس كما ظننتم أن تَكُوُّ نكُم باعتدال العناصر ، وفناءكم بالتراجع والذبول ، بل تُجزى كل نفس بما كسبت ولئن غَفَلْتَ لا يغفلون عنه . ﴿ كِرَامُا كَنْبِينَ ﴾ ملائكة مكرَّ مين مُثْبِينَ أعمال العباد ؛ ليشهدوا عليهم ، وما من عاقل إلا ومِنَ الله عليه رقيب قريب . ﴿ وَمَا هُمُ عَنْهَ إِنَا إِينَ ﴾ أي: لا يفارقونها . ﴿ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ ﴾ رفع على تقدير : هو يوم ، أو صفة ليوم الدين ، أو بدل عنه ، وينصب على تأويل يُدَانُونَ ﴿ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ ﴾ ، أو يقع بدلًا من ﴿ يَصَّلُونَ الله أعلم .



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 339-340.



مدنية، وقيل: مكية، وهي ست وثلاثون آية (١). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَة المُطَفِّفِين سقاهُ اللهُ من الرَّحيقِ المختُوم يَوْمَ القِيَامَةِ».



﴿ وَيَلُ لِلْمُطَفِيْنِ اَنَ الْفَالَيْنَ إِذَا آكَا لُوَا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوَفُونَ اَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَفُوهُمْ يَحْسِرُونَ اَ أَلَا يَظُنُ أُولَتُهِكَ أَنَهُم مَ مَعْوِيمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ اَنَّ مَعُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ اَنَّ مَعْوَدُونَ الْفَ الْمَالِمِينَ الْفَهَادِ لَفِي سِجِينِ اللَّهِ وَمَا أَذَرَكَ مَاسِعِينٌ اللَّهِ كَنَبُ مَنْ الْفَيَادِ لَفِي سِجِينِ اللَّهِ وَمَا أَذَرَكَ مَاسِعِينٌ اللَّهُ كَنَبُ الْفَجَادِ لَفِي سِجِينِ اللَّهِ وَمَا أَذَرَكَ مَاسِعِينٌ اللَّهُ كَنَبُ الْفَيَادُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُونِهِمُ مَا كَانُوا أَنْكَى عَلَيْهِ اللَّهُ الللِل

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1707، و«البيان» ص/ 267.



( ) إِنَّ الأَبْرَارُ لَغِي نَعِيمِ ( ) عَلَى الْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ( ) تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( ) يُسْقَونَ مِن تَحِيقِ مَخْتُومِ ( ) وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( ) يُسْقَونَ مِن تَحِيقِ مَخْتُومِ ( ) خَتَمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنتَفِسُونَ ( ) وَمِزَاجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ ( ) عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ( ) وَإِذَا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

THE REPORT OF THE PERSON ASSESSED ASSESSEDA ASSESSE

﴿وَيُلُّ ﴾ مبتدأ فإنه كالعلم في كلامهم، وجاز نصبه في غير القرآن. والتطفيف: تنقيصٌ يسير ينطق به فَمُ الكيل، ويبيّنُه لسان الميزان، والطَّفَافَةُ: ما فوق المكيال. ﴿اكْالُوا ﴾ عَيَّرُوا(١) لأنفسهم ما على الناس. ﴿يَسَتَوْفُونَ ﴾ يطلبون التمام. ﴿كَالُوهُمْ ﴾ وكالوا لهم: واحد، أو كالوهم: محذوف المضاف، أي: كالوا كيلهم. ﴿يُخْسِرُونَ ﴾ ينقصون. خَسَرَ الميزانَ وأخسرَهُ: نزل في أبي جهينة كان له صاعان زائد وناقص، وقيل في جميع أهل المدينة (2). وعن النبي ﷺ: ﴿خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمُ الْعَهْدَ إِلاَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمْ، وَلا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إلَا عَبْهُمُ الموت، وَمَا طَفَقُوا الْكَيْلَ إِلّا مُنعُوا النَّبَات، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلا مَنعُوا الزَّكَاةَ طَهَرَ فِيهِمُ الْقَطْرَ» وَمَا طَهَرَتِ المُكيل لِلا مُنعُوا النَّبَات، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلا مَنعُوا الزَّكَاة إلاَ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ» (6). وقيل: لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل

<sup>(1)</sup> أي: أخذوا لأنفسهم من الناس. ينظر: «تفسير البغوي» 8/ 362.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير السمعاني» 6/ 177.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (10992) 11/ 45.

وأَلْسُنِ الموازين» (1). ﴿ أَلَا يَظُنُّ ﴾ أَلا يَعْلم أُولئك المطففون ﴿ أَنهم يبعثون ﴾ لأهوال يوم عظيم. ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾ ينتصب الناس ماثلين ممتثلين لحكم الله.

﴿ لَغِي سِجِينِ ﴾ هو فعيل من السَّجْنِ كأن الكتاب المرقوم يَسجُنُ بشدة ما أُثْبِتَ فيه، وهو مُبالغة في حبس مع إذلال، أو هو اسم علم لديوان الشُّرِّ منقول عن الصفة، وكذا ﴿ عِلْيُونَ﴾ وجُمِعَ جَمع العُقلاء؛ تفخيمًا كما في عقود الأعداد إلى المئة، أو هو اسم واحد في صيغة الجمع؛ فلهذا أُعرِبَ إعرابَ الجمع، وأنه صخرة تحت الأرض السابعة، أو شجرة. و﴿عِلِيُونَ﴾ قائمة العرش اليُمني، أو الجنة، أو سدرة المنتهي. ﴿كِنَبُّ﴾ هو كتاب. ﴿مَرَقُومٌ ﴾ منقوش فيه. ﴿ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ غلب كسب الذنوب كما تَرينُ الخمرُ على العقل، والنوم على اليَهَظة. ﴿عَن رَّبِّهِمْ يُومَ بِذِلِّكَحْجُوبُونَ﴾ أي: عن رؤيته، أو مطرودون بالذّل. ﴿عَلَى ٱلْأَزَّابِكِ يَظُرُونَ ﴾ أي: إلى أولياء الله ومكانتهم، أو إلى أعدائه ومهانتهم. ﴿نَضْرَهَ ٱلنَّعِيمِ﴾ رُوَاء النَّعمة والنِّعمة. ﴿مَخْتُومٍ﴾ ممنوع عن الأيدي. ﴿خِتَنْمُهُۥ﴾ و﴿خاتَمُه﴾ بفتح التاء وكسرها ما يُختَم به (2)، أو خَلْطُهُ، أو ﴿مِزَاجُهُ﴾، أو عاقبته، أو يُختم شُربه بريح المسك، أو الختام: مصدر، والخاتم: صفة، نحو: رَجُلٌ كريم الطِّباع والطابَع. ﴿فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنْفِسُونَ ﴾ أي: فليرغبوا بالمبادرة إلى الصالحات. والمنافسة: تمنى الشيء النفيس، وهو ما يُضَنُّ به؛ لجلالته. والتسنيم: عين تجري من عُلوِّ إلى أسفل، وهو اسم معرفة، مثل: التنعيم اسم جبل، وقيل: عين تجري في الهواء تَنْصَبُّ في أقداحهم بقدرها(3) ﴿عَيْنًا ﴾ نصبٌ على المدح، أو حال من التسنيم، أي: حال كونه عينًا غير راكدٍ. ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ أى: يشرب الشراب بمائها. ﴿ يَنْغَامَنُ ونَ ﴾ يشيرون بأعينهم استهزاء، أو استعجابًا من ذكر البعث. وهم: أبو جهل والوليد والعاص. و﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ عمَّار وخبَّاب وصُهيب وأمثالهم. ﴿ فَكِهِينَ ﴾ متلذذين باغتيابهم، أو مُعجبين برأيهم ودينهم، وفسره بقوله: ﴿

<sup>(1)</sup> أورده الزمخشري في «الكشاف»، 4/ 720، عن أُبي بن كعب- رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ-.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿خِتَامُهُ﴾، وقرأ عليّ بن أبي طالب، والكسائي وزيد بن عليّ والضحاك وأبو حيوة وابن أبي عبلة: ﴿خَاتَمُهُ﴾. «معجم القراءات»، 10/ 350.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 31/93.



قَالُوَا إِنَّ هَتَوُكَةٍ لَصَالُونَ ﴾. و ﴿ فَاكِهِينَ ﴾ : لاهين (1) . ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أَرْسِلَ عليه: سَلَّطه، وأُرسل إليه: بعثه. ﴿ حَنفِظِينَ ﴾ مراقبين أحوالهم وأعمالهم. ﴿ فَأَلْيَوْمَ ﴾ ﴿ اللام ﴾ للعهد ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ حال من يضحكون. ﴿ فَوُبَ ﴾ جُوزِي، ثَوّبَ وأثاب واحد. وقرئ: بإدغام اللام في الثاء (2) ومحله نصب وتقديره: ينتظرون هل ثُوّب، أو ابتداء كلام لا محل له، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 352.

<sup>(2)</sup> قراءة حمزة والكسائي وابن محيصن وهشام في المشهور عنه. المرجع السابق 10/ 353.



مكية، وهي ثلاث وعشرون آية في البصريّ والشاميّ، وخمس في الكوفيّ والمدنيّ والمدنيّ والمدنيّ والمدنيّ والمدنيّ والمكيّ (2). عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سورة إِذا السماءُ انشقت أَعَاذَهُ اللهُ من أن يُعْطِيَهُ كتابه وَرَاءَ ظَهْرِهِ».



﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ اَنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتْ إِنَهَا وَحُقَتْ ﴿ وَالْ اَلْأَرْضُ مُدَتُ الْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَعُمَلَتْ ﴿ وَالْإِنسَانُ إِنْكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ ﴿ وَحُقَتْ ﴿ يَمَا مَنْ أُولِ الْإِنسَانُ إِنْكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَالْمَا مَنْ أُولِ كَنْبَهُ وَيَنقِلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَمَنتَلِ اللهِ وَيَعَقِلُ وَيَكِنبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ ﴿ وَيَنقِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ ﴿ وَيَنقِلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> سورة الانشقاق.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1711، و«البيان» ص/ 268.

# ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَا فَيَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ قَالَهُ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَ فَيَرْمَمُ وَنِ ﴿ فَ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَمُمُ أَجَرُ غَيْرُمُمُ وَنِ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

﴿إِذَا النّمَاءُ ﴾ ﴿إِذَا النّمَقَ السماء بالغمام لاَقَى الإنسان كَدْحَهُ. ﴿انشَقَتُ وَلَمُ عَلِهِ قُولُهُ: ﴿فَلُقِيهِ أَي: إِذَا انشقت السماء بالغمام لاَقَى الإنسان كَدْحَهُ. ﴿انشَقَتْ السماء بالغمام لاَقَى الإنسان كَدْحَهُ. ﴿انشَقَتْ سمع تَفَطَّرَت بنزول الملائكة منها، وأنه من أشراط الساعة. ﴿وَاَذِنْ لِرَبِهِ وَمَعْنَ الوجود، حقّ انقياد وهي محقوقة بذلك الائتمار أو الانشقاق، فإنَّ كلَّ مَنْ كان مُمْكِنَ الوجود، حقّ أَنْ يسير حتى يصير إلى العدم. ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَتَ ﴾ باندكاك جبالها وهضابها؛ فإن الشيء إذا مُدَّ زال انعطافه، أو نُقلت إلى غير مكانها. ﴿وَالْقَتْمَافِهَا ﴾ أي: من الكنوز والموتى. والإلقاء استعارة عن سرعة التسليم (١). ﴿كَادِحُ ﴾ عامل بمشقة. والكدح: عمل يكدح في العامل، أي: يؤثر. ﴿إِلَى رَبِكَ ﴾ حاملٌ إليه، أو ناصبٌ إلى لقاء ربك، وهو الموت. ﴿فَمُلْقِيهِ ﴾ أي: الكدح أو جزاءه، أو الله تعالى. إيتاء الكتاب باليمين؛ مجاز عن حسن ﴿فَمُلْقِيهِ ﴾ أي: الكدح أو جزاءه، أو الله تعالى. إيتاء الكتاب باليمين؛ مجاز عن حسن أتعفى الحسنات، ويُعْفَى عن السيئات، أو عرضُ الحساب من غير مناقشة. ﴿إِلَى اَهْلِهِ ﴾ أهل دينه أو عشائره وذويه.

﴿يَدْعُوا نُبُورًا﴾ يقول: وا ثُبوراه، والثبور: الهلاك. ﴿كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ غير مهتم لسوء مرجعه، أو غير متدبر متفكر في ملكوت الله. ﴿لَن يَحُورَ﴾ لن يرجع إلى الحياة بعد

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ وَالبيت للشَّمَّاخ بن ضرار، وهو في: «الصحاح» 1/180، و«لسان العرب» 1/593. وعرابة بن أوس الأوسي الأنصاري، من سادات المدينة الأجواد، أدرك حياة النبي ﷺ، وأسلم، وتوفي بالمدينة. ينظر: «فتح القدير» للشوكاني، دار ابن كثير- دمشق، الطبعة الأولى 1414هـ.

<sup>(1)</sup> في (غ): استعارة عن سرعة التسليم استعارة بيان.

<sup>(2)</sup> عجز بیت تمامه:

الممات. نزلت في أبي سلمة بن عبد الأشد أنذر أخاه الأسود بالبعث وكان لا يؤثر فيه (١). ﴿ بَلَىٰ ﴾ أي: لتَحُورَنَّ. ﴿ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴾ يُنبِّه أن البصير القدير على الجزاء لا يَغفل ولا يُهمل. ﴿ الشفق﴾: الحمرة من آثار أنوار الشمس في المغرب. وعند أبي حنيفة هو من البياض أرق. ﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾ من البياض أرق. ﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾ جمع، أي: المبيت من الحيوانات، أو ما طُرد من ضوء النهار. والوسيقة: الطريدة. ﴿ وَالمَاسَقَ ﴾ استوى وتم نوره.

﴿ لَتَرَكَّبُنَ ﴾ بفتح الباء للفظ الإنسان، وبالضم لإرادة الجنس، وبالكسر على خطاب النفس وتأنيثها (3). ﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ الطبق الحال المطابقة للأخرى في الشدة، يقال: هو في بنات طبق، وفي إحدى بنات طبق، أي: في شدائد. و ﴿ عَن ﴾ : بمعنى بعد، نحو: عَرَقَ عن الحُمَّى أي: بعده، ومحل الجارّ والمجرور النصب صفة لـ ﴿ طَبَقًا ﴾ ، أوحال من الضمير في ﴿ لَتَرَكَّبُنَ ﴾ أي: مجاوزين طبقا بعد طبق. قيل: هو خمسون موقفًا من مواقف الآخرة، أو المراد: النبيّ وعده الله بركوب أطباق السماء في المعراج (4). ﴿ يُوعُونَ فَو يَعْمُ مَنْ يُؤْمُ مَنُونٍ ﴾ يُومُونَ قلوبهم من بغضاء النبيّ عَلَيْهُمُ أو صحائف أعمالهم من الخير والشر. ﴿ عَيْرُ مُمَنُونٍ ﴾ غير مقطوع، أو غير منغص بالمنّ، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 727.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 361-362.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/ 324 عن مسروق- رَحْمَهُ أَللَّهُ-.



## هج [85] سورة البروج

مكية، وهي اثنتان وعشرون آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبيّ ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ اَلْبُرُوجِ ﴾ أَعْطَاهُ اللهُ من الأجر بعددِ كُلِّ يوم جُمعةٍ، وكُلُّ يَوْم عَرفة، يكُونُ في دَارِ الدُّنْيَا عَشْرَ حسَناتٍ» (2).



<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1715، و«البيان» ص/ 269.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 647.



ومنه: البَرَجُ والتَبرُّجُ، أو أبواب السماء. ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ هو الله تعالى، أو يوم الجمعة، ومنه: البَرَجُ والتَبرُّجُ، أو أبواب السماء. ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ هو الله تعالى، أو يوم الجمعة، أو النبي ﷺ، أو أُمَّتُه، أو يوم عرفه، أو التَّرْوِيةُ، أو آدم، أو عيسى، أو جميع الناس، أو الحجر الأسود. والمشهود: يوم عرفه، أو يوم النحر، أو يوم القيامة، أو الناس، أو أُمَّةُ عيسى، أو الحُجَّاج. وجواب القسم: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ فَتَنُوا ﴾، أو قوله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴾، أو قوله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴾ أو التقدير: أُقسمُ بهذه الأشياء. ﴿ إِنَّ النَّيْنَ فَتَنُوا ﴾، أو قوله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴾ أو قوله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴾ أو التقدير: أُقسمُ بهذه الأشياء. ﴿ إِنَّ أَلَيْنَ فَتَنُوا ﴾ أو توله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَلْكُ حِمْيرَ (١١)، والأخدود، شقٌ خَدّهُ في الأرض وملأه نارًا، وكان يُردُّ نصارى نجران إلى التَّمَجُّس، ويحرق من يتقاعس عن امتثاله، فجيء بامرأة حاملة رضيعًا فأرادت أن تتلكاً عن اقتحام النار ناداها ابنها: يا أماه قعي ولا تنافقي فما هي إلا غُمَيْضة، فأهوت بنفسها فاشتعلت النار وأحرقت الملك وجُموعه. وقيل: أن ملكا من المجوس شَرِبَ فوقع على أخته، فلمًا أصبحا ندما فطلبا المخرج فقالت المرأة: أخطب وقل: إن الله أحلّ الأخوات، ثم اخطب بعد ذلك وقل: حرّمها، فلمًا قال بِحِلّها لم يُقبل، فأمرته بصب السوط عليهم، فلم يقبلوا، فأمرت بالأخاديد وإيقاد النار فيها وإلقاء من أبى القبول فيها فأمون بيها فالميهم فلم يقبلوا فيها وأبوا، فأمرت بالأخاديد وإيقاد النار فيها وإلقاء من أبى القبول فيها (٤).

﴿ اَلنَّارِ ذَاتِ اَلْوَقُودِ ﴾ بدل اشتمال من ﴿ اَلْأَخْدُودِ ﴾ واللام في ﴿ اَلْوَقُودِ ﴾ للعهد، أي: التي يُلقى فيها الناس كالحطب. ﴿ إِذَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ إذ ظرف له ﴿ قُبِلَ ﴾، أي: لُعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها. ﴿ قُعُودٌ ﴾ على حافتها وما قرب منها، كقولهم: نزلْتُ على بني فلان. ﴿ وَمُا نَقَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ ﴿ شُهُودٌ ﴾ يشهد بعضهم لبعض عند المَلِك، أو يشهدون يوم القيامة. ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 169-170.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.



أي: الكفار من المؤمنين ﴿إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا ﴾ إلَّا الإيمان. ﴿فَنَنُوا ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ أحرقوهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ﴾ أي: الكفار من المؤمنين ﴿إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا ﴾ إلَّا الإيمان. ﴿فَيَحرقون في الآخرة. (البطش) أخذٌ بِعُنْفٍ. ﴿يُبْوِئُ ﴾ يُنْشِئُ العذاب في الدنيا، ﴿وَيَعْيِدُ ﴾ في العُقبى، أو يُبدئُ الخَلْقَ ويعيدهم. ﴿الْوَدُودُ ﴾ شديد الودِّ له، أو الفاعل بأوليائه ما يفعله الوادُّ.

﴿الْمَجِيدُ ﴾ يصلح صفة للمضاف والمضاف إليه، ومن قرأ: ﴿ذِي العرش﴾(١) فهو صفة لـ ﴿رَبِّكَ ﴾ فقال: دائم الفعل، أي: هو فعّال. ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ أي: جنودهما، أو هما بدلان من الجنود. ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ فِي تَكَذِيبٍ ﴾ جهلًا وعنادًا وإن كان في ذكر الجنود معتبرًا تامًّا. ﴿مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ ﴾ أي: يدركهم إدراك طالب لا يُفاتُ ولا يُلاتُ (٤). ﴿بَلْهُو ﴾ الذي هم في تكذيبه ﴿قُرْءَانُ يَحِيدُ ﴾ زائد على كل كتاب حكمته وبلاغته. وقرئ ﴿قُرْءَانُ مَجِيدٍ ﴾ على الإضافة (٥). ﴿فِلَوْجَ مَحَفُوظٍ ﴾ هو لوح أثبت الله فيه العلوم والأقدار، أو ما يلوحُ للملائكة فيعرفون به ما بلغ إليهم. والمحفوظ: صَلُحَ وصفٌ للَّوح والقرآن. وقرئ: ﴿لُوحٍ ﴾ بضم اللام (٤)، أي: هواءٌ فوق السماء السابعة الذي فيه اللَّوحُ محفوظٌ، أي: عن وصول الشياطين إليه، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> قراءة ابن عامر. «معجم القراءات»، 10/ 371.

<sup>(2) (</sup>الا يُفات): الا مهرب منه. (الا يُلات): والا يُنقَص.

<sup>(3)</sup> قراءة أبي العالية وأبي حيوة وابن السميفع. «معجم القراءات»، 10/ 372.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن يعمر وابن السميفع. المرجع السابق 10/ 373.





مكية، وهي سبع عشر آية في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ الأخير، والمكيّ والشاميّ وستَّ عشرة في المدنيّ الأول<sup>(1)</sup>. عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأً سورةَ الطارقِ أعطاه الله تعالى بعدد كلِّ نجمَ في الدنيا عشرَ حسناتٍ».

### ؙ ڰ ڛ۫ٮؚ؞ؚؚٱللّه ٱلرَّحَزِ ٱلرَّجِيدِ

﴿ وَالسَّمَاةِ وَالطَّارِقِ ( ) وَمَا أَذَر لَكُ مَا الطَّارِقُ ( ) النَّحْمُ التَّاقِثُ ( ) إِنْ كُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ( ) فَلْنَظُرِ الْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ ( ) خُلِقَ مِن مَلَو دَافِقِ ( ) يَعْرُمُ مِنْ يَبْنِ الصَّلْفِ وَالتَّرَابِ ( ) إِنَّهُ عَلَى رَجْمِيدِ لَقَادِرُ ( ) دَوْمَ تُبْلَى السَّرَايِرُ ( ) فَاللَّهُ مِن فُوقَ وَلاَ ناصِرِ ( ) وَالشَّمَاةِ ذَاتِ الرَّجِ ( ) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلْعَ ( ) إِنَّهُ لَقُولُ فَصَلُّ ( ) وَمَا هُو بِالْهُزَالِ ( ) إِنَّمُ يَكِيدُونَ كَيْدَالْ الْ وَالْكِدُكِيدُالُ ( ) فَهِلِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلُمُ مُرْوَيَا اللهِ ) .

﴿ اَلْمَارِقُ﴾ الذي يدق الباب ليلًا، فسمِّي كل آتٍ باسمه، ومنه: الطريق لِدقِّ المارِّ بأرجلها، وكذا المِطْرَقةَ. ﴿ اَلنَّجُمُ اَلنَّاقِبُ ﴾ أريد جنس النجوم، أو زحل. ﴿ اَلنَّاقِبُ ﴾ مُضِيءٌ لنوره مُضيءٌ في الظلام كأنه يثقُبُه، وبيّن الطارق بالنجم؛ فإنَّ كلَّ مَارِّ طارق. وروى

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1717، و«البيان» ص/ 270.

أن أبا طالب كان عند النبي عَلَيْ فانقض نجمٌ فامتلأ ماء ثمّ نورًا، ففزع أبو طالب قال: أيُ شيء هذا؟ فقال النبي عَلَيْ هُذَا نَجْمٌ رُمِيَ بِهِ، وَهُو آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله تعالى». فعجب أبو طالب! فنزلت الآية (أ) ﴿ وَلَا كُلُ نَفْسِ لَمَا عَلَهُا عَافِظٌ ﴾ إلا عليها، ومن خفف ﴿ لَمَا ﴾ وهما موصولة له (2) و وإن ﴾ مخففة من المثقلة، والحافظ: هو الله، أوالمَلك، وعن النبي عَلَيْ (فما) «وكل بِالْمُؤْمِنِ مِائِةٌ وسِتُونَ مَلكًا يَذُبُونَ عنه كما يَذُبُ عن قصْعة العسلِ الذّباب، ولو وكل العبد إلى نفسه طرقة عين المختطفة أللسَّياطين (أ) . ﴿ وَالتَّرَآبِ ﴾ : عظام النَّحْرِ والصدر من مع دفع. الصَّالِبُ والصُلْبُ والصُلْبُ الطّهر (4) . ﴿ وَالتَّرَآبِ ﴾ : عظام النَّحْرِ والصدر من موقع القلادة، قيل: هو من بين صُلْبُ الرَّجُلِ وَتَرَائِبُ الْمَوْ أَوْرَاكَ. و ﴿ إِنَّهُ ﴾ الضمير للخالق؛ للالة خلق عليه. ﴿ وَلَا وَجه الْحَالَة ، أو ردّ الماء إلى الصَّلب، أو رجع الإنسان للالة خلق عليه. ﴿ وَلَوْ وَ مَن بين صُلْبُ الرَّجُلِ وَ تَرَائِبُ الْمَوْ أَوْرَاكَ. و (إنَّهُ مَ العنائم. والعامل في للالة خلق عليه ﴿ وَبَوْ وَ مَن بين المصدر ومعموله بخبر ﴿ إِنَّهُ مَن المَا وَجه عنه المَّلُوبِهِ في نفسه ﴿ وَلَا المِ على مَطْلُوبِهِ . ﴿ وَالسَّمَ عَلَهُ عَلَى الصَّدِ والعامل في يقال: قادر يوم تبلى . ﴿ مِن مُن عَق في نفسه ﴿ وَلَا الْمِر ﴾ بِظفره به على مَطْلُوبِهِ . ﴿ وَالسَّمَ عَلْهُ وَاللَّهُ السَّابِ في السحاب ذي المطر. سُمّى به؛ لرجوعه عودًا بعد بَدْء .

﴿ اَتِ السّرَاتِ السّرَعِ لَا السّرَاتِ والشَّجِرِ. ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: القرآن، أو إبلاء السرائر. ﴿ اَنَّوَلُ فَصَلُ ﴾ حق لا اختلاطَ معه لباطل وهزل، أو فاصل بين الحق والباطل. والهَزْلُ: لفظ لا يراد حقيقته، أي: هو جِدِّ كله. والكيد: فعل يوجبه الغيظ، ومن الله جزاؤه، أو ردّ أثره. والإمهال والتمهيل: الإنظار، أي: لا تَدْعُ عليهم ولا تستعجل عقوبتهم. ورُويْد: تصغير رُودٍ، ورادت الريح: تحركت حركة لطيفة وتقديره: إمهالًا رُويدًا، وتكرير اللفظين؛ للمبالغة واختلافهما، للبلاغة، أو (مَهِّلُ) انْظِرْ مرَّة بعد أخرى وأمْهِل، أي: أخر بلُطْفِ رُويدًا، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 177، والبغوي في «تفسيره» 5/ 238.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 377-379.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (7704) 8/167، من حديث أبي أمامة الباهلي - رَجَعَالِيَّكَعَنهُ-. قال الزيعلي في «نصب الراية» 434/1: فيه عفير بن معدان ضعيف.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/380.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبى حاتم في «تفسيره» رقم (19213) 10/ 3415، عن ابن عباس.



مَكِّية، وهي تسع عشر آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: "من قَرَأَ سورة الأعْلَى أَعْطَاهُ الله من الأَجْرِ عَشْرَ حسناتِ بعددِ كُلِّ حرفٍ أَنزَلَهُ اللهُ على إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم».



﴿ سَنِج اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَاكَدَى اللَّهُ وَالَّذِى فَلَا وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

﴿ سَيِّج السَّرَرَيِّكَ ﴾ نَزِّه صفاته عما لا يليق بذاته. ﴿ الْأَعْلَى ﴾ محله نصب نعتًا للاسم، أو

LILLANGE KASICA KASICA KASICA KA

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1719، و«البيان» ص/ 271.

جرٌ صفة لـ ﴿ رَبِّكَ ﴾. روي: أنه لما نزل قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: 74] قال النبي ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِيْ رُكُوعِكُمْ»، ولما نزل: ﴿ سَبِّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1] قال: «اجْعَلُوهَا فِيْ سُجُودِكُمْ » (1). ﴿ فَسَوَّى ﴾ بنى العدل والاعتدال، أو لم يأتِ بغير مُلْتَيْمٍ . ﴿ فَتَرَّ نَهَدَار الرزق، وأرشد كلّا إلى طلبه وملابسة سببه، أو قدّر المنافع والمضار في الموجودات، وهدى المحتاجين إلى معرفته، أو هدى إلى معرفة ذاته وصفاته، أو قدّر الذنوب وهدى إلى التوبة. ﴿ المُرْعَى ﴾ ما يرتعه الحيوان غضًا طريًا، ثم يجعله ﴿ غُنّا اللهِ عَلَى المنود؛ ليحصل ما به بقاء النوع، وتكون ذُخرًا للحيوان في يجعله ﴿ عُنّاءَ أَحُوى ﴾ هشيمًا أسود؛ ليحصل ما به بقاء النوع، وتكون ذُخرًا للحيوان في حريفه وشتاه، أو هو حال من ﴿ المُرْعَى ﴾ ، أي: أخرجه أسود من شدة الخضرة. ﴿ فَلَا تَنسا على حكاية ، أي: يرسخ في حافظتك من غير مجاهدة فلا تنساه معجزة لك، ولا تنس على الأمر، أي: لا تتعرض لأسباب النسيان.

﴿إِلَّامَاشَاءَ اللَّهُ ﴾ أن يُسيك منها شيئًا في التلاوة، أو لا تترك العمل به ﴿إِلَّامَاشَاءَ اللَّهُ ﴾، أو هو استثناء على عادة العرب وإن لم يقع. ﴿إِنَّهُ رُبِعَلُو الْجَهْرَوَمَا يَخْفَى ﴾ ما يظهر عندك بأن تحفظه، أو يخفى بأن تنساه، أو هو عامٌ. ﴿وَنُسِّرُكَ ﴾ معطوف على ﴿سَنُقُرِئُك ﴾ وما بينهما اعتراض. ﴿اللَّيْسُرَى ﴾ للحنفية السهلة السَّمْحَة، أو اليسرى: القوة الحافظة المؤيدة بأنوار القدس، حتى حفظ سورة الأنعام جملة من غير كلفة (2). ﴿إِن نَفَعَتِ الدِّكْرَى ﴾ هذا مساق تحريض للعَالِم على ما هو كائن نحو: أوضحت لك إنْ نفعَك، أو هو تقبيح للمستمعين نحو: عِظ المكاسين إن سمعوا منك، أو المراد إن نفع، أو لم ينفع لتكميل المجاهدة في التبليغ.

﴿ مَن يَخْشَىٰ ﴾ أي: سوء الحساب. ﴿ وَيَنجَنَّبُما ﴾ أي: الذكرى، ﴿ الْأَشْقَى ﴾ أي: الكافر، فإن المؤمن الفاجر شقِيٌّ بالنسبة إلى المطيع، والمتمرد الكافر أشقى. أو يقال: أشقى

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (869) 1/ 324، من حديث عقبة بن عامر - رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ-، والحاكم في «المستدرك» رقم (3840) 2/ 563، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(2)</sup> ينظ: «الكشف والبيان» 184/10.

الكفار؛ لتوغَّله في عداوة النبي عَيَّكِيَّ. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة(1). ﴿ النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴾ ما أُعدَّت للكفار، أو السُّفلي من جهنم، أو الصغرى: نار الدنيا، والكبرى: نار الآخرة. ﴿لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ ﴾ أي: لا موت يريح، ولا حياة تُنجِح. ﴿مَن تَزَّكُ ﴾ تطهّر من الشرك والقبائح، أو أدى زكاة ماله أو نفسه، وهي صدقة الفطر، إلَّا أن الآية مكية وصلاة العيد وصدقة الفطر ما كان بمكة (2). ﴿ وَذَكَّرُ أَسْمَرَيِّهِ فَصَلَّى ﴾ أي: كبّر ثم افتتح الصلاة. وهذا دليل أن التكبيرة الأولى ليست من نفس الصلاة (3). ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ قل لهم: بل تختارون. وقرئ: بالياء، وعن أُبيِّ وابن مسعود: ﴿بل أنتم تؤثرون﴾(4). ﴿إِنَّ هَاذَا ﴾ إشارة إلى قوله: ﴿ فَدَّأَفَاكُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَبْغَى ﴾ ، أو إلى ما في السورة كلِّها ، أو جميع القرآن.

﴿ لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ عن أبى ذرِّ قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيًّا» قلت: يا نبى الله، كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء». قلت: أكان آدم نبيا؟ قال: «نعم كلَّمَهُ الله وخلقه بيده، يا أبا ذر، أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب ونبيّك اقلت: يا رسول الله، كم أنزل الله من كتاب؟ قال: «مائة وأربعة، منها على آدم عشر صحف، وعلى شيث خمسين، وعلى أخنوخ- وهو إدريس- ثلاثون صحيفة، وهو أوَّل من خط بالقلم، وعلى إبراهيم عشر صحائف، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان»(5). وقيل: ذُكِرَ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ: «يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِلِسَانِهِ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ»(6). والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير السمعاني» 6/ 210.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 185، و«الكشاف»، 4/ 739.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 389-390.

<sup>(5)</sup> رواه ابن عدي في «الكامل» 9/ 106، والحاكم في «تاريخ نيسابور» 2/ 652، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 23/ 277، عن عبيد الله الليثي. ورواه أحمد في «المسند» 5/ 178 (21546) عن وكيع، 5/ 179 (21552) عن يزيد. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 3/118: فيه أبو عمر الدمشقي، وهو متروك. وينظر: «الكشف والبيان» 25/ 257، تحقيق: مجموعة من الباحثين.

<sup>(6)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 31/ 137.



## [88] سورة الغاشية

مكية، وهي ست وعشرون آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة الغَاشِيَةِ حَاسِبهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيْرًا».

### 

﴿ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ أَلْفَاشِيدَةِ ( ) وُجُوهٌ يُوَمَيِدٍ خَشِعَةً ( ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( ) تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ( ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( ) تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةِ ( ) لَيَسَ لَمُمُ طَعَامُ إِلَا مِن صَرِيعِ ( ) لَا يُسْعِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ( ) لَا يُسْعِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ( ) لَا يُسْعِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ( ) لَا يَسْعِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ( ) لَا يَسْعِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ( ) لَا يَسْعَنِهُ ارَاضِيةٌ ( ) فِيهَا مُرُدَّ مَرْوُعَةٌ ( ) لَا تَسْمَعُ وَلَهُ ( ) وَزَرَا فِي مُنْوَعَةٌ ( ) وَأَوَلَ الْمُعْنَوعَةُ ( ) وَمَعْنُوفَةٌ ( ) وَزَرَا فِي مُنْفُوفَةٌ ( ) وَلَا السَّمَاءِ كَيْف وَلَعْتَ ( ) وَإِلَى الشَّمَاءِ كَيْف رُفِعَة ( ) وَلَى اللَّمُ اللَّهُ الْمَدَى فَصِيبَة ( ) وَإِلَى اللَّمُ اللَّهُ المَدَى فَصِيبَة ( ) وَإِلَى اللَّمُ اللَّهُ المَدَى فَصِيبَة ( ) وَلَى اللَّمُ اللَّهُ المَدَى فَصِيبَة ( ) وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَدَى اللَّهُ اللَّهُ المَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَدَى اللَّهُ اللَّهُ المَدَى اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

SELKASIEKASIEKAKIEK

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1723، و«البيان» ص/ 272.



﴿ ٱلْفَنْشِيَةِ ﴾ الداهية المُغَطّية كل شيء بشدائدها، وهي القيامة أو جهنم. ﴿ وُجُونٌ ﴾ أي: وجوه الكفار. ﴿يَوْمَهِذِ ﴾ يوم إذ غشيتَهم، أو الوجوه: السَّادَةُ الوجَهَاء. ﴿يَوْمَهِذِ خَنْشِعَةً ﴾ ذليلة. ﴿عَامِلَةٌ ﴾ سائرة سيرًا وئِدًا، أو عاملة عمل جر السلاسل، وحمل الأغلال. والانحدار في هبوط النار، والارتقاء في صعودها. ﴿نَاصِبَةٌ ﴾ ذو نَصب حيث يرقى إلى صَعْدٍ، أو يهوي إلى صبب. وقيل: هم أهل المجاهدة المُخترعة والرهبانية المُبتدعة. ﴿ نَصْلَىٰ نَارًا ﴾ تلزمها أو تقاسى حرّها، أو تصير صلاها. وقرئ: ﴿ تُصْلَى ﴾ و ﴿ تُصَّلَّى ﴾ (١). والصَّلاَ والصِّلاءُ؛ إذا كُسِر مُدّ، وإذا فُتِح قصْر، مثل: أيًّا وإيَّاءً، للِضِياء. ﴿ عَامِيَةٌ ﴾ حارة، أي: الحِمَى لازم لها، أو تَحْمِى نفسها فلا يطفئها شيء. ﴿الضريع﴾: شوك يابس، يقال لِرَطِبهِ: الشِّبْرِق، ويكون في النار مثله من الحديد. وعن النبيِّ ﷺ: «هو شِبْهُ الشَّوْكِ، أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، وَأَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ وَأَشَدُّ حَرًّا مِنَ النَّارِ»(2).

وقــال ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيحٍ﴾، وقــال فـي الـحـاقـة: ﴿وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنَ غِسْلِينِ﴾ [الحاقة: 26] فإن العذاب طباق، والمعذّبون طبقات من أكلة الزقوم والغِسلين والضريع، أو هو عبارة عن نفي الطعام، فإنه لا طعام في الضريع للإبل فكيف للآدم، كما يقال: ليس له مُعِينٌ إلاّ الإدبار، أي: لا معين له. ﴿لَا يُسْمِنُ ﴾ مرفوع المحل صفة الطعام، أو مجرورة صفة الضريع. ﴿ نَاعِمَةً ﴾ متنعمة. طير ناعمة: سمينة. ﴿ فِي جَنَّهِ عَالِيةٍ ﴾ مكانتها أو مكانها. ﴿لَّانَسْمَهُ ﴾ أيها المخاطب، أو الوجوه لا تسمع. وقرئ: على بناء المفعول بالياء والتاء(٥). ﴿ لَغِينَهُ ﴾ ذات لغو. ﴿ مُرُرِّمُ رَفُوعَةً ﴾ القَدْر أو السَّمْكِ. ﴿ مَوْضُوعَةً ﴾ حاضرة عتيدة، أو أوساط بين الصغير والكبير. ﴿ وَغَارِقُ مَصَّفُونَةً ﴾ وسائد مرتَّبة على حسب إرادتهم. الزرابي: البُّسُط

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 398-399.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «الوسيط» 4/ 474، عن ابن عباس- رَضِّاَللَّهُ عَنْهُ-. وعزاه السيوطي «الدر المنثور» 8/ 493-492، لابن مردويه بسند واو. وينظر: «تفسير البغوي» 408/8، تحقيق: عثمان ضميرية - سليمان الحرش.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 400-402.



المُخَمَّلَة (1).

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ ﴾ التنبيه على التدبر في خِلْقَةِ الإبل؛ فإنه ما من حيوانٍ أعجبُ حالًا منه، فإنه يَأْكُلُ من الرُّطَبِ من الخُلّةِ والحِمْضِ (2) خمسمائة مَنِّ (3) أو أزيد في يوم من الربيع ويجتزئ بثلاثة أَمْنَاء (4) من التَّبْنِ في الشتاء، ويصبر على العطش عشرة أيام ولا يسابقه شيء من بهيمة الأنعام إلا سبقه، وهو مركوب، منه المأكول والمشروب والملبوس (5). ﴿سُطِحَتُ ﴾ بُسطت. المسيطر: بفتح الطاء وكسرها المُوكَلِ القاهِر (6). ﴿ إِلّا مَن تُولِي ﴾ أي: آيستَ في توليه عن القبول، أو ﴿ إِلّا مَن تُولِي وَكَفَرَ ﴾ فأنت عليه مسيطر تقاتله حتى يُسلم. ﴿ إِنَا بَهُمَ ﴾ رجوعهم، والياء بدل من الواو، وبالتشديد فيْعال، من آبَ (7)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> المُخْمَلّة: وسادة من القطن ذات أهداب. ينظر: «تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوزي، ترجمة: محمَّد النعَيمي، وجمال الخياط، 4/ 212.

<sup>(2)</sup> الحمض: ما كانت فيه ملوحة، والخلة: ما سوى ذلك، والعرب تقول: «الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها أو لحمها أو خبيصها». ينظر: «شرح الفصيح» لابن هشام اللخمي، ص/ 166.

<sup>(3)</sup> وحدة وزْنٍ وَكَيْل. ينظر: «تهذيب اللغة» 15/ 339 (م ن).

<sup>(4)</sup> جمع (مَنُّ) سبق بيانه.

<sup>(5)</sup> ينظر: «فتحُ البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان، 15/ 207.

<sup>(6)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 407.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 408-409.



مكية، وهي تسع وعشرون آية في البصريّ وثلاثون في الكوفيّ والشاميّ واثنتان وثلاثون في المدنيّ والمكيّ (8). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قرأَ سورة الفجرِ في الليالِي العشرِ غُفرَ لَهُ ومنْ قرأهَا في سائرِ الأيامِ كانتْ له نورًا يومَ القيامةِ».



<sup>(8)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1727، و«البيان» ص/ 273.

﴿وَالْفَجْ انشقاق عمود الصبح، سُمِّيَ الوقت به، أو أُريد صلاة الفجر، أو أوَّل يوم من المحرم، أو فجر ذي الحجة. ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴾ هي الأيام المعلومات، أو العشر الآخر من شهر رمضان، أو العشر الأول من المحرم. ﴿ وَاَلشَّفْع ﴾ الزوج، ﴿ وَاَلْوَرْ ﴾ بفتح الواو وكسرها الفرد (1). والقسم بهما؛ لاشتمالهما على العدد المتضمن للفوائد والخواص، أو ﴿ وَالشَّفْع ﴾ يوم النحر، ﴿ وَالْوَرْ ﴾ عرفه، أو هي الصلاة شفعها ووترها، أو أيام النَّهْرِ (2)، أو درجات الجنة ودركات النار. ﴿ إِنَايَشِر ﴾ يمضي و ﴿ يَشْرِ ﴾ بغير ياء؛ للاكتفاء عنها بالكسرة، أو يراد يُسَرى فيه فعُدِّلَ لفظًا كما عُدِّل معنى (3). ﴿ هَلَ فِ ذَلِكَ فَسَمٌ ﴾ أي: مَقْنَعُ ومُكْتَفَى. ﴿ لِذِي جَرِ ﴾ لذي ضبط نفس، وسُمِّي «اللَّبُ » حِجْرًا وعَقْلًا ونُهْيَةً وَحَصَاةً؛ لأنه يحجر عن التَّهتك، ويعقل وينهى عنه، ويضبط النفس ويحصيها. والمُقسم عليه محذوف تقديره: لَتُعَذَّبُنَ كما عُذَّب عادٌ. و ﴿ إِرَمَ ﴾ عطف بيان لـ ﴿ عَادٍ ﴾ ؛ سُمُّوا باسم محذوف تقديره: لَتُعَذَّبُنُ كما عُذَّب عادٌ. و ﴿ إِرَمَ ﴾ عطف بيان لـ ﴿ عَادٍ ﴾ ؛ سُمُّوا باسم محذوف تقديره: لَتُعَذَّبُنُ كما عُذَّب عادٌ. و ﴿ إِرَمَ ﴾ عطف بيان لـ ﴿ عَادٍ ﴾ ؛ سُمُّوا باسم

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/414-415.

<sup>(2)</sup> أي: أيام التشريق. قَالَ الْوَاحِدِيُّ- رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ-: «أَيَّامُ النَّشْرِيقِ هِيَ ثَلاَئَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمُ النَّفْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَنْفُرُ النَّاسُ فِيهِ بِمِنَى، وَالنَّالِيُ عَلَى الْحِجَةِ يَنْفُرُ النَّاسُ فِيهِ بِمِنَى، وَالنَّالِثُ: يَوْمُ وَالنَّالِيُ: يَوْمُ النَّفْرِ النَّالِيْ: يَوْمُ النَّفْرِ النَّانِي، وَهَذِهِ الْأَيَّامُ النَّلَاثَةُ مَعَ يَوْمِ النَّحْرِ كُلُّهَا أَيَّامُ النَّحْرِ». ينظر: «التفسير البسيط» 12/66.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/416-417.



جدهم الأعظم. وقرئ: ﴿بعَاد إِرَمَ ﴾ على الإضافة (1). و ﴿ إِرَمَ ﴾ لا ينصرف؛ فإنه معرفة أعجمية ومن قال اسم القبيلة أو الأرض لا يصرفه؛ للتأنيث والتعريف. وقرئ: بفتح الهمزة، أو الأرَمُ: العَلَمُ أي: بِعَادٍ أهل أعلام ذات العماد، و ﴿ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴾ : اسم المدينة، أو القبيلة. و ﴿ ٱلْمِمَادِ ﴾: الأساطين أو عمد الخيام، أو شُبِّهت قدودهم بالأعمدة، ورجلٌ معمّدٌ طويل. ومن قرأ ﴿لَمْ يَخْلُقْ﴾ على بناء الفاعل؛ أي: الله تعالى (2).

﴿ وَتَمُودَ ﴾ أي: وبثمود ﴿ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ ﴾ قطعوها. قيل: إنَّ ثمودَ بنوا ألفًا وسبعمائة مدينة من الحجارة (3). ﴿ بِالْوَادِ ﴾ هو وادي القرى. ﴿ ذِي ٱلْأَوْلَادِ ﴾ لُقِّبَ به فرعون؛ لكثرة مضارب جنوده وأوتادها، أو عُبِّر به عن ثبات ملكه كقول الأسود.... في ظِلِّ مُلكِ ثابت الأَّوْ تَاد<sup>(4)</sup>.

أو سُمّى به لتوطيده الناس بأربعة أوتادٍ، كما فعل بامرأة خِربيل ماشطةِ ابنته، حيث قالت: إلهي وإلهُ أبيكِ وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له (5). ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مرفوع المحل خبرًا للمبتدأ المحذوف، أو منصوب على الذم، أو مجرور صفة للمذكورين. ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴾ صَبِّ السوط؛ استعارة عن تواتر وقعه. و ﴿ سَوُّطَ عَذَاب ﴾ تحقير للعذاب النازل عليهم بالإضافة إلى ما أعِدَّ لهم، أو أنواعه المختلطة. والسوط: الخلط. ﴿لِإَلْمِرْصَادِ ﴾ أي: لا يفوته أحد، أو يرصد أعمالهم. والمرصاد: المكان الذي يترتب فيه الرصد، أي: بحيث يرى ويسمع. وهو مفعال من رصده: إذا رعى ما يفعله. ﴿ فَأَكْرَمُهُ ، ﴾ عظَّمة، ﴿ وَنَعْمَهُ ، ﴾ أكثر نعَمَه. ﴿ كَلَّا ﴾ ليْست التوسعة إكرامًا وإعانة،

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن وأبو عالية وابن الزبير. «معجم القراءات»، 10/ 418.

<sup>(2)</sup> قراءة عكرمة وابن الزبير. المرجع السابق 10/420.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير أبي السعود» 9/ 155.

<sup>(4)</sup> عجز بيت تمامه: فِي ظِلِّ مُلْكِ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ وَلَقَدْ غَنُوا فِيهَا بِأَنْعَم عِيشَةٍ والبيت للأسود بن يعفر. ينظر: «الكشف والبيان» 8/ 181.

<sup>(5)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 198.

ولا التقتير انتقامًا وإهانة، بل هما على حسب المصلحة برصود الله، أي: اطلاعهُ، لكن الإذلال بالخذلان ليجترئ على الفضائح، والإعزاز بالتوفيق ليتحرَّى المناجح. ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ﴾ قرئ: مخففًا ومشددًا (6)، ثم عَدَّدَ دواعي الإهانة: وهو أن لا يَبْتَئِرَ (7) حسنة بإكرام اليتيم، ولا يبتدر إلى حسنة بالحَضِّ على طعام المسكين. وقرئ: ﴿لا يُحَاضُّونَ﴾ و﴿ تُحَاثُّونَ ﴾ مِن المحاضّة (8). ﴿ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ ﴾ هو خبر المبتدأ الذي هو قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّإِنْكُنُّ ﴾، وذم الكافر عليه؛ لحسبان الاستحقاق فيما هو مَنٌّ مِنَ الله ابتداءً، كما قاله جاهل آخر: ﴿إِنَّمَآ أُوبِيتُهُۥ عَلَى عِلْمِ عِندِئَّ ﴾ [القصص: 78]. ﴿ وَتَأْكُلُوكَ ٱلنُّرَاكَ ﴾ مال اليتيم، أو ميراثكم. ﴿أَكُلُا لَّمُّا﴾ عن الحسن: «أن لا يدع صاحبًا ولا خادمًا»(9)، أو جامعًا بين الحرام والحلال، أو بين المشتهيات. اللَّمَمُ: الجمع. ﴿ حُبًّا جَمًّا ﴾ مجتمعًا كثيرًا، ومنه: جَمَّةُ المال وجُمَّةُ الشَّعْرِ. ﴿ دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ الدَّك: حط المرتفع بالبَسط، والدُكَّان: وزنه فُعلان من الدِّك لاستوائه في الانفراش، أو فُعُال مِنْ: دَكَنتُ المتاع: إذا نضدته. ﴿دُكَّادُكًا﴾ أي: دكًّا بعد دكٌّ نحو قولهم: حَسَبتُه بابًا بابًا، وكذا ﴿صَفًّاصَفًّا﴾، والصَّفُّ: الموالاة على حد الاستواء. ﴿ وَجِأْيَّ ءَ يَوْمَدِ بِجَهَنَّمَ ۚ ﴾ أُحضِرت وقُرُّبتْ. ﴿ وَوَمَدِ ﴾ بدل من ﴿إِذَا دُكَّتِ ﴾ وهما في محل النصب بـ ﴿ يَنَذَكُّرُ ﴾. و﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ جميع من اتصف بما ذُكر، أو هو: أُبِيّ بن خلف. ﴿وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ أي: منفعة الذكري. ﴿فَدَّمْتُ لِيَاتِي ﴾ أي: وقتَ حياتي. ﴿لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ ٓ أَحَدٌ ﴾ أي: لا يتولى عذاب اللهِ أحد، فإن الأمر كله لله، أو لا يعذُّبُ كعذاب اللهِ أحد، وبفتح الذال الضمير للإنسان، أي: لا يُعذَّبُ مكانه آخر والا يُعذب مثل عذابه (10). والإيثاق: الإحكام بالسلاسل والأغلال. ﴿ النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَّهُ ﴾

<sup>(6)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فَقَدَرَ﴾ بالتخفيف، وقرأ أبو جعفر وابن عامر وابن عباس والحسن: ﴿فَقَدَرَ﴾ بالتشديد. «معجم القراءات»، 10/ 224.

<sup>(7)</sup> أي: لا يُقدِّم حسنة. وفي الحديث: «أن رجلاً آتاه الله مالاً فلم يبتتر فيه خيرًا» أي لم يقدم فيه خيرًا أحياه لنفسه وادخره. ينظر: «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي، 1/ 153 (ب أ).

<sup>(8)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 425-427.

<sup>(9)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 201.

<sup>(10)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 429-430.

الساكنة بآثار النور المبين، وأنوار الحق اليقين، و ﴿ اَلْمُطْمَيِّنَهُ ﴾ : الآمنة لا يقلقها خوف، أو التي سكنها ثلج اليقين على الحق، أو الراضية بحكم الله. ﴿ إِلَىٰ رَبِكِ ﴾ حكم ربك. يقال لها ذلك عند الموت، أو البعث، أو دخول الجنة، أو إلى صَاحِبُكِ، أي: الجسم الذي كنت فيه. ﴿ رَّاضِيَةٍ ﴾ بما أُطعِمت. ﴿ رَضِيَتُهُ بما قدّمت. ﴿ فِيعِبُوى ﴾ في غمار عبادي. وعن ابن مسعود: ﴿ فادخلي في جسد عبدي ﴾ ، وعن أبيّ: ﴿ الْيِتِي ربَّكِ راضية مرضية ادخلي في عبدي ﴾ (1). نزلت في حمزة سيد الشهداء، أو خُبيبِ بن عَدِيّ المصلُوب بمكة لإسلامه (2)، والظاهر العموم. والله أعلم.



<sup>(1)</sup> المرجع السابق 10/ 433-434.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير ابن كثير» 8/ 390.



## [90] سورة البلد

مكية، وقيل مدنية، وهي عشرون آية<sup>(1)</sup>. عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿لَا أُقَسِمُ بِهَٰذَاٱلْبَلَدِ﴾ أعْطَاهُ اللهُ الأمْنَ مِنْ غَضبهِ يَوْمَ القِيامَةِ»



﴿ لَا أَفْسِمُ بِهِ الْمَالَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلَّ بِهٰ الْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ لَكَ أَفْسِمُ بِهِ الْمَلَا لَلِهُ الْمَلَا فَي اللّهِ وَمَا وَلَدَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ لَا أَقْيِمُ ﴾ نفي القسم بالبلد. ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ﴾ الواو للحال، أي: لا أقسم به حال كونك

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1729، و«البيان» ص/ 274.

مُسْتَحَلِّ الحرمة مباح الحريم فيه، أو أقسم بالبلد أنَّ الإنسان خُلِقَ مغمورًا بمكابدة الشدائد. ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ﴾ اعتراض بين القسم والمقسم به، والمعنى: سَتَحُلُّ به تصنع ما تريد من التحليل والتحريم، حتى أَحَلُّ قتلَ ابن أَخْطَلَ وهو متعلق بأستار الكعبة، وكذا قتلَ مَقِيس بن ضُبَابة، وحرّم دار أبي سفيان، ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يوم خلق السموات وَالْأَرْضَ، وهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لم تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ نَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ فلا يُعضد شجرها ولا يُختلَى خلاها ولا يُنَفَّر صيدُها ولا تَحَلَّ لُقُطَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ»(1)، أي: مُعَرِّفِ، أَنْشَدْتُ الضَّالَّة عرَّفْتُها، وَنَشَدْتُهَا أُنْشُدُهَا نِشْدَانًا: طلبتها ﴿ وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ ﴾ أي: أي شيء وَلَدَ، نحو: ﴿ وَٱللَّهُ أَعَارُ بِمَا وَضَعَتُ ﴾ [آل عمران: 36]، والمراد آدم وذريته، أو إبراهيم وأعقابه، أو كلّ أبِ ووالده، أو النبيّ وأسلافه. ﴿فِيكُدِّ﴾ في مقاساة شدائد الدنيا والعقبي، ولم يترك شُدي، أو الكبد: استواء القامة، وتكبّدت الشمس السماء: بلغت كَبدَها، وهو اعتدال الزمان واستواء الليل والنهار، وأريد من الإنسان الجنس، أو هو أبو الأَشَدِّ كان قويًّا أيِّدًا يُبْسَطُ له الأديم فلا يمكن انتزاعه من تحت رجليه إلا قِطَعًا، أو الوليد بن المغيرة، أو الحَارِثُ بن عامر بن نوفل، كان يُذِنبُ ويستفتي النبيَّ ﷺ ويُكَفِّر فقال: لقد ذهب مالي كله منذ دخلت في دين محمد(2). ﴿أَهْلَكُتُ ﴾ أي: أنفقت. ﴿مَالَا لُّبُدًّا ﴾ كثيرًا، ولبد: جمع لُبُودٍ، كأنه تَرَاكَب بعضه بعضًا، أو هو جمع لُبْدَةٍ، أو لفظ واحد نحو: نُغَر وجُعَل، وبتشديد الباء جمع لاَبِدٍ كَرُّكَع وَراكِع (3). ﴿أَيَعَسَبُ أَن لَّمْ يَرْهُ أَحَدُ ﴾ أي: أيظن أن الله لم يره مُرائيًا فيعاقبه عليه، ﴿ أَلَمْ يَعْمَل لَّهُ عَيْنَيْنَ ﴾ يدرك بهما الأعيان والألوان، ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ يستعين بها على النطق والأكل والشرب والنفخ.

﴿ النَّجْدَيْنِ ﴾ طريقي الخير والشر، أو الثَّديين. ﴿ فَلَا أَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ أي: لم يُجاوزها

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنّفه» رقم (14290) 3/ 695، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (3139) 8/ 167، من حديث ابن عباس- رَضَّاللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>(2)</sup> ينظ: «المحرر الوجيز» 5/ 585.

<sup>(3)</sup> قراءة أبو بكر وعائشة وأبو جعفر وأبو العالية وقتادة. «معجم القراءات»، 10/ 439-.440



بشدّة. و ﴿ اَلْمُقَبّة ﴾ : طريق يُرتقى فيها بصعوبة. قيل: هي الصراط أو عقبة في النار. ﴿ وَلَكُ رَقَبة اَوْ أَطْعَم ﴾ (١)، أي: لا ﴿ وَلَكُ رَقَبة اَوْ أَطْعَم ﴾ (١)، أي: لا فَكَ ولا أَطْعَم ؛ شُكْرًا على النّعَم ، أو المراد مجاهدة النفس، أي: بعدما أريناه الطريقين لم يتحرّ الخير ولم يقتحم عَقَبتها الشَّاقة على سالكها، أو ﴿ وَلَكُ رَقَبَةٍ ﴾ من الذنوب، أو إعتاق نسمة، أو إعانة على تخليصها مِن رِق، أو غُرْم. أو ﴿ وَي مسغبة ﴾ صفة لليوم، كقولهم: هَمِّ نَاصِبٌ، أي: ذو نصب. وقرئ: ﴿ وَا مسغبة ﴾ أي: إطعام في يوم من الأيام وَا مسغبة ﴿ أي: إطعام في يوم من الأيام وَا مسغبة ﴿ أَي وَالمَقْرَبَةِ: القرابة، والمَتْرَبَةِ: الفقير المُلْزَق بالتراب، يقال: منه تَرِبَ وأَتْرَبَ وَا استغنى، أي: صار ذا مال كالتراب في كثرته، أو كَثُرُ عقاره وضِيَاعُه. ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الّذِينَ وَالله على أَسُ الإيمان. ﴿ وَتَوَامَوْا بِالصّالحات والمِحَن، وعن المعاصي والفتن، والله أعلى أسّ الإيمان. ﴿ وَتَوَامَوْا بِالصَّابِ على الطاعات والمِحَن، وعن المعاصي والفتن، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> قراءة عليّ بن أبي طالب وابن كثير والكسائي والحسن وغيرهم. «معجم القراءات»، 10/ 443.

<sup>(2)</sup> قراءة أبى رجاء. المرجع السابق 10/ 444.



مكية، وهي خمس عشر آية في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ الأخير والشاميّ، وست عشرة في المدنيّ الأول والمكيّ (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قرأً سورةَ الشمسِ فكأنما تصدقَ بكلّ شيءٍ طلعتْ عليهِ الشمسُ».



﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴿ وَٱلقَمَرِ إِذَا لَلَهَا ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا بَلَنَهَا ﴿ وَٱلنَّمَ الْحَنَهَا ﴿ وَٱلنَّمَ الْحَنَهَا ﴿ وَٱلنَّمَ الْحَنَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا حَمَنَهَا ﴿ وَٱلْمَرَى وَمَا حَمَنَهَا ﴿ وَالنَّمَ الْحَمْهَا فَهُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴿ كَلَّ بَتُ نَمُودُ لِمَا فَالَمَ مَن زَكَنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴿ كَلَا بَتُ نَمُودُ لَلَهُ مِن زَكَنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴿ كَا كَذَبَتُ نَمُودُ لِمَا لَكُمْ مَنُولُ ٱللّهِ لِمَا فَكَمَ اللّهُ وَسُقِينَهَا ﴿ اللّهِ فَكَلَا اللّهُ وَسُقِينَهَا ﴿ اللّهِ فَكَمَدُمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْعَالَى مُعَمِّمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿وَضُحَنَهَا﴾ نصوع إشراقها أو ضوئها أو حرّها. وقيل: الضَّحْوَةُ: ارتفاع النهار. والضُّحى: أرفع منها. والضَّحَاء: حين امتداد النهار واقتراب انتصافه. ﴿لَلَهَا﴾ تبعها في الغروب عند الاستهلال، أو في الشروق عند الإبدار. ﴿إِذَاجَلَهَا﴾ فإن الشمس تتجلى عند

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1731، و«البيان» ص/ 275.

انبساط النهار، أو الضمير للأرض، أو الظلمة وإن لم يجر لها ذكر، كقولهم: أَصْبَحَتْ باردة، أي: الغداة. ﴿ إِذَا يَعْشَنَهَا ﴾ بظلمته، فإن الليل هو غيبوبة الشمس والواوات العواطف؛ نوائب عن واو القسم العاملة عمل الفعل، فَعُمِلْنَ عمل الفعل، والجر نحو: ضَرَبَ زيدٌ عمروًا، وبكرٌ خالدًا، فترفع الواو وتنصب لِقِيامها مقام ضَرَبَ، الذي هو عاملها، والمَآتِ الثلاث موصولات، ونُكِّرت النفس؛ لإرادة الخصوص وهو آدم، أو يريد كُلّ نفس، وينكّر؛ للتكثير والإلهام والإلقاء في الرَّوع خيرًا كان أو شرًا.

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ محذوف اللام، أي: لقد أفلح، أو هو كلام على سبيل الاستطراد لا الجواب وحَدْفُ الجواب، أي: لَيُدَمْدِمَنّ الله عليهم كما دَمْدَمَ على ثمود. ﴿ زَكَّهَا ﴾ طَهَّرَ نفسه بالأعمال الصالحة، أو زاد من خيرها. وعن النبي ﷺ أنه لمّا قرأ هذه الآية قال: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زكّاها، أنت وليّها ومولاها » (أ). ﴿ دَسَّنَهَا ﴾ قلل من أفعال البّر. تقول: دَسَا يَدْسُوا: إذا قَلَّ. وقيل: دَسَّى أصله دَسَّس نحو: تَظَنَّى وتَقَضَّى، ومعناه: أخفاها وأذلّها. ﴿ يَطَغُونَهَا ﴾ الباء للإلصاق نحو: كتبتُ بالقلم، أو للتسبيب نحو: فعلتَ بجَهلك، أو كذّبت بالعذاب ذي الطغوى، نحو: ﴿ فَأَمْلِكُوا وَلَا للسبيب نحو: وَالمَوْنَ عَن الواو، أو أرادوا الفصل بين الاسم والصفة في: فُعلى مِن ذَوات الياء مثل: خُزيا وصُديا وطَغُوى. ﴿ إِذِ النَّهَ عَن الياء، كما في الدنيا والعُليا منقلبتان عن الواو، أو أرادوا الفصل بين الاسم والصفة في: فُعلى مِن ذَوات الياء مثل: خُزيا وصُديا وطُغُوى. ﴿ إِذِ النَّهَ مَن وَات الياء مثل: غُريا وصُديا وطَعُوى. ﴿ إِذِ النَّهَ مَن وَات الياء مثل يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع.

﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ أي: احذروا ناقته ودَعوا سُقياها، أو ذَروهما. والدَّمْدَمة: ترديد الحال المُتَكَرَّهَة، دَمَمْتُ على الشيء: أطبقت عليه، وإذا كَرَّرْتَ الإطباق قلتَ: دَمْدَمتُ. ﴿يَذَيْهِم ﴾ بسببه. ﴿فَسَوَّنْهَا﴾ أي: سَوَّى الدَّمْدَمَة أو سَوَّى ثمودَ أي: سواها في الهلاك. ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ أي: لا يخشى أن يَعْقُبَه ذَمٌّ بأنْ ظَلَمَهُم؛ فإنّ فِعْلَهُ- تعالى

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (19339) 10/ 3436، من حديث أبي هريرة – رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ –.

-عدل وفضل، أو الضَّمير لصالح، حيث لا يخاف إذ نجاه الله. وقرئ: «فلا يخاف» وفي قراءة للنبي ﷺ ﴿ ولم يخف ﴾ (١). ﴿ عُقْبَهَا ﴾ أي: عُقبي إهلاكها، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 457-458.



## [92] سورة الليل

مكية، وهي إحدى وعشرون آية<sup>(1).</sup> عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ واللَّيْلِ أَعْطَاهُ اللهُ حتى يَرْضَى، وعافاه من العُسرِ ويَسّر له اليُسْرَ».



﴿ وَالنَّهِ إِذَا يَفْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَفْقَ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَفْقَ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَفْقَ ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ فَا مَا مَنْ يَعِلَى وَالنَّعَ فَى ﴿ وَصَدَقَ بِالْحَسْنَىٰ ﴿ وَمَا يَعْنِي مَا مُعْنَى اللَّهُ إِذَا تَرَدَّقَى اللَّهُ إِذَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ إِذَا لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ وَمُعَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَٱلنَّالِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴾ ساعات النهار بسواده. ﴿ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَجَلُّ ﴾ ظهر على آناء الليل بانفجاره. بامتداده، أو يغشى كل ما يواريه بظلامه، أو ﴿ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَجَلُّ ﴾ عن غسق الليل بانفجاره.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1733، و«البيان» ص/ 276.



﴿ وَمَا خَلَقَ﴾ وبخلق الزوجين، أي: آدم وحوَّاء، أو جميع الحيوانات، أو الذي قَدَرَ على خلق ﴿اَلْذَكْرُوَالْأَنْنَ﴾، ومَن قرأ: ﴿الذَّكر﴾ بالجر(١) فهو بدل من (مَا) أي: ومخلوق اللهِ الذَّكرِ والأنثى. ﴿لَشَقَ﴾ جمع شتيت، أي: متفرق أو مختلف. ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ ﴾ أي: الحَقَّ من ماله. ﴿وَاَنْقَنَ﴾ في جميع أعماله، ﴿وَصَدَقَ﴾ بالجنة، ﴿بِالْخَسْنَى﴾، أو بلا إله إلا الله، أو أيقن بالخَلَفِ أو بموعود الله. ﴿فَسَنُيتُرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ أي: نُهيِّئُهُ للخصلة المُيسَّرة بالتوفيق، يَسَّرتِ الغنم: تَهَيَّأت للولادة. قيل: نزلت في الصديق (2) رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. ﴿ وَٱسْتَغْنَ ﴾ رغب عما عند الله. ﴿لِلْعُسْرَىٰ﴾ الفعلة المذمومة المذؤمة، أي: التي فاتحها العُسر وخاتمتها الخُسْر. وروى أنه نزل في أبي سفيان (3). ﴿وَمَا يُغْنِي﴾ استفهام أو نفي. ﴿تَرَدَّنَّ ﴾ مات أو سقط على رأسه في جهنم. ﴿إِنَّ عَلِنَا للَّهُدَىٰ ﴾ بيان الطاعة من المعصية أو علينا الطريق اللَّاحِب(4) أي: لا يفوتنا الوارد والهارب.

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَ ﴾ أي: اطلبوهما منّا فإنّ من طلبهما من غير مالكهما لم يجدهما. ﴿ نَارَا تَلَظَّىٰ ﴾ قرئ: ﴿ تتلظى ﴾ على الأصل (5). ﴿ وَسَيُجَنَّبُ } التجنب: الجعل في جانب آخر، وذَكَرَ ﴿ٱلْأَشْقَى﴾ و﴿ٱلْأَنْقَى﴾ ؛ فإنَّ ﴿نَارَاتَلَظَّيٰ﴾ نكرة في إثباتٍ فتكون نارًا مخصوصة ﴿يصلها الأشقى﴾ ﴿ويجنبها الأتقى﴾، أو الأفعل بمعنى الفعيل لقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: 27] وقيل: الأتقى: أبو بكر. والأشقى: أبو جهل، أو أمية بن خلف<sup>(6)</sup>.

﴿ يَكَزُّكُّ ﴾ يتكلُّف أن يكون زاكيًا يُراعي الحق ولا يُرائي الخلق، وهو الصديق-رَجَوَالِتَهُ عَنهُ - أَنفق أربعين ألف دينار، وأعتق سبع نسمات يُعذبون على الإسلام وهم: بلال،

<sup>(1)</sup> قراءة الكسائي. «معجم القراءات»، 10/ 464.

<sup>(2)</sup> ينظر: «بحر العلوم»، للسمرقندي، 3/ 589.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 722.

<sup>(4)</sup> اللحبُ: الطريق الواضح، واللاحب مثله. «الصحاح» (لحب) 1/ 218.

<sup>(5)</sup> قراءة ابن الزبير وابن مسعود وزيد بن عليّ وغيرهم. «معجم القراءات»، 10/ 468.

<sup>(6)</sup> ينظر: «فتح القدير» 5/ 552.



وعامر بن فُهيْرة، والنّهْدية وبنتها، وزُبيدة، وأم عُميس، وأمّةٌ لِبَنِيْ المُؤمل(1). وقيل: كان بلال لعبد الله بن جُدعان فلما أسلم كان يَسْلَحُ على الأصنام فشكو إليه فوهبه منهم، فمر به النبي ﷺ وهو يُعَذَّب ويقول: أحد أحد فقال ﷺ «يُنجِيك أحد»، فأُخبر أبو بكر فساومه فأبوا أن يبيعوه إلا بعبده نسطاس الرُّومي وكان صاحب عشرة ألاف دينار، ولم يكن يقبل الإسلام فابتاعه به وأعتقه، فاتهموه وقالوا: لعلّ لبلال عليه يدًا فقال الله تعالى: ﴿وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ مِن فِعَمَةِ مُرْقَى ﴾ وأن جُعل بدلًا من ﴿وَمَالِأَحَدِ فِلْ محل له من الإعراب؛ فإنه في حكم الصّلات، ﴿وَلَا محل لها بانفرادها. ﴿وَمَالِأَحَدِ ﴾ الواو للحال. ﴿إِلّا أَبْنِغاءَ ﴾ النفرادها. ﴿وَمَالِأَحَدِ ﴾ الواو للحال. ﴿إِلّا أَبْنِغاءَ ﴾ الرفع (3). ﴿وَلَسُونَ يَرَعَىٰ فهو أو مفعول له، أي: ما يؤتي إلا للابتغاء. وقرئ: ﴿إِلّا ابْتِغَاءُ ﴾ بالرفع (3). ﴿وَلَسُونَ يَرَعَىٰ فهو سوف يرى ما يرضيه ويُقرّ عينه، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 219 عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه ابن إسحاق كما عند ابن هشام في السيرة 1/ 211 بإسناد صحيح إلى عروة. ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 29/ 454.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 723.

<sup>(3)</sup> قراءة يحيى بن وثاب بالرفع على البدل من موضع ﴿نعمة﴾. «معجم القراءات»، 471/10.

## [93] **سورة الضحى**

مكية، وهي إحدى عشر آية<sup>(۱).</sup> عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرةَ والضُّحَى كان مِمَّنْ يرضاه الله لمحمدٍ أنْ يَشْفَعَ له وعشر حسناتٍ يكتبها الله له بعددِ كلِّ يتيمٍ وسائلٍ».

### 

﴿ وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالشَّرِينَ وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَلَلَا خِرَةً خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَّكَ فَمَرَّضَىٰ ﴿ وَلَا مَنْ مَلِكُ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

U HILKALILAALILAALILAALIKALILAALILAALIKALILAALIKALILAA

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾ وقت ارتفاع الشمس، أو النهار كله، ومنه: ﴿ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَاضُحَى ... ﴾ [الأعراف: 98]، وإنما أقسم به؛ فإنه وقتٌ كلّم الله فيه موسى، وفيه أُلقِي السحرة سجدًا. ﴿ سَجَىٰ ﴾ سكن ظلامه، ومنه: بحر سَاج، أو سكن الناس فيه. ﴿ وَدَّعَكَ ﴾ قَطَعَكَ قَطْعَ المُودِع، وبالتخفيف: تَرَكَكَ (2). ﴿ وَمَاقَلَ ﴾ ما أبغضك. وحذف المفعول؛ للدلالة عليه.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1735، و«البيان» ص/ 277.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَدَّعَكَ﴾ بالتشديد، وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة وابن أبى عبلة وأبو العالية: ﴿وَدَعَكَ﴾ بالتخفيف. «معجم القراءات»، 10/ 479.



وذلك حين تأخر الوحي عنه عَيَّ خمسة عشر يومًا، أو خمسة وعشرين، أو أربعين، لترك الاستثناء كم ذُكر (١). وقيل: لِجَرُو كان في البيت، فلمّا نزل جبريل سأله رسول الله عَيِّ عن التأخّر؟ فقال: «لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ» (٤). ﴿ وَلَلَاخِرَةُ ﴾ أي: الحالة الآخرة مِن عمرك ﴿ خَيرٌ لَكَ مِن اللهُوكَ ﴾، ولم يَقْلِكَ في السالف فكيف في الآنِف. ﴿ وَلَسَوْفَ ﴾ تقديره: ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى، ما أَزَلَ إليك (٤) من الفتوح والمغانم، وأَزَالَ بشفاعتك من تَبِعَاتِ الماتم والمظالم. وما يَنْسَبِكُ من قوله: ﴿ فَمَرْضَى ﴾ مفعول ثانٍ لِ ﴿ وَمُعَلِكَ ﴾، أي: يعطيك رضاك. ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِمَا ﴾ ألم يَعْلَمْكَ؛ فإنه مات أبوه وهو جنين، أتت عليه ستة أشهر، وتُوفيت أمه وهو صغير، ومات جَدُّهُ عبد المطلب ومُتَكَفِّلَهُ وهو ابن ثماني سنين. ﴿ فَفَاوَى ﴾ أي: أواكَ إلى أبي طالب. وقرئ: ﴿ فَأَوى ﴾ أي: وَما يَن طالب. وقرئ: ﴿ فَأَوى ﴾ أي: يعطيه من يَبعن آوى. ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَا ﴾ في طريق الشام، أو عن يد حليمة حين ردّته إلى مكة، أو ضالًا: ناسيًا، أي: للاستثناء ومنه: ﴿ أَن تَضِلَ إِحَدَنهُ مَا ﴾ السمعيات.

﴿ عَآبِلًا ﴾ فقيرًا، عَالَ عَيْلة: افتقر، فأغناك بما أفاء الله عليك، أو بما خَدَمَتْكَ به خديجة، أو أغنى قلبك وقنَّعك بما آتاك. ﴿ فَلَانَقُهُرْ ﴾ فلا تغلبه على ماله. ﴿ فَلاَنَهُرْ ﴾ أي: لا تزجره في سؤاله شيئًا، أو عن شيء. وعن إبراهيم بن أَدْهَمَ: «نِعْمَ الْقَوْمُ السُوَّالُ يَحْمِلُونَ زَادَنَا إِلَى الآخرة» (5). ﴿ بِنِعْمَةِ رَبِكَ ﴾ أي: القرآن بَلِّغْهُ، أو هي النبوة، أو هي عامة.

<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» 4/ 731.

<sup>(2)</sup> أورده البغوي في «تفسيره» عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وهو مرسل، وعبد الرحمن واوٍ. ينظر: «تفسير البغوي» تحقيق: عبد الرازق المهدي، 5/ 266.

<sup>(3)</sup> أي: أنعم إليك. الإزْلال: الإنعامُ، من أَزْلَلْت إليه نِعْمة، أي: أَسْدَيت، واصطُنِعَتْ عنده. ينظر: «كتاب العين» (ز ل) 7/ 349.

<sup>(4)</sup> قراءة أبي الأشهب العقيلي وابنه الأشهب. «معجم القراءات»، 10/ 482.

<sup>(5)</sup> أخرجه الثعلبي في «تفسيره» 10/ 230، والبغوي في «تفسيره» 5/ 270.



وعن النبي ﷺ: «مَنْ أُعْطِيَ خَيْرًا فَلَمْ يُرَ عَلَيْهِ، سُمِّيَ بَغِيضَ الله، مُعَادِيًا لِنِعَمِ اللهِ<sup>(1)</sup>، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» ص/23، والقرطبي في «تفسيره» 20/ 102، عن أبي بكر بن عبد الله المُزني، يرفعه.



#### الم نشرح» [94] سورة «ألم نشرح»

مكية، وهي ثماني آيات<sup>(1)</sup>. عن ابن مسعود عن النبي ﷺ: «من قرأ ﴿أَلَمُنشَرَحُ ﴾ فَكَأَنَّمَا جَاءَنِي وَأَنا مُغْتَمُّ فَفَرَّجَ عَنِّي».



﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اَلَّذِى ۚ أَنقَضَ ظَهْرِكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسُرًا۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيْسُرًا۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب۞﴾.

﴿ أَلَرْ نَثْرَ حَلَكَ صَدْرَكَ ﴾ ألم نوسع لك قلبك حتى تحمَّلْتَ هموم أعباء النبوّة، ودعوة الثقلينِ مع انفساحِ قلبِ وطيبِ نفس، وإنما قيل: ﴿ لَكَ ﴾ ؛ كي يذهب القلب كل مذهب في ظنّ البسط في جميع المعاني النفسانية، ثم خصَّ الصدر؛ تنويهًا به وتنبيهًا عليه. وسُئل عَلَيْ عن شرح الصدر؟ فقال: «التَّجَافي عَن دَارِ الغُرُورِ، والإنَابَةُ إلى دَارِ الخُلُودِ، والاستِعدَادُ للمَوتِ قَبل نُزُولِهِ ( ) . ﴿ وَوَضَعَنَا ﴾ حططنا ﴿ عَنكَ ﴾ ثقل غمومك. وقرأ

CARLEGARICA ACTUAL ACTU

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1737، و«البيان» ص/ 278.

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك، 4/ 311، وتعقبه الذهبي، والبيهقي في «الشعب» رقم (25)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (14)، وابن جرير في «تفسيره» 8/ 27، والبغوي في «تفسيره» 7/ 114 - 115، من حديث ابن مسعود- رَجَوَالِيَهُ عَنْهُ- وقال عنه =

أنس: ﴿وحَطَطْنا﴾ قيل له: يا أبا حمزة ﴿ وَوَضَعْنَا﴾ قال: «﴿ وَوَضَعْنَا﴾ ﴿وحللنا﴾ ﴿ وحططنا﴾ واحد»(١). روي: أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: «اقرأ على سبعة أحرف ما لم تَخْلِطْ مغفرة بعذاب أو عذابًا بمغفرة»(2). ﴿ أَنقَصَ ظَهْرَكَ ﴾ أثقله حتى سُمع نقيضه، وهو استعارة عن عبء نبوته. ﴿ وَرَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ ﴾ بأنْ قَرَنَا ذكرك بذكرنا في كلمة الشهادة. ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْيُسْرُ حَتَّى يَذْخُلَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ»(3)؛ لأنَّ النكرة إذا في جُحْرٍ لَطَلَبَهُ الْيُسْرُ حَتَّى يَذْخُلَ عَلَيْهِ، إنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ»(3)؛ لأنَّ النكرة إذا في جُحْرٍ لَطَلَبَهُ النَّانِي غير الأول، والمعرفة هو الأول، أو ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُمُ وَلَى النّانِي غير الأول، والمعرفة هو الأول، أو ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسُرُكُ ﴾ في الآخرة. ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من جهاد العدو ﴿ فَأَنصَبُ ﴾ تحمَّل النَّصِب في جهاد نفسك، أو إذا فرغت من صلاتك، فاجتهد في الدعاء، أو فرغت من أمور دنياك، فانصب في صلاتك، أو إذا فرغت من دعوة الخَلْقِ فانصب لعبادة الربِّ. ﴿ وَإِلَى رَبِكَ فَأَرْغَبَ ﴾ فيما حزَبك من الأمور وحزنك. والله أعلم.



<sup>=</sup> البيهقي في الأسماء: ص 156: «هذا منقطع». وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» 2/176 لهذا الحديث طرقًا كثيرة، متصلة ومرسلة، ومال إلى تقويته؛ لتعدد طرقه. ينظر: «البحر المديد» 5/ 439، تحقيق: أحمد القرشي.

<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 489.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 41، والطبري في «تفسيره» 34/1 من حديث أُبتي بن كعب. ينظر: «تفسير ابن كثير» 1/ 40، تحقيق: سامي سلامة.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 29/532-533، موقوفًا على ابن مسعود. قال ابن حجر في «فتح الباري» 2/712 «إسناده ضعيف».





مكية وهي ثمان آيات (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سورةَ ﴿وَالنِّينِ.. ﴾ أعطاهُ اللهُ خصلتينِ العافية واليقين ما دام في دارِ الدنيا، فإذا ماتَ أعطاهُ اللهُ من الأجرِ بعددِ من قرأً هذه السورة صيام يوم عرفة».



﴿ وَالِيَّنِ وَالزَّيْوُنِ ۞ وَطُورِسِينِ نَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِٱلأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيدٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرً عَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْخَكِمِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيتُونِ ﴾ جبلان بالشام يقال لهما: طور تَيْنَاء، وطور زيتاء بالسريانية، أو تيْنُكُمُ الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون، أو التين مسجد دمشق، أو مسجد أصحاب الكهف، أو مسجد نوح الذي بُنيَ على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس، أو مسجد إيلياء. وتأويله: منابت التين والزيتون. ﴿ وَطُورِسِينِنَ ﴾ أي: جبل مبارك أو حسن، وهو جبل كلّم الله موسى فيه (2). و ﴿ ٱلْبَلَيا َ الْمَيْنِ ﴾ المأمون، أو ذي الأمن، أو هو مِنْ: آمَنَ

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1739، و«البيان» ص/ 279.

<sup>(2)</sup> في (غ) حاشية: «وأضيف الطور وهو الجبل إلى سنين وهي البقعة لتجاوزهما البلد الأمين مكة».



الرجلُ أَمَانةً فهو أمين وهو مكة. ﴿ فِي أَحْسَن تَقْرِيرِ ﴾ هو قَوْمِيَّتُهُ المُنتَصِبَة، وسنَّتُهُ المُلْتَهَبَة، وتعديلُ أشكاله. ﴿ أَسَفَلَ سَفلينَ ﴾ أي: أرذل العمر. قيل: هم نفرٌ رُدُّوا إلى أرذل العمر على عهد النبي ﷺ فأنزل الله عذرهم، وأخبر أنَّ لهم أجرهم مثل الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم (1). ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَنِ ﴾ على تخاذل القوى. ﴿ فَلَهُمْ أَجُّرُ غَثرُ مَنُونِ﴾ جزاء غير مقطوع. ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ يجعلك كاذبًا بالجزاء أيها الإنسان بعد هذه المخائل الساطعة. ﴿ أَلِنُسَ اللَّهُ بِأَخَكِرِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ أي: إن لم يخلق دار جزاء، لم يكن حكمةً في إمهال الظالم وإملاق العالم(2). وعن النبي ﷺ: أنه كان إذا قرأها قال: «بَلَي، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ »(3)، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 240، عن ابن عباس- رَضَالَتُهُعَنهُ-.

<sup>(2)</sup> الإملاق: الحاجة والفقر.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/ 525، عن قتادة مرسلاً، وأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (7509) 3/ 1144، موصولًا من حديث أبي هريرة- رَضَوَالِتَهُ عَنهُ-، وضعف إسناده أحمد شاكر في تخريجه للمسند، 7/ 199.



### [96] سورة العلق

مكية، وهي تسع عشرة آية في الكوفتي والبصري وثماني عشرة في الشامي وعشرون في المدني وعشرون في المدني والمكيّ (1). عن أُبَيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿ اَفْرَأَ بِالسِّهِ رَبِكَ ﴾، فكأنَّمَا قَرَأُ المفصل كُلَّهُ». وعن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة نزلت والباقون متفقون أنَّ الفاتحة أول ما نزلت (2)، والله أعلم.

#### 

﴿ أَقُرَأُ بِاَسْمِ رَئِكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَيْ ﴾ اَقَرَأُ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1743، و«البيان» ص/ 280.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 242/10.

﴿ أَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ﴾ روي أن النبي ﷺ «كان يَتَحَنَّثُ<sup>(1)</sup> في حِرَاءٍ، فجاءه المَلَكُ فقال له: اقرأ قال: النبيُّ عَيَّا اللهِ: «قلت: ما أنا بقارئ، فَغَطَّنِي حتى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ» ثلاثًا، كان يقول: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْيِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ حتى قرأ في الثالثة إلى قوله تعالى: ﴿ مَالَزِيْفَةٍ ﴾ فأخبر النبئُ خديجة وقال: «خَشِيْتُ عليّ» قالت: كلّا أَبْشر فو الله لا يُخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكلُّ، وتُقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت حتى أتت به إلى ورقة بن نو فل ابن عمها فأخبره النبي ﷺ بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وقال: يا ليتني فيها جَذَعًا أُخُبُّ فيها وأضَعْ، يا ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومك. قال: «أمُخْرِجِيَّ هُمْ»؟ قال: نعم لم يأتِ رجلٌ قطَّ بما جئت إلَّا عودي وأُوذي، وإن يدركني يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا»<sup>(2)</sup>.

﴿ إِلَسِهِ رَبِّكَ ﴾ الباء زائدة، كقولهم: نرجو بالفرج، أو تقديره: اقرأ مفتتِحًا باسم ربك ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ أي: خلقك، فحذفت الكاف، أو عمّ اللفظ؛ ليتناول كل مخلوق، ثم خصّ خَلْقَ الإنسان؛ لتفخيم شأنه. ﴿ مِنْعَلَقٍ﴾ هو جمع علقه، وجُمِعَ؛ لإرادة الجنس. ﴿ أَقْرَأُ ﴾ أي: للتبليغ وإنْ كنت أميًّا، وكيف تستبعد القراءة وربك الذي علَّم الناس الكتابة بالقلم. وقرأ ابن الزبير: ﴿عَلَّمَ الخَطَّ بِالْقَلَمِ ﴾ (3) ﴿عَلَرَ ٱلإِنسَانَ ﴾ أي: آدم. ﴿مَالزَيْمَةَ ﴾ من الأسماء، أو المراد: النبي عَيَا الله عَلَم البديهيات والنظريات وإن كان أميًّا، أو يراد الناس كلهم. ﴿ كُلَّا ﴾ ردع لمن كفر نِعَمَهُ ﴿ أَن رَّمَاهُ ﴾ علم نفسه. و ﴿ أَسْتَفْيَ ﴾ في موضع المفعول الثاني لرأى. ﴿ أَرَيْتَ اَلَّذِي يَنْعَىٰ ﴾ ما حاله يوم الجزاء، أو ﴿ أَرَيْتَ ﴾ أَعلمْتَ و ﴿ اَلَّذِي يَنْعَىٰ ﴾ مع الجملة الشرطية في موضع المفعولين، وجواب الشرط محذوف، والمراد: أبو جهل، قال حين فرضت الصلاة: إن صلّى محمد لأطأنَّ عنقه. وقيل: أراد أن يدنو من النبي ﷺ قال: «لَوْ دَنا مِنِّى لاخْتَطَفَتْهُ المَلائِكَةُ» (4).

<sup>(1)</sup> أي: يتعبد.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري بنحوه رقم (3) 1/7، من حديث عائشة- رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا-.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/502.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في «تفسيره» 24/ 526، من حديث أبي هريرة.

وروي أنه قال: هل يُعفّر (1) محمد وجهه بين أظهر كم؟ قالوا: نعم. قال: والذي يُحلف به إن رأيته لأَطَأَنَّ عُنُقَهُ، فلمّا قصد النبي ﷺ نَكَصَ على عقبيه، فقيل له: مالك يا أبا الحكم قال: إني رأيت بيني وبينه لخندقًا من نار (2). وقيل: هو أمية بن خلف نهى سَلْمَان عن الصلاة (3). ﴿ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَا أَلُكَ كَ ﴾ لم يفعل هذا. ﴿ أَرَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّ ﴾ أيش (4) ستحق من العقاب. ﴿ أَلَزِيعُمْ إِنَّ اللهُ يَرَىٰ ﴾ أي: يُخزيه بِدَغَلِه (5) ويَجْزِه بعمله. ﴿ لَنَسْفَعَنَ ﴾ لَنجُرَّنَهُ بناصيته إلى النار، أو لَنسودن وجهه، وفي الحديث: ﴿ أَنَا وَامْرَأَةُ سَفْعَاءُ الْخَدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6). ﴿ نَاصِيةٍ كَلَابِهَ خَاطِئَةٍ ﴾ أي: ناصيةُ نفس كاذبة خاطئة. وقرئ: ﴿ لنسْفَعَنَ ﴾ وكُتِبَتْ في المصحف بالألف على ﴿ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ أَنْ أَبا جهل لمّا انتهره النبي ﷺ قال: حكم الوقف (7). ﴿ فَلَيْنُعُ نَادِيَهُ ﴾ أهل نَادِيَهُ وذلك أنّ أبا جهل لمّا انتهره النبي ﷺ قال: حكم الوقف (7). ﴿ فَلَيْنُعُ نَادِيهُ هذا الوادي خيْلًا جُرْدًا ورِجَالًا مُرْدًا (8). ﴿ سَنَتْعُالَزَانِيهَ ﴾ جمع زَبْنِيَّةٍ وهم الملائكة يزبنون الكفار إلى النار (9). ﴿ كَلّا ﴾ ليس كما زعم المُبطل.

(1) في (ي) حاشية: أي: بَيَّضَ.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبرى في «تفسيره» 24/ 526، من حديث أبي هريرة- رَضَّاللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>(3)</sup> أورده الرازي في «تفسيره» 32/ 221، عن الحسن- رَحِمَهُ ٱللَّهُ-.

<sup>(4)</sup> أيش: لفظ يُستفهم به عن الصفة. ينظر: «درج الدرر» 1/ 201.

<sup>(5) (</sup>الدغل) هُوَ أَن يظهر الْوَفَاء، ويبطن النَّقْض. «تفسير السمعاني» 3/ 198.

<sup>(6)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (24006) 9/432، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون. من حديث عوف بن مالك – رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ –. قال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(7)</sup> قرأ الجمهور: ﴿لَنَسْفَعًا﴾ بالنون الخفيفة، وكتبت بالألف باعتبار الوقف، وروي عن أبي عمرو: ﴿لَنَسْفَعًا﴾ وعنه أيضًا: ﴿لَاسْفَعَا﴾ وعنه أيضًا: ﴿لَاسْفَعَا﴾ وعنه أيضًا: ﴿لَاسْفَعَا﴾ وعنه أيضًا: ﴿لَاسْفَعَنَّ﴾. قرئ بالتنوين بالفتح والضم والكسر في ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 508–510. ولم أجد قراءة: ﴿نَاصِيَةِ الخَاطِئَةِ﴾.

<sup>(8)</sup> ينظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 6/ 534.

<sup>(9)</sup> في (ي) حاشية: أي يدفعون.



﴿ لَانُطِعْهُ وَاسْجُدُ ﴾ صَلِّ، ﴿ وَاقْتَرِب ١ ﴾ تَقَرَّبْ بصلاتك إلى الله. وفي الحديث: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ إِذَا سَجَدَ» (1)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم رقم (215) 1/ 350، من حديث أبي هريرة- رَصَرَالِلَهُ عَنْهُ- بلفظ: «أَقْرَبُ مَا لَكُونُ الْعَنْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُ وا الدُّعَاءَ».





مدنية عند الأكثر<sup>(1)</sup>. وهي خمس آيات في الكوفيّ والبصريّ والمدنيّ والمكيّ، وستٌّ في الشاميّ<sup>(2)</sup>. وهي أول سورة نزلت بالمدينة<sup>(3)</sup> عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة القدر أُعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر».



﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا لِنَلَةُ ٱلْقَدْرِ۞ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ۞ نَنْزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِدَتِهِم مِنْكُلِ أَمْرِ۞ سَلَنُرْهِى حَتَى مَطْلِعَ ٱلْفَجْرِ۞﴾.



﴿إِنَّا آَنزَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن، أو الإشارة إلى غير المذكور؛ تنبيه على أنه أجل من أن يخفى. ﴿ فِ لِتَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ أي: ليلة الشرف والخَطَر (4)، أو الَّتي تُقْدرُ الأرض فيها عن الملائكة أي: تضيق، أو يُبيّن فيها مقدار الأمور، وإنما أخفيت؛ حثًّا على الطلب.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1747.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 281.

<sup>(3)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» 30/ 55، عن علي بن الحسين بن واقد المروزي.

<sup>(4)</sup> أي: ليلة السَّبْق والثواب. «الخَطَر: السَّبَق الذي يتراهن عليه، يقال: وضعوا لهم خطرًا أي ثوبًا ونحوه». «كتاب العين» 4/ 213 (خ ط ر).

وعن الحسن: ليلة السابعة عشرة التي صبيحتها يوم وقعة بدر، أو في الليالي العشر في أوتارها(1). ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ يخلو عنها. وتخصيصها بألف شهر؛ فإن النبي ﷺ ذكر رجلًا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المؤمنون واستحقروا أعمالهم، فأعطوا ليلةً إن أحيوها كان خيرًا من ذلك<sup>(2)</sup>. ﴿ نَنَزَّلُ ﴾ تتنزل. ﴿ وَٱلرُّومُ ﴾ جبريل. ﴿ مِّن كُلِّ أَمْرِ ﴾ من أجل كل أمر قُضِيَ لتلك السنة. وقرئ: ﴿من كل امرئ ﴾ (3). ﴿ سَلَامُ هِيَ ﴾ أي: هي سلام، أي: ذات تسليم، أو ذات سلامة. ﴿ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ وقت طلوعه، والمطلع بفتح اللام وكسرها: المصدر (4)، نحو المَقْتَل، والمحيض، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير الرازى» 32/ 230.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص/ 461، عن مجاهد مرسلاً.

<sup>(3)</sup> قراءة عليّ وابن عباس وابن عمر وعكرمة وأبي العالية وغيرهم. وردَّ ابن جرير الطبري؛ لشذوذها. ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 518-519.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع السابق 10/ 519-520.



## (98] سورة القيِّمة<sup>(1)</sup> كِيْبَ

مكية، وقيل مدنية، وتسمى سورة المنفكين (2)، وهي سبع آيات عند البصريين وثمانٍ في الكوفيّ والمدنيّ والمكيّ والشاميّ (3). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿ لَا يَكُنِ ﴾ كان يوم القيامة مع خير البريّة مساءً ومَقيلًا».



<sup>(1)</sup> سورة البينة.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1749.

<sup>(3)</sup> ينظر: «البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 282، و«الكشف والبيان» 30/ 121.

# ٢٠ فِيهَا أَبِداً أَرْضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (۞) ٩٠. وهِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (۞) ٩٠. وهِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (۞) ٩٠. وهِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ وَلِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ وَلِيهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَا لَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ لِللهِ لِمِنْ خَلِيهِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ لِللهِ لِمِنْ خَلِيقُ وَلِيهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلِيهُ لِللهِ لِمِنْ فَاللهُ عَنْهُمُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ لِلهُ لِمُنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِيهُ عَنْهُمْ وَلَوْلِهُ عَنْهُمْ وَلَوْلِهُ لِلْهُ لِلْعُلِيلِ عَلَيْهِمُ وَلَيْهُ وَلِيهُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلِي مُعْلِقُولُوا لِمُعْلِقُولِهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَالِكُولِي الْعَلَالِكُولِي الْعَلَالِكُولِ مِنْ اللهِ اللّهُ عَلَيْكُولُوا لِللّهُ لِلْعُلِيلُولُوا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعِلْمُ عَلَيْكُولِ اللّهُ لِلْعُلِيلُولُوا اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لِلْعُلِيلُولُوا لِمُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا لِمُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُوا لِلّهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْلُوا لَلْمُ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لِلْمُؤْلِقِيلُولُ اللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ عَلْمُعُلِيلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَمْ يَكُنِ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْكِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنَقَكِّينَ ﴾ أي: لا يُزايلُون الدنيا. ﴿ حَقَى تَأْنِيهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ وهو النبيُّ المنعوتُ في كتابهم، أو لم يكونوا تاركين صفة محمد حتى بُعِثَ، فلمَّا بُعِثَ تفرقوا وكانوا يقولون: لا ننفك عما نحن عليه حتى يأتينا نبي آخر الزمان (1). ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ عطف على ﴿ أَهْلِ الْكِئْكِ ﴾ ، أو يُرفع عطفًا على ﴿ الَّذِينَ ﴾ ، أو الطائفتان لا ينفصلان عما هم عليه من الإصرار ﴿ حَقَّ تَأْنِيهُمُ الْبَيّنَةُ ﴾ ، و ﴿ رَسُولٌ ﴾ بدل منها، أي: مَلكٌ ينزل من السماء يقرأ عليهم ﴿ كُتُبًا ﴾ طُهِّرت من الشرك والباطل. ﴿ فِيهَا ﴾ مكتوبات مستقيمة على الحق، ولو تحقق ما التمسوا لا يؤمنون؛ فإن أهل الكتاب ﴿ ما تفرقوا إلّا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ وهي: محمد على يشهد له كتابهم وراء ما يشهد الحِسِّ، وأنهم فيما اعتقدوه من الكتب ﴿ وَمَا أُمُرَدًا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخِلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاتَ ﴾ مائلين عما سواه، وبذلك يأمر محمد على ﴿ وَمَا أُمُرَدًا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهُ مُخِلِمِينَ لَهُ الدِينَ المتبالمة على الحق (2). ومن قرأ ﴿ رَسُولًا ﴾ فهو حال من البينة (6). ﴿ وَسُولًا أَوْ الرَضُوان من الله ﴿ لِمَنْ خَشِي رَبُهُ ﴾ والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير الرازي» 32/ 237.

<sup>(2)</sup> في (غ) حاشية: «أي: المِلّة القيمة؛ إذ لو لم يحمل على هذا لكان إضافة الشيء إلى الصفة، وهذا لا يجوز؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه».

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿رَسُولٌ﴾ بالرفع، وقرأ أُبِيّ وابن مسعود» ﴿رَسُولاً﴾ بالنصب. «معجم القراءات»، 10/ 524.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 10/ 527-528.



### هِ [99] سورة الزلزلة

مدنية عند مقاتل، ومكية عند الكلبيّ (1). وهي ثمان آيات في الكوفيّ والمدنيّ الأوَّل، وتسع في البصريّ والمدنيّ الأخير والمكيّ والشاميّ (2). عن عَليِّ عن النبيّ - ﷺ: «مَنْ قَرَأ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ أربعَ مرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ قَرَأ القُرآنَ كُلَّهُ» (3).

#### HERRY HOLDEN HOL

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴿ وَاَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ﴿ وَهَا وَاَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ﴾ وَقَالَ وَقَالَهَا فَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَ بِنِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانُا لِللَّهُ وَلَيْ وَمَعْ مِنْ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانُا لِيُمْرَوُ النَّاسُ أَشْنَانُا لِيَمْرُونُ النَّاسُ أَشْنَانُا لِيَمْرُونُ النَّاسُ أَشْنَانُا لِيَمْرُونُ النَّاسُ أَشْنَانُا وَمُعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فَيْرَا لِيمُونُونَ مَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فَيْرَا لِيمَانُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال



﴿إِذَا ﴾ محذوف الجواب، أي: تُقضى. ﴿إذا زلزلت زلزالها﴾ بكسر الزاي

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1751، و«الكشف والبيان» 10/ 263.

<sup>(2)</sup> ينظر: «البيان في عدّ آي القرآن» ص/ 283.

<sup>(3)</sup> أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (2286) 4/ 129، والترمذي في «سننه» رقم (289) 5/ 165، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ هَذَا الشَّيْخِ الحَسَنِ بْنِ سَلْم».

وفتحها(1): مصدر، نحو: القُلْقَال والوسواس، أو بالفتح: اسم جامد، والمعنى: زلزال يقاربها، كقولهم: أُكْرِم الكَرِيم إكْرَامَهُ، أو زلزال جميعها. الأثقال: جمع ثقل وهو متاع البيت، أي: كنوزها ليُستخفُّ بها فَيُهَجِّنُ البخيل والظالم على كسبها وحبها، أو هو الموتى تخرج للجزاء. ﴿ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا ﴾ أي: الكافر يقول: ما لها زُلزلت هذه الزلزلة، وأما المؤمن فيقول: هذا ما وعدنا الرحمن. ﴿ يَوْمَيذِ ﴾ بدل من ﴿إِذَا ﴾ وناصبها ﴿ تُحَدِّثُ ﴾ وتحديث الأرض؛ بيان الحال، أي: تحدَّث الخلق أخبارها. ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى ـ لَهَا﴾ يُقال: حدَّثتُهُ كذا ويكذا. وأوحى لها وإليها. وعن النبي ﷺ: «أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةِ بِمَا عَملَ عَلَى ظَهْرِهَا (2). وقرأ ابن مسعود: ﴿تنبئ أخبارها ﴾ (3). ﴿يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ يرجع من موقف الحساب إلى موضع الجزاء. ﴿ أَشَّنَانًا ﴾ متفرقين، مِنْ مؤمنِ يصعد إلى جناته، وكافر يهوي إلى نيرانه. ﴿ لِيُسُرُّواْ ﴾ أي: جزاء أعمالهم. وقرئ: بفتح الياء<sup>(4)</sup>. ﴿ مِثْقَ ال دَرَّةِ ﴾ زنة نملة صغيرة. ﴿ يَكُرُهُ ﴾ يرَ جزاءه، أو يره مقبولًا، أو مردودًا، أو يرى كل كافر جزاء ما عمل من خير في دنياه، في نفسه وأهله وماله وولده، وكذلك كل مؤمن، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ زِلْزَالَهَا ﴾ بكسر الزاي، وقرأ عاصم الجحدري وأبو العالية وأبو حيوة: ﴿زَلْزَالَهَا﴾ بفتح الزاي. «معجم القراءات»، 10/ 533.

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (11629) 10/ 342، من حديث أبي هريرة -رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُ-. إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي سليمان تُكُلِّمَ فيه. ينظر: «صحيح ابن حبان» تحقيق: شعب الأرنؤوط، 16/ 360.

<sup>(3)</sup> قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير. «معجم القراءات»، 10/534.

<sup>(4)</sup> ينظر: «المرجع السابق» 10/ 535.



### العاديات ﴿ [100] سورة العاديات ﴿

مدنية، وهي إحدى عشر آية<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبيّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ العَادِيَاتِ أُعِطَيَ من الأَجْرِ حَسَنَاتٍ بِعَددِ مَنْ بَاتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وشَهِدَ جَمْعًا».



﴿ وَٱلْعَكِدِينَتِ صَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَاتَرَن بِهِ مَفَعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ مَمَعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِهِ مَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ مَكَلَ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْحَيِّرِ لَشَدِيدٌ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَافِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَخِيدٍ رُا ۞ ﴾.

﴿ وَٱلْعَدِينَ ﴾ الخيل تعدو في سبيل الله. وذلك أنَّ النبي ﷺ بعث سرية مع مُنذِر بن عمر و الأنصاري إلى حَيِّ من كِنَانَة فتأخّر خبرهم، فقال المنافقون: قُتِلُوا جميعًا فأخبر الله نبيًه عن حالهم (2). والضبح: صوت أنفاس الخيل والكلب والثعلب. وكان ابن عباس يحكي ويقول: «أخ أخ»(3). وقيل: هي الإبل تعدو مِن عرفاتٍ إلى مزدلفة ومِنْ مزدلفة إلى مِنى، وهو مِن ضَبَحَتِ الإبل وضَبَعتْ: مَدَّتْ أضباعها في السير. والتقدير: يَضْبحنَ

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1753، و«البيان» ص/ 284.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 269.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبرى في «تفسيره» 24/ 560.



ضَبْحًا، أو ضَابِحَاتٍ. ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ ﴾ الخيل تُورِي نَارَ الحُبَاحِبِ(١) بسنابكها في الحجارة والمَحْصَبَةِ(2). ﴿ فَٱلْغِيرَتِ ﴾ المسْرعَاتِ ومنه: أَشْرَقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ(3). ﴿ صُبْحًا ﴾ نُصِبَ على الظرف. ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ هيَّجنَ في العدوْ. و﴿ نَقْعًا ﴾ غبارًا وعطف أَثُوْنَ على ما دل عليه اسم الفاعل، أي: عَدَوْنَ فأورين، فَأَغَرْنَ فَأَثَرْنَ. ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِـ ﴾ أي: ملتبسات بالنقع. فَوَسَطْنَ من جموع العدوّ. وَسَطتُ المكانَ ووسَطُّتُهُ وتوسَّطتُهُ أتيتُ وسطه. وقرئ: ﴿ فَوَسَّطْنَ ﴾ بالتشديد(4). ﴿ لَكَنُودٌ ﴾ كفور، كَنَدَ النَّعْمَةَ: كفرها. وسُمِّي كِنْدَةُ؛ فإنه كَفَرَ أَبَاهُ ففارقه. وقيل: الكنود بلسان كِنْدَةَ: العاصى، وبلسان بني مالك: البخيل، وبلسان ربيعة ومُضَر: الكفور. و﴿ آلإنسَكُنَ ﴾ قُرْطِ بن عبد الله(٥)، أو أبو الحُبَاحِب(٥)، أو هو عام. ﴿ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ يشهد يوم القيامة على فعله، أو الله شهيد عليه. ﴿ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: المال، ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ لبخيل، أو لشديد الحبّ. ﴿ بُعْبُرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ بُحِثَ وبُحْثِرَ الأموات. ﴿ وَحُصِّلَ ﴾ أظهر مُحَصَّلًا مجموعًا في الصحف أو جزاء ما في الصدور من البخل والكفر. ﴿ لَخَبِيرٌ ﴾ عالم يُجازيهم على قُبح مَخازيهم، وحُسن السَّمْتِ على مَجاريهم، والله أعلم.

(1) نار الحباحب: الشرر الذي يسقط من الزناد. ينظر: «تفسير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر، .489/15

<sup>(2)</sup> الأرض المحصبة بالفتح: كثيرة الحصباء، والحصباء الحصى. ينظر: «لسان العرب» 1/ 318، و «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 177.

<sup>(3)</sup> قَالَ طاوس: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، ومن المزدلفة بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ، وَقَدَّمَ هَذِهِ". ينظر: «تفسير البغوى» 1/ 255.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن مسعود وعمرو بن ميمون وزيد بن عليّ وابن أبي عبلة وأبي حيوة وقتادة. «معجم القراءات»، 10/ 542.

<sup>(5)</sup> عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي قُرْطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَوْفَل الْقُرَشِيِّ. «تفسير الرازى» 32/ 262.

<sup>(6)</sup> ينظر: «تفسير السمرقندي» 3/ 584.



## ﴿ [101] سورة القارعة ﴿

مكية، وهي عشر آيات في المدنيّ والمكيّ، وإحدى عشرة آية في الكوفيّ، وثمان في البصريّ والشاميّ (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قَرَأَ سُوْرَةَ القارعة ثقَّلَ اللهُ بها مِيْزَانَهُ يوم القيامة».

#### 

﴿ اَلْقَادِعَةُ اللَّ مَا اَلْقَادِعَةُ اللَّهِ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الْقَادِعَةُ اللَّهِ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الْقَادِعَةُ اللَّهِ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الْقَادِعَةُ اللَّهِ مَن يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ الْمَنْفُوشِ الْمَنْفُوشِ اللَّهِ فَاللَّهُ مِن الْمَنْفُوشِ اللَّهِ فَاللَّهُ مَن فَلَكُ مَوْدِينَهُ اللَّهُ مَا مَن خَفَّتْ مَوْزِينَهُ اللَّهُ مَا وَيَدَّةً اللَّهُ مَا مِن مَا قَدْرَنكَ مَا هِيئة اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَدَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَدَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَدَّةً اللَّهُ مَا مَنْ خَفَدَ مَوْزِينَدُ أَنْ اللَّهُ عَالِمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ خَفَدَ مَوْزِينَدُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ البَلِيَّةُ تقرع القلوب، أي تضربها بشدة، وهنا القيامة. ورُفِعَتْ على الابتداء، أو يقال: أتتك القارعة. ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب بمضمر دلّت على السُّرُج. والجرادُ سُمِّي فراشًا؛ عليه ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾. ﴿ الفراشِ ما يتهافتُ على السُّرُجِ. والجرادُ سُمِّي فراشًا؛

LARLER REPORTED AND A SERVICE OF THE SERVICE OF THE

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1755، و«البيان» ص/ 285.

لتفرشه وانتشاره. ﴿ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ المتفرق. وفي حديث أم زرع: «..زَوْجِي لاَ أَبْثُ خَبَرَهُ» (1)، أي: لا أنشره لقبح آثاره. ﴿ كَالْمِهْنِ ٱلْمَنْهُوشِ ﴾ شُبّهت بالعهن؛ فإن ﴿ وَمَنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيثُ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَبِيبُ شُودٌ ﴾ [فاطر: 27]. وعن ابن مسعود: ﴿ كَالصُّوفِ ﴾ (2)، ويجوز أن يكون في مُقدمتها صَرْصَرٌ يُطَيِّرُ الناسَ ويُبعثرُ الناسَ ويُبعثرُ الناسَ ويُبعثرُ الجبالَ. ﴿ فَقُلَتَ مَوَزِينَنُهُ ﴿ هو جمع موزون، أي: عملٌ له وزن وخطر، أو جمع ميزان، وثقلها؛ رجحانها بالخيرية. ﴿ فَأَمَّهُ وَالهَاوِيةُ ﴾ أمُّ رأسهِ ساقطة، أي: يُلقى منكوسًا في النار، أو الأُمُّ: المأوى؛ فإن الآوِي يَأُمَّهُ. والهاوية: المُنحطَّة في النار. كما قال ﷺ: «يهوي إليه الكافر سبعين خريفًا» (3)، أو هو مِن قولهم: هَوتْ أُمَّهُ؛ فإنه إذا هوى هَوتْ أُمَّهُ وَلَهُ أَكُلًا وَخَزَنًا، أي: هَلَكَتْ، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري رقم (5189) 7/ 27، من حديث عائشة - رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا -.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن مسعود وابن جبير وابن شنبوذ. «معجم القراءات»، 10/ 553.

<sup>(3)</sup> وأخرجه الحاكم 2/534، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» ص/ (271) برقم (464)، من طريق هارون بن سعيد الأيلي. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ينظر: «موارد الظمآن» تحقيق: حسين الداراني عده كوشك.





مكية وهي ثماني آيات<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطى من الأجر كأنه قرأ ألف آية».



﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ التباري في الكثرة. نزلت حين تكاثرت بنو عبد مناف وبنو سهم بن عمر و فَكَثَرَهُم بنو عبد مناف، فقالوا: إنَّ البغي أهلكنا في الجاهلية فَعَادُّونَا الأمواتَ والأحياء، فَعَدوا فَكَثَرَهُمْ بنو سهم فعُبِّرَ عن البلوغ إلى ذكرهم بالزيارة التي هي البلوغ إليهم (2)، أو هو استعارة عن الموت، ﴿ كُلَّا سَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في القبر. ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في القبر. ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في المَبْعَثِ، أو التقدير: ﴿ كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ لتركتم التكاثر، أو لصدّقتم أنكم

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1757، و«البيان» ص/ 286.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 3/ 791.

﴿ لَتَرُونَ ٱلْمَحِيمَ ﴾، أي: في الموقف. ﴿ ثُمَّ لَتَرُونَهَاعَيْنَ ٱلْمَقِينِ ﴾ بالورود، أي: الرؤيّة التي هي نفس اليقين. وانتصابه على المصدر، نحو: رأيته حقًّا وتبيّنتُهُ يقينا(1). ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّهِدِ ﴾ روى أنه- عَلَيْهِ السَّلَامُ- سُئل عن النعيم؟ فقال: «بَيْثٌ يُكِنُّكَ وَخِرْقَةٌ تُوَارِيكَ وَكِسْرَةٌ تَشُدُّ صُلْبَكَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ نَعِيمٌ»(2). وقيل: الصحة والفراغ والمال، أو الأمن والصحة (3)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: « ﴿علم اليقين ﴾ قسم. ﴿لترون ﴾ جواب القسم، والتقدير: وعلم اليقين لترون الجحيم، فحذف الواو ونصب؛ لأن الاسم بعد حذف الجار في القسم يكون منصوبًا إلا لفظ الله، فإنه يجوز فيه الجر والنصب». ينظر: «غريب التفسير»، 2/ 1384.

<sup>(2)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 228، عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا، والحاكم في «المستدرك» 4/ 312 (7866) وصححه ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (406)، وفي «السلسلة الضعيفة» .(1063)

<sup>(3)</sup> عن عكرمة وسعيد بن جبير. ينظر: «الكشف والسان» 30/ 234.





مكية وهي ثلاث آيات<sup>(1)</sup>. عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة العصر ختم الله له بالصبر وكان من أصحاب الحق يوم القيامة».



﴿ وَٱلْعَصْرِ آَلَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ آَلَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ آَلَ ﴾. وَكَانِهُ وَكُولُونَ الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ آَلَ ﴾.

﴿العصر﴾ الليل والنهار، ويقال لهما: العصران، أو هو بعد الزوال إلى الغروب وآخر ساعات النهار، أو هو الدهر أقسم به؛ لما ضُمَّن من بدائع الفطرة وصنائع القدرة. ﴿ أَلِانسَنُ ﴾ هنا أبو جهل. ﴿ لَنِي خُسْرٍ ﴾ نقصان، أو هلكة، أو عقوبة. ﴿ إِلّا الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أبو بكر، ﴿ وَعَيلُوا الصّلِحَاتِ ﴾ عمر، ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ ﴾ عثمان، ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ ﴾ عثمان، ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ ﴾ تَحَاتُواْ. ﴿ وَتَوَاصَوا بِالقرآن، أو الإيمان، أو على العمل بالحق. ﴿ وَالصَّرِ ﴾ أي: على الطاعة وعن المعاصى، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1759، و«البيان» ص/ 287.



مكية وهي تسع آيات (1). عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الهمزة أُعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه».



﴿ وَثِلُّ لِلَّكِ لِلَّا مُمَزَةٍ لَمُنَزَةٍ ۞ الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَذَدَهُ. ۞
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ، ۞ كَلَّا لَكِئْدَنَ فِي الْخُطَمَةِ ۞
وَمَا آذَرَنكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوفَدَةُ ۞ اللّهِ عَلَيْهِم مُوْصَدَةً ۞ فِي عَمَدِمُ مُدَّدَةً ۞ .
عَلَى ٱلْأَفْعِدَةَ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةً ۞ فِي عَمَدِمُ مُدَّدَةً ۞ .

﴿ وَيَٰلُ ﴾ مبتدا ﴿ لَِكُلِ هُمَزَةٍ ﴾ خبره، وهو شاذ، أي: مبتداً منكر غير موصوف، أو يقال: ثبت ويلٌ. والهمز والهزم: الكسر، أو الهمز: الطَّعْنُ والقدح في ظهر الغيب، واللُّمز في الوجه وذُكِرَ على عكسه. والفُعلة: صيغة الفاعل المواظِب، أو الهمز: باللفظ، واللُّمز بالحركة. وقيل بضدِّه. وقرئ: بسكون الميمين (2) فيكونان مفعولين يعني: الذي يتعرَّض بالحركة.

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1761، و«البيان» ص/ 289.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو جعفر والأعرج: ﴿هُمْزَةٌ لُمْزَةٌ ﴾ بسكون الميم فيهما. «معجم القراءات»، 575/10

الناس حتى يهمزوه. وقرئ: ﴿وَيْلٌ للهُمَزَةِ اللَّمَزَةِ﴾ (أ). قيل: نزلت في الأخنس بن شريق، أو أمية بن خلف، أو الوليد بن المغيرة، أو حُميد بن عامر الجُمَحِي، أو وهب بن عمرو الثقفي، أو هو عامٌ (2). ومحل ﴿ اللَّذِي ﴾ جرٌّ، بدل من كل، أو يُنصب على الذم. ﴿ جَمّعُ مَالًا ﴾ أكثر جمعه من غير حِلّه. وقرئ: مخفقًا (3). ﴿ وَعَدَدَهُ, ﴾ جعله عُدَّةً لنوائب الدهر، أو كَثَر عدّه حرصًا فيه وحبًا له (4). ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَغَلَدُهُ وَ عَلَيْمَ أَي يعمل عمل مَن يُظنَّ هذا، أو يزعم أن المال يُخلِّده في النعيم، أي: يُسبب خلوده حسب ما يؤمّل من أفعال البر. وعن الحسن أنَّهُ عَادَ (5) مُوسِرًا فقال: «ما تقولُ في أُلوفٍ لم أفتد بها من ونوائبِ الدهر ومخافةِ الفقر. قال: إذًا تَدَعُهُ لِمَنْ لا يَحْمَدُكُ فَتَرِدُ على من لا يَعْدُرُكَ (6). ﴿ كُلِّبُدُنَ ﴾ ليُطرحنَّ و﴿ لَيُنْبَذُنَ ﴾ أي: هو وماله، ﴿ كُلِّبُ مُنْ أَي: هو ومن اقتفى أثره (7). وتُسمّى جهنَّم حُطَمَة؛ فإنها تهضم ما يلقى فيها. ﴿ كُلِّبُدُنَ ﴾ أي: هو ومن اقتفى أثره (7). وتُسمّى جهنَّم حُطَمَة؛ فإنها تهضم ما يلقى فيها. ﴿ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفُوبُ . ﴿ عَلَيْهِمُ مُؤْصَدَهُ ﴾ مُطْبَقة. أصدتُ الناب وأو صَدْتُهُ واحد.

<sup>(1)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 285.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 576.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «﴿ اللَّذِي جَمَعَ مَالاً ﴾ مبتدأ، ﴿يحسب ﴾ خبره، ويجوز أن يكون خبرًا، أي: هو الذي جمع مالًا، ويجوز أن يكون نصبًا على الذم، أعني الذي جمع، ويجوز أن يكون خفضًا بدل من كل، والتقدير: ويل للذي جمع، ولا يجوز أن يكون وصفًا لما قبله؛ لأن ما قبله نكرة وهو معرفة، ولا يجوز أن يكون بدلًا من ﴿ همزة لمزة ﴾ ؛ لأنه يصير ويل لكل الذي جمع». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1387.

<sup>(5)</sup> من العيادة، أي عيادة المريض.

<sup>(6)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 795-796.

<sup>(7)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 578-579.

∘**∢**∘∘**∢** 563 **\*** • •

﴿ فِي عَمَدِ ﴾ يقرأ بضمتين وفتحتين وسكون الميم (1) جمع عماد وعمود. ﴿ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ تُمَدَّدَةٍ ﴾ تُمَدُّد فيوثق فيها أَرْجُلُ الكفارِ، والتقدير: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴾ مُوثَقِينَ في ﴿ عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ﴾ مُوثَقِينَ في ﴿ عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ﴾ والله أعلم.



(1) ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 581-583.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «[عن] الحسن، ﴿ فِي عَمَدِمُّمَدَّدَةِ ﴾، أي: في دهر طويلٍ. ». ينظر: «غرائب التفسير»، 2/ 1388.





مكيّة، وهي خمس آيات<sup>(1)</sup>عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الفِيلِ عَافَاهُ اللهُ أَيّامَ حَيَاتهِ في الدنيا من القَذْفِ والمَسْخِ».



﴿ اَلَةَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّنِ الْفِيلِ الْ اَلَةَ جَعَلَ كَيْدَهُمُ اللهِ الْ اَلَةِ جَعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ



﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ألم تعرف. ﴿ كَيْفَ ﴾ في موضع النصب بـ ﴿ فَعَلَ ﴾ (2). روي أن أَبْرُهَةَ بن صَبَّاحِ بن الأَشْرَم مَلِكِ اليمن من قِبَلِ النجاشي، بنى بصنعاء بيتًا وَسَمَّاه: الْقُلَّيْسَ، أو هَيْكُل، وأراد أن يصرف إليه وجوه الحَاجِّ فقعد فيه رجل من بني كِنَانة (3). وقيل: لَطَّخَهُ رجلٌ من خُثْعَم، أو أَجَّجَ قومٌ من العرب نارًا فحملتها الربح فأحرقت البيت فأغضبه ذلك

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1763، و«البيان» ص/ 289.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «مفعول ﴿ترى﴾ الجملة، و﴿كيف﴾ مفعول فعل؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله». ينظر «غرائب التفسير»، 2/ 1389.

<sup>(3)</sup> أي: قضى فيه حاجته.

فحلف ليهدِمَنَّ الكعبة، فلمَّا وصل إلى المُغَمَّسِ<sup>(1)</sup> استقبله عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموالِ تِهَامَة، فأبى إلَّا تخريب البيت، فَعَبَّأ جيشه وقَدَّمَ فِيْلَا اسمه: محمود، واثني عشر فيلًا غيره. وقيل: ثمانية فكلّما وجّهوا الفيل إلى الكعبة برك، وإذا وَلَّوهُ هَروَلَ. وقيل: دخل عليه عبد المطلب فأعجبه رُواءُهُ فقيل له: إنه مُطْعِمُ الناسَ في السَّهْلِ والوُحُوش والطيور في القُلُلِ، فرحَّب به، فلما رآه افتتح كلامه من استرداد مائتين من إبله التي أغاروا عليها، قال: سقطت من عيني جئتُ لأهدمَ بيتًا هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم، فما أَلْهَاكَ عنه ذَوْدٌ أُخِذَ عَنكَ. فقال: أنا ربُّ الإبلِ وللبيتِ ربُّ سَيَمْنَعُهُ، فاستردَّ آبَالَهُ، وجاء وأخذ بِحَلْقَةِ البَاب وقال:

لا هم إِنَّ الْمَرُءَ يَمْنَعُ حِلَّهُ فَامْنَعُ حَلاَلَكُ لَا يَعْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ عدوامِحَالَكَ إِن كنت تاركهم وكعبتنا فَامُرْمَابَكَ مَا بَسِدَالَكُ

فالتفتَ فإذا هو بِطَيرٍ من نحو اليَمَنْ فقال: إنها لطيرٌ غريبة ما هي بَحْرِيَّةٌ ولا تِهاميَّةٌ. وعن ابن عباس: «لها رؤوس كرؤوس السباع». وقيل: لها أكف كأكف الكلاب. كانت كلُها خُضرًا، وقيل: سودًا، وقيل: بيضًا، لكل واحد حجران في رِجْلَيْهِ، وحَجَرٌ في منقارهِ يقع على رأس الرَّجُلِ فيخرج من أسفله بأمعائه فأهلكوا بأسرهم. وكان سنة ميلاد النبي عَلَيْ وقيل: قبل الولادة بخمسين يومًا. روي: أنَّ كلَّ من أصابه الحَجَرُ أهلكه الجُدْريُّ، والله أعلم (2).

#### ﴿ كَيْدَمُرُ ﴾ إرادتهم المُضرّة مُختفيًا. ﴿ فِي تَضْلِيلِ ﴾ تضييع. ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾

<sup>(1)</sup> المغمس: بضم أوله وفتح ثانيه بعده ميم آخره مشددة مكسورة وسين مهملة: موضع طرق الحرم، وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاء به أبرهة. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري 4/ 1248، و«الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 273.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» رقم (19481) 10/ 3464، و«تفسير الطبري» 24/ 635، و«الكشف والبيان» 10/ 290.



جماعات في تفرقة لا واحد لها، أو واحده إِبِّيْلٌ، مثل: سِكِّيْنٌ، أو إِبُّوْلٌ مثل: عَجُّوْلٌ<sup>(1)(2)</sup>. ﴿ تَرْمِيهِم ﴾ بالياء؛ للفظ الطير، وبالتاء؛ لمعنى الجماعة(٥). ﴿ مِّن سِجِيلٍ ﴾ مُسَجِّلٌ لعذابهم (4). وروي أنه كان مكتوبًا عليها اسم مَن يُصيبه (5). ﴿ كَعَصْفِ ﴾ ورق زرْع لم يبق منه إلاّ التُّبْن، والله تعالى أعلم.



(1) في (ي) حاشية: "[قيل]: هي العنقاء المُعْرب". ينظر: "غرائب" التفسير"، (1390).

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير الماوردي» 6/ 343، والتفسير الوسيط» 10/ 2019.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 589.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: « ﴿من سجيل ﴾ قيل: من سجين فقلبت النون ﴿ لامّا ﴾». ينظر: «غرائب التفسير »، 2/ 1390.

<sup>(5)</sup> ينظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 422.



مكية، وهي أربع آيات في الكوفيّ والبصريّ والشاميّ، وخمس في المدنيّ والمكيّ (1)، عن أُبيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة لإيلاف قريش أُعِطِيَ من الأجرِ عشرَ حسناتِ بعددِ من طافَ بالكعبةِ واعتكفَ بها».



﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الْفَيْدِ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ ﴿ لَا الْمَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ﴾ الإيلاف: إيجاب الإلف بالتدبير اللطيف، و(اللَّام) متعلقة بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾، أو بقوله: ﴿ فَعَكَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾، أو المعنى: اعْجَبُوا لإيلاف قريش. قرئ: ﴿ لإلاف﴾ (2) من قولهم: أَلِفْتُه إِلْفًا وإِلَافًا، أو ألفته مؤالفَة وإلَافًا (3).

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1765، و«البيان» ص/ 290.

<sup>(2)</sup> قراءة ابن عامر وأبي جعفر، على وزن فعال من غير ياء. «معجم القراءات»، 10/595-

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.



وعن ابن عباس: سمّيت قريش بدابة في البحر تَأْكُلُ ولا تُؤْكُلُ وتَعْلُو ولا تُعْلَى تسمّى القِرْش (1). وقيل: القِرْشُ: الكَسْبُ، فسمّوا قريشًا فإنهم تُجَّار مُكْتَسَبُونَ (2)، ﴿ إِلَيْهِمَ بُ بدل من (الإيلاف) فإنه عمّ ثم خصّ إيلافِ الرحلتين الصيف إلى الشام، والشتاء إلى اليمن، أو التقدير: لتألف قريش الثّواء بمكة إلفهم الرحلتين؛ فإن الله أعزهم بأنْ تجيء إليهم مجلوبات المَشْرِقَين. وقرئ: ﴿ رُحُلةَ ﴾ بالضم وهي الجهة التي يرحل إليها (3) ﴿ رِحَلةَ الشِّيتَاءِ ﴾ مفعول به يعمل فيه ﴿ إِلَيْفِهِمَ ﴾، ﴿ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ جواب الشرط، أي: إن لم يعبدوه لجلال ذاته واستحقاقه العبادة، فليعبدوا للإيلاف. ﴿ أَطْعَمُهُم تِن جُوعٍ ﴾ حيث أصابهم سبع سنين حتى أكلوا الكلاب والعظام المُحْرَقة والعِلْهِزْ (4) بدعاء النبي ﷺ إذ قال: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ» (5)، فأطعِموا بخصبِ اليمن والشام. ﴿ وَالمَانَ لَحِرهِ البيت؛ لأن الخِصْبَ والأمنَ لحرمة البيت؛ لأن الخِصْبَ والأمنَ لحرمة البيت؛ والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «تفسير البغوى» 5/ 310.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير النيسابوري» 6/ 570.

<sup>(3)</sup> قراءة أبي السَّمَّال والأزرق عن أبي عمرو. «معجم القراءات»، 10/ 601.

<sup>(4)</sup> العِلْهِز، وهو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه. ينظر: «النهاية» 3/ 293، و«درج الدرر» تحقيق: وليد الحسين- إياد القيسي، 3/ 1269.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري رقم (804) 1/ 160، من حديث أبي هريرة- رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ-.



مكية، عند مقاتل، ومدنية عند غيره، وقيل: مكية إلى قوله: ﴿ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾، وما بعدها مدنية (2). وهي ستُّ آياتٍ في المدنيّ والمكيّ والشاميّ، وسبع في الكوفيّ والبصريّ (3). عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ غَفَرَ اللهُ له إِنْ كان للزكاة مُؤدِّيًا».

#### 

﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ اللَّ فَذَلِكَ ٱلَّذِى مَكَادِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّ فَكَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّ يَكُفُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّ فَوَيْلُ لِللَّهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اللَّهُ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهُ ﴾.

KICKKICKKICKKICK

قرأ ابن مسعود ﴿أَرَأَيْنَكَ﴾ مع حرف الخطاب(٩)، أي: إن لم تعرفه؛ ﴿ فَذَالِكَ

<sup>(1)</sup> سورة الماعون.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1767.

<sup>(3)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1767، و«البيان» ص/ 291.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/606.



ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْمِينِ ﴾، أي: يَدْفَعُ بِجَفْوَةٍ. وقرئ: ﴿يَدَعُ ﴾ أي: يترك(١)، وهو أبو سفيان كان يَنْحَرُ فسألهُ يتيمٌ فَرَدَّهُ بِعَصَاهُ، أو هو العاص بن وائل، أو الوليد بن المغيرة، أو عمرو بن عَائِذِ المخزومي، أو هُبَيْرةُ بن أبي وَهْبِ المخزومي(2). وجواب ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ محذوف، أي: أرأيت إن فعلوا هذه الفعلات أَنْعِمْ مَا صنعوا. ﴿ فَوَيْلٌ لِلمُصَلِّر ﴾ أي: فويلٌ لهم، إلَّا أنه وضعت صفتهم موضع الضمير، فإن المنافقين مع تكذيبهم ساهون عن صلاتهم، أو إذا دَلَّ زَجْرُ اليتيم على رخاوةِ العقيدة المُفْضِية إلى التكذيب؛ فويل للذي يسهو عن صلاته تهاونًا بها؛ فإنها أدلُّ عليه. وعن أنس: «الْحَمْدُ لله الَّذِي قَالَ: ﴿ عَن صَلَامَمٌ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: فِي صَلَاتِهمْ »(3). قيل: هو الذي إنْ صَلَّى كَانَ رياءً، وإنْ تَرَكَ لم يَنْدُمْ (4). ﴿يُرَاءُونَ ﴾ أي: يَرُونَ الصالحة النافلة، وأمَّا الفرائض فواجبة الإظهار. ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ الزكاة، أو الأمتعة القليلةِ القيمة، فَاعُول، من المَعْن وهو القليل، وفي المثل: «مَا لَهُ سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَة»، أي: كثير وقليل(5). وقيل: رأس الماعون الزكاة، وأدناه إعارة المُنْخُل والإبرة والدلو(6)، أو الماعون: الماء، أو المال. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> قراءة عليّ والحسن وأبي رجاء العطاردي. المرجع السابق، 10/607.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 331، و«أسباب النزول» للواحدي ص 493.

<sup>(3)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 305، عن عطاء بن دينار، وأورده النسفتي في «تفسيره» 3/ 685، عن أنسِ والحسن- رَجَوَالِلَهُ عَنْهُرً-.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 30/ 335.

<sup>(5)</sup> ينظر: «إصلاح المنطق»، ص/ 384، و«تهذيب اللغة» 17/3 (معن). والسعنة: من المِعْزَى: صغار الأجسام في خلقها، والمعن: الشيء الهين. وقيل: السعنة: الكثرة من الطعام وغيره، والمعنة: القلة من الطعام وغيره. «تهذيب اللغة» 2/ 104 (سعن). وينظر: «التفسير البسيط» تحقيق: لجنة علمية من جامعة محمد بن سعود، 24/ 366.

<sup>(6)</sup> أورده أبو القاسم النيسابوري في «إيجاز البيان في معاني القرآن» 2/ 398، عن عكرمة - رَحْمَهُ أَللَّهُ - .

## ﴿ [108] سورة الكوثر

مكية وهي ثلاث آيات<sup>(1)</sup>. عن أُبيّ عن النبي ﷺ: "مَنْ قَرَأ: ﴿إِنَّا آَعُطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ سقاه اللَّهُ – تعالى – من أنهار الجنَّةِ وأعطي مِنَ الأَجْرِ عَشْر حسناتٍ بعَددِ كُلِّ قربَانٍ قرَّبهُ العبادُ في كُلَّ عيدٍ أو يُقرِّبُونَهُ».



﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱلْحَـرُ ۞ إِنَ شَانِئَكَ هُوَٱلْأَبْتَرُ۞﴾.



قرأ النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾ (2). (والكوثر) الخير الكثير، أو هو نهر في الجنة، أو كثرة الأولاد أو الأشياع، أو القرآن، أو الذكر الباقي المقارِن ذكر الله. ﴿ وَصَلَ ﴾ أي: ركعتي العيد. ﴿ وَٱنْحَرَ ﴾ البُدُنَ شكرًا لجزيل ما أَزَلَّ (3) إليك، أو هو صلاة

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1769، و«البيان» ص/ 292.

<sup>(2)</sup> رواية أم سلمة عن النبي ﷺ، وقراءة الحسن وطلحة وابن محيصن. والإنطاء: الإعطاء بلغة أهل اليمن. «معجم القراءات»، 10/613.

<sup>(3)</sup> أي: أنعم عليك. سبق إيضاحه.



الفجر، يَجْمَعْ (1) وينحر البُدُنْ بمِنىً وقيل: نزلت يوم الحديبية، وأُمِرَ النبي ﷺ بالنحر والصَّلاة<sup>(2)</sup>، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أي: الصلوات، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

<sup>(2)</sup> ينظر: «أحكام القرآن» لابن الفرس، 3/ 629.



مكية، وهي ست آيات<sup>(2)</sup>. عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا الْسَياطين وبَرِئَ من الشَّركِ الشَّركِ ويعافى من الفرع الأكبر».



﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ لَا أَغَبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْاعَابِدُ مَا نَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنَاعَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ ۞ .

الخطاب للكفار الذين علم الله أنهم لا يؤمنون والتمسوا أن يَعْبُدَ النبيُ عَلَيْ آلهتهم سنة، وهم يعبدون إلهه سنة، وهم: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث (3). ﴿مَا عَبْدُ الذي تعبدون، ولا تَمْبُدُونَ ﴾ ﴿مَا ﴾ الأولى موصولة، والثانية مصدرية، أي: لا أعبد الذي تعبدون، ولا

<sup>(1)</sup> سورة الكافرون.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1771، و«البيان» ص/ 293.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 314/10.



أعبد عبادتكم؛ ولهذا ذكر ﴿مَا﴾ دون ﴿مَنْ﴾، أو لا أعبد في الحال والاستقبال. ﴿ لَكُرُ ﴾ جزاء ما عملتم. ﴿وَلِيَ ﴾ توحيدي، والله تعالى أعلم.





مدنية، وهي ثلاث آياتٍ. وتسمَّى: سورة الفتح<sup>(1)</sup>. عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد مع محمد فتح مكة».



﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَّحُ ۚ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ٱفْوَاجًا ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُۥكَانَ قَوَّابًا۞﴾. عدد 28 عدد عدد 28 عدد عدد 28 عدد عدد 28 عدد 28 عدد 28 عدد 38 عدد 38

﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ ﴾ قيل: هي آخر سورة نزلت، ولهذا قال العباس أو عبد الله: نُعِيَتْ إِلَيكَ نفسك فقال ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَكَمَا تَقُولُ». وسمَّاها ابن مسعود: سورة التوديع. وقيل: نزلت بِمنى أيام التشريق في حَجة الوداع(2). وقصته: أن النبي ﷺ صالحَ قريشًا

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1773، و«البيان» ص/ 294.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 10/ 321، عن مقاتل- رَحِمَهُ ٱللَّهُ-، والزمخشري في «الكشَّاف» 4/ 807 وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشَّاف» 4/ 319: «ذكره الثعلبي من قول مقاتل وسنده إلى مقاتل أول كتابه». وينظر: «تفسير الثعلبي» تحقيق:



عامَ الحديبيةِ على أن لا يُقاتَلَ هو وحُلفاؤهُ، فلمَّا حارب بنو بكر- حِلْف قريش-خُزَاعَةَ- حلفاءَ النبي ﷺ وأعانهم بالليل مستتِرًا صفوانُ بن أُمَيَّةَ، وعِكْرِمَة بن أبي جهل، وسهيلُ بن عمرو ومعهم عَبِيْدُهُمْ، جاء مُسْتَصْرِخُ خزاعة إلى النبيِّ ﷺ ونادى:

حلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَتْكَدَا وَنَــقَـضُــوا مـيـثَـاقَـكَ الــمُــوَكَّـدَا وقتـلـونـا ركّــعَــا وســـجّـــدًا(١)

اللَّهُمَّ إنِّي نَاشِلٌ مُحَمَّدا إنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ المَوْعِدَا هم بيّتونا بالوتين هجدا

مجموعة من الباحثين، 30/ 448. والحديث علَّته الإرسال.

<sup>(1)</sup> قال السيوطي في الدر المنثور: 4/ 138 - 139: أخرجه ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة. وفيه أن عمرو بن سالم قدم المدينة على رسول الله على بأبيات أنشده إياها. وينظر: «تفسير السمرقندي» 2/ 43.

<sup>(2)</sup> الحَجُون: موضع مقبرة بمكة. ينظر: «تفسير القرطبي» 16/212.

<sup>(3)</sup> الخندمة: بفتح الخاء المعجمة، أحد جبال مكة يطل على أبي قبيس من جهة الشرق. ينظر أخبار مكة للفاكهي: 4/ 47، والروض المعطار: ص/ 222، 223، و إيجاز البيان في معانى القرآن الأبى القاسم السمرقندي، تحقيق: حنيف القاسمى، 2/ 778.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 30/ 424-438.

فإن عثمان استأمنه وكان أخاه من الرضاعة، وعبد الله بن أُخطَل وجاريته، والحويرثُ بن نُفَيل، ومَقِيسُ بن ضُبَابَةَ، وسارة مولاة بني عبد المطلب، وعِكْرِمَة، فَفَرَّ عكرمة إلى اليمن فأمَّنَتُهُ امرأته أم حكيم بنت الحارث<sup>(1)</sup>.

﴿إِذَا ﴾ منصوب به ﴿ سَبّح ﴾ . ﴿ والنصر ﴾ الإغاثة، وأرض منصورة: أصابها الغيث. ﴿ وَٱلْفَـتُحُ ﴾ الاستيلاء على البلاد. ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ ﴾ العرب قاطبة، أو أهل اليمن. وعن النبي عَيِّة: «الإيمَانُ يَمَانِ، وَالْفِقْهُ يَمَانِ، وَالْفِقْهُ يَمَانِ، وَالْفِقْهُ يَمَانِيَّةٌ » (2)، وعنه عَيِّة: «أَجِدُ نَفَسَ رَبَّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ » (3) ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ حال، والعامل ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ وهو بمعنى أبصرت، أو هو مفعول ثانٍ من ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ بمعنى علمت. ﴿ أَفُواجًا ﴾ حال من ضمير ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ . ﴿ فَسَيّح ﴾ قل: سبحان الله. والفاء لِتَضُّمن ﴿ إِذَا ﴾ معنى الشرط. ﴿ وَاسْتَغْفِرُ أُلِي كَأَسْتَغْفِرُ اللّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ » فو النبي عَيِّةِ: «فَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ » وقال

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه ابن إسحاق في كتابه «السير والمغازي» وإسناده حسن رجاله رجال الصحيح ما عدا ابن إسحاق مدلس إلَّا أنه صرَّح بالتحديث. ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 9/ 233 (18638)، من طريق ابن إسحاق. وينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2/ 134، «البداية والنهاية» لابن كثير 4/ 279، «مجمع الزوائد» للهيثمي 6/ 161، و«الكشف والبيان» للثعلبي، تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 412-425.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، رقم (92) 1/ 51، من حديث أبي هريرة- رَضَالِلُهُعَنهُ-.

<sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في «المسند»، (10920) بلفظ: «وأجد نفس ربكم...» وقال محققه: إسناده صحيح وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، وقال العراقي: رجاله ثقات. وقال الحافظ العراقي: «لم أجد له أصلًا». ينظر: «كشف الخفاء» للعجلوني 1/ 246. قال ابن الأثير في «النهاية» 5/ 93: «قِيلَ: عَنَى بِهِ الْأَنْصَارَ؛ لأنَّ الله نَفَّسَ بِهِمُ الكَرْبَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وهُم يَمَانُون؛ لأنَّهم مِنَ الأزْد. وَهُوَ مُسْتَعارٌ مِنْ نَفَسِ الْهَوَاءِ الَّذِي يَتَنَسَّمه للكَرْبَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وهُم يَمَانُون؛ لأنَّهم مِنَ الأزْد. وَهُوَ مُسْتَعارٌ مِنْ نَفَسِ الْهَوَاءِ الَّذِي يَتَنَسَّمه يَرُدّه التَّنَفُّسِ إِلَى الجَوف فَيُبْرِدُ مِنْ حَرارته ويُعَدِّلُها، أَوْ مِن نَفَسِ الرِّيح الَّذِي يَتَنَسَّمه فيَسْتَروح إلَيْهِ، أَوْ مِن نَفَسِ الرَّوضة، وَهُوَ طِيبُ رَوائحها، فَيَتَفرّج بِهِ عَنْهُ. يُقَالُ: أَنْتَ فِي فَسَ مِنْ أَمْرِك، وَاعْمَلْ وَأَنْتَ فِي نَفَسٍ مِنْ عُمْرك: أَيْ فِي سَعَة وفُسْحة، قَبْل المرَض والهَرَم ونَحْوِهما».

<sup>(4)</sup> أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الدعوات الكبير» رقم (166) 1/ 241، عن حذيفة بن



ذلك؛ لهضم النفس وتعليم المذنبين. والله أعلم.

ثُم اعلم أن جميع مغاز<sup>(1)</sup> غزاها النبي ﷺ بنفسه ست وعشرون غزوة فأولها غزوة الأَبْوَاءِ، ثم غزوة بَوَاطٍ، ثم غزوة العُسْرةِ، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة بدر الكبرى، ثم غزوة بني سُلَيْمٍ، ثم غزوة السَّوِيقِ، ثم غزوة ذي أُمَرَّ، ثم غزوة أُحد، ثم غزوة نجران، ثم غزوة الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرِّقاع، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم وقعة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم عزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لِحْيَان، ثم غزوة بني قردة أو ذي قَرْدَة، ثم غزوة بني المُصْطَلِق، ثم غزوة الحديبية، ثم غزوة خيبر، ثم فتح مكة، ثم غزوة حيبر، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك (2).

وقاتل بنفسه في تسع غزوات: في غزوة بدر الكبرى، وهو يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين، وأُحُد في شوال سنة ثلاثٍ، والخندق وبني قريظة في شوال سنة أربع، وغزوة بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمسٍ، وخيبر سنة ستّ، والفتح في شهر رمضان سنه ثمانٍ، وحُنين والطائف في شوال سنة ثمانٍ. وأول غزوة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر وآخرها تبوك(٤).

ثم اعلم أنّ سرايا رسول الله ﷺ كانت ست وثلاثين وهي: غزوة عبيدة بن الحارث إلى أحياء أسفل من ثنية المروة - وهو ماء بالحجاز -، وغزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية الفيض، وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار (4) من أرض حجازٍ، وغزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة، وغزوة حارثة إلى القردة - ماء من مياه نجد -، وغزوة مرث ثد بن أبي مَرثد إلى الرّجِيع، وغزوة المنذر بن عمرو إلى هَجَرٍ، وغزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القَصَّة من طريق العراق، وغزوة عمر بن الخطاب في أرض

اليمان- رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>(1)</sup> وفي «تفسير الثعلبي» 3/ 140: «جميع ما غزا رسول الله ﷺ بنفسه..».

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 3/ 140.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 3/ 140-141.

<sup>(4)</sup> الخرار: آبار قريبة من غدير خم. ينظر: «الطبقات الكبرى» 2/5.

بني عامر، وغزوة عليّ بن أبي طالب باليمن، وغزوة غالب بن عبد الله بالكَدِيدِ، وغزوة علمّ أيضًا إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فَدَكٍ، وغزوة بن أبي العوجاء السُّلَمِي إلى أرض بني سُلَيْم، أُصِيبَ بها هو وأصحابه جميعًا، وغزوة عُكَّاشة بن محصن إلى القَمَرةَ، وغزوة أبي سلَّمة بن عبد الأسد إلى قَطَن- ماء من مياه بني أسد-، وغزوة محمد بن مَسْلَمَة إلى الغُوطاء من هوازن، وغزوة بشير بن سعد إلى حُبَار- أرض من بني حُبَير إلى بني مُرَّة بفَدَكِ، وغزوة زيد بن حارثة إلى الجَمُوم من أرض بني سلمة، وغزوةٍ أخرى إلى حُذَام من أرض حُسْمي من العِيصِ، وأخرى إلى طرفٍ من طريق العراق، وأخرى إلى واديّ القُرى في بني فَزَارَة، وغزوة عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين، وغزوة عبد الله بن عَتِيكِ إلى خيبر، فأصاب بها أبا رافع، وغزوة محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشرف فقتلوه، وغزوة عبد الله بن أُنيس إلى خالد بن سعد الهُذلي وهو بنخلة يجمع لرسول الله ليقاتله فَقُتِلَ، وغزوة بني معاوية، وغزوة الأُمراء: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، إلى مؤتة من أرض الشام، وغزوة كعب بن عمرو الغفاري بذات أطلاح من أرض الشام، فأُصيب بها هو وأصحابه، وغزوة عُيينةِ إلى بني العَنْبُر من بني تميم، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي- كلب ليث- فأصاب بها مِرْدَاس بن نُهَيْكٍ حليفًا- لهم من جُهينة- قتله أسامة بن زيد، ولأجله قال النبي ﷺ لأسامة: «مَن لَكَ بلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»<sup>(1)</sup>.

وغزوة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، وغزوة ابن أبي حَدْرَدٍ وأصحابه إلى بطن إضَمَ، وأخرى إلى الغابة، وغزوة الخَبْطِ إلى سيف البحر، وعليهم أبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وغزوة عبد الرحمن بن عوف. هكذا ذكرها مَعْمَر عن عثمان الجَزريِّ عن مِقْسَمِ (2)، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه أبـو داود في «سننه» من حديث أسامة بن زيـد- رَصِّوَالِلَّهُ عَنْهُ-. ينظر: «صحيح أبي داود» للألباني، رقم (2643).

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» 3/ 140-142، و 9/ 216.





مكية وهي خمس آيات<sup>(2)</sup>. عن أُبيِّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة تَبَّتْ رَجَوْتُ أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهبِ في دارِ واحدةٍ».



﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ, حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِيجِيدِهَا حَبَّلُّ مِن مَسَدٍ ۞ ﴾.

﴿ تَبَّتُ يَدَا آيِ لَهَبٍ ﴾ إضافة التباب إلى اليد؛ لإرادة الذات، كقولهم: هذا يداي في الانقياد، وجَنَتْ يداي في الاعتراف، أو هي صلة كقولهم: يد الدهر، ويد النوائب، وتكنِيتُه في معرض الذم مع أن الكُنَى للتنويه؛ تشاؤمًا باسمه عبد العُزَّى، أو لذكره بأشهر الأسماء؛ ولهذا قرئ: ﴿ مَا آغَنَى ﴾ ولهذا قرئ: ﴿ مَا آغَنَى ﴾

KASIKASIKASIKASIKASIKA

<sup>(1)</sup> سورة المسد.

<sup>(2)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1775، و«البيان» ص/ 295.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/627.



ما نافية، أو استفهامية مقررة. ﴿ وَمَاكَسَبَ ﴾ أي: من ربح تجارته ونِتاج إسَامَتِه (١)، ورَيْع زراعته، أو ولده؛ فإنه كسبه. واللَّهْبُ واللَّهَبُ، كالنَّهْرِ والنَّهَرِ: هو النار المشتعلة. ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ ، ﴾ أم جميل بنت حربٍ. ورُفِعَتْ؛ لعطفها على ضَمِير: ﴿ سَيَصْلَى ﴾ ويَحْسُنُ من غير تأكيدٍ؛ لِقيام الفصل مقام التأكيد، أو هي مبتدأ. و﴿ حَمَّالَهُ ٱلْحَطِّبِ ﴾ خبره و ﴿ فِيجِيدِهَا ﴾ خبر ثانٍ، أو ﴿ فِيجِيدِهَا ﴾ خبر، و ﴿ حَمَّالَةَ ﴾ صفة، أو هما صفتان، والخبر محذوف أي: في النار. ﴿ وَٱمْرَاتُهُ ، ﴾ فاعل ﴿ مَاۤ أَغَنَى ﴾ و﴿ حَمَّالُهُ ٱلْحَطِّبِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أو مرتفع بالابتداء. ومعناه: المَشَّاءَةُ بالنمائم، الجامعةُ حطب نيران الفتنة والعداوة. وتنصب على الذم(2).

و﴿ فِيجِيدِهَا﴾ في موضع الحال. ﴿ حَبُّلٌ مِّن مُّسَدِ ﴾ الحبل ما يُفتَلُ من جلدٍ أو غيره. والمسد: إحكام الفتل، أو حمل الحطب استعارة عن إيقادِ نَائِرَةِ(3) البغضاء. والحبل في الجيد؛ عبارة عن لزوم آثام النَّمِيمَةِ ذِمَّتُها. وقرئ: ﴿مُرَيِّئَتُهُ ﴾(4). وجَبْلٌ بالجيم: رجل جَبْلُ الوجه أي: غليظ بشرته (5).

ولما نزل قوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرِّينِ ﴾ [الشعراء: 214] صعد النبي ﷺ الصفا ونادى: «يَا بَنِيْ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَا بَنِيْ فِهْرِ...» يذكر بطنًا بطنًا وفخذًا فخذًا ، فلمّا صاروا عليه ألبًا قال ﷺ: إنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بإنذاركم، وأنتم الأقربون من قريش، وإني لا أملك لكم من الدنيا حظًّا، ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله». فقال أبو لهب: أَلهَذَا

<sup>(1)</sup> أي مواشيه من بهيمة الأنعام.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 631–632.

<sup>(3) «</sup>النائرة»: الفتنة الحادثة في عداوة وشحناء، و«نار الحرب» و«نائرتها»: شرها وهيجها. «تفسير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر، 10/ 255.

<sup>(4)</sup> قراءة ابن مسعود. «معجم القراءات»، 10/630.

<sup>(5)</sup> ينظر: أتهذيب اللغة» (ج ل) 11/ 66.



دَعْوتَنَا! تَبًّا لَكَ. فنزلت هذه السورة (1). والله أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، رقم (4770) 6/111، من حديث ابن عباس -رَيَخَالِلَهُ عَنَهُ- بلفظ: "صَعِدَ النَّبِيُ عَلِيًّ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: "يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيًّ " لِبُطُونِ قُريْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرْيُشٌ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيًّ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مُصَدِّقِيًّ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مَسْدِيدٍ " فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَخْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ".



مَكِّيَّة، وقيل: مدنية. وهي أربع آيات عند الكل، وخمس في الشامي (1).عن أُبيّ: سُئل النبي ﷺ عن ثواب ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ فقال: «من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ تَنَاثَرَ الخَيْرُ على مَفْرِقِ رأسهِ من عَنَانِ السماء ونَزَلَتْ عليه السَّكِيْنَةُ وتَغَشَّاهُ الرَّحْمَةُ وله دَوِيٌّ حول العرش، ونظر الله إلى قَارِئِهَا فلا يسأله شيئًا إلا أعطاه إياه ويجعله في كَلاءَتِهِ وَحِرْزِهِ».



﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ كِلِدَ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ۞ ﴾. وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُفُوا أَحَدُ ۞ ﴾.

﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ ﴾ روي أنه لمَّا قال عامرُ بن الطُّفَيْل، وأَرْبَدُ بن قَيْس أو ربيعة، أو أحبار اليهود، أو وفد نجران من بني الحارث بن كعب، أو عبد الله بن سلام للنبيِّ ﷺ: صِفْ لنا ربك من أيّ شيء هو؟ فنزلت هذه السورة(2). ﴿ هُوَ اَللّهُ أَكَدُ ﴾ ﴿ هُوَ ﴾ مبتدأ،

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1777، و«البيان» ص/ 296.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في "تفسيره" 24/ 687، عن عكرمة- رَحِمَهُ ٱللَّهُ-، وابن أبي حاتم في "تفسيره" رقم (19534) 10/ 3474، من حديث ابن عباس- رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ-.



وخبره ﴿آللَهُ ﴾ و﴿ أَحَدُ ﴾ بدل منه، أو ﴿ ٱللّه ﴾ بدل من ﴿ هُوَ ﴾، أو ﴿ هُوَ ﴾ ضمير الشأن، أي: الأمر الذي سألتم عنه؟ ﴿ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾. وقرأ أُبَيّ وعبد الله بغير ﴿ قُلْ ﴾، وعن الأعمش: ﴿ أللّهُ ٱلْوَحِدُ ﴾، وقرئ: ﴿ أحد الله ﴾ بغير تنوين؛ لملاقاته لام التعريف، ﴿ واحد الله ﴾ لالتقاء الساكنين (11). وقيل: لا فرق بين الأحد والواحد. وقيل: الواحد: يذكر في الإثبات، والأحد: في النفي، نحو: جَاءَنِيْ أحد وما جَاءَنِيْ أحد (2). ﴿ ٱلصَكَمَدُ ﴾ مُسْتَغِنِ يُفْزَعُ إليه في الحوائج، وهو فعل بمعنى مفعول، أو الذي لا شيء يَفُوقُه. والوَحْدَةُ والصَّمَديَّةُ دَلِّنَا على انتفاء توليده وولادته، وكفاءته. وقرئ: ﴿ كَفْوًا ﴾ مُثقَلَة مهموزة وغير مهموزة وغير مهموزة ومخففة مهموزة (3)، والله أعلم.



<sup>(1)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/ 635-638.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج، 1/ 189.

<sup>(3)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، 10/638-642.



مَكّيةٌ عند الحسن وقتادة، ومدنية عند الباقين، وكذا سورة الناس، وهي خمس آيات<sup>(1)</sup>. عن أُبَيِّ عن النبي ﷺ: «مَنْ قرأَ المعوذتينِ فكأنَّما قرأَ الكتبَ التي أنزلَها الله تعالَى كلها».



﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَاشَتِ فِى ٱلْمُقَىٰدِ۞ وَمِن شَكَرِّحَاسِدٍإِذَا حَسَدَ۞﴾.

﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾ الصبح، أو الخَلْق، أو كل ما يفلقه الله للإخراج منه، كالجبال للمياه والجواهر والسحاب للأمطار، والنبات للحبوب، والحب والنوى للنَّبْتِ، والنخل والرحم للولد. وقيل: هو وَادٍ في النار، أو جُبِّ أو بيتٍ، وأصله المكان المطمئن، وجمعه: فُلْقَانِ. الغاسق: الليلُ المُمْتَلِئُ ظلامًا، وَوُقُوبَهُ: إقباله (2). وغَسَقَتِ العينُ: امتلأت دمعًا، أو هو الثريا. وعن عائشة: «أخذ النبي ﷺ بيدي فأشار إلى القمر فقال: «تَعَوَّذِي بِاللهِ

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1779، و«البيان» ص/ 297.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 820.



مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (1). ووقوبه دخوله في الكسوف (2). ﴿ النَّفَاتُ فِ الْمُعْدِ ، والتفل المُعْدِ ، والتفل مع الريق. ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ أظهر أثر حسده؛ فإنَّ شرَّ نَفَسُ الحَسَدِ للحاسد لا للمحسود. والحسدُ: تَمَنِّي نِعْمةً تُنْتَزَع من صاحبها، وإنما ساغ تخصيص هذه الثلاثة بعد التعميم في قوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ؛ فإن شرورها مما يَخَفَى دَبِيْبُهَا. وشَرُّ المَكَاشِرِ (3) أَهْوَنُ مِنْ شَرِّ المَوَارِبِ (4). وتعريف ﴿ النَّفَ شُتَتِ ﴾ وتنكير الغاسق والحاسد؛ فإن الساحر مذموم قطعًا، والغاسق للطاعة والحاسد في الخير محمودان.

وروي: أن النبي ﷺ كان مُتشكِّيًا مما مسه من ضَرَرِ السَّحْرِ، فَبَيْنَ هو بَيْنَ النائم واليقظانِ إِذْ رأى مَلكَيْنِ جالسين عند رأسه ورِجْلِهِ، فقال الذي عند الرَّجْلِ: ما الذي أصابه؟ قال الذي عند رأسه: إنّه طُبَّ. قال: ومن سحره؟ قال: لَبِيدُ بن أعْصَم اليهودي أو بَنَاتُهُ. فقال: أين جعل سحره؟ قال: في بئر ذَرْوَان وهي بئر لبني زُرَيق وروي: بئر بني كَلْمَى، في جُفِّ طَلْعَةٍ تحت رَاعُوفَةٍ (5). قال: فما دواؤه؟ قال: نَبْعَثُ فَيُنزَحُ مَاؤُهَا وتُقلَعُ الصَّخْرَةُ وتُستَخرِجُ كُدْيةٌ من تحتها فيها وَتَرٌ عليها إحدى عشرة عقدة. وإنما قالا تفهيمًا للنبيِّ ﷺ فَانتَبَهَ فَبُعَثَ عمَّار بن ياسر أو أبا بكرٍ وعمرَ، أو عليًّا فوجدوا ماء البئر كعصَارَةِ الحِنَّاء فاستخرجوا ذلك وأتوا به فأحرقه النبيُّ ﷺ. وقيل: كُلَّمَا قرأ آيةً انحلَّتُ

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (3366) 5/ 452، من حديث عائشة- رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا-، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشاف»، 4/ 821.

<sup>(3)</sup> جمع كَشْرِ. الكَشْرُ: بدو الأسنان عند التبسم، ويقال في غير ضحك، كَشَرَ عن أسنانه إذا أبداها. «كتاب العين» (ك ش ر) 5/ 291.

<sup>(4)</sup> المُوارَبَة: المُداهاةُ والمُخَاتَلَةُ والخداع. ينظر: «التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» للصاغاني، (و س ب) 1/ 283.

<sup>(5)</sup> في (غ) حاشية: «والجفّ قشر الطلع، والراعوف حجر في أصل البئر». ينظر: «الكشف والبيان» 10/ 338.

∘**∢**∘∘**∢** 587 **(1)** •••

عُقدةً حتى انحلَّتْ العُقَد كلُّها فكأنما أُنشِطَ من عِقَالِ، فَتَعَوَّذَ بهما وَعَوَّذَ بهما الحَسَنيْنِ(١). صلوات الله عليهم، والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» تحقيق: مجموعة من الباحثين، 30/ 530. قال محققه: «وقصة سحر النبيّ - عَيَلِيَّة - ثابتة في الصحيحين من حديث عائشة - رَضَوَاللّهُ عَنْهَا -رواه البخاري في كتاب الطب، باب: السحر (5763)، ورواه مسلم في كتاب السلام، باب: السحر (2189). وما ذكره المصنف هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث والروايات».





ست آيات عند الكل وسبع عند الشامي(1).



﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اَلنَّاسِ ۞ مَلِكِ اَلنَّاسِ ۞ إِلَكِهِ اَلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِى يُؤسِّوسُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞﴾.



﴿ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ إضافته إليهم وتخصيصهم؛ تعليمٌ أنَّ كل مُلْجَأٍ يَعْتَصِرُ إلى وَزَرِ يختص به. ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلك و الناس ﴾ هما عطفا بيان من ﴿ رب الناس ﴾ أو صفتان له. ﴿ مِن شَرِ ٱلْوَسُواسِ ﴾ أي: ذي الوسواس. واسم المصدر بكسر الواو كالزلزال، أو سُمِّي المُوسوسُ وَسُواسًا؛ مبالغة كقوله: ﴿ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٌ ﴾ [هود: 46]. والوسواسُ: الصوتُ الخَفِيُ فَسُمِّي به حديثُ النفس بالشَّرِ. ﴿ ٱلْخَنَاسِ ﴾ الذي يتأخر إذا ذُكرَ اللهُ. ﴿ مِنَ ٱلْجِنَا فِ ﴾ بَيَانُ المُوسُوسُ الخَنَّاس. و﴿ مِنَ ﴾ لابتداء الغاية، أي:

<sup>(1)</sup> ينظر: «درج الدرر» 4/ 1781، و«البيان» ص/ 298.



يوسوسُ من جِهة الجِنَّةِ والناس، والله تعالى أعلم (1).



<sup>(1)</sup> في (غ) حاشية: «وليس قوله: ﴿النَّاسِ ﴾ تكرار؛ لأن المراد بالأول: الأجنة، وقال: ﴿ رَبِّ النَّاسِ ﴾؛ لأنه يربيهم، والمراد بالثاني: الأطفال؛ ولهذا قال: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾؛ لأنه يملكهم، والمراد بالثالث: البالغون المخاطبون بالعبادة؛ ولهذا قال: ﴿ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ﴾؛ لأنهم يعبدونه، والمراد بالرابع: العلماء؛ لأن الشيطان يوسوس إليهم ولا يريد الجهال؛ لأن الجاهل يضل بجهله، وإنما يوقع الوسوسة في قلب العالم كما قال: ﴿ فُوسُوسَ الته الشَّيْطُنُ ﴾ ١٠.

## ثبت المصادر والمراجع

- 1 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر أحمد البناء ت: علي الضباع نشره: عبد الحميد أحمد حنفي.
- 2 الإتقان في علوم القرآن- السيوطي- ت: محمد أبو الفضل إبراهيم- الهيئة المصرية العامة
   للكتاب- 1394هـ.
  - 3 أحكام القرآن ابن الفرس الأندلسي دار ابن حزم بيروت ط1، 1427 هـ.
- 4 أساس البلاغة- الزمخشري- ت: محمد عيون السود- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان- ط1، 1419 هـ.
- 5 أسباب نزول القرآن- الواحدي- ت: عصام الحميدان- دار الإصلاح الدمام- ط2، 1412هـ.
- 6 الاستيعاب في بيان الأسباب- سليم الهلالي ومحمد آل نصر- دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،
   المملكة العربية السعودية- ط1، 1425 هـ.
  - 7 أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير دار الفكر بيروت 1409هـ.
- 8 الإصابة في تمييز الصحابة- ابن حجر العسقلاني- ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض- دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ.
  - 9 أضواء البيان- محمد الأمين الشنقيطي- دار الفكر- بيروت- 1415هـ.
- 10 إعراب القراءات السبع وعللها- ابن خالويه- ت: عبد الرحمن العثيمين- مكتبة الخانجي- القاه, ة- ط1، 1992هـ.
- 11 إعراب القراءات الشواذ- أبو البقاء العكبري- ت: محمد عزوز- عالم الكتب- الرياض- ط1، 1996م.
- 12 إعراب القرآن- أبو جعفر النحاس- ت: عبد المنعم خليل- دار الكتب العلمية، بيروت- ط1، 1421هـ.
- 13 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة- ابن شداد الحلبي- ت: يحيى عبارة- وزارة الثقافة السورية- ط1، 1991م.
- 14 أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن- ابن الأحمر- ت: محمد الداية- مؤسسة الرسالة، بيروت- ط1، 1396هـ.



- 15 الأعلام- خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين- بيروت- ط5، 2002م.
- 16 الإكمال في رفع الارتياب- ابن ماكولا- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1411هـ.
- 17 إنباه الرواة على أنباه النحاة- جمال الدين القفطي- ت: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر العربي- القاهرة- ط1، 1406هـ.
- 18 الإنباه على قبائل الرواة- ابن عبد البر- ت: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب العربي بيروت- ط1، 1405هـ.
- 19 الأنساب- عبدالكريم السمعاني- ت: عبد الرحمن المعلمي- دائرة المعارف النعمانية- حيدر آباد-ط1، 1382 هـ.
- 20 أنوار التنزيل وأسرار التأويل- البيضاوي- ت: محمد المرعشلي- دار إحياء التراث العربي سروت-ط1، 1418هـ.
  - 21 البحر المحيط أبو حيان الأندلسي- ت: صدقى جميل- دار الفكر- بيروت- 1420هـ.
- 22 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- ابن عجيبة- ت:أحمد رسلان- الناشر: الدكتور حسن عباس زكى القاهرة- 1419هـ.
- 23 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- علاء الدين الكاساني- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2، 1406هـ
- 24 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآبادي ت: محمد على النجار لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
  - 25 بغية الطلب في تاريخ حلب- كمال الدين بن العديم- ت: سهيل زكار- دار الفكر- بيروت.
  - 26 بغية الوعاة جلال الدين السيوطي ت: محمد إبراهيم المكتبة العصرية صيدا لبنان.
    - 27 البلدان- ابن إسحاق اليعقوبي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1422 هـ.
    - 28 البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة- الفيروزآبادي- دار سعد الدين- 1421هـ.
    - 29 تاج التراجم- ابن قطلوبغا- ت:محمد خير رمضان- دار القلم- دمشق- ط1، 1413هـ.
- 30 تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزَّبيدي- مجموعة من المحققين- دار الهداية- بيروت.
- 31 تاريخ الإسلام- شمس الدين الذهبي- ت: بشار عوّاد معروف- دار الغرب الإسلامي- ط1، 2003م.
  - 32 تاريخ الرسل والملوك أبو جعفر الطبري دار التراث بيروت ط2، 1387 هـ.
- 33 تاريخ بغداد- الخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية- بيروت- ت: مصطفى عطا- ط1، 1417هـ.

- 34 تأويلات أهل السنة أبو منصور الماتريدي ت: مجدي باسلوم دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1426هـ.
- 35 التبيان في تفسير غريب القرآن شهاب الدين الجياني- ت: فتحي الدابولي- دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة- ط1، 1992م.
  - 36 التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر تونس1984 -م.
- 37 التذكرة في القراءات الثماني- ابن غلبون- ت: أيمن سويد- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم- جدة- ط1، 1991م.
- 38 تفسير الإمام ابن عرفة ت:حسن المناعي مركز البحوث بالكلية الزيتونية تونس ط1، 1986م.
- 39 التَّفْسِيرُ البَسِيْط- أبو الحسن الواحدي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- ط1، 1430هـ.
  - 40 تفسير القرآن- أبو المظفر السمعاني- ت: ياسر غنيم- دار الوطن- الرياض- ط1، 1418هـ.
- 41 تفسير القرآن- العز بن عبد السلام- ت: عبد الله الوهبي- دار ابن حزم بيروت- ط1، 1416هـ.
- 42 تفسير القرآن العزيز- ابن زمنين- ت:حسين عكاشة ومحمد الكنز- دار الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة- ط1، 1423هـ.
  - 43 تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- ت: سامي سلامة- دار طيبة- ط2، 1420هـ.
- 44 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ت: أسعد الطيب -: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية ط3، 1419 هـ.
  - 45 التفسير المأمون- مأمون حموش-ت: أحمد راتب حموش-ط1، 1428 هـ.
- 46 تفسير المراغي- أحمد المراغي- ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر ط1، 1365هـ.
- 47 التفسير المقاصدي في تفسير المنار عبد الله أكرزام المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية ط1، 2017م.
  - 48 تفسير المنار- محمد رشيد رضا- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1990م.
  - 49 التفسير المنير وهبة الزحيلي دار الفكر المعاصر دمشق ط2، 1418هـ.
- 50 تفسير حدائق الروح محمد الأمين الهرري- ت: هشام مهدي- دار طوق النجاة- بيروت-ط1، 1421هـ.
- 51 تفسير عبد الرزاق- عبد الرزاق الصنعاني- ت: محمود محمد عبده-: دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1419هـ.



- 52 تفسير مجاهد- مجاهد بن جبر- ت: محمد أبو النيل- دار الفكر الإسلامي الحديثة- مصر- ط1، 1410 هـ.
- 53 تفسير مقاتل بن سليمان- ت: عبد الله محمود شحاته- دار إحياء التراث بيروت- ط1، 1423 هـ.
- 54 تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني ت: محمد عوامة دار الرشيد سورية ط1، 1406هـ.
  - 55 تهذيب الأسماء واللغات- أبو زكريا النووي- دار الكتب العلمية- بيروت.
- 56 تهذيب التهذيب- شمس الدين الذهبي- ت: غنيم عباس ومجدي أمين- دار الفاروق- ط1 1425هـ.
  - 57 تهذيب الكمال الحافظ المزي ت: بشار عواد مؤسسة الرسالة ط1، 1400هـ.
- 58 تهذيب اللغة أبو منصور الأزهري  $\sigma$ : محمد مرعب دار إحياء التراث العربي بيروت  $\sigma$ 1001م.
- 59 التيسير في أحاديث التفسير المكي الناصري -: دار الغرب الإسلامي، بيروت ط1، 1405 هـ.
- 60 التيسير في القراءات السبع- أبو عمرو الداني- خلف الشغدلي- دار الأندلس- المملكة العربية السعودية ط1، 1436هـ.
- 61 جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير- ت: أحمد محمد شاكر- مؤسسة الرسالة- ط1 1420 هـ.
  - 62 جامع البيان في تفسير القرآن- محمد الإيجي- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1424هـ.
- 63 الجامع المسند الصحيح أبو عبد الله البخاري- ت: محمد زهير- دار طوق النجاة- ط1، 1422هـ.
- 64 جامع بيان العلم وفضله- ابن عبد البر- ت: فواز زمرلي- دار ابن حزم- المملكة العربية السعودية- ط1، 1424هـ.
- 65 الجامع لأحكام القرآن- أبو عبد الله القرطبي- ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية القاهرة- ط2، 1384هـ.
  - 66 الجراثيم ابن قتيبة الدينوري ت: محمد الحميدي وزارة الثقافة دمشق بدون تاريخ.
- 67 جمل من أنساب الأشراف- أحمد البلاذري- ت: سهيل زكار- دار الفكر بيروت- ط1، 1417 هـ.
- 68 جمهرة اللغة- ابن دريد الأزدي- ت: رمزي بعلبكي- دار العلم للملايين بيروت- ط1، 1987م.
  - 69 جمهرة أنساب العرب- ابن حزم الظاهري- ت: لجنة من العلماء- ط1، 1403هـ.





- 71 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية عبدالقادر القرشي نشر: مير محمد كتب خانه كراتشي.
- 72 الجيم- أبو عمرو بن مرّار الشيباني- ت: إبراهيم الأبياري- المطابع الأميرية- القاهرة- 1394
  - 73 حجة القراءات ابن زنجلة ت: سعيد الأفغاني دار الرسالة بيروت ط2، 1399هـ.
- 74 الحجة في القراءات السبع- ابن خالويه- ت: عبد العال مكرم- دار الشروق- بيروت- ط2، 1397هـ.
- 75 حسن المناظرة في تاريخ مصر والقاهرة- السيوطي- ت: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية - ط1، 1387هـ.
- 76 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم الأصبهاني- دار السعادة بجوار محافظة مصر-1394هـ
- 78 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- عبد القادر البغدادي- ت: عبد السلام هارون- المطبعة الأمرية- بولاق.
  - 79 الخصائص- ابن جني- ت: محمد النجار- دار الكتب المصرية- 1371هـ.
- 80 الدر الثمين في أسماء المصنفين تاج الدين بن الساعى ت: أحمد بنبين ومحمد حنشى دار الغرب الإسلامي-ط1، 1430هـ.
- 81 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون- السمين الحلبي- ت: أحمد الخراط- دار القلم، دمشق.
  - 82 الدر المنثور جلال الدين السيوطي -: دار الفكر بيروت.
  - 83 دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عظيمة- دار الحديث القاهرة.
- 84 دَرْجُ الدُّرر في تَفِسيرِ الآي والسُّور- عبد القاهر الجرجاني- مجلة الحكمة، بريطانيا- ط1،
- 85 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني- ت: محمد ضان- مجلس دائرة المعارف النعمانية- حيدر آباد- الهند- ط2، 1392هـ.
  - 89 دلائل النبوة أبو بكر البيهقى دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1405هـ.
- 90 دلاثا, النبوة- أبو نعيم الأصبهاني- ت: محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس- دار النفائس، سروت-ط2، 1406هـ.
  - 91 الرحيق المختوم المباركفوري -: دار الهلال بيروت ط1.



- 92 رصف المباني في شرح حروف المعاني- أحمد المالقي- ت: أحمد الخراط- مجمع اللغة العربية- دمشق- 1395هـ.
  - 93 روح البيان- أبو الفداء الخلوتي- دار الفكر بيروت.
- 94 الروض الأنف- أبو القاسم السهيلي- ت: عمر السلامي- دار إحياء التراث العربي، بيروت-ط1، 1421هـ.
- 95 زاد المسير- ابن الجوزي- ت: عبد الرزاق المهدي-: دار الكتاب العربي بيروت- ط1، 1422هـ.
  - 96 الزهد والرقائق- ابن المبارك- ت: حبيب الرحمن الأعظمي- دار الكتب العلمية بيروت.
    - 97 زهرة التفاسير محمد أبو زهرة-: دار الفكر العربي- بيروت.
    - 98 سر صناعة الإعراب ابن جني ت: حسن هنداوي دار القلم دمشق ط1، 1405هـ.
- 99 سلم الوصول إلى طبقات الفحول- حاج خليفة- ت: محمود الأرناؤوط- مكتبة إرسيكا- إستانبول- تركيا- 2010م.
- 100 سنن ابن ماجه- أبو عبد الله القزويني- ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون- دار الرسالة العالمية- ط1، 1430هـ.
- 101 سنن أبي داود-: أبو داود السِّجِسْتاني- ت: شعَيب الأرنؤوط- دار الرسالة العالمية- ط1، 1430هـ.
- 102 سنن الترمذي- أبو عيسى الترمذي- ت: أحمد شاكر- مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط2، 1395هـ.
- 103 السنن الكبرى- أبو بكر البيهقي- ت: عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان- ط3، 1424هـ.
  - 104 سير أعلام النبلاء- شمس الدين الذهبي- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط3، 1405هـ.
    - 105 السيرة النبوية- ابن هشام- ت: طه عبد الرؤوف- شركة الطباعة الفنية المتحدة.
- 106 السيرة النبوية- ابن هشام- ت: مصطفى السقا- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- رمص - ط2، 1375هـ.
- 107 السيرة النبوية الصحيحة أكرم العمري- مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة- ط6، 1415هـ.
  - 108 شذرات الذهب- ابن عماد الحنبلي- دار الكتب العلمية.
- 109 شرح السنة- أبو محمد البغوي- ت: : شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي دمشق، بيروت- ط2، 1403هـ.





- 111 شرح طيبة النشر في القراءات- ابن الجزري- ت: أنس مهرة- دار الكتب العلمية بيروت-ط2، 1420هـ.
- 112 شرح طيبة النشر في القراءات العشر- محب الدين النُّوزيري- ت: مجدي سرور، وسعد باسلوم- دار الكتب العلمية - بيروت- ط1، 1424هـ.
- 113 شرح مشكل الآثار أبو جعفر الطحاوى ت: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت -ط1، 1415هـ.
- 114 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر الجوهري ت: أحمد عطار دار العلم للملايين - بيروت- ط4، 1407 هـ.
- 115 صحيح ابن حبان أبو حاتم البُستى- ت: شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة بيروت-ط2، 1414هـ.
- 116 صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج- ت: فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت.
  - 117 صفوة التفاسير محمد على الصابوني دار الصابوني القاهرة ط1، 1417هـ.
- 118 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس- ابن بشكوال- ت: عزت العطار- مكتبة الخانجي- القاهرة-ط2، 1374 هـ.
  - 119 الضوء اللامع- الحافظ السخاوي- مكتبة الحياة- بيروت.
  - 120 طبقات الحفاظ- السيوطي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1403هـ.
  - 121 الطبقات السنية في تراجم الحنفية- تقى الدين الغزى- ت: عبد الفتاح الحلو دار الرفاعي.
- 122 طبقات الشافعية- تاج الدين السُّبكي- ت: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو- دار هجر-القاهرة - ط2، 1413هـ.
- 123 طبقات الفقهاء- أبو إسحاق الشيرازي- تهذيب: ابن منظور- ت: إحسان عباس- دار الرائد العربي- بيروت- ط1، 1970م.
- 124 طبقات المفسرين- السيوطي- ت: محمد على عمر- مكتبة وهبة- القاهرة- ط1، 1396هـ.
  - 125 طبقات المفسرين شمس الدين الداودي دار الكتب العلمية بيروت.
- 126 طبقات خليفة بن خياط- أبو عمرو خليفة بن خياط- ت: سهيل زكار- دار الفكر- بيروت-1414هـ.
- 127 طبقات فحول الشعراء- ابن سلام الجمحي- ت: محمود شاكر- دار المعارف- مصر- ط1، 1952م.
- 128 العجاب في بيان الأسباب- ابن حجر العسقلاني- ت: عبد الحكيم الأنيس- دار ابن الجوزي-



- الدمام المملكة العربية السعودية.
- 129 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين- تقي الدين الفاسي- ت: محمد عبد القادر- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1998م.
- 130 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ- السمين الحلبي- ت: محمد عيون السود- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1، 1417هـ.
- 131 غرائب القرآن ورغائب الفرقان- نظام الدين النيسابوري- ت: زكريا عميرات- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1416هـ.
  - 132 غريب الحديث- ابن قتيبة- دار الكتب العلمية بيروت.
- 133 غريب الحديث- أبو الفرج الجوزي- ت: عبد المعطي القلعجي- دار الكتب العلمية سروت-ط1، 1405هـ.
- 134 غريب الحديث- أبو سليمان الخطابي- ت: عبد الكريم الغرباوي- دار الفكر دمشق- 1402 هـ.
- 135 غريب الحديث- أبو عبيد الهروي- ت: حسن شرف- مجمع اللغة العربية- مصر- 1413هـ.
- 136 غريب القرآن- ابن قتيبة الدينوري- ت: أحمد صقر- دار الكتب العلمية- بيروت- 1398هـ.
- 137 الغريبين في القرآن والحديث- أبو عبيد الهروي- ت: أحمد فريد المزيدي- مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية- ط1، 1419 هـ.
- 138 الفائق في غريب الحديث والأثر- الزمخشري- ت: علي البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعرفة لبنان.
- 139 فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- المطبعة الكبرى بولاق- ط1، 1300هـ.
- 140 فتحُ البيان في مقاصد القرآن- محمد صديق خان- ت: عبد الله الأنصاري- المَكتبة العصريَّة-بيروت - 1412هـ.
  - 141 فتح القدير الشوكاني دار ابن كثير دمشق ط1، 1414هـ.
  - 142 فتوح البلدان- أحمد البَلَاذُري- دار ومكتبة الهلال- بيروت- 1988م.
- 143 فهرس الفهارس- عبد الحي الكتاني- ت: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2، 1982م.
  - 144 فهرس شواهد سيبويه- أحمد النفاخ- دار الإرشاد- بيروت- ط1، 1389هـ.
    - 145 الفهرست- ابن النديم- دار المعرفة- بيروت- 1398هـ.
- 146 الفوائد البهية في تراجم الحنفية- عبد الحي اللكنوي- ت: محمد النعساني- ط1، 1324هـ.





- 148 القراءات العشر المتواترة جمال الدين شرف دار الصحابة طنطا ط4، 1432هـ.
- 149 الكامل في التاريخ- ابن الأثير- ت: عمر تدمري- دار الكتاب العربي، بيروت لبنان- ط1،
- 150 كتاب الأموال- أبو عُبيد الهروي- ت: أبو أنس رجب- دار الفضيلة الرياض- ط1، 1428هـ.
- 151 كتاب العين- الخليل بن أحمد- ت: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي- مؤسسة الأعلمي- بيروت- 1408هـ.
- 152 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار- أبو بكر بن أبي شيبة- ت: كمال الحوت- مكتبة الرشد - الرياض - ط1، 1409هـ.
  - 153 الكتاب- سيبويه- ت: عبد السلام هارون- المطبعة الأميرية- ط1، 1317هـ.
- 154 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل- الزمخشري- دار الكتاب العربي بيروت- ط3، 1407هـ.
  - 155 كشف الظنون- حاجى خليفة- ت: محمد شرف الدين- دار إحياء التراث العربي.
- 156 الكشف عن وجوه القراءات السبع- مكى بن أبي طالب- ت: محيى الدين رمضان- مؤسسة الرسالة- بروت- ط3، 1404هـ.
- 157 الكشف والبيان- أبو إسحاق الثعلبي- ت: أبو محمد بن عاشور- دار إحياء التراث العربي، بيروت-ط1، 1422، هـ.
- 158 كنوز الذهب في تاريخ حلب- موفق الدين ابن العجمي- دار القلم- دمشق- ط1، 1417هـ.
- 159 الكني والأسماء- مسلم بن الحجاج- ت: عبد الرحيم القشقري- الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة-ط1، 1404هـ.
- 160 لباب التأويل في معانى التنزيل علاء الدين الخازن ت: محمد شاهين دار الكتب العلمية - سروت- ط1، 1415هـ.
- 161 لباب النقول في أسباب النزول- السيوطي- ت: أحمد عبد الشافي- دار الكتب العلمية بيروت
  - 162 اللباب في تهذيب الأنساب- ابن الأثير- دار صادر بيروت.
- 163 اللباب في علوم الكتاب- ابن عادل الحنبلي- ت:عادل عبد الموجود وعلى معوض- دار الكتب العلمية - بيروت- ط1، 1419هـ.
  - 164 لسان العرب- ابن منظور- دار صادر بيروت- ط3، 1414 هـ.



- 165 لسان الميزان- ابن حجر العسقلاني- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- ط2، 1390هـ.
- 166 لطائف الإشارات- عبد الكريم القشيري- ت: إبراهيم البسيوني- الهيئة المصرية العامة للكتاب- ط3.
  - 167 المبسوط- أبو سهل السرخسي- دار المعرفة بيروت- 1414هـ.
- 168 مجالس ثعلب- أبو العباس ثعلب- ت: عبد السلام هارون- دار المعارف- مصر- 1969م.
- 169 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار- جمال الدين- الكجراتي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- ط3، 1387هـ.
- 170 محاسن التأويل- جمال الدين القاسمي- محمد عيون السود- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1418هـ.
- 171 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات- ابن جني- ت: علي ناصف وآخرون- لجنة إحياء كتب السنة- القاهرة- 1415هـ.
- 172 المحرر الوجيز- ابن عطية- ت: عبد السلام عبد الشافي-: دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1422هـ.
- 173 المحرر في أسباب نزول- خالد المزيني- دار ابن الجوزي- الدمام المملكة العربية السعودية- ط1، 1427هـ.
- 174 المحكم والمحيط الأعظم- ابن سيده- ت: عبد الحميد هنداوي- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1421 هـ.
- 175 مختار الصحاح- زين الدين الرازي- ت: يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية- بيروت- ط5، 1420هـ.
  - 176 مختصر في شواذ القرآن- ابن خالويه- مكتبة المتنبي- القاهرة.
- 177 مختلف القبائل ومؤتلفها- أبو جعفر البغدادي- ت: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب اللبناني بيروت.
- 178 المخصص- ابن سيده- ت: خليل جفال- دار إحياء التراث العربي بيروت- ط1، 1417هـ.
- 179 مدارك التنزيل وحقائق التأويل- النسفي- ت: يوسف بديوي- دار الكلم الطيب- بيروت-ط1، 1419هـ.
- 180 المذكر والمؤنث- أبو بكر الأنباري- ت: طارق الجنابي- مطبعة العاني- بغداد- ط1، 1978م.
- 181 مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد- الجاوي البنتني- ت: محمد الصناوي- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1417هـ.





- 182 المسالك والممالك- ابن خُرْدَاذْبُة- دار صادر- بيروت- 1889م.
- 183 المسالك والممالك- أبو إسحاق الإصطخري- دار صادر- بيروت- 2004م.
  - 184 مسند أبي داود الطيالسي- أبو داود الطيالسي- دار المعرفة بيروت.
  - 185 مسند الإمام أحمد ت: أحمد شاكر دار الحديث القاهرة ط1، 1416هـ.
- 186 مسند الدارمي أبو محمد الدارمي ت: حسين الداراني دار المغنى المملكة العربية السعودية - ط1، 1412هـ.
- 187 معالم التنزيل- أبو محمد البغوي- ت: عبد الرزاق المهدي- دار إحياء التراث العربي -سروت-ط1، 1420هـ.
- 188 معانى القرآن- أبو جعفر النحاس- ت: محمد على الصابوني- جامعة أم القرى مكة المكرمة-ط1، 1409هـ.
- 189 معانى القرآن- أبو زكريا الفراء- ت:أحمد النجاتي وآخرون- دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر - ط1.
- 190 معانى القرآن- الأخفش المجاشعي- ت: فائز فارس- المطبعة العصرية- الكويت- ط1، 1400هـ.
- 191 معانى القرآن وإعرابه- أبو إسحاق الزجاج- ت: عبد الجليل شلبي- عالم الكتب بيروت-ط1، 1408هـ.
- 192 معترك الأقران في إعجاز القرآن- جلال الدين السيوطي- دار الكتب العلمية بيروت لبنان-ط1، 1408 هـ.
- 193 معجم الأدباء- ياقوت الحموي- ت: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1، 1414هـ.
- 194 المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن محمد حسن جبل- مكتبة الآداب القاهرة-ط1، 2010م.
- 195 المعجم الأوسط أبو القاسم الطبراني- ت: طارق عوض الله وآخرون- دار الحرمين -
  - 196 معجم البلدان- ياقوت الحموي- دار صادر، بيروت- ط2، 1995 م.
    - 197 المعجم القراءات" عبداللطيف الخطيب دار سعد الدين دمشق.
- 198 المعجم الكبير- أبو القاسم الطبراني- ت: حمدي بن عبد المجيد- مكتبة ابن تيمية -القاهرة - ط2.
  - 199 معجم اللغة العربية المعاصرة- أحمد عمر- عالم الكتب- ط1، 1429هـ.



- 200 معجم المفسرين- عادل نويهض- مؤسسة نويهض الثقافية- بيروت- ط3، 1409هـ.
  - 201 معجم المؤلفين- عمر رضا كحالة- دار إحياء التراث العربي- بيروت.
  - 202 المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية- بالقاهرة- دار الدعوة- القاهرة.
- 203 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع- أبو عبيد البكري- عالم الكتب- بيروت- ط3، 1403 هـ.
  - 204 معجم متن اللغة أحمد رضا- دار مكتبة الحياة بيروت- 1380 هـ.
- 205 معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين بن فارس- ت: عبد السلام هارون- دار الفكر- دمشق-1399هـ.
  - 206 معرفة القراء الكبار شمس الدين الذهبي دار الكتب العلمية بيروت ط1، 1417هـ.
- 207 المغازى أبو عبد الله الواقدي ت: مارسدن جونس دار الأعلمي بيروت ط3، 1409هـ.
- 208 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري ت: مازن مبارك دار الفكر دمشق ط5.
  - 209 مفاتيح الغيب- فخر الدين الرازي- دار إحياء التراث العربي بيروت- ط3، 1420 هـ.
- 210 مفحمات الأقران في مبهمات القرآن- السيوطي- ت: مصطفى ديب البغا- مؤسسة علوم القرآن، دمشق بيروت- ط1، 1403هـ.
  - 211 المفصل في علم العربية- الزمخشري- دار الجيل- بيروت- ط2.
  - 212 المقتضب- أبو العباس المبرد- ت: محمد عظيمة- عالم الكتب- بيروت.
- 213 المقفى الكبير تقي الدين المقريزي ت: محمد اليعلاوي دار الغرب الإسلامي بيروت ط2، 1427هـ.
- 214 المكرر فيما تواتر من القراءات السبع- سراج الدين النشّار- ت: أحمد الحفيان- دار الكتب العلمية بيروت- ط1، 1422 هـ.
- 215 مناقب الإمام أبي حنفية وصاحبيه- شمس الدين الذهبي- ت: محمد زاهد الكوثري- إحياء المعارف النعمانية- حيدر أباد- الهند- ط3، 1408هـ.
  - 216 مناهل العرفان في علوم القرآن- الزرقاني- مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه- ط3.
- 217 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك أبو الفرج الجوزي ت: مصطفى عطا دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1412 هـ.
- 218 موطأ الإمام مالك- مالك بن أنس- ت: بشار عواد معروف محمود خليل- مؤسسة الرسالة-بيروت- 1412هـ.
- 219 نزهة الألباء في طبقات الأدباء ابن الأنباري ت: إبراهيم السامرائي مكتبة المنار الأردن -

ط3، 1405هـ.

- 220 النشر في القراءات العشر ابن الجزري ت: على محمد الضباع المطبعة التجارية الكبري.
- 221 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- برهان الدين البقاعي- دار الكتب العلمية بيروت-1415هـ.
- 222 النكت والعيون- أبو الحسن الماوردي- ت:السيد عبد الرحيم- دار الكتب العلمية بيروت.
- 223 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب- أبو العباس القلقشندي- ت: إبراهيم الإبياري- دار الكتّاب اللنانسن، به و ت- ط2، 1400 هـ.
- 224 النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- ت: طاهر الزاوي محمود الطناحي- المكتبة العلمية بيروت، 1399هـ.
- 225 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول- الحكيم الترمذي- ت: توفيق محمد تكلة- دار النوادر ط1، 1431هـ.
- 226 نيل السائرين في طبقات المفسرين- محمد البنجبيري- ت: محمود جيرة الله- دار الكتب العلمية- بيروت- 2010م.
  - 227 هداية العارفين- إسماعيل البغدادي- وكالة المعارف الجلية- إستانبول- 1951م.
- 228 الهداية إلى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب- ت: الشاهد البوشيخي- جامعة الشارقة-ط1، 1429هـ.
- 229 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع- السيوطي- ت: عبد السلام هارون- دار البحوث العلمة- الكويت- ط1، 1394هـ.
- 230 الوافي بالوفيات- صلاح الدين الصفدي- ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث- بيروت- 1420هـ.
- 231 الوجيز في التفسير أبو الحسن الواحدي ت: صفوان داودي دار القلم، دمشق، بيروت ط1، 1415هـ.
  - 232 الوسيط في التفسير أبو الحسن الواحدي دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1415هـ
    - 233 وفيات الأعيان- ابن خلكان- ت: إحسان عباس- دار صادر- بيروت- ط1.





## فهرس الموضوعات ﴿

| الصفحة | الموضوع            |
|--------|--------------------|
|        |                    |
| 5      | [29] سورة العنكبوت |
| 20     |                    |
| 32     | [31] سورة لقمان    |
| 41     | [32] سورة السجدة   |
| 47     | [33] سورة الأحزاب  |
| 71     | [34] سـورة سـبأ    |
| 86     | [35] سورة الملائكة |
| 97     | [36] سورة يــس     |
| 114    | [37] سورة الصافات  |
| 131    |                    |
| 147    |                    |
| 164    |                    |
| 181    |                    |
| 193    |                    |
| 206    | ·                  |
| 222    |                    |
| 229    |                    |
| 236    |                    |
| 248    | illic              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259    | [48] سورة الفتح                                                                                                  |
| 271    | <u> </u>                                                                                                         |
| 282    | •                                                                                                                |
| 291    | ·                                                                                                                |
| 299    |                                                                                                                  |
| 305    |                                                                                                                  |
| 315    | , -                                                                                                              |
| 323    | • • •                                                                                                            |
| 333    |                                                                                                                  |
|        | • •                                                                                                              |
| 344    |                                                                                                                  |
| 355    | - •                                                                                                              |
| 366    |                                                                                                                  |
| 376    |                                                                                                                  |
| 385    |                                                                                                                  |
| 390    |                                                                                                                  |
| 395    | [63] سورة المنافقين                                                                                              |
| 401    | [64] سورة التغابن                                                                                                |
| 406    | [65] سورة الطلاق                                                                                                 |
| 412    | [66] سورة التحريم                                                                                                |
| 419    | [67] سورة الملك                                                                                                  |
| 425    |                                                                                                                  |
| 432    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            |
| 438    |                                                                                                                  |
| 443    | _                                                                                                                |
|        | الاستان الرياس الماسي |

| الموضوع               |
|-----------------------|
| [72] سورة الجن        |
| [73] سورة المزمل      |
| [74] سورة المدثر      |
| [75] سورة القيامة     |
| [76] سورة الإنسان     |
| [77] سورة المرسلات    |
| [87] سورة عم يتساءلون |
| [79] سورة النازعات    |
| [80] سورة عبس         |
| [81] سورة كُوِّرَتْ   |
| [82] سورة الحفظة      |
| [83] سورة المطففين    |
| [84] سورة انشقت       |
| [85] سورة البروج      |
| [86] سورة الطارق      |
| [87] سورة الأعلى      |
| [88] سورة الغاشية     |
| [89] سورة الفجر       |
| [90] سورة البلد       |
| - [91] سورة الشمس     |
| - عن الليل            |
| وعد رود الضحى         |
| [94] سورة «ألم نشرح»  |
| [95] سورة التين       |
|                       |

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| 544    | -1 11- [06]                    |
|        |                                |
| 548    |                                |
| 550    | [98] سورة القيِّمة             |
| 552    |                                |
| 554    | [100] سورة العاديات            |
| 556    | [101] سورة القارعة             |
| 558    | [102] سورة التكاثر             |
| 560    | [103] سورة العصر               |
| 561    |                                |
| 564    | [105] سورة الفيل               |
| 567    | [106] سورة قريش                |
| 569    | [107] سورة أرأيت               |
| 571    |                                |
| 573    | [109] سورة «قل يأيها الكافرون» |
| 575    | [110] سورة النصر               |
| 580    | [111] سورة «تَبَّتْ»           |
| 583    | [112] سورة الإخلاص             |
| 585    | [113] سورة الفلق               |
| 588    |                                |
| 591    | ثبت المصادر والمراجع           |
| 605    | _                              |

